











.

II as h istact.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

13541h

# HISTOIRE DES BERBÈRES

ET

## DES DYNASTIES MUSULMANES

DE L'AFRIQUE SEPTENTRIONALE

PAR

ABOU-ZEID ABD-ER-RAHMAN IBN-MOHAMMED

IBN-KHALDOUN.

TEXTE ARABE : TOME PREMIER

PUBLIÉ PAR ORDRE DE M. LE MINISTRE DE LA GUERRE.

COLLATIONNÉ SUR PLUSIEURS MANUSCRITS

Lar M. le Bor de Slane, Interprête principal de l'Armee d'Apagae

73/6/22

ALGER,

IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT

1847.



## PRÉFACE.

L'Histoire des Berbères et des Dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale, forme la dernière partie d'un grand ouvrage historique dans lequel lbn-Khaldoun, cet auteur si justement célèbre, raconte l'origine et les vicissitudes de toutes les nations musulmanes. Elle se compose de deux parties, dont la première renferme des notices sur les tribus arabes établies en Afrique, et s'adonnant à la vie nomade; des renseignemens précieux sur les peuplades berbères (4), habitant le territoire qui s'étend depuis la Méditerrance jusqu'au pays des Noirs: des notions importantes sur la géographie de toute cette région, et une histoire très-détaillée de plusieurs empires que les Musulmans y avaient fondés. On y remarque, parmi d'autres dynasties moins importantes, celles des Obeidites ou Fatimides, des Zirides, leurs successeurs, puis celles des Almoravides, et des Almohades, avec le récit de leurs conquêtes en Afrique et en Espagne. Cette première partie renferme une histoire détaillée de la dynastie hafside et plusieurs chapitres spéciaux sur les invasions de l'Afrique par les Chrétiens; c'est avec un vif intérêt que le lecteur parcourt le récit des conquêtes effectuées par les Normands, dans les provinces de Tunis et de Tripoli, ainsi que l'histoire du siège de Tunis par saint Louis.

De petites principantés trouvent aussi leur place dans ce grand tableau: principantes dont l'histoire et quelquefois même les noms nous étaient presqu'inconnus: indiquons ici les lbn-Ghania, dans la province de Tunis, les Bereghouata en Maroc, les Beni-Essam à Ceuta, les Beni-Salah à Nokour, les Beni-Abi-el-Afia à Tessonl, les Beni-Ouassoul ou Médrarides, à Sedjelmessa, les Beni-Hammoud à Tanger, les Beni-Hammad à El-Mecila et à

<sup>1)</sup> Les Berbères, peuple autochtone de l'Afrique septentrionale, sont la même r. ce qu'ou désigner maintenant par le nom de Kabiles. Ce mot, qui signifie tribu en arabe, n'a été employé pour désigner les Berbères, que depuis environ trois siecles. L'introduction de cette signification détournée do t être probablement attribuée aux Turcs

Bougie, les Beni-Khoraçan à Tunis, les Beni-er-Rend à Cafsa, les Beni-Djamé à Cabs des Beni-Mozni à Biskra, les Beni-Ïemloul à Touzer, les Beni-Mekki à Cabs et les Beni-Thabit à Tripoli.

La seconde partie renferme l'histoire des dynasties sorties de la graude tribu berbère de Zenata, et fournit les renseignements les plus détaillés sur les Zianides ou Beni-Abd-el-Ouad de Tlemsen, et sur les Mérinides du Maroc. Dans cette partie se trouve aussi l'histoire de plusieurs familles qui out exercé l'autorité souveraine dans le nord du Maroc. Les Idricides, les Beni-Ziri-ben-Atia, les Beni-Azéfi, princes de Ceuta, la généalogie de toutes ces tribus, la suite des chefs par lesquels chaque tribu a été gouvernée, révoltes, batailles, ambassades, mariages, rien n'est omis dans cette vaste composition.

L'histoire des Berbères embrasse toute la période de temps qui s'est écoulée depuis la conquête arabe jusqu'à la fin du quatorzième siècle de notre ère (1). Rédigée par un homme d'un grand génie et d'un savoir peu commun, un homme qui pendant de longues années avait rempli les fonctions de Ministre d'État, d'abord à Tunis sous les Hafsides, puis à Fez sous les Mérinides, et ensuite à Tlemsen sous les Beni-Abd-el-Ouad, elle décèle à chaque page une connaissance intime des évènements politiques qui ont agité ces pays; et aux notions si précises qu'elle nous offre sur les tribus arabes et berbères, sur leurs rapports avec les dynasties régnantes et sur les relations de ces dynasties entre elles, on reconnaît facilement qu'on a sous les yeux le travail, non-seulement d'un savant historien, mais d'un homme auquel toutes les sources étaient accessibles, et toutes les archives ouvertes.

Cet ouvrage, si intéressant en lui-même, ayant acquis une nouvelle importance par la conquête de l'Algéric, le Ministre de la Guerre en ordonna la publication, et confia ce travail à M. le baron de Slane, qui par d'utiles publications, avait prouvé la profonde connaissance qu'il avait de la langue arabe. D'après un arrêté ministériel, le texte arabe a dù être imprimé à l'Imprimerie du Gouvernement, à Alger, et la traduction française, à l'Imprimerie Royale de Paris. Plusieurs manuscrits dont on donne iei l'indication, furent mis à la disposition de M. de Slane.

(1) Si l'on n'y tronve que peu de détails sur la dynastie aghlebide, et sur les premiers émirs qui gouvernaient l'Afrique et l'Espagne au nom de Khalifes, on ne doit pas en faire un reproche à lbn-Khaldonn: une autre partie de son grand ouvrage, partie consacrée à l'histoire de plusienrs dynasties de différens pays, renferme deux chapitres sur ce sujet. Comme le texte arabe de ces chapitres a déjà été publié avec une traduction française par M. Noël des Vergers, M. de Slane s'est abstenu de les faire entrer dans l'histoire des Berbères; mais, pour combler cette lacune, il donne, dans la traduction française de cet ouvrage, une histoire des premiers émirs et des Aghlebides, beaucoup plus étendue que celle de notre auteur.

- Ms. A. Ce manuscrit, composé de deux volumes, fait partie de l'exemplaire du grand ouvrage d'Ibn-Khaldoun que M Berbrugger rapporta de Constantine. D'après un ordre ministériel, l'exemplaire complet fut retiré de la bibliothèque d'Alger et donné à la bibliothèque du Roi. Il est assez bien écrit, mais il fourmille de fautes.
- Ms. B. Ce manuscrit, en deux volumes, appartient à un bel exemplaire découvert à Tunis par M. Rousseau, et cédé par lui à la bibliothèque du Roi. Il est plus correct que les autres manuscrits, cependant les erreurs de copiste y sont fort nombreuses.
- Ms. C. Ce manuscrit, composé aussi de deux volumes, fait partie de l'exemplaire complet que M. le Ministre de la Guerre fit copier à Constantinople, sur un manuscrit conservé dans une des bibliothèques publiques de cette ville. Bien qu'il soit écrit avec une précipitation extrême, le texte n'en est pas trop mauvais. Il a été d'une grande utilité.
- Ms. D. Ce manuscrit est un volume détaché; il est fort bien écrit. Une note sur le dernier feuillet indique qu'il fut transcrit à Timbektou, en l'année 1088 de l'hégire, par Mansour-Ibn-Mohammed-el-Aoudjeli. C'est à l'obligeance de M. Alix Desgranges, professeur au Collège de France, qu'on doit la communication de ce volume.
- Ms. E Volume détaché, appartenant à la bibliothèque du Roi; très-fautif, mais offrant de bonnes lecons.
- M. de Slane eut encore à sa disposition, pendant quelques semaines, un volume appartenant à El-Kharroubi, ancien secrétaire d'Abd-el-Kader, et, de plus, un assez grand nombre de fragments de l'ouvrage. Pour la révision du texte du second volume, il s'est servi des dernières parties des manuscrits A, B et C, ainsi que du manuscrit F.
- Ms. F. Ce manuscrit, renfermant la dernière partie de l'histoire des Berbères, appartient à l'exemplaire cédé par M. Groeberg de Hemsœ à la bibliothèque de Leyde. Il est admirablement écrit, et en caractères africains, comme tous les autres exemplaires de l'ouvrage, excepté le manuscrit C. Il est à regretter que ce manuscrit n'ait jamais été collationné; cette négligence de copiste a été la cause d'un grand nombre d'omissions et d'erreurs. Ce fut à la prière de M. de Slane, que S. M. le Roi de Hollande, ordonna que ce manuscrit lui fût envoyé.

Après un travail opiniatre d'environ dix-huit mois, avec l'aide de ces manuscrits, le texte de l'ouvrage put être rétabli dans une pureté qui laisse peu à désirer; mais pour atteindre ce résultat, on a du surmonter les difficultés les plus graves. D'abord, il s'agissait de faire disparaître les fautes de copiste, fautes tellement nombreuses, tellement étranges, qu'à chaque instant le travail de transcription était suspendu, afin de démèler le vraitexte de l'auteur.

Ce ne fut que par l'emploi d'une critique sévère, et de la connaissance que M. de Slane avait acquise, non-seulement de l'ouvrage, mais du style et des tournures particulières à l'auteur, qu'il a pu remplir cette partie de sa tàche. Les noms de tribus et de lieux qui n'appartienment pas à la langue arabe, avaient été presque toujours estropiés par les copistes : pour les rétablir, on a eu recours à d'autres ouvrages historiques, aux cartes géographiques, tant arabes qu'européennes, et aux récits des voyageurs. Les dates, dont plusieurs avaient été altérées, ont été vérifiées avec le plus grand soin.

On remarque, dans tous les manuscrits de cet ouvrage, un grand nombre d'arbres généalogiques, représentant la descendance des tribus, la filiation des familles marquantes, et
celle des dynasties. Plusieurs motifs ont porté à supprimer ces tables : d'abord, elles n'apprenaient rien qu'on ne connût déjà par le texte du livre, où ces mêmes généalogies sont
toujours exposées avec soin. Ensuite, ces tables offraient plusieurs erreurs, et ne s'accordaient
pas toujours avec le texte. Puis, il aurait été impossible de composer des tables semblables
au moyen des caractères d'imprimerie; il aurait fallu y employer la lithographie ou la gravure.
D'après ces considérations, on a cru devoir les supprimer.

Malgré tous les soins apportés à la révision des épreuves, plusieurs fautes se sont cependant glissées dans l'impression. On en trouvera la liste à la fin du second volume.

Alger, le 1er août 1847.

منه الى ان ابلغوه مامنه في ايالة عه عبد الملك بمكان امارتهم بقابس واستوسق امرطرابلس لابي بكرهذا واستقل بولايتها ودخل في طاعة السلطان ابي العباس بتونس وخطب له على منابره وقام يصانعه بما للسلطان من الضميبة ويتحفه حينا بعد حين بالهدايا والظرف الى ان هلك سنة ثنتين وتسعين وولى مكانه على ابن اخيه عار وقام بكفالته عه وكان قائده قاسم بن خلف الله متها بالتشمع المصبى المخلف عن ابي يحيى فارتاب ودفعوه القتضاء المغارم من مسرتة فتوحش الخليفة من على وانتقض أهر بعث اليه بامانه فرجع الى طرابلس أهر استوحش وطلب الج نخلوا سبيله وركب البحر الى الاسكندرية ولقى بها خالصة السلطان محمد بن ابي هلال عام ج فاخذ مغه ذمة وكر راجعا في السفين الى تونس يستحت السلطان لملك طرابلس فلما مربهم راسلوه ولاطفوه واستعادوه الى مكانه فعاد اليهم ثمر جاءته النذر بالهلكة ففرق ولحق السلطان بتونسس واستحثه لملك طرابلس وبلغ الخبر الى السلطان فبعث معه ابنه الاميرابا حفص عر لحصار طرابلس فنزل بساحتها وافترق عرب دباب عليه وعلى ابن ثابت وقام ابن خلف الله في خدمته المقام المحمود ووفر له جباية الوطن ومغارمه ونقولا العرب الي طاعته ويستالفهم به واقام عليها حولا كريتا يمنع عنهم الاقوات ويبترزون اليه ميقاتلهم بعض الاحيان ثم دفعود بالضريمة التي عليه لعدة اعوام نائطه وكا<mark>ن</mark> قد نجر من طول المقامة فرضى بطاعتهم وانكفا راجعا الى ابيه سنة خمس وتسعين فولاه على صفاقس وافتتح منها قابسكا قدمناه واقام على بن عار على امارتة بطرابلس الى هذا العهد والله مدبر الامور بحكمته هذا اخر الكلام في الدولة للعفصية من الوحدين وما تبعها من اخبار المقدمين المستبدين بامصار للمريد والزاب والثغور الشرقية فلنرجع الى اخبار زناتة ودولج وبكمالها يكمل الكتاب إن شاء الله تعالى

نذكره (١) فعاوله طرى لحبل وهو ممسك بطرفه ونقل الى الاسكندرية ماله وذحيرته ثر اغتاله اثناء ذلك جاعة من محريش عند داره فقتلوه وثار منهم للحين بطان<mark>ته</mark> وشيعه وولى بعده ابغه ثابت فتزيا بزي الامارة في اللبوس والركوب بحلية الذهب واتخاذ الجاب والمطانة واقام على ذلك الى ان اجتمع بها اسطول من تجار النصاري اغفلوا امرم لكثرة طروقع وترددم في سبيل التجارة وكثرة ما يغشاها من سفغم فغدروا بها ليلا وتاروا فيها وكثروا اهلها فاسلم الحامية اليهم باليد وفر مقدمهم ثابت الى حسلة اولاد مرغم امراء الجوارى في انحائها (2) فقتلوه صبرا لدم كان اصابه منه في رياسته فكانت مدته ست سنين وقتلوا معه اخاد عارا واكتس النصاري جيع ماكان بالبلد من الذخيرة والمتاع والخرثي والماعون وشحنوا السفن بها وبالاسمى من العقائل ولحامية مصفدين واقاموا بالبلد اياما على قلقة ورهب من الكرة لوكان لها رجال لله تحدثوا مع من جاورها من المسلمين في فدائها فتصدى لذلك صاحب قابس ابو العباس احد بن مكى وبدل لع فيها خسين الني من الذهب استوهب اكثرها من جاعة المسلمين بالبلاد الجريدية تزلفا إلى الله باستخلاص الثغر من يد الكفر وذلك سمة [بياض] وخمسين ولحق ولد ابن ثابت بثغر الاسكندرية فافاموا به يحترفون بالتجارة الى ان هلك احمد بن مكى سنة ست وستين وقام بامره ولده عبد الرجين فسما ابو بكر بن محمد بن ثابت الى رياسة ابيه وذكر عهود الصبا في معاهد قومه فاكترى من النصاري سفنا شحنها بصنائعه وموالى ابيه ونازلها سنة احدى وسبعين في اسطول من اساطيلهم واجتمع اليه دوبان العرب ففرق فيهم الاموال واجلب عليها عن في قراها واريافها من الرجل فاقتحمها على عبد الرجمن ابن احمد بن مكى عنوة واجاره العبرب من ادلاد مرغم بن صابر تولى ذاك

<sup>(1)</sup> La suite de ce chapitre ne se trouve que dans le ms. E, mais elle est malheureusement défigurée par des fautes de copiste; nous en avons laissé subsister une grande partie, ne sachant pas comment les corriger et soupçonnant qu'il s'y trouvait quelques lacunes. —(2) Le ms porte

فارق ابن اللحياني تونس ويئس الموحدون من عوده اخرجوا ابنه محمد المكنى بابي ضربة من الاعتقال وبايعوا له وخرج للقاء السلطان ابي بكر ومدافعته فهزمه السلطان ابو بكر الى ناحية [بياض] وجمله الاعراب الدين معه على قصد طرابلس لانتزاع الاموال والذخائر الملوكية من يد ابيه ولما احس بذلك ابود ركب البحر من طرابلس الى الاسكندرية كها هو مذكور في خبره واستخلف على طرابلس صهره محمد بن ابي عمر بن ابراهم بن ابي حفص فقام بامرها وولي مجابته رجلا من اهله يشهر بالبطيس فساء اثره في اهل طرابلس وججب عنهم وجه الرضى من سلطانه وجمله على مصادرتم واستخلاص اموالم حتى اجعوا الثورة بالسلطان فركب السفين ناجيا منهم بعدان تعرض بعضهم لوداعه فاطلعه على سعايات البطيس بهم فقتلوه لوقته وقتلوا قاضيا بطرابليس من اهل تونس كان يمالي على ذلك وتولي كبر ذلك احمد بن عربي قد هلك وقام بامر طرابلس محمد بن كعبور فقتله سعيد بن طاهر المزوغي وملك امر البلد وكان معه ابو البركات بن ابي الدنيا فمات حتف انفه واستقل ابن طاهر بامر طرابلس ثنتي عشرة سنة ثم هلك وقام بامرها ثابت بن عار الركوجي من قبائل هوارة وتار به لستة اشهر من ولايته احمد بن سعيد بن طاهر فقتله واستبد ثم تاربه جاعة زكوجة وقتلوه في مغتسله عند الاذان بالصبح وولوا محمدا ابن شيئم تابت بن عار اعوام سبعة وعشرين فاستبد بامر طرابلس نحوا من عشرين سنة وظل الدولة متقلص عنه وهو يغالط عن الامارة بالتجارة والاحتراف بها ولبوس شارتها والسعى راجلا في سكك المدينة يتناول حاجاته وماعونه بيده ويخالط السوقة في معاملاته يذهب في ذلك مذهب الخلق والتواضع يسرمنه حسوا في ارتغاء ويطلب العامل من تونس فيبعثه السلطان على طرابلس يقيم عندد معتملا في تصريفه وهو يبرا اليه ظاهرا من الاحكام والنقض والابرام الى ان كان تغلب بني مرين على افريقية ووصل السلطان ابو الحسن الى الحضرة على ما

ابن على بن جدون اخى جعفر صاحب المسيلة النازع اليه من الاندلس فوصل اليها واستظهر بفلفول على بجاية ونازل قابس فامتنعت عليه للر عبر عن الولاية وراى استبداد فلفول عليه بعصبته فرجع الى مصر واستبد فلفول بطرابلس وتداولها بنوه مع ملوك صنهاجة الى ان استبدوا بها اخرا ودخل العرب الهلاليون الى افريقية مخبروا اوطانها وطمسوا معالها ولم تسزل بايدى بني خررون هولاء الى ان غلبهم عليها جرجى بن ميخائل صاحب اصطول رجار ملك صقلية من الافرنج سنة اربعين وخسماية وابقى المسلمين بها واستعمل عليهم كها فعل في سواحل افربقية فاقاموا في ملكة النصاري اياما ثم تار بعم المسلمون بمداخلة ابي يحيى بن مطروح من اعيانهم وفتكوا بعم ولما افتتح عبد المومن المهدية سنة خس وخسين وفد عليه ابن مطروح ووجود اهــلّ طرابلس فاوسعهم مكرمة وردم الى بلدم وولى عليهم ابن مطروح الى ان كبر سغة وعجز وارتحل الى المشرق سغة ست وتمانين باذن السيد ابي زيد بن عربن عبد المومن عامل افريقية من قبل عه يوسف واستقر بالاسكندرية وتعاقبت عليها ولاة الموحدين ثم كان من امر ابن غانية وقراقش ما قدمناه وصارت طرابلس لقراقش فم استبد بنو ابي حفص بافريقية على بني عبد الموس وهلك قراقش وابن عانية وانتظم على طرابلس في اعال الامير ابي زكمياء وبنيه الى ان انقسمت دولتهم واقتطعت الثغور الغربية عن لحضرة وفشل ريح الدولة بعض الشيء وتقلص ظلها عن القاصية فصارت رياسة طرابلس الى الشورى ولم يزل العامل من الموحدين يجيء اليها من الحضرة الا أن رءيسها من اهلها مستبد عليها وحدثت العصبية في البلد لحدوث الشورى والمنافسة فيها ثم نزلها السلطان ابو يحيى بن اللياني سنة سبع عشرة وسبعاية حين تجانى عن ملك لحضرة واحس بزحف السلطان ابي يمين صاحب بجاية اليها فابعد عن تونس الى تغر طرابلس واقام بها واقام احد بن عربي من مشيختها بخدمته ولما

#### الخبر عن بني ثابت روساء مدينة طرابلس واعالها

قد تقدم لغا شان هذا البلاد لاول الفتح الاسلامي وان عمرو بن العاصي هو الذي تولى فحه وبقى بعد دلك من جهلة أعال افريقية تنجب عليه ولاية صاحبها فلم يزل ثغوا لهذه الاعال من لدن امارة عقبة ومن بعدد وفي دول الاغالبة وكان المغرلدين الله من خلفاء الشيعة لما ارتحل الى القاهرة وعقد على افريقية لبلكين بن ويرى بن مناد امير صنهاجة [عقد] على طرابلس لعبد الله ابن يخلف من رجالات كتامة ثم لما ولى نزار لللافة سنة سبع وستين طلب منه بلكين ان يضيف عل طرابلس الى عله فاجاب وعهد له بها وولى عليها بلكين من رجالات صنهاجة ثم عقد عليها الحاكم بعد مهلك المنصور بن بلكين ليانس الصقلبي سنة تسعين وثلاثماية بمداخلة عاملها يمصول من صنهاجة واعانه على ذلك برجوان الصقلبي المتغلب على الدولة يوممُذ لمنافسته ليانس فوصل اليها في الني وخسماية فارس فملكها فسرح باديس جعفر بن جبيب لحربه في عسكر من صنهاجة وتـزاحفا يومين بساحة زنزور ثم انفض عسكر يانس في الثالث وقتل ولحق فله بطرابلس فاعتصموا بها ونازلهم جعفر بن حبيب القائد وزحق فلفول بن سعيد بن خرون الثائر على بادبس وابنه بافريقية الى قابس نحاصرها ثم قصد جعفر بن حبيب بمكانه من حصار طرابلس فافرج عنها جعفر ولحق بنفوسـة واميرم يحيى بن محمد فامتنع عليهم ثم لحق بالقيروان ومضى فلفول بن سعيد الى طرابلس نخرج اليه فتوح بن على ومن معه من اصحاب يانس فملكود وقام ميها بدعوة لحاكم من خلفاء الشيعة واوطنها وعقد لحاكم عليها ليي

ببلدد لما كان متمسكا بطاعة السلطان فنزلوا بنزور من بلاد دباب التي بضاحيتها واقاموا هغالك واستقامت الغواحي الشرقية على طاعة السلطان وانتظمت في دعوته والله مالك الملك فم ذهب يحيى بن عبد الملك الى المشرق لقضاء فرضه واقام عبد الوهاب بين احياء البربم بالجبال هنالك وكان الوالى الذي تركه السلطان بقابس قد ساء اثره في اهلها فدس شيعتهم الى عبد الوهاب بذلك وجاء الى البلد فبيتها وثاروا بالوالى فقتلوه سنة ثلاث وثمانيين وملك عبد الوهاب قابس وجاء اخود (١) يحيى من المشرق بعد فضاء فرضه فاجلب عليه مرارا يروم ملكها منه ولم يتهيا له ونزل على صاحب للمة فداخله عبد الوهاب في ان يمكنه منه ويشترط ما شاء وقد ذلك بينها واوثقه كتافا وبعت به اليه فاعتقله بقصر العروسيين فمكت في المجن عواما ثم في من محبسه ولحق بالحامة على مرحلة من قابس مستخدا بابن وشاح صاحبها فانجده وما زال يجلب على نواحي قابس الى ان ملكها وتقبض على عبد الوهاب ابن اخيه مكى فقتله اعوام تسعين وسبحاية وم يزل مستبدا ببلده الى سنة ست وتسعين وكان الامير عـرابن السلطان ابي العباس قد بعثه ابود لحصار طرابلس نحاصرها حولاكها نذكره حتى استقام اهلها على الطاعة واعطوا الضريبة فافرج عنها ورجع الى ابيه فولاد على صفاقس واعالها فاستقل بها ثم داخل اهل لحامة في ملك قابس فاجابوه وساروا معه فبيتها ودخلها وقبض على يحيى بن عبد الماك فضرب عنقه وانقرض امر بني مكى من قابس ولله الامر من قبل ومن بعد وهو خير الوارثيني

مذاهب الخير والسمت والاتسام بسمات اهل المدين وحلية الفقه معروفة حتى كان كل واحد منهم انها يدعى بالفقيه علما بين اهل عصره حرصا على الانغماش في مذاهب الحير وطرقه وكان لاحمد حسظ من الادب وكان يقرض الابيات من الشعر فيهيد عفا الله عنه وله في الترسيل حظ ووساع بلاغة وخط ويمنحو في كتابه منحى اهل المشرق في اوضاع حروفهم واشكال رسومها ولاخيه عبد الملك حظ من ذلك شارك به جهابذة اهل عصره وافقه ولما انتظم السلطان ابو العباس امصار افريقية في ملكه واستبد بالدعوة للفصية على قومه داخل اهل الجريد منه الروع وفزعوا اليه الفاوضة في الامتناع فداخله في ذلك واشاروا الى صاحب تماسأن بالترغيب في افريقية فتجز عنهم وللحوا عليه نخام عن العداوة وزحف مولانا السلطان خلال ذلك الى الجميد فهلك قفصة وتوزر ونفطة فبادر ابن مكى الى التلبيس بالاستقامة وبعت اليه بالطاعة ثم رجع السلطان الى لخضرة فرجع هو عن المصدوقة واتعم اهل البلد بالميل الى السلطان فتقبض على بعضهم وفر اخرون وانتقض بنواجد اهل ضواحيه من دباب فنازلود وبعثوا الى الامير ابى بكر بقفصة في العسكر لمنازلته فبعثه اليهم واحاطوا به قد انتهز الفرصة وداخل بعض العرب من بني على في تبييت المعسكر وبذل لعم في ذلك المال فبيتوه وانفض وبلغ الخمر الى السلطان نخرج من حضرته سنة احدى وثمانيين ونزل القيموان وتوافت اليه احاديات وبعت رسله للاعذار بين يديه فردم ابن مكى بالطاعة ثم احتمل رواحله ونزل باحياء العرب واغذ السلطان السيم الى البلد فدخلها واستولى على قصورها ولاذ اهل البلد بالبيعة فاتوها واستحل عليهم من بطانته وانكفا راجعا الى تونس وهلك عبد الملك لايام قلائل بين احياء العرب وهلك بعده عبد الرحس ابن اخيه احد الذي كان صاحب طرابلس بعد ابيه ولحق ابنه يحيى وحافده عبد الوهاب بطرابلس فهنعهم ابي نابت من الغزول

من الذهب العين من بيت المال اوفد بها من اعيان مجلسه للطيب ابا عبد الله بن مزروق وابا عبد الله محمد حافد المولى ابي على عسم بن سيد الناس وعقد لاجد بن مكى على طرابلس فاستقل بها وعقد لاخيه عبد الملك على قابس وجربة واقاموا على دعوته (١) ومد احمد يده الى صفاقس فتناولها وتغلب عليها سنة سبع وخسين وهلك السلطان ابوعنان وقد شرق صدر ابن تافراكين الغالب على للمضرة بعدا وتهمّا فردد عليهما البعوث برا وبحرا الى ان استخلص جزيرة جربة من ايديها اعسوام اربعة وستين وعقد عليها لولده محمد فاستخلف بها كاتبه محمد بن ابي القاسم ابن ابي العيون من صنائع الدولة كها ذكرناه وهلك احد بن مكى سنة ست وستين على تفيئة مهلك للحاجب ابن فافراكين بالحضرة فكانها ضربا موعدا للهلكة وتوافياه وتخلف ابنه عبد الرجن بطرابلس في كفالة مولاه ظافر العلج وهلك طافر اثر مهلكه فاستبد عبد الرحن بطرابلس وساءت سيرته فيها الى ان نازله ابو بكر بن محمد بن ثابت في اسطوله كها نذكره سنة ثنتين وسبعين واجلب عليه بالبرابر والعرب من اهل الوطن فانتقض عليه اهل البلد وتاروا به وبادر ابو بكر بن تابت لاقتمامها عليه واسلموه ففر الى بيت [بياض] من امراء دباب فاجاره الى ان ابلغه مامنه من محلة قومه وايالة عه عبد الملك بقابس الى ان هلك سنة تسع وسبعين ولم يزل عبد الملك لهذا العهد وهو سنة احدى وثمانيين واليا على عله بقابس وابنه يحيى مستبد بوزارته وحافده عبد الوهاب لابنه مكي رديني له وقد تراجعت احوالم عما كانت وخرجت من ايديم الاعال التي كانت في ايالتم لعهد اخيه اجد مثل طرابلس وجزيرة جربة وصفاقس وما الى ذلك من العالات حتى كان الجنت (2) انما كان لاخيه والمن انما اقترن بحياته وسيرتها جيعا من العدالة وتحرى

<sup>(1)</sup> Le reste de ce chapitre se trouve dans les mss. B et E. \_\_\_\_, 2) Le ms. E porte

تونس سنة خسين وداخلوا ابا القاسم بن عتو وهو اذ ذاك لم يتوزر فاجابهم وكانت من دواعي رحلة السلطان ابي الحسن من افريقية وتقويضه عنها كها قدمنا ولما رجع لحاجب ابو محمد بن تافراكين من المشرق واستقل بامر تونس ونصب الامام ابا اسحاق ابن السلطان ابي يحمي للخلافة بها في كفالة غصوا بمكانه من التغلب وانفوا من استبداده وانحرفوا الى دعوة الامير ابي زيد صاحب ثغر قسنطينة ووفد عليه احد بن مكي مع محمد ابن طالب بن مهلهل كبير البدو بافريقية فيمن اليه فاستنهضوه وقلده الامير ابو زيد حجابته وجعل امره اليه وابرز للحاجب ابو محمد بن تافراكين سلطانه ابا اسحاق في عساكره مع خالد بن حهزة وقومه فالتقي الجمعان بمرمجنة وكانت السدابرة على السلطان ابي اسحاق سنة ثلاث وخسين وجاءوا على اثره فنازلوا تونس اياما وما افرجوا عنها الاللصائح يخبرهم باحتلال عساكر بني مرين بالمدية من اخر اعال تلمسان وان السلطان ابا عنان قد استملم بني عبد الواد وجهع كلمة زناتة واستقام له امر المعربين واطل على الثغور الشرقية فافترق جعهم ولحق الامير ابو زيد بقسنطينة واجد بن مكى بقابس وسال من الامير ابي زيد ان يقسم رسم الامارة بينه في قابس وجربة باخيه السلطان ابي العباس فاذن له في ذلك فكانت اول ولايته السعيدة ومضى الى قابس فنزلها ثم اجاز الجر الى جربة ودفع عنها العسكر الذي كان محاصرا للقشتيل من قبل ابن ثابت صاحب طرابلس ورجع الى قابس حتى كان من امره ما ذكرناه واوفد السلطان ابو العباس اخاه ابا يحيى زكرياء على ابي عنان ملك المغرب صريخا على شانه واوفد ابن مكى رسله متذمما ومذكرا بوسائله فتقبل واغضى ثم كانت واقعة العدو دمره الله بطرابلس سنة اربع وخسين كما قدمناه فبعث الى السلطان ابي عنان يساله فديتها والنظر لها من بين ثغور المسلمين نحمل اليه خسة اجال

واصطفاه لنفسه وجمله رديفا لحاجبه نحل من دولته بحكان غبطة فيه امتيازه من امراء تلك الطوائق وعقد له السلطان ابو يحيى على جزيرة جربة بوسيلة ابي العباس ابنه وقد كان انتها مخلوف بن الكماد من صنائعهم من يد العدو اهل صقلية كها ذكرناه فضها اليه وصيرها في اعاله ولم يزل هذا شانه معه الى ان هلك ابو العباس ولى العهد بتونس على يد اخيه ابى حفص عر عند ما دخلها بعد مهلك ابيها كها ذكرناه ولحق احمد بن مكى ببلده ثم سار في وفد روساء للميد الى تلقى السلطان ابي للمسن عند نهوضه الى افريقية سنة ثمان واربعين ولقيه معم بوهران من اعال تلسان وكان قدمه عنده فوق قدمم ورجع الوفد على اعقابم محبورين وتمسك باجد بن مكى في جلته الى للمضرة ووفد عليه اخود عبد الملك موديا طاعة السلطان فكرم موصله واحسن متقلبها جيعا الى بلدهما على ما كان بيدها من عل قايس وجربة قد كانت نكبة السلطان ابي الحسن على القيروان فوفد عليه احد بتونس بعد خلوصـه من القيروان مجددا لعهد طاعته فارادم السلطان على الامتنان لعبد الواحد الخياني سلطانهم الاقدم وعقد له على تلك الثغور الشرقية وانزله جربة وامرها بالطاعة له ما دام في طاعته وعقد لابي القاسم بن عتو شيخ الموحدين على توزر وقسطيلية بعد ان كان قطعه عند ما تقبض عليه في واقعة السلطان ابي حفص عر ثد استقبل رايسه في استخلاصه عند ما انتقض عليه ابو محمد بن تافراكين ولما رجع من القيروان الى تونس عقد له على توزركها ذكرناه ولعبد الواحد بن اللحياني على قابس وجربة فاسف بذلك بني مكى هـولاء وهلك ابن الحياني لحين نروله بجربة بما اصابه من علة الطاعون الجارف سنة تسع واربعين فانتقض بغو مكى على السلطان ابي الحسن ودعوا الى الخروج عليه وبايعوا لافضل ابن السلطان ابي يحيى عند ما افرج عن حصار

وخالف السلطان ابا يخيى عمد نهوضه الى الثغر بجباية (١) سنة ثلاث وثلاثين كما قدمناه فدخل الحضرة ولبت بها اياما لم تبلغ نصف شهر وبلغ خبرهم الى السلطان فانكفا راجعا وفروا الى مكانهم من قابس والدولة تغظم لهم الشنر وتربص بهم الدوائر الى ان غلب السلطان ابو لحسن على تلمسان ومحا دولة ال يغراسن وفرغت الدولة من شانع (2) إلى تمهيد اعالها وتقويد المخرفين عن الطاعـــة من ولاتها وقفل حرة بن عر بشفاعة من السلطان ابي الحسن إلى السلطان ابي يحسى في شانه فتقبل وسيلته واستخلصه لنفسه من بعدها واستقام هو على الطاعـة التي لم تجد وليجة عنها وسلك سبيله تاك اقتاله من الدولة الطائحين في هوة الشقاقة فاوفد عبد الملك هذا شقيقه احد على السلطان إلى الحسن متنصلا من ذنوبه لائذا بشقاعته متوسلا بها قدمناه من خــدمته حظاياه في طريقهن الى الج ذاهبا وجائيا نخاطب السلطان ابا يحيى في شانه واعداده الى مكانه من اصطناع سلفه واستقام على طاعته ولما انتظم السلطان ابو يحيى سائر البلاد الجريدية في ملكه وعقد عليها لابنه ابي العباس ولي عهده وانزله دار امارتها مترددا ما بين توزر وقفصة الى ان قفلت عته من الج سنة ست واربعين وخرج القائها مختفيا بين الظعائن مجمعه مجلسها باحد بن مكى كان قد اعتمد تلقيها والقيام بمحابتها في مراحل سفرها من بلده الى اخر عله فهم الامير ابو العباس الاحن عن صدره وادال له الامن والسرضي من توحشه واستخلصه لسدولته ونجوي اسراره

<sup>(1)</sup> Telle est la leçon de tous les mss , mais il faut lire a .....

<sup>(2)</sup> Ici se termine le chapitre dans les mss. A et D. En cet endroit, le ms. B offre une lacune considérable que le ms. E m'a permis de combler. Il est à regretter que ce dernier manuscrit soit rempli de fautes de toute nature. Dans le passage qui suit, j'en ai laissé subsister quelques unes que je me suis trouvé dans l'impossibilité de corriger.

ولما القي الداعي ابن ابي عارة جسدا (١) على كرسي الخلافة سنة احدى وثمانين قلده خطة الجباية بالحضرة مستقلا فيها بالولاية والعزل والفرض والتقدير والحسبان بعد ان اجزل من بيت المال عطاء واسبى رزقه وجرايته واهدى لجوارى من القصر اليه ولما هدلك الداعي واستقلت قدم العلافة من عثارها كما قدمناه سنة ثلات وتمانين لحق عبد الحق بن مكى ببلده وامتنع بها على حين ركود ريم الدولة وفشلها ومسرض في طاعته ودافع اهل الدولة بالدعاء للخليفة على منابره ثم جاهر بالخلعان سنة ثلاث وتسعين وبعن بطاعته الى صاحب الثغور المولى ابي زكرياء الاوسط وهاك ابنه احد ولي عهده سنة سبع وتسعين ثر هلك هو من بعده على راس الماية السابعة وتخلف حافده مكيا فنصبود لللك يفعة وكفله ابن عه يوسف بن حسن وقام بالامر مستبدا عليه الى ان هلك وخلفه في كفالة اجد بن ليران من بيوت اهل قابس واصهار بنى مكى والتات امرم عهلك يوسف فنقلم السلطان ابن الخماني الى للمضرة واقاموا بها اياما ثم ردم الى بلدم ايام تجافيه عن تونس وخروجه الى ناحية قابس ثر هلك خلال ذلك مكى وتخلف صبيبن يافعين عبد الملك واحمد فكفلها احمد بن ليران الى ان شبا واكتهلا ولها من الامتناع على الـدولة والاستبداد بامر القطر والاقتصار على الدعاء للخليفة مثل ما كان لابيها واكثر لتقلص ظل الملك عن قطرم وشغل السلطان بمدافعة ال يخراسس وعساكرم عن الثغور الغربية واجلابهم بالاعياص من اهل البيت على للحضرة ولــا هلك السلطان ابو يحيى اللحياني قفل ابنه عبد الواحد الى المغرب يحاول اسباب الملك ونزل بساحته على ما كان من صنع ابيه اليهم فذكروا العهد واوجبوا لحق واتود بيعته وقام كبيرم عبد الماك بامره ودعا الناس الى طاعته

<sup>(3)</sup> Un des mss. porte

جامع وصارت قابس وعلها للوحدين وكانت ولاة افريقية من السادة يولون عليها من الموحدين الى ان تغلب بنو غانية وقراقش على طرابلس وقابس واعالها وُدان ما ذُكرناه في اخباره ثم غلب الموحدون يحيى بن غانية عليها وانزلوا بها عالهم ولما عاد بنو ابي حفص الى افريقية العودة الثانية بعد مهاك الشيخ ابي محمد عبد الواحد وعقد العادل على افسريقية لابنه ابي محمد عبد الله عقد معه على قابس للامير ابي زَدَرياء اخيـه فنزلها اميرا ثم كان من شان استبداده وخلعه لاخيه ولطاعة بــني عبد المومن ما ذُكرناه وكان مشيخة قابس لذلك العهد في بيوت من بيوتاتها وم بنو مسلم ولم يحضرني فيمن هو نسبهم وبنو مكي ونسبهم في لواتة وهو مكي بن فراج (١) ابي زيادة الله بن ابي الحسين بن محمد بن زيادة الله بن ابي الحسين (2) اللواتي وكان بنو مكى هولاء خالصة للامير ابي زكرياء ولما اعتزم على الاستبداد داخل ابا القاسم عثمان بن ابي القاسم بن مكي وتولى له اخــد البيعة على الناس فكان له ولقومه بذلك مكان من المولى ابي زكرياء رعا له ذمتها ورفع من شانهم بسببها ورموا ببني سلم نظرائهم في رياسة البلد بصاغيتهم الى ابن غانية فاخدوا ذبالهم واستقلوا بشوري بلدهم واقاموا على ذلك ايام المولى ابي زكرياء الاول وابنه المستنصر أله كان ما قدمناه من مهلك الواثق ابن المستنصر وبنيه على يد ع\_م السلطان ابي اسحاق وما كان من امر الدعى بن ابي عارة وكيف شبه على الناس بالفضل ابن المخلوع بحملة من مولام نصير رام ان يثار بها من قاتلم فهت مكيدته في ذلك لما اراده الله ولما اظهر نصير امرد وتسايلت العرب الى بيعته خاطب لاول امره رءيس قابس لذلك العهد من بني مكى عبد الملك بن عثمان بن مكى فسارع الي طاعته وجمل الناس عليها وَكانت له بذلك قدم في الدولة معروف رسوخه

<sup>(1)</sup> Les mss. A et D portent - (2) Les mss. A et E portentici

الفرنجة ينسبون الى سردانية نزلوا على الذمة وللخزية وبها الان اعقابهم ثم نزل عليهم من عرب الشريد وزغب من بني سلمهم كل من عبز عن الظعن وملكوا بها العقار والمياه وكثروا نفزاوة وم لهذا العهد عامة اهلها وليس في نفزاوة هده رياسة لصغرها ورجوعها في الغالب الى اعال توزر ورياستها هذا حال المتقدمين ببلاد الجريد في الدولة للفصية اوردنا اخبارم فيها لانهم من صنائعها وفي عداد ولايتها ومواليها والله متولى الامور

#### الخبر عن بنى مكى روساء قابس واعالها

القيروان ايام الاغالية والعبيديين وصنهاجة من لحد الفتح ولما دخل القيروان ايام الاغالية والعبيديين وصنهاجة من لحد الفتح ولما دخل الهلاليون افربقية واضطرب امورها واقتسمت دولة صنهاجة طوائف انتزى بقابس من صنهاجة المعزبين محمد الصنهاجي وادال منه مونس بن يحيى الصنبري من مرداس رياح باخيه ابراهيم الى ان هلك وولى اخود قاضى بن ابراهيم لا نازله اهل قابس وقتلود ايام تميم بن باديس وبايعوا لحمر بن المعزبي باديس كان مخالفا على اخيه وذلك سنة تسع وثمانيين واربحاية ثم غلبه عليها اخود تميم وكان مغلبا للعرب وكانت قابس وضواحيها في قسم زغبة من عرب هلال ثم غلبته رياح عليها ونزل محن بن كامل بن جامع من بني دهان اخوة فادغ وها معا من بني على احدى بطون رياح فاستحدث من بني دهان اخوة فادغ وها معا من بني على احدى بطون رياح فاستحدث بها مكن ملكا لقومه بني جامع واورثه بنيه الى ان استولى الموحدون على اقريقية وبعث عبد المومن عساكرد الى قابس ففر عنها مدافع بن رشيد اخراع وانتظمها كها ذكرناد في اخبارم وملكها وانقرض ملك بني

حسن وكان المديوني قائد السلطان واليا عليهم وارتاب بهم بعض الايام واحموا الثورة به فدس بها الى السلطان في بعض حركاته وغزام بنفسه ففسروا وادرك سبعة من اولاد يوسف هولاء وتقبض عليهم فقتلوا ثد رجع الامر وولى موسى بن حسن ولما هلك ولى بعده اخود ابو علان وطال امد ولايته عليهم وكان منسوبا الى الخيم والعفاي وهاك سمنة ثنتين واربعين وولي بعده ابنه عر قد ابنه الاخر ابو زیان قد ولی بعدها ابن عها مولام بن محمد ووفد على السلطان ابي لحسن مع وفد اهمل الجربدكا مر ثم هلك فولى بعده من بنی عمم حسان بن مجرس وار به محمد بن احمد بن وشاح من اولاد جحاى المذكور فعزله واقام في ولايتها الى سنة ثمان وسبعين فشار به اهل لحامة وقتلوا عبر بن كلى القاضى وولوا عليهم حسان بن عجرس واليهم ثم ثار به يوسني واعتقله وهو يوسني بن عبد الملك بن حجاج بن يوسني بن وشاح وهو الان مقدمها يعطى طاعة معروفة ويستدعى العامسل للجباية ويراوغ عن المصدوقة والغلب والاستبلاء وقد احاط به من كل جهة واملي على بعض نسابتهم ان مشيخة اهل للحامة في بني بوساك ثد في بني تامل ابن بوساك وان تامل اول من راس عليهم وان وشاحا من ولد تامل وان بني وشاح على فرقتين بنو حسن وبنو يوسني نحسان بن مجرس ومولام وعر وابو علان كلم من بنى حسن ومحمد بن احمد بن وشاح من بنى يوسف وهذا مخالف للاول والله اعلم بالصحيح في امره فاما نفزاوة وإعال قسطيلية وتنسب لهذا العهد الى توزر وهي القمى العديدة المقدرة السير يعترض بينها وبين توزر الى القبلة عنها السجنة المشهورة المانعة من الاعتساف الا معالم قائمة من الخشب يهتدي بها السالك وربما يضل خائضها فتبتلعه ويسكن هذه القرى قوم من بقايا نغزاوة من المرابرة المتر بقروا هنالك بعد انقراض جهورم وتحيف العرب لسائم بطون البربم ومعم معاهدون من

عدده ادركه الدهش وانفض الاشرار من حوله ولجوا الى الاختفاء في بيوت الملد وتقبض على الكثير ممن داخلهم في الثورة ووصل الحبر إلى الأمير ابي بكر بتوزر فبادر الى مكانه وقد سكنت الهيعة فاستلحم جيع من تقبض عليه حاجبه ونادى في الناس بالبراءة من ابي زيد فتبروا منه وعثر الحرس عليه وعلى اخيه خارجين من ابواب البلد في زى النساء فقادهـا اليه فقتلها بعد ان مثل بها وبادر المولى المنتصر بتوزر لقتل الخلف بن الخلف ان يخوض في مثلها فذهب في غير سبيال مرحمة لم يعطف عليسه رجم ولا تكنه سماء ولا ارض واستبد السلطان بالجريد ومحى منه اثار المشيخة وعفا عليها وانتظمه في عالات السلطان واما بلد الحامة وهي من عالات قسطيلية وتعرف بحامة قابس وحامة مطماطة نسبة الى اهلها الموطنين كانوا بها من البربر وع فيما يقال الذين اختطوها وإما الآن ففيها ثلاث قبائل من توجن وبني ورياجين (١) وهم في العصبية فرقتان اولاد يوسني ورياستهم في اولاد ابي منيع واولاد جحاني (٤) ورياستهم في اولاد وشاح ولا ادري كيني نسب لفرقتيين فاما بنو ابي منيع فالحديث عن رياستهم في قومهم ان جدم رجا ابي يوسف كان له ثلاثة من الولد وهم بوساك ويحمد وملالت وان رياسته بعدد كانت لابنه بوساك ثر ابنه اى منيع من بعدد ثر لابنه حسن بن ابي منيع ثم لابنه محمد بن حسن ثم لاخيه موسى بن حسن ثم لاخيها ابي علان (3) الى ان كان ما نذكر وإما اولاد جحاني فكانت اول رياستهم لمحمد ابن احمد بن وشاح وقبله خاله القــاضي عر بن كلي وكان العال من الحضرة يتعاقبون فيهم الى ان اسقط السلطان عنهم الخيراج والمغارم باسرها ودان مقدمهم لاول دولة السلطان ابي بكر من اولاد ابي منيع وهو موسى بن

<sup>1)</sup> Les mss. A et B portent ورتاجن — (2) Ce nom se trouve aussi écrit خانی — (3) Ce nom est écrit tantôt علان et tantôt عنان

وعقد لابنه المنتصر على توزر واستقدم الخلف بن الخلف من نفطة وكان يخالني المحابه الى الطاعة متى نقضوها زبونا على ابن يملول وسالفة من العداوة كان يتقبلها فلما احيط بعم ادركه الدهش وبادر الى السلطان بطاعته فاتاها وقدم عليه فتقبل السلطان ظاهره واغضى له عن غيرها طمعا في استصلاحه وعقد له على حجابة ابنه المنتصر وانزله معه بتوزر وامره بالاستخلاف على بلده نفطة وعقد له على ولايتها وانكفا راجعا الى للحضرة وقدم ابن الخلق على امره وراى انه قد تورط في الهلكة فراسل ابن يملول بمكانه من توزر وعثر اولياء السلطان على كتابه الى يعقوب ابن على شيخ رياح ومدره حروبهم يحرضه على صريخ ابن يملول ومعونته فعلموا نكثه ومداجاته وبادروا الى القبض عليه وولوا على نفطة من قبلهم وخاطبوا السلطان بالشان واقام في اعتقاله الى ان كانت حادثة قفصة فبادر الامير المنتصر الى قتله وكان من خبر قفصة ان ابن ابي زيد من مشيختها كان نزع الى السلطان قبل فتحها هو واخسوه لمنافسة بينها وبين ابن العابد وها محمد واحمد ابنا عبد العزيز بن عبد الله بن احمد ابن على بن عبد الله بن على بن عر بن ابي زيد وقد ذكرنا اوليته واستحال سلفهم ايام الامير ابي زكمياء الاعلى في جباية للجريد فلما استولى السلطان على البلد رعا لها تشيعها وبدارها الى طاعته مـع قديمها فانزلها مع ابنها بقفصة وكبيرها رديف لحاجبه عبد الله من الموالى الاتراك ومدبر لامور البلد في طاعة السلطان قد نزع الشيطان في صدره وحدثته نفسه بالاستبداد واقام يتحين له وذهب الامير ابو بكر الى زيارة اخيه بتوزر فكاده ني التخلف عنه وجمع اوشابا من الغوغاء والزعانف وتقدم به الى القصبة المفتك بعبد الله التريكي ونذر بذلك فاغلق ابواب القصبة وبعث الصريخ في اهل القرى وقاتلهم ساعة من نهار حتى وافي اليه المدد فلما استغلظ

بدعوته صارفا الى فتهما عزامُه فوجهوا وتوجسوا الخيفسة منه وائتم وا في المظاهرة واتصال اليد بعد ان كانوا يستحثونه الى للمضرة ويبعثون اليه بالانحياش على البعد زبونا على صاحب الحضرة وتراوغا عن مصدوقة الطاعة فلما استبد السلطان ابو العباس بالدعوة استرابوا في امسرهم وسربوا اموالهم في الاعراب المخالفين على السلطان من الكعوب يوملون مدافعتهم عنسهم فشمر لها اولاد ابي الليل بما كان وقع بينهم وبين السلطان من النفرة ونهض اليهم السلطان فغلبهم على ضــواحي افريقية وعلى الظواعن التي كانت حبايتها لهم من مرنجيزة كما قلتاه واكتصم فاوهن بذلك من قوتهم ثم رحف الثانية الى امصار للجريد فلاذوا بالامتناع فاناخ السلطان بعساكرد واوليائه من العرب اولاد مهلهل على قفصة فقاتلوها يوما او بعض يوم وغدا في ثانيه على نخيلهم يقطعها فكانما يقطع بذلك امعاءهم فتبرؤا من مقدمهم وشعم بذلك فبادر الى السلطان ونزل على حكمه فتقبض عليسه وعلى ابغه شهر ذي القعدة من سغة ثمانيين وتملك البلد واستولى على ديار ابي العابد بما فيها وكان شيا لا يعبر عنه لطول ايامه في الولاية وكـشة احتجانه للاموال وعقد السلطان على قفصة لابنه ابى بكر وارتحال يريد توزر وطار الحبر لابن يملول في توزر فقوض عنها باهله ونـــزل على احياء مرداس وسرب فيهم المال فرحلوا معه الى الزاب ولحق ببسكره ماوى نكباته ومنتهى مفره فنزل بها على احمد بن يوسف بن مسنزني واقام هنالك على قلعة من توقع مطالبة السلطان له ولجاره ابن منى وخسارة اموالم في زبون العرب وسوم المغبة الى ان هلك لسنة او تحوها وائتمر اهل توزر بعد تقويضه عنهم وبعثوا الى السلطان ببيعتهم فلقيته اثناء طريقه وتقدم الى البلد فنزل بقصور ابن يملول واستولى على ذخيزته وتبرا اليه اهل البلد من ودائع كانت له عندهم من خالص الذخيرة فرفعوها الى السلطان

من امره ما نذكر واما جاره الجنب على بن الخلف فـــــم يلبث لما استبد بم ياسته ان ج سنة اربع وستين والتزم مذاهب الخير وطرق الرضى والعدالة وهلك سنة خس بعدها وولى مكانه ابنه محمد جاريا على سننه ثم هلك لسنة من ولايته وقام بامره اخود عبد الله بن على فاذكى سياسته وايقظ حزمه وارهني للناس حده فنقموا عليه سيرته وسيهوا عنفه واستكن مناهضهم في الشرف ومحاذيهم في رياسة البلد القاضي محمد بن خلف الله من صاحب لخضرة بذمة كانت له في خدمة قديمة استعمله لرعيها في خطة القضاء بحضرته واثرد بالمكان منه والمعبة فسعى بعبد الله هذا عند الخليفة ودله على مكامن هلكته وبصرد بعورات بلده واقتاد عساكر السلطان اليه في زمامه ولما احتل بظاهر البلد وعبد الله رعيسها اشد ما كان قوة واكثر جعا وامضى عزما استالني اخود الخلني بن على بن الخلني جاعة المشيخة دونه وحرضهم عليه وداخل القاضى في تبييت البلد وانه بالمرصاد في اقتمامها حتى اذا كانت الهيعة دس الى بعض الاوغاد في قتل اخيه عبد الله ومكر بالقاضى والعسكر وامتنع عليهم واعتصم دونهم واستقل برياسة بلده واقام على ذلك يناغى ابن يملول في سيرد ويطارحه الكثير من مذاهبه ويجرى في الشاو الذي بلغ الى غايته واونى على ثنيته واما احد بن عربن العابد فلم يزل من لدن استبداده ببلده قفصة سالك مسالك لخمول مخطا عن رتب التكبر منهلا مذاهب اهل لخير والعدالة في شارته وزيه ومركبه جانحا الى التقلل فلما اوفي على شرف من العم استبد عليه ابنه محمد وترفع عن حال ابيه بعض الشيء الى مناغاة هولاء الروساء المترفيين فبينها هولاء المتقدمون في هذا الحال من الاستبداد على السلطان والتخلق باخلاق الملوك والتثاقل على الرعايا بالتعسف والجور واستحداث المكوس والضرائب اذ اطل على مفاحصم السلطان ابو العباس بالحضرة مستبدا

عه ابي بكر طفلا فلما خلا الجريد من الامارة درج يحيى هذا من عشه في جوار يوسف بن منصور بن مزنى واطلقه مع اولاد مهلهل من التعوب بعد أن وصلم وشارطم واسترهن فيه ابناءم فاوصلود الى محل رياسته بتوزر ونصبه شيعته وإولياء ابيه وقاموا بامرد ورجع امر للجريد كسله الى رياسة مقدمه كما كان ثم وفدوا على السلطان ابي لحسن عند زحفه الى افريقية ولقوه بوهران فلقاهم مبرة وتكرمة ورجع كلا الى بلده ومحل رياسته بعد ان اسنى الجائزة ووفر الاسهام والاقطاع وإنفذ الصكوك والكتب فرجع الى توزر يحيى بن محمد بن احمد بن يملول صبياً مغتماً وإلى نفطـة على بن الخلف بن مدافع والى قفصة احمد بن عربن العابد وانرل بكل واحد ص هذه الامصار عاملا وحامية وعقد على الجريد كله لمسعود بن ابراهيم بن عيسى اليرنياني من طبقة وزرائه واستوصى لهولاء الروساء خيرا في جواره حتى اذا كانت نكبة السلطان بالقيروان سنة تسع واربعين وارتحل عامل للجريد مسعود بن ابراهيم يريد المغرب عن معمه من الحال والحامية وضى خبره الى الاعراب من كرفة فصجوه في بعض مراحل سفره دون ارض الزاب فاستلحمود ومن كان معه من للامية واستولوا على ابنيتهم وذخيرتهم وكم اعم واستبد روساؤ تلك البلاد بامصارم وعادوا الى دينم من القريض واذنوا بالدعاء لصاحب لحضرة منابرهم واستمروا على ذلك فاما يحيى بن محمد بن يملول فنزع الى مناغاة الملوك في الشارة والجاب واتخاذ الالة والبيت المقصور للصلاه واقتعاد الاريكة وخطاب القويل وفس للجون والعصوف على اللذات مجالا يرى ان جهاع السياسة والملك في ادارة الكاس وافتراس الاش والجبة عن الناس والتاله على الندمان والجلاس وفتح مع ذلك على رعيته واهل ايالته باب العسنى ولجور وربما بيت مشاهيرم غيلة فاتلف نفوسهم وامترد امده ني ذلك الى ان استولى السلطان ابو العباس على افريقية وكان

بلاد للجريد واحتمل مقدم قفصة يحيى بن على الى للحضرة فلم يبزل بها الى ان هلك سنه اربع واربعين واستبد الامير ابو العباس بامر الجريد واستولى على نفطة كم قدمناه وقتل بني خلف وهم مدافع وابو بكر وعبد الله ومحمد وانبه احد بن محمد اخروة اربعة وابن اخيام الخلف بن على بن الخلف بن مدافع ونسبهم في غسان في طوالع العرب وانتقل جدم من بعض قرى نفزاوة الى نفطة وتاثل بها وكان لبنيه بها بيت واستبد هولاء الاخوة الاربعة ازمان الشورى كم قدمناه ولما استولى السلطان ابو بكر على الجريد وانزل ابنه ابا العباس بقفصة وعقد له على سائر امصاره اقتضى طاعتهم فامتنعوا فسرح اليهم وزيره ابا القاسم بن عتو من مشيخة الموحدين وجهزت له العساكر من لحضرة ونازلها وقطع نخلها فلاذ اهلها بالطاعة واسلموا بني مدافع المتغلبين فضرب اعناقهم وصلبهم في جذوع الخل اية للعتـــبرين وافلت السيف منهم عليا صغيره لذمة اعتقدها له ابو القاسم بن عتو لنزوعه اليه قبل للحادثة فكانت واقيته من الهلكة واستولى الامير ابو العباس على نفطة واستضافها الى عله ثم مرض ابوبكر بن يملول في طاعته فنهض اليه السلطان ابو بكر من تونس سنة خمس واربعين وكان الفتح كها قدمناه ولحق ابو بكر بن يملول ببسكرة فلم يزل بها الى ان اجلب على توزر فنبذ اليه يوسف بن منى عهده وانتقل الى حصون وادى ابن يملول المجاورة لتوزر وهلك سنة ست واربعين ثمر كان مهلك السلطان وابنه الاميرابي العباس صاحب الاعال الجريدية اثر ذلك سنة سبع واربعين ورجع الى كل مصر من الجريد مقدموه فرجع احمد بن العابد الى قفصة من مکانه فی جوار ابن مکی واستولی علی بلدد فی مکان ابن عمه یحیی ابن على ورجع على بن الخلف الى نفطة واستبد بها ورجع يحيى بن محمد ابن احمد بن يملول الى توزر من مثوى اغترابه ببسكرة ارتحال اليها مع

والوفاء بالجباية فصمد اليها بمن في لفه من الاعراب وحشد نفزاوة المجاورين لها في القرى الظاهرة المقدرة السير واجلب عليهم ثم بيتها فافتتحها وبادر الناس الى القبض على يملول اخيه وامكنه منه فاعتقله بدارد وتبرا من دمه واصبح لثالثة اعتقاله ميتا بحبسه وكانت قفصة من قبل ذلك لما صار امر الجريد الى الشورى قد استبد بها يحيى بن محمد بن على بن عبد للليل من العابد من بيوتها ونسبم في زعم في بلى ولم حلف بزعـم في الشريد من بطون سلم والله اعلم باولية نزولهم بقفصة حتى التحموا باهلها وانتظموا في بيوتاتها وكانت البيوت بها بيت بني عبد الصد وبيت بني ابي زيد وكانت رياسته لبعض بني ابي زيد لعهد الامير ابي زكرياء الاعلى كان يستعله على جباية اموال الجريد قد سعى به انه اصاب منها فنكبه وصودر على الاف من المال فاعطاها واقامت رياستهم متفرقة في هذد البيوتات ولما حدثت العصبية بالبلد ايام صار امر الجريد الى الشورى كان بنوالعابد هولاء اقوى عصبية من سائرم واستبد بها كبيرم يحيى بن على فلما مرغ السلطان من شغله بزناتة وجثم السلطان ابو للسن على تلمسان يحاصرها واقبل السلطان على النظر في تمهيد ملكه واصلاح تغورد وافتتح امرد بغزو قفصة ونهض اليها سنة خس وثلاثين في عساكرد من الموحدين وطبقات الجند والاولياء من العرب نحاصرها شهرا او نحوها وقطع نخيلها وضاق عنقهم بالحصار وتلاوموا في الطاعه واستبقوا بها الى السلطـان وفر الكثير من بني العابد فلحقوا بقابس في جوار ابن مكى ونزل اهل البلد على حكم السلطان فتقبل طاعتهم واحسن التجاوز عنهم وبسط المعدلة فيسهم واحسب امل ذوى للحاجات منهم وانكفا راجعا الى حضرته بعد ان اثره بسكني ولدد المخصوص بعديد بعهده الامير ابي العباس وانزله بين ظهرانهم (١) وعقد له على

<sup>(1)</sup> Quelques mss. portent Ruly

في سبيله تلك ولده يحيى طموحا الى الرتبة منافسا في الاستقللال وزاح بيوتات المصم بمناكب استوصلها سائر عرد من الدعار والاوغاد بمعاقرة الخمر والمجاراة في فنون الشباب ليستبد امره والاستيلاء على نظرائه حـتى تطارحوا في هوة المهلك بين قتيل ومغرب ومخيف العسران لم تعطفه عليهم عواطف الرحم ولا زجره وازع التقوى والسلطان حتى خلاله الجو واستوسق الامر واستقل من امر البلد ولحل والعقد باوني من استبداد ابيه وكان مهلكه قريبا من استبداده لخمس سنين فتلقف الكرة من يدد اخوه محمد تربه في الرياسة ومجاريه في مضمارها فاجرى الى الغاية واقتعد كرسى الرياسة وعفا على اثار المشيخة واستظهر على امره بمصانعة امراء البدو واولاد ابي الليـــل والمتات اليهم بصهر كان عقده ابود احمد لابي الليل جدم على اخته او عته فكانوا رداء له من الدولة فبعد صيته وعظم استيلاؤه وامتدت ايامه وعنى الملوك بخطابه واسناد الامور في تلك البلاد اليه خلال ما تعود الكرة وتهب ريح الدولة وزحف اليه القائد محمد بن للحكم سنى اربعين فلاذ منه بالطاعة والمصانعة بالمال ورهنه ولده يحيى فرجعه اليه ابن للحكيم وتقبل طاعتمه من غيم رهن استقامة لما اتبلاه من خلوصه واقام على ذلك الى أن هاك اعوام اربعة واربعين من الماية الثامنة وتصدى ولده عبد الله للقيام بالامر فوثب عليه عه ابو زيد بن احد فقتله على جدت ابيه صبح مواراته بعد ان كان اظهر الرضى به والتسليم له فثارت به العامة لحينه وكان مصرعها واحدا وقام بالامر اخود يملول بن احمد اربعة اشهر كانت شم مدة واسوا ولاية لما اصاب الناس بسوم ملكته من سفك الدمام واستباحة للحرم واغتصاب الاموال حتى كان ينسب الى الجنون مرة والى الكفر اخرى فمرج امرم واستولى الغجر على نفوسهم وكان اخوه ابو بكر معتقلا بالحضرة فراسله اهل توزر سرا واطلقه السلطان من محبسه بعد ان اخذت عليه المواثـــيق بالطاعة

القطم يدافع عنه بالراح وينزاحم بالمناكب من وجود البلد واشراف الوطن وسعى به الى شيخ الموحدين وقائد العسكر ايام السلطان ابى حفص محمد الفازاري فنكبه وصادره على مال امتحنه عليه كانت اول نكباتــه التي اورت من زناده واذكت من جهره نخلص الى الحضرة يومل اقتعاد مطيقه وتبوت مركزه من دار لخلافة فاوطنها اياما يباكر ابواب الوزراء ولخاصة ويلثم اطراف الاولياء وللحاشية ويبذل كرائم ماله فيما يزلفه لمديثم ويوثره بعنايته حتى استعمل بديوان الجر مقعد العال بمقا السفين لجباية الاعشار من تجار دار الحرب ثم استضاف بما كان من غنائه فيها واضطلاعه سائر اعال لحضرة فتقلدها زعيما بامضاء الجرايات وادرار لجباية واستمرت على ذلك حاله وتضاعفت فائدته فاثرى واحتجن المال واستخلص الذخيرة قاطعا لالسغة السعاية بالمصانعة والاتحاف بطرف ما يجلبه الروم من بضائعهم حتى ابطره الغنى ودلت على مكامنه الثروة ورفع امره الى للحاجب تخرج التوقيع بالقبض عليه واستصفاء ماله لعهد السلطان ابي يحسيي اللحياني منكب الثانية وصودر على مئين من الاى الدنانير وامتحن لها وباع ميها مكسوبه حتى من الكتب وخلص من النكبة مثلوب الامانة ممزق الاديم فقيد الرياش احوج ما كان الى ما يعوز من الكن والدفء وبلالة العيش ولحق ببلده ناجيا بالرمق ضارعا للدهر ودفعه الملأ الى ما يستنكفون عنه ص خدمة العمال ومباكرة ابوابع والامتهان في ضروراته وانجده في ذلك بخت جذب بضبعه وكان في خلال ذلك شغل للمضرة شان الثغور الغربية وامسرائها فتقلص ظل الدولة عن هولاء بعض الشيء وهلت الرعايا بالبلاد الجريدية وصار امرها الى الشورى التي كانت عليها فبل فلما ادرك احمد هذه الشورى التي كان يسمو لها سمو حباب الماء ثلج صــدره وانج سعيه واستبد بمشيخة توزر وهلك في اعوام ثمان عشرة نخلفه من بعده

سنن رشده وبادر الى الاستقامة فى الطاعة والعدول عن المراوغة ووصله وافد السلطان ابى العباس شيخ الموحدين ابو عبد الله بن ابى هلال وكشف له قناع المخالصة والانحياش وبعث معه وفده بهديته واستقامته وتقبله السلطان واعادد الى احسن الاحوال من الرضى عنه والله متولى الامور سجانه

# للحمر عن رياسة بني يملول بتوزر وبني الخلف بنفطة وبني ابي منيع بالحامة

رعيم هولاء الروساء ابن يملول صاحب توزر لاتساع بلده وتمدن مصرد واحتلاله منها بام القرى من قطره وهو يحيى بن محمد بن يملسول ونسبهم بنرعم في طوالع العرب من تنوخ استقر اولوه بهذا الصقع منذ اول الفتح معفوا وتاثلوا ورثجت به عروقم نسبا وصهرا حتى انتظموا في بيوتات الشورى المتقدمين للوفادة على الملوك وتلقى العال القادمين من دار الخلافة والنظر في مصالح الكافة ايام ال جاد بالقلعة وال عبد الموس بمراكش وال ابي مصالح الكافة ايام ال جاد بالقلعة وال عبد الموس بمراكش وال ابي حفص بتونس مثل بنى واطاس وبنى فرقان وبستنى ماردة وبسنى عوض وكان التقدم فيم ايام عبيد الله الشيعي لابن فرقان وهو الذى اخرح عوض وكان التقدم فيم ايام عبيد الله الشيعي لابن فرقان وهو الذى اخرح ليجيى بن واطاس وهو النازع بطاعة اهل قسنطينة اليم عن ال بلكين ملوك القيموان حين انقسمت دولة ال ريري وافترق امرم ثم عادت الرياسة ملوك القيموان حين انقسمت دولة ال ريري وافترق امرم ثم عادت الرياسة عن نفسه وعن اهل بلده توزر فتقبله ووصله وصار الامر للوحدين فيحوا منها اثار المشيخة والاستبداد ونشا اجد هذا الجد متراميا الى الرياسة بهذا

من فاس عند منصرف وزيره سليمان بن داوود من حركة افريقية سنه تسع وخسين واحجمه هدية من عتاق الخيل وفارد الرقيق واقام اياما في نزل كريد ومحل من المجلس رفيع الى ان هلك السلطان خاتمة تسع وخسين فارغد القام بالدولة من بعده جائزته واسنى صلته وصرفه الى عله واستوصى به امرا النواحي والثغور في طريقه ولم ينشب ان شبت نار الفتنة وانتزى لخوارج بالجهات بعد مهلك السلطان تخلص الى ابيه بعد عناية وعلى ياس من الخاة بعد ان حصل في قبضة ابي جمو سلطان بني عبد السواد عند استيلائه على تلسان وهو بها مع بني مرين وقد مر بع مجازا الى وطنه فاجارد عليه صغير بن عامر شيخ بني عامر من رغبة رعيا لاذمة ابيه يوسف صاحب الزاب وتاميلا للعرب فيه وفي اعاله وبعد ان بذل له من ذات يدد ومن طرف ما وصله به بنو مرين من ذخـــائـرم فبعت معه صغير ركابا من قومه ابلغود مامنه فكانت احدى الغرائب في نجاته واسترجع الموحدون ثغورهم بحاية وقسنطينة من يد بني مرين وازعجوا عنها العساكر المجمرة بها من قبائلهم كما قدمناه فراجع يوسف بن منصور طاعته المعروفة لعم الى ان هلك سنة سبع وستين ليوم عاشوراء وقام بامرد ابنه احد وجرى على سننه وهو لهذا العهد امير على الزاب بكل ابيه من امارته متقبل في مذهبه وطريقه الا ان خلق ابيه كان سخية وخلق هذا تلهوقا لما فيه من المحذلق وربك يخلق ما يشاء ويختار وله ولد كبيرهم ابو يحيى من بنت محمد بن يملول اخت يحيى وهو لهذا العهد مرشح لمكانه ولما حلت باهل الجريد الفاقرة ونزل به يحيى بن يملول المشوم على وطنه توجس الخيفة من السلطان وتوقع المطالبة بطاعة غير طاعته المعروفة فسرب الاموال في العرب ومد يده الى حبل صاحب تلسان ليتمسك به فوجده قاصرا عنه واقام يقدم في امره رجلا ويوخر اخرى أله قذف الله نور الهداية في قلبه واراد

الواد من رسوم ملكم وجع كلمة زناتة واطل على البلاد الشرقية سنة ثلاث وخسين بادر يوسف بن منصور بطاعته فاتاها طواعية واوفد على السلطان رسله بكتاب بيعته ثم اوفد عليه ثانيا مع حاجبه الكاتب ابي الله محمد ابن ابي عر وبعثه بالعساكر لتدويج افريقية وتهميد ملكه بجايـة كما سنذكره واوفد عليه امراء القبائل والبدو وروساء النواحي سنة اربع وخسين ووقد في جملتهم ينوسني بن منصور امير الزاب ويعقوب بن على امير البدو وسائر الدواودة فلقاه السلطان تكريمة ورعيا لاذمة خلوصهم لابيه وقومه من بين اهل افريقية واسنى جوائزم وعقد ليوسف بن مزنى على الرزاب وما وراءه من بلاد ريغة وواركـلي على عادته وانقلب محبوا محبورا وقد ثيت له من ولاية السلطان ومخالطته حظ ورفع له ببساطه مجلس ولما نهض السلطان الى افريقية لافتتاح قسنطينة سنة ثمان وخسين كما سنذكره تلقاه يوسف بن منصور على قسنطينة نخلطه باوليائه ونظمه في طبقات وزرائه واستوحش يعقوب بن على يومئذ من مطالبته بالرهن له ولقومه وانتقض واجفلت احماؤه الى بلاد الزاب وخرب بلاد يعقوب بن على بالسزاب والتل بقطع شجراها وبغور مياهها وبهدم بناها وبنسف اتارها ودخل يعقبوب باحيائه الرمل واعجزوا السلطان فانكفا راجعا واحتل بظاهر بسكرة فتلوم بها ثلاثا لاراحة العساكر وازاحة عللم من وعثاء السفر وشعث الصراء فغرب يوسف بن منصور في قرى عسكره ايام مقامه شملع فيها من العلوفة وللمنطة واللحمان والادم بما ارغد عيشهم وكفام مهم وتحدث بها الناس دهوا ورفع اليه حماية الزاب لعامه قناطيرا من الدهب دفعه بميت المال عقبضه القهارمة من ثقاته واجهزل السلطان مثوبته واسنى عطيته واختصه بكسوة ثيابه وعياله من كسى حرمه وثياب قصره وانكفا راجعا الى حضرته ثم أوفد يوسف بن منصور ابنه احمد على السلطان مسدته

ابا حفص عر وخشى للحاجب ابو محمد بن تافراكين بادرته وسعاية بطانته ملحق عملك المغرب المرهوب الشما المطل على المهالك يعسوب القمائل والعشائر ابي الحسن واغراد بملك افريقية واستجرد اليها فنهض في الأم العريضة سنة تمان واربعين كها ذكرنا ذلك كله من قبل ووفد عليه يوسف بن منصور امير الزاب معسكره من بني حسن فلقاه برا وترحيبا واستتبعه في جلته الى قسنطينة ثم عقد له على الزاب وما وراءد من قرى ريغة وواركلي وصرفه الى عالمه واستقبل تونس وامره برفع للباية اليه مع الحال القادمين من اقصى المغرب على راس للحول فاستعد لذلك حتى اذا سمع بـوصولم من المغرب لحقهم بقسنطينة ونجام هنالك جيعا الخسبر بنكبة السلطان على القيم وان كها ذكرناه فاعتزم على اللحاق بملاده واعصوصب عليه يعقوب بن على بن احد امير البدو بالناحية القريبة من افريقية لاذمة صهر كانت بينها ومخالصة وتحيز اليهم من كان بقسنطينة من اوليماء السلطان وحاشيته وعاله ورسل الطاغية والسودان الوافدين مع ابغه عبد الله من اصاغر بنيه اوام يوسف بن منصور جيعا اليه وانزلم ببلده وكفام مهاتم شهورا من الدهر حتى خلص السلطان من القيموان الى تونس ولحقوا به مع يعقوب بن على فكانت تلك يهدا اتخذها يوسني بن يعقوب عند السلطان ابي للمسن وبنيه باقى الايام ثم اتبع ذلك بمخالفة روساء النواحي ص افريقية جيعا في الانتقاض عليه واقام متمسكا بطاعته يسرب الاموال اليه بتونس وبالجزائر عند خلوصه اليها من النكبة الجرية كما سنذكره ويدعو له على منابره بعد تقويضه عن للجزائر الى المغرب الاقصى لاسترجاع ملكه الى ان هلك السلطان ابو للمسن بجبل هنتاتة من اقصى المغرب سنة ثنتين وخسين واستقام امر الدولة المرينية لابنه السلطان ابي عنان لحية الذكر ولما استضاى الى ملكه ماك تلمسان ومحا ما جدده بنو عبد

كما ذكرناه وعقد لمحمد بن للحكيم على القيادة وجعل بيده زمام العساكر وموض له في سائر القرى والضواحي فاجره رسنه وحكمه في دولته وتغلب على امره حيى فرغ السلطان من الشغل بمدافعة عدوه وحط ماكان من اصره على كاهل دولته ونهض السلطان ابو للحسن الى ال يغراسن فقلم اطفار اعدائهم وفل شبا عزامهم كما شرحناه قبل فاذكي القائد محمد بن الحكيم مع يوسف بن منصور نار العداوة وإثار له من السلطان كامن الحفيظة وصرى وجود العزام الى حمله على الجادة وتقويمه عن المراوعة في الطاعة وناهضه بالعساكر مرات ثلاثا يدافعه في كلها بتسليم الجباية اليه ثم كانت بينه وبين على بن احد كبير الدواودة فتن وحروب دعا اليها منافسة على في استيثاره بمال الجباية دونه فواضعه الحرب ودعا العرب الى مفازلته مهوها بالدعاء الى السنة وحشد اهل ريغ لذلك ونازله وانحرف عنه ابنه يعقوب ودخل الى بسكرة فاصهر له ابن مزنى في اخته بنت منصور بن فضل وعقد له عليها نحسن دفاعه عنه وبعث ابن مزنى عن سليمان بن على كبير اولاد سباع وقريع على بن احمد في شوله فكان عنده ببسكرة يغاديه القتال ويراوحه الى ان امتنع ابن مزنى ورحل على بن اجد عن بسكرة وصار مع ابن مزنى الى الاتفاق والمهادنة اعوام الاربعين من الماية الثامنة ثم كانت غزاة القائد ابن للحكم اليه نهض من افريقية بعد ان نازل بلاد الجريد واقتضى طاعتم ومغارمم واسترهين ولد ابن يمليول ثم ارتحل الى الزاب في جنوده ومعه العرب من سلم فاجفل بالراب ونزل بلد اوماش من قراه وفرت العرب من الدواودة وسائر رياح امامه ودافعه يوسف ابن من ني بهديته دفعها اليه وهو بمكانه من اوماش وارتحل عنه الى بلاد ريغ فافتتح تقرت معقلهم واستباحها ودوخ سائر اعالها ورجع الى تونس ونكب السلطان قائده محمد بن الحكم هذا سنة اربع واربعين وولى ابنه

وبلغ للحبر الى ابن غر فقرع سن الندم عليه وشايع منصور بن ممنى عدوم صاحب تلمسان ابا تاشفين ودخل في دعوته واوفد ابنه يوسف عليه بالطاعة والهدية وملك السلطان خلال ذلك تونس وسائر بلدد افريقية وهلك ابن غير سنة تسع عشرة ولم يزل منصور بن مسزني ممتنعا سائر ايامه على الدولة والعساكر من بجاية تتردد لمنازلته الى ان هـلك سنة خس وعشرين وسبحاية وقام بامره من بعده ابنه عبد الواحد فعقد له السلطان على على ابيه بالزاب واستضاف اليه ما وراءه من البلاد العصراوية قرى ريغة وواركلي وكان السلطان قد عقد على الثغر بعد مهلك ابن غر لمحمد بن ابي الحسين ابن سيد الناس وجعل له كفالة ابنه يحيى ودفعه اليه فتجددت الوحشة بين عبد الواحد هذا وبين صاحب الثغر في سبيل المنافسة في المرتبة عند السلطان لما كانوا جيعا صنائع وبطانة للحاجب ابن غر وبعت العساكر لحربه ومنازلة حصنه وناول عبد الواحد هذا لال زيان مخانقي الدولة طرف من حبل طاعته تقبل فيها مذهب ابيه اخر عسره وطال تمرس الجيوش به الى أن استجن منه عبد الواحد بصهر عقد له على ابنته واشتراط المهادنة وتسليم للبماية وتودع امرد الى ان اغتاله اخود يوسف سنة تسع وعشرين بمداخلة بطانتهم من بني سماط وبني ابي كواية ولما احكم مداخلتهم اذنه عشاء للشورى معه في بعض المهات وطعنه بخنجره فاشواه وهلك لحينه واستقل يوسن بن منصور بامارة الزاب ووصله مرسوم السلطان بالتقليد والخلع على العادة واجرى الرسم في الدعاء له على منابر عله وكان السلطان قد استدعى محمد بن سيد الناس من الثغر لجابته وفوض له امور ملكمه فلهجت نار العداوة والاحن القديمة ما بينه وبين يوسف بن منصور عامل الزاب وع به لولا ما اخذ بجرته من الشغل الشاغل للدولة بحَمِن ال زيان وهلك للحاجب سنة ثنتين وثلاثين في نكمة السلطان اياه

البقاء الى تونس كبه الحاجب في جملته حتى اذا اعل المكيدة في الانصراف عن السلطان شاركه في تدبيرها الى ان تمت كما قدمتاه ورجع الحاجب الى قسنطينة وصرفه الى مكان عله من الزاب وكان يتردد اليه بجاية للزيارة والمطالعة في اعاله الى ان عذر به العرب في بعض طرقه اليها وتقبض عليه من امراء الدواودة على بن احمد بن عر بن محمد بن مسعود وسلمان بن على بن سباع بن يحيى بن مسعود على حين اجتذبا حبل الامارة من يد عثمان بن سباع بن شبل بن موسى بن محمد واقتسا رياسة الدواودة قومها فاستمكناً من هذا العامل منصور بن فضل في مرجعه من عله ببلاد سدويكش واوثقوه اعتقالا وهموا بقتله فافتدى منهم بخمسة قناطر من الذهب وارتاشوا بمكسوبهم وصرفوا في وجوه رياستهم انفاقها وقبض منصور بي فضل عنانه عن السفم بعدها الا في الاحايين وبعد اخذ الرهن من العرب الى ان كانت حركة مولانا السلطان ابي يحيى الى تونس سنة سبع عشرة اول حركاته اليها وطالب حاجبه يعقوب بن غر وهو بثغر بجسماية بالاموال النفقات والاعطيات فبعن اليه منصور بن فضل واشار بعقده له على مجابته ليقوم بامرد ويكفيه معمات شؤنه واعتدها منصور على ابن غر فساء ظنه وتنكر له ابن غر وحالت صبغة وده وانكفا السلطان من حركته تلك مخفق السعى بعد ان نزل ظاهر تونس بعساكرد كها قدمناه ولما احتل بقسنطينة بدت له من بعقوب بي غر صاحب الثغر محايل الامتناع فاقصر عن اللحاق به وترددت بينها الرسل وبعث له ابن غر في منصور بن فضل ونذر منه بالشر فاجاب داعيه وحجب قائد السلطان يومئذ محمد بن ابي للسين بن سيد الناس اليه حتى اذا كان ببعض الطريق عدل الى بلده وع به القائد فاجاره اولياؤه من العرب عثمان بن الناصر شيخ اولاد حربي ويعقوب بن ادريس شيخ اولاد خنفر ومن معهم من ذويهم ولحق ببسكرة

وهلك المولى ابو زكرياء الاوسط على راس الماية السابعة وولوا مكانه ابنه الامير ابا البقاء خالد كها قدمناه وقام بامره حاجبه ابو عبد الرحمي بن غَهْر وكان لمنصور بن فضل هذا اختصاص به واعتلاق بيد حاهه فاستنام اليه وعول في سائر الضواحي من ممالك السلطان على نظره وعقد له على بلاد التل من ارض سدويكش وعياض فاستضافها الى عله وجرد عن ساعد كفايته في جبايتها فلق عقيمها وتفجرت ينابعها ثم حدثت بينه وبين الدولة منافرة واجلب على قسنطينة بهدي بن خالد ابن السلطان ابي اسحاق جاجا به من تلمسان وبايع له واستالف الدواودة لمشايعته ونازل به قسنطينة شر اطلع على كامن صدرد فيه وما طوى عليه من التربص به على عقدته ولحق بعسكره ببسكرة وراجع الطاعة ولحق به يحيى بن خالد فاعتقله الى ان هلك سنة عشرين وكانت بينه وبمن المرابطين اهل السنة من العرب اتباع سعادة المشهور الذكر فتن وحروب طالبود بترك المغارم والمكوس تخفيفا عن الرعية وعلا بالسنة التي كانوا ملتزمين لطريقها ونارلوه من اجل ذلك بمسكرة مرارا ثم هلك سعادة في بعض حروبــه على مليلي كها مر في ذكرد سنة خسين وسبعاية وجع منصور بن مزني المرابطين وبعث عسكره يقوده ابنه على بن منصور مع على بن احد شيخ الدواودة وعلى المرابطين ابو يحيى بن احمد اخود ومعه رجالات المرابطين مثلً عيسى بن يحيى بن ادريس شيخ اولاد عساكر وعطية بن سلمان بن سباع وحسن بي سلامة شيخ اولاد طلحة فهزموا عسكر ابن منزني وقتلوا ابنه عليا وتقبضوا على على بن احمد ثر منوا عليه واطلقود ورجعوا الى بسكرة فنازلوها وقطعوا نخيلها ثر عاودوه ثانية وثالثة ولم يزل للحرب بينه وبين هولاء المرابطين سائر ايامه وكان للحاجب ابن غرقد استخلصه لنفسه واحله محل الثقة بخلته والاستقامة الى صفائه ولاا نهض السلطان ابو

منتقضين عليهم وعلى السلطان والدواودة قد تغلم اعليه وعلى بلاد المضنة من ورائه نقاوس ومقرة والمسيلة وكان منصور بن فضل بن على عند مهلك ابيه بالحضرة في بعد شؤنه فلما هلك ابوه واستبد بنو رمان بعده بثوا السعايات فيه الى السلطان بالحضرة فانجحت وتقبض عليه واعتقل ايام السلطان ابي حفص ولما تغلب المولى ابو زكمياء يحيى ابن الامير ابي اسحاق على بجاية وقسنطينة وبونة واستقل بامرها وانقسمت دولة ال ابي حفص عِلْكُهُ ذَلِكُ مِنْهُا تُمْسِكُ اهْلُ الزَّابِ بِدَعُوةُ صَاحِبِ لَعُضْرَةُ المُولَى ابي حَفْص وفر منصور بن فضل بن على من محبسه بتونس ولحق بجاية بعد مهاك للحب القامدُ بالامر ابي الحسين بن سيد الغاس وتولية السلطان ابي زكرياء مكانه كاتبه ابا القاسم بن ابي يحيى سنة احدى وتسعين وسماية فلازم حدمته وخنى عليه وصانعه بوجوه التحنى وضمن له تحويل الدعوة بالزاب لسلطانه وتسريب امواله وجبايته اليه واستماله بذلك فعقد له على الزاب وامده بعسكر فنازل بسكرة ووفد اهلها بنو رمان على السلطان بجاية ببيعتم فرجعم على الاعقاب الى عاملم منصور وكتب اليه بقبول فيتم فدخل البلد سنة ثلاث وتسعين وكادم في بناء القصر لشيعته وتحصن العسكر بسوره ثم نابذم العهد وثار بم واجلام عن البلد واستكن فيه ورسخت قدم امارته واستدر جباية السلطان واتسع له نطاق العالة فاستضاف الى عمل الزاب جبل اوراس وقرى ريغة وبلاد واركلى وقسرى الحضغة مقرة ونقاوس والمسيلة فعقد له السلطان على جيعها ودفعه الى مزاجة العرب ني جبايتها وانتهاش لحومها اذ كانوا قد غلبوا على سائر الضواحي مساهم في جبايتها حتىكاد يغلبهم عليها ووفر اموال الدولة وانمي الخراج وصمع رجال السلطان فالقوا عليه بالحبة وجذبوا بضبعه الى اقصى مراتب الاصطناع فاثرى واحتجن الاموال ووشجت عروق رياسته ببسكرة ورسخت منابس عزه

امير البدويـومئذ واعتمد به بسكرة وبلاد الـزاب واناخ عليها بكلكله كما قدمناه قام يومئذ فضل بن على بن احمد بن الحسن بن على بن مزنى بدعوته واعلن بين اهل البلد بطاعته واتبعود على كرد ثد عاجلتهم عساكر السلطان واجهضته عن الزاب فاعتلق فضل بن على به واستمسك بذيله ومحمه في ظريقه الى الاندلس وبدار غربته منها الى ان هلك المستنصر اخود وهيا الله له من امر الخلافة ما هيا حسما ذكرناد ولما قد امرد واقتعد بتونس كرسى خلافته عقد لفضل بن على على الزاب ولاخيه عبد الواحد على بلد الجريد رعيا لذمة خدمتها وذكرا لائتلافها في المنسول الخشن ومحبتها فقدم والياعلى الزاب ودخل بسكرة واستكان بنو رمان لصولته وانقادوا في مرضاة الدولة الى امرد فلم ينشبوا بكلة (١) في شانبه واضطلع بتلك الولاية ما شاء الله قد كان شان الدعى ابن ابي عارة وتلبيسه ومهلك السلطان ابي اسحاق على يده ثد ثار منه السلطان ابو حفص باخيه واسترجع ما ضاع من ملكم وكل منه يثق بغنائه ويعول في امر الزاب على كفايته وسيم اعداؤه بنو رمان ايام ولايته فداخلوا اولاد حريز من لطيف احد بطون الاتام كانوا نزلوا بقرية ماشاش لصق المدينة حين عجروا عن الظعن وخالطوا اهل البلد في احوالهم وامتزجوا معهم بالنسب والصهر فاغروهم بفضل ابي على أن يكون التقدم لهم في الفتك به وتفاول الامر من يدد وإن يخربوا بيوتم من قرية ماشاش بايديم ليسكنوا اليم ويطمئنوا الى ولايتم حلفا عقدود على المكر بهم ولما اوقعوا به بظاهر الملد في بعض ايام ركوبه سنة ثلاث وتمانين ونزلوا من امر الزاب ما كان يتولاه تنكر لهم بنو رمان لحولين من ذلك للحلف ونابذوم العهد مخرجوا عن البلد وفقدوا الماوى للقرس بها من قريب فتفرقوا في بلد ريغة واستمبد بنو رمان بشوري بسكرة والزاب

<sup>(1)</sup> Dans les mes, ces mots sont écrits sans points.

وصوله من المشرق واجتلابه على السلطان بقومه من مغراوة واعسراب الاثيم وبني عدى من بني هلال فهكر به السلطان واقطعه ضواحي الزاب وريغة طعمة ودس الى عروس في الفتك به ففعل كما قدمنا ذكره في اخبار ال چاد وانقرضت رياسة بني سندي بانقراض امراء صنهاجة من افريقية وجاءي دولة الموحدين والكثرة والبيت لبني رمان وكان بنو مزنى لفقا من لفائق الاعراب وصلوا الى افريقية احلافا لط\_والع بنى هلال بن عامر في الماية للامسة كها قدمناه ونسبع بزعم في مازن من فزارة والصحيم انم في لطيف من الاتبع قد من بني جرى بن علوان بن محمد بن لقمان بن خليفة بن لطيني واسم ابيهم مزنة بن ديفل بن محيا بن جُرى هكذا تلقيته من بعض نسابة الهلالين وشهد لذلك الوطن فان اهل الزاب كلم من افاريـــق الاثبج عجروا عن الظعن ونزلوا قراه على من كان بها قبلهم من زناتة وطوالع الفتح وانما يرعون عن هذا النسب الى فزارة لما صار اليه اهل الاتسيم بالزاب من المغم والوضائع فيستنكفون لذلك وينتسبون الى غرائب الانساب وكان اول نزله بقرية من قرى بسكرة كانت تعرف بقرية حياس قد عفوا وتاثلوا واخذوا مع اهل بسكرة بحظ وافر في تملك العقار والمياه ثم انتقلوا الى البلد واستمتعوا منها بالمنزل والظلال وقاسموا اهلها في الحلو والمر وانتظم كباره في ارباب الشورى من المشيخة ثم استنكف بنو رمان من انتظامم معم وحسدوم ما اتام الله من فضله وحذروم على انفسم فامظرمت بينم نار العداوة والاحن كان اولها الكلام والترافع الى سدة السلطان بتونس على حين استقلال ابي حفص بافريقية ولعهد الامير ابي زكرياء وابنه السلطان المستنصر أه تناجروا للحرب وتواقعوا سكك المدينة وكانت صاغية الدولة مع بيثي رمان لقديمهم في البلد ولما خرج الامير ابو اسحاق على اخيه محسمد المستنصر لاول بيعته ولحق بالدواودة من العرب وبايع له موسى بن محمد بن مسعود البلط

# للمرعن بنى مزنى امراء بسكرة وما اليها من الزاب

هذا البلد بسكرة هو قاعدة وطن الزاب لهذا العهد وحدد من لدن قصر الدوسن بالغرب الى قصور تنومة وبادس في الشرق يفصل بينه وبين البسيط الذي يسمونه لحضنة جبل جائد من المغرب الى المسرق ذو ثنايا تفضى اليه من تلك لحضنة وهو جبل درن المتصل من اقصى الغـــرب الى قبلة برقة يعمّر بعض ذلك للبيل في محاذاة الزاب من غربيه بقايا عرت من زناتة ويتصل من شرقيه بجبل اوراس المطل على بسكرة المعترض في ذلك البسيط من القبلة الى الجنوب وهو جبل مشهور الذكر يأتي العبر عن بعض ساكنيه وهذا الزاب وطن كبيريشمل على قرى متعددة متجاورة جمعا جعا يعرف كل واحد منها بالزاب واولها زاب الدوسس ثد زاب طولقة ثم راب مليلي وزاب بسكرة وزاب تهودا وزاب بادس وبسكرة ام هذه القرى كلها وكانت مشيختها في القديم بعد الاغالبة والشيعة لعهد صنهاجة ملوك القلعة في بني رمان من اهلها بما كثروا ساكنها وملكوا عامة ضياعها كان لجعفم بن ابي رمان منهم صيت وشهرة وربما نقضوا الطاعة لعهد بلكين بن محمد بن حماد صاحب القلعة في سنى خسين واربعاية وضبطوا البلد وامتنعوا وتولى كبر ذلك جعفر بن ابي رمّانة ونازلتهم جيوش صنهاجة الى نظر الوزير خلى بن ابى حيدرة من صنائع الدولة فاقتهما عليهم واحتمام الى القلعة فقتلم بلكين جيعا وجعلم عظة لمن بعدم واصار امر الشورى لبنى سندى من اهلها وكان لعروس منهم بعد ذلك خلوص في الطاعة وانحياش الي الدولة على حين تقلص ظلها وفشل ريحها والوى الهرم بشبابها وهو الذي فتك بالمنتصر بن خذرون المزناتي عند

و و لوا به وهلك السلطان لثلاث بعدها فبايعوا اخام ابا فارس رابع شعبان سنة ست وتسعين وجاء اهل البلد إلى بيعته افواجا من الاعيان والكافة عمّت بيعته وامر بنقل ما في بيوت عه من الاموال والذخيسرة الى قصود حتى استوعبها وضيق عليه في محبسه وقام بتدبير ملكه وسياسة سلطانه وولى بعض اخوانه على منابر عله بافريقية فبعست [بياض] على سوسة [بياض] على المهدية وردى اخاه اسهاعيل في ملكه بتونس واحل الباقين محل الشوري والمفاوضة وبلغ الخبر الى اخيه المنتصر بتوزر فاضطرب امرد ولحق بالحامة فاقام بها وكذلك اخوه زكمياء بنفطة فلحق بجبال نفزاوة ودان اخوه ابو بكر لما سار الى قسنطينة لولاية ابيه قبيل وفاته مر بمونة علقيه صاحبها الامير محمد ابن عه زكرياء بما شاء من انواع الكرامة والمبرة ووافا قسنطينة فطلب منه القائمون بها كتاب السلطان بعهده عليها فاقراع اياد وفتحوا له الابواب فدخل واستولى على امرها وكان خالصة السلطان محمد ابي ابي هلال قد بعثه السلطان قبيل موته الى السلطان ابي فارس عبد العزيز المتولى بالمغرب بعد وفاة ابيه السلطان ابي العباس بن ابي سالم في صفر من شهور السنة وجله من الهدايا والتين ما يليق بامثالها فسار فلما انتهى الى ميلة بلغه الخبر بوفاة السلطان مرسله واوعز اليه الامير ابو بكر من قسنطينة بالرجوع اليه فرجع بهديته واستقر عنده هنالك هذا اخر ما بلغنا من الاحبار العمية عنه عنه لهذه السنين وحالم على ذلك لهذا العهد والملك بيد الله يوتيه لمن يشاء

ما انتقضوا عليه وقد كان مر في طريقه على جربة واراد الدخول البهر فهنعه عامل ابيه بها من الموالي المعلوجي فانف من ذلك وشكاد الي ابيه فولاد على سفاقس ووعدد بولاية جربة فسار هو الي سفاقس واجاز الجرالي جزيرة جربة وانضم اليه جميع من بها من القبائل وامتنع العلج منصور العامل بحصنها المسمى بالقشتيل بلسان الفرنج حتى كاتب السلطان وامرد بتمكين ابنه من الحصن والافراج له عن الجزيرة اجمع فاستبد بها قد ان الامير عرسا الي ملك قابس فداخل اهل لهامة جارتها المجلبة عليها على الايام في ذلك واجابوه وساروا معه بجموعه سنة ست وتسعين فبيتها وملكها وقبض على واجابوه وساروا معه بجموعه سنة ست وتسعين فبيتها وملكها وقبض على مكى فضرب عنقه وانقرض امر بني مكى من قابس واستقل بها الامير عر مضافة الى ماكان بيده والله وارث الامور من قابس واستقل بها الامير عر مضافة الى ماكان بيده والله وارث الامور

## وفاة السلطان ابي العباس وولاية ابنه ابي فارس عزوز

السفاره بحمل على البغال في المحفة ثم اشتد به اخر عره واشرى في سنة اسفاره بحمل على البغال في المحفة ثم اشتد به اخر عره واشرى في سنة ست وتسعين على الهلكة وكان اخوه زكرياء رديفه في الملك والمرشج بعده للامر وابنه محمد واليا في بونة موضع امارته من قبل وكسان السلطان ولد كثيرون يتطاولون الى مكان ابيهم ويغصون بعهم زكرياء ويخشون غاملته بعد ابيهم فلما قارب السلطان منيته اشتد جزعهم واشفاقهم من عهم وبعث السلطان كبيرهم ابا بكسر بعهده على قسنطينة فسار عهم وبعث السلطان كبيرهم ابا بعدد ابي فارس عمروز فقبضوا على عهم زكرياء وقد دخل يعود اخاه واودعوه في بعده ابي فارس عمروز فقبضوا على عهم زكرياء وقد دخل يعود اخاه واودعوه في بعده المحرس المجروز فقبضوا على عهم زكرياء وقد دخل يعود اخاه واودعوه في بعده المحرس المجروز فقبضوا على عهم زكرياء وقد دخل يعود اخاه واودعوه في بعده المحرس المحرس المحرسة

علول من عش نفاقه ببسكرة نحنى اليه ودفعه اليها تربه في الغي الهن ابن موزى صاحب الراب ووصل ابن علول الى صواة فاغراه بحصار توزر ونزل معه عليها بقومه لحبلى الامير المنتصر في دفاعهم والامتناع عليه حتى يئسوا واضطربت اراؤهم وافرجوا عنها مفترقين وصعد صواة الى التل المصيف به وعاود الرغبة من السلطان في قبول طاعته وكان محمد الدنيدن لما اجفل السلطان عن قفصة تركه بتلك الناحية فلما وصل الى تونس راسل اهل قفصة في الرجوع اليهم فاجابه بعض اشياعه وحخل البلد فندر به عربي العابد وكبسه بمكانه الذي نزل به وقتله واستبد بهشية قفصة وخشى اهل قفصة من غائلة السلطان وسوء مغبة العصيان فبعثوا الى السلطان بطاعتهم وشرط عليهم نزول عامله عندهم وهذا اخر ما بلغنا عنه ولم يبلغنا انه عقد لهم ولا لصواة امرا والله يصرفي الامور بحكمته

# ولاية عمر ابن السلطان على صفاقس واستيلائه منها على فابس وجزيرة جربة

هذا الامير عرابى السلطان هو شقيق ابراهيم الذى كان اميرا بقسنطينة وكان في كفالة اخيه ابراهيم فلما توفي كما مر لحق بالسلطان ابيه واقام عنده ولما كان من وفاة ابي بكر بن ثابت شيخ طرابلس ما قدمناه واضطراب قومه من بعده ونزع قائدهم قاسم بن خلف الى السلطان فبعث معه ابنه عرهذا سنة ثنتين وتسعين لحصار طرابلس واقام عليها حولا كريتا يحاصرها ويمنع الاقوات عنها حتى فجروا ونجر من طول المقامة فدافعوه بالضريبة وانكفا راجعا الى ابيه سنه خس وتسعين ووافاه جاتما على قفصة عند

فيها عدلا معقلا فلم تطرقه النكبة كها طرقت قومه وابقاد السلطان بالبلد فاغرا هولاء الاخوة باخيم ووثبوا به فاعتقلوه واظهروا العصيان ثم جمله اعيان البلد على البراءة من بني عبد الله التربكي استرابة بعم ان يراجعوا طاعة السلطان فتوثب بهم واخرجهم واستصفام واستقل برياسة البلدكماكان قومه والسلطان في خلال ذلك يرعد ويبرق ويواصل الاعذار والانذار وم قد لجوا في طغيانهم أثر جمع جموده واحتشد واستالني الاعراب ووفر لهم الاعطيات ونهض اليها حتى نزل بساحتها منتصف خس وتسعين وقد استعدوا وتحصنوا فالح عليهم القتال وإذاقهم النكال وقطع عنهم الميرة فضيق مخنقه ثم عدا على نخلهم فقطعها حتى صرع جذوعها وفسح المجال بين لفافها ولما اشتد بع لحصار وضاق عليه المخنق خرج شيعم الدنيدن الى السلطان يعقد معه صلحا على بلده وقومه فغدر به وحبسه رجاء ان يملك بذلك البلد وكان بعض بني العابد اسمه عر بن للسن قد انتبذ عن قفصة ايام نكبتم وابعد في المغرب ثم رجع ونزل باطراف الزاب ولما استقل الدنيدن بقفصة قدم عليه فاقام معه اياما ثم استراب به وتقبض عليه وحبسه فلما غدر به السلطان اجمّعت عليه المشيخة وعقدوا له الامرة وبعشوا الى العـــرب يسترجونه ويعطفونه على ذخيرتم فيم وسربوا اليم الاموال فتصدى للدفاع عنهم صولة بن خالد بن جزة امير اولاد ابي الليل وزحف الى السلطان بمعسكره من ظاهر البلد وكان اولياوه من العرب قد ابعدوا عنه في الجهات لانتجاع ابلهم فما راعه الااطلاق صولة براياته في قومه فاجفل واتبعوه وما زال يكر عليهم في بغيه وخواصه حتى ردم على اعقابهم واغذ السير الى تونس وم ني اتباعه ولم يظفروا منه بعقال الا ما كان من طعن القنا ووقع السيوف حتى وصل الى حضرته ثم ندم صولة على ما كان منه وراسل السلطان بطاعته علم يقبله وانحدر الى مشاتيه سنة ست وتسعين واستدعى ابي

الى مظاهرتهم ثم خرج اخود الامير ابو يحيى زكرياء وسائر بنيه فيمن حضره من العساكر فانطلقوا لجهاد هذا العدو واستنفروا المقاتلة من الاعراب وغيره فاجتمعت بساحتها الم ولخوا على الفرنجة بالقتال ونضح السهام حتى احجروه في سورهم وبرز الفرنجة للقتال فكان بينهم وبين المسلمين جولة جلى فيها ابناء السلطان وكاد الامير ابو فارس منهم ان يتورط لولا جماية الله التى وقته ثم تداركت عليهم المجارة والسهام والنفط من سور البلد فاحترق البرح المطل عليها من جهة المجر فوجوا لحريقه ثم ركبوا من الغد اصطولهم واقلعوا الى بلادهم وخرج اهل المهدية يتباشرون بالنجاة ويتنادون بشكر الامراء على ما اعتمدوه في نصرهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفا الله المومنين القتال وامر الامير ابو يحيى برم ما تثلم من اسوارها ولم ما تشعب منها وقفل الى تونس وقد انه الله قصدهم واطهرهم على عدوم

#### انتقاض قفصة وحصارها

الب بكر واقام في خدمته من رجال دولتهم عبد الله التريكي من موالي جدم السلطان ابي يحيى فانتظهم به امرد واقام بها حولا ثد تجافي عن امارتها ولحق بابيه بتونس سنة ثنتين وثانين نجعل السلطان امر قفصة لعبد الله التريكي وولاد عليها ثقة بغنائه واضطلاعه ولم يزل واليا بها الى ان هاك سنة اربع وتسعين وولي السلطان مكانه ابنه محمدا وكان له اخوة اصاغر ابناء علات فنافسود في تلك الرتبة وحسدود عليها واغرام به محمد الدنيدون من قرابة احد بن العابد كان ينظر في قسمة الماء بالبلد وكان

فشل ريح الفرنجة واحتل مركز دولتهم بافرنسة وافترقت طوائسن في اهل برشلونة وجنوة والبنادقة وغيرم من امم الفرنجة النصرانية واصجوا دولا متعددة فتنبهت عزائد كثير من المسلمين بسواحل افريقية لغزو بلادم وشرع في ذلك اهل بحاية منذ ثلاثين سنة فيهمع الغفراء والطائفة من غزاة البحر ويصنعون الاصطول ويتغيرون له الابطال الرجال ثد يركبونه الى سواحل الفرنجة وجزائرهم على حين غفلة فيتخطفون منها ما قدروا عليه ويصادمون ما يلقون من اساطيل الكفرة فيظفرون بها غالبا ويعودون بالغنائم والسبى والاسرى حتى امتلات سواحل الثغور الغربية من بجاية بأسرام تنفي طرق البلد بعضب السلاسل والاغللال عند ما ينتشرون في حاجاته ويغالون في فدائهم بما يتعذر معه او يكاد فشق ذلك على ام الفرنجة وملا قلوبهم ذلا وحسرة وعجزوا عن الثاربه وصرخوا على البعد بالشكوى الى السلطان بافرنجة فصم عن سماعها وتطارحوا بثهم وثكله فهـــا بينهم وتداعوا لنزال المسلمين والاخذ بالثار منهم وبلغ خبر استعدادهم الى السلطان فسرح ابنه ابا فارس يستنفر اهل النواحي ويكون رصدا للاصطول هنالك واجتمعت اساطيل جنوة وبرشلونة وس وراءم اومجاورم من امم النصرانية وطرقوها على حين غفلة وهي على طرف من البر داخل في البحر كانه لسان دالع فارسوا عندها وضربوا عند اول الطرف سورا من الخشب بينه وبين البرحتى اصاروا المعقل في حكمهم وعالوا عليه بالابراج وشحنوها بالمقاتسلة ليتمكنوا من قتال البلد ومن ياتيهم من مدد المسلمين وصنعوا برجا من لخسب من جهة الجريشرى على اسوار المعقل لتعظم نكايتهم وتحصن اهل البلد وقاتلوم صابرين محتسبين وتوافت اليهم الامداد من نواحي البلد خال دونه الفرنجة وبلغ الخبر الى السلطان فاهه امرها وسرح العساكر تترى ابراهيم فهرمود وقتل ابو ستة ثم جمع السلطان لحربهم ودفعهم عن التلول ومنعهم من المصيف عامهم ذلك وانحدروا الى مشاتيهم وعبروا بعدها عن الصعود الى التلول وقضوا مصيفهم عامهم ذلك بالزاب وانحدروا منه الى المشاتى فيلما رجعوا من مشاتيهم وقد فقدوا الميرة انطلقت ايديهم على نواحى الزاب فانتسفوا زروعه وكاد ان يفسد ما بينهم وبين ابن مزنى مظاهره على تلك الفتنة ثم ارتحلوا صاعدين الى التلول وقد جمع الامير ابراهيم لدفاعهم عنه وبينا هو في ذلك الم به طائف من المرض فتوفي سنه ثنتين وتسعين وافترقت جموعه واغذ محمد بن يوسف السير الى نواحى قسنطينة فاحتل بها مظاهرا للطاعة متبريا من الخلاف ونادى في اهل البلاد بالامان والحيارة فصلحت احوال الرعايا والسابلة وبعثوا الى السلطان بتونس مستامنين مستعتبين فامنهم واعتبهم واقام بقسنطينة مكان ابنه ابراهيم ابنه [بياني] وبعث من عضرته محمد ابن مولاه بشير لكفالته والقيام بدولته فقسام بامرها وصلحت الاحوال

## منازلة نصارى الفرنج للهدية

كانت امة الفرنج وراء الجر الروى في الشمال قد صار لم التغلب ودولة بعد انقراض دولة الروم فملكوا جزائره مشل دانية وسردانية وميورقة وصقلية وملات اساطيلم فضاءه ثم تخطوا الى سواحل الشام وبيت المقدس فملكوها وعادت لم سورة التغلب في هذا الجر بعد ان كان سورة المسلمين فيه لا يتقاوم الى اخر دولة الموحدين بكثرة اساطيله ومران راكبيه فغلبم الفرنج وعادت السورة لم وزاجتم اساطيل المغرب لعهد بنى مرين اياما ثم

## فتنة الامير ابراهم صــاحب قسنطينة مع الدواودة ووفاة يعقوب بن على ثد وفاة الامير ابراهم اثرها

كان للدواودة بقسنطينة عطاء معلوم مرتب على مراتبهم ريادة لما بايديهم ص البلاد في التلول والزاب باقطاع السلطان وضاق نطاق الدولة لهـــده العصور فضاقت الجباية وصار العرب يزدرعون الاراضى في بسلادم بالتلول ولا يحتسبون بمغارمها فيضيق الدخل ويمنعهم السلطان العطاء من اجل ذاك فتفسد طاعتهم وتنطلق بالعيث والنهب ايديهم ولما رجع الامير ابراهم من حركته في ركاب ابيه الى قابس وكان منذ اعوام ينقص من عطائع لذلك ويعللهم بالمواعيد فلما قفل من قابس اجتمعوا اليه وطلبوا منه عطاهم فتعلل عليهم وجاءه يعقوب بن على مرجعه من الج وإشار عليه بانصاف العرب من مطالبهم فاعرض عنه وارتحل لبعض مذاهبه وتركه ونادى في العرب بالفتنه معه يروم استملاف اعدائه فاجابه الكثير من اولاد سباع بن شبل واولاد سماع بن يحيى وباديتهم من ذوبان رياح وخرج يعقوب من التـــل فنـزل على نقاوس فاقام بها وانطلقت ايدي قومه على تلول قسنطينة بالنهب وانتساف الزروع حتى اكتحوا عامتها ولحقوا به مائي اليد مثقلي الظهر فر طرقه المرض فهاك سنة تسعين ونقلوا شلوه الى بسكرة فدفنوه بها وقام مكانه في قومه ابنه محمد واستمر على العصيان وصعد الى التل في منتصف احدى وتسعين واستالف الامير ابراهيم اعدامه من الدواودة واحلافهم من البادية وجنح اليه ابو ستّة بن عر احو يعقوب بن على بمن معه من اولاد عائشة ام عمر وخالفه اخود صميت الى محمد بن يعقوب ثد تحــاربوا مع الامير

بعد ان كانوا يستوجونه لاختفائه بين الشجروني متكاثف الظلال وما يلحقه بذلك من التعفن فذهب عنها ما كان يعهد فيها من ذلك الوخر رحمة من الله اصابتهم من عذاب هذا السلطان وربا حجت الاجسام بالعلل ولما اشتد بهم للحصار وضاق المخنق وظن ابن مكى انه قد احيط به استعتب للسلطان واستامن فاعتبه وامنه ورهن ابنه على الطاعة واداء الضريبة وافرج عنه السلطان وانكفا راجعا الى تونس واستقام ابن مكى حتى كان من تغلب عدى عليه ما نذكره

# رجوع المنتصر الى ولاية توزر وولاية اخيه زكرياء على نفطة ونفزاوة

كان العرب ايام ولاية المنتصر بتوزر قد جدوا سيرته واصفقوا على محبته والتشبع له فلما رجع السلطان عن قابس رغبوا اليه في طريقهم ان يسولى المنتصر على بلاد للجريد كها كان ويرده على عله بتوزر وتسولى ذلك بنو مهلهل واركبوا نساءهم الظعن في الهوادج واعترضوا بهن السلطان سافرات مولولات دخلاء عليه في اعادة المنتصر الى توزر لما لهم فيه من المصالح فقبل السلطان وسيلتهن واعاده الى توزر ونقل ابنه زكرياء الى نفطة وإغماني اليها على نفزاوة فسار اليها واستعمله واظهر من الكفاية والاضطلاع ما تحدث به الناس عنه وكان ولايته اول سنة تسعين

### حركة السلطان الى قابس

كان السلطان قد فتح مدينة قابس سنة احدى وتمانين وانتظمها في اعاله وشرد عنها بني مكى فذهبوا الى نواحي طرابلس وهلك كبيره عبد الملك وعبد الرجن ابن خيه احمد وذهب ابنه يحيى الى الج واقام عبد الوهاب بننرور ثم رجع الى جبال قابس يحاول على ملكها واستتب له ذلك بوثوب جاعة من اهل البلد بعاملها يوسف بن الابار من صنائع السلطان لقيم ایالته وسوء سیرته فداخلوا جاعة من شیعة بنی مکی نی ضواحی قابس وقراها وواعدوم نجاءوا لميعادم وعبد الوهاب معهم واقتحموا باب البلد وقتلوا البواب ثم قصدوا ابن الابار فقتلوه في مسكنه سنة ثنتين وثمانين وملك عبد الوهاب البلد واستقل بها كما كان سلفه وجاء اخوه يحيى من المشرق فاجلب عليه مرارا يروم ملك البلد منه فلم يتهيا له ذلك ونزل على صاحب للامة واقام عنده يحاول امر البلد منها فبعث عبد الوهاب الى صاحب للامة وبذل له المال على ان عكنه منه فبعن اليه به فاعتقاله بقصر العروسيين واقام يراوغ السلطان عن الطاعة ويبذل ماله في اعراب الضاحية من دباب وغيرهم للدافعة عنه ومنع الضريبة التي كانوا يودونها للسلطان ايام طاعتهم والسلطان مشغول عنهم بمهمه فلما فرغ من شواغله بافريقية والزاب نهض اليه سنة تسع وثمانين بعد ان اعترض عساكره واستالف من العرب اولياءه وسرب فيهم عطاءه ونزل على قابس وقد استعد لها وجمع الالات لحصارها فاكتسح نواحيها وجثم عليها بعساكره يقاتلها ويقطع نخيلها حتى اعاد الكثير من الفافها براحا وموج الهواء في ساحتها فصح

وثمانيين قد بلغنا بعدها حركة السلطان الى الزاب سنة ست وثمانيين وذلك ان احد بن مزنى صاحب بسكرة والزاب لعهده كان مضطرب الطاعة يجير على السلطان ويمنع في اكثر السنين المغارم معولا على مدافعة العرب الذين ملكوا ضواحي الزاب والتلول دونه واكثر وثوقه في ذلك بيعقوب ابن على وقومه الدواودة وقد مرطرف من اخباره في ذلك مثبوتا في اخبار الدولة وُدان ابن يملول قد اوى الى بلده واتخذ وكرا في جود واجلب على توزر مرارا برايه ومعونته فاحفظ ذلك السلطان ونبه له عزامه ثد نهض سنه ست وتمانين يريد الزاب بعد ان جع الجموع واحتشد الجنود واستالف العرب من بنى سليم فصاروا معه واوعبوا ومر على نحص تبسة ثم خرج من طرف حمل اوراس الى بلد تهودا من اعال الزاب واعصوصب الدواودة ومن تبعهم من قبائل رياح على المدافعة دون بسكرة والزاب غيرة من بني سليم ان يطرقوا اوطانهم او يردوا مراعيهم الا بني سباع بن شبل من الـــدواودة فانهم تحييروا الى السلطان واستغفر ابن مزنى حمأة وطغه ورجالة قومه من الاثبج فغصت بسكرة بجموعهم وتوافت الفريقان وناوشهم السلطان القتال اياما وهو يراسل يعقوب بن على ويستحثه لما دان يطهعه به من المظاهرة على ابن مزنى ويعقوب يخادعه بانحراف قومه عنه وائتلافهم على ابن مزنى ويرغبه في قبول طاعته ووضع اوزار الحرب مع رياح حتى تتمكن له فرصة اخرى فتقبل السلطان نصيحته في ذلك واغضا لابن مزنى ولرياح عنها وقبل طاعته وضريبته المعلومة وانكفا واجعا ومربجبل اوراس قد الى قسنطينة فاراح بها ثم ارتحل الى تونس فوصل اليها منتصف سب وثمانيين

#### وفاة الامير ابي عبد الله صاحب بجاية

السلطان لما سار الى فتح تونس ولى على بجاية ابنه محمدا كما مر واقام له حاجبا واوصاد بالرجوع الى محمد بن ابي مهدى زعيم البلد ورماتهم فقام الاسطول المتقدم على اهل الشطارة والرجولة من رجل البلد ورماتهم فقام هذا الامير ابو عبد الله في منصب الملك بجاية احسن قيام واصطنع ابن ابى مهدى احسن اصطناع فكان يجرى في قصوره واغراضه ويكفيه مهه في سلطانه ويراقب مرضاة السلطان في احواله والامير يعرى له بذلك ويوفيه حقه الى ان ادركته المنية اوائل خس وتمانين فتوني على فراشه انس ماكان سربا وامن روعا مشبعا من رضى ابيه ورعيته بما يفتح له ابواب الرضى من ربه وبلغ نعيه الى ابيه بتونس فبادر بانفاذ العهد لابغه ابى العباس احمد وبلغ نعيه الى ابيه وجعل كفالة امره لابن ابى مهدى مستبدا عليه واستقامت الامور على ذلك

### حركة السلطان الى الزاب

كنت انتهى بتاليف الكتاب الى ارتجاع توزر من يد ابن يملول وإنا يوممُذ مقيم بتونس ثد ركبت البحر منتصف اربع وثمانين الى بلاد الشرق لقضاء الفرض ونزلت بالاسكندرية ثد بمصر وصارت اخبار المغرب تبلغنا على السنة الواردين فهن اول ما بلغنا وفاة هذا الامير ابن السلطان بجياية سنة خس

غص تبسة فاراح بعم اياما حتى توافت امداده من كل ناحية ثمر نهض يريد توزر ولما احتل بقفصة قدم اخاه الامير ابا يحيى وابنه الامير المنتصر في العساكر ومعها صواة بن خالد بقومه اولاد ابى الليل وسار على اثرم في التعبية ولما اتنهى اخوه وابنه الى توزر حصاصروها وضيقوا عليها اياما ثمر وصل السلطان فزحف اليها العساكر من جوانبها وقاتلوها يوما الى المساء ثمر باكروها بالقتال نخذل ابن يملول اصحابه وافردوه فذهب ناجيا بنفسه الى حلل العرب ودخل السلطان البلد واستولى عليه واعاد ابنه الى محل امارته منه وانكفا راجعا الى قفصة ثمر الى تونس منتصف اربع وثمانين

## ولاية الامير زكرياء ابن السلطان على توزر

ثم عاد ابن يملول الى الاجلاب على توزر من السنة القابلة وخرج السلطان في عساكره فكر راجعا الى الزاب ونزل السلطان قفصة ووافاه هنالك ابنه المنتصر وتظلم اهل توزر من ابى القاسم الشهرزورى الذى كان حاجبا للمنتصر فسمع شكواع وانهى اليه للحاصة سوء دخلته وقبيج افعاله فقبض عليه بقفصة واحتمله مقيدا الى تونس وغضب لذلك المتنصر واقسم لا يلى على توزر وسار معه السلطان الى تونس وولى على تدوزر الامير زكرياء من ولده الاصاغر لما كان يتوسم فيه من النجابة فصدقت فراسته فيه وقام بامرها واحسن المدافعة عنها وقام باستيلاني الشارد من احياء العرب وامرائع حتى تم امره وحسنت ولايته والله متولى الامور بحكمته سجانه

فتقبلهم واحسن التجاوز عنهم وبعث ابا يحصي اخاد الستقدامهم امانا لهم وتانيسا وبذل لهم فوق ما املود من مذاهب الرضى والقبول واتصال النبج والظهور والحمد لله وحدد

#### تغلب ابن علول على تروزر وارتجاعها منه

قد كان تقدم لنا ان يحيى بن يملول لما هلك ببسكرة تخلف صبيا اسمه ابو يحيى وذكرنا كيني اجلب على توزر سنة ثنتين وتمانين مع لفيني اعراب رياح ومرداس فلماكان سنة ثلاث وثانيين بعدها وقعيت مغاضبة بين السلطان وبين اولاد هلال من الكعوب وانحدروا الى مشاتيهم بالصحراء فبعث اميرم يحيى بن طالب عن هذا الصبي ابي يحيى من بسكرة ونزل باحيائه بساح توزر ودفع الصبي الى حصارها واجتمع عليه شيعته من نواحي البلد واوشاب من اعاراب العصراء واجلبوا على البلد وناوشوا اهلها القتال وكان بها المنتصر ابن السلطان فقاتلهم اياما ثم تداعي شيعم من جوانب المدينة وغلبوا عساكره والجروم بالبلد ثد دخلوا عليهم وخرج المنتصر ناجيا بنفسـه الى بيت يحيى بن طالب واستذم به فاجاره وابلغه الى مامنه بقفصة وبها عاملها عبد الله التربكي واستولى ابن يملول على توزر واستنفد ما معه وما استخرجه من ذخائرهم بتوزر في اعطيات العرب وزادم جباية السنة من البلد بكمالها ولم يحصل على رضام وبلغ الخبر الى السلطان بتونس فشهرعن ائمه وعسكر بظهر البلد واعترض للبند وازاح عللم وارتحل الى ناحية الاربص وهو يستالني الاعراب ويجمع لقتال اولاد مهلهل اقتالهم واعداءهم اولاد ابي الليل واولياءهم واحلافهم ليستكثم بهم حتى نزل

## لخبر عن انتقاض اولاد ابي الليل قد مراجعتهم الطاعة

قد ذكرنا ما كان من رجوع اولاد ابي الليل هولاء الى طاعـة السلطان اثر منصرفه من فتح قابس وانهم وفدوا عليه بالحضرة فتقبله وعفا عنه كبائرهم واسترهن على الطاعة ابناءهم واقتضى بالوفاء على ذلك ايمانهم وخرج الاخ الكريم ابو يحيى زكمياء في العساكر لاقتضاء المغارم من هوارة التي استأثروا بها في مترة هذه الفتن وارتحل معه اولاد ابي الليل واحلافهم من حكيم حتى استوفى حبايته وجال في اقطار عمله ثم انكفا راجعا الى لخضرة ووفدوا معمه على السلطان يتوسلون به في اسعافهم بالعسكر الى بلاد الجريد لاقنضاء مغارمهم على العادة واستيفاء اقطاعاتهم فسرح السلطان معهم لذلك ابا فارس وارتحلوا معه باحيادهم وكان ابن مزنى وابن يملول من قبله وابن يعقوب بن على كثيرا ما يراسلونهم ويستدعونهم لمثل ما كانوا فيه من الاتحراف ومشايعة صاحب تلمسان ولما اعتقلوا ابا زيان ببسكرة كا ذكرناه وثوقا بصريح ابي حمو ومظاهرته نبضت عروق الخلاف في اولاد ابي الليل ونزعوا الى اللحاق بيعقبوب بن على رجاء فيها قوهوه من استغلاظ امرم بصاحب تلسان وياسا من معاودة التغلب الذي كان لع على ضواحي افريقية ففارقوا الاميرابا فارس بعد ان ابلغوه مامنه من قفصة وساروا باحيائه الى الزاب فــــــم يقعوا على الغرض ولا ظفروا بالبغية ووافوا يعقوب وابن مزني وقد جاءم وافد ابي حمو بالقعود عن نصرتم والامير ابو زيان قد انطلق لسبيله عنه فسقط في ايديم وعاوده الندم على ما استدبروا من امرم وجلم يعقوب على مراجعة السلطان واوفد ابنه محمدا في ذلك مع وافد العزيز ابي عبد الله محمد بن ابي هلال

بسكرة وعسكر بظاهر الحضرة وفتح ديوان العطا وجهز الات الحصار وسرى للمبر بذلك اليهم نخلصوا نجيا ونفضوا عيبة ارائع فتعض لع اعتقال ابي زيان الكفيل لم بصريح ابي حمو على زعمه فتعالوا عليمه ببعض النزعات وتورطوا في اخفار ذمته وطيروا بالصريح الى ابي حمو وانتظروا فما راعهم الا وافده بالعذر عن صريخهم والاعاضة بالمال فتبينوا عجزه ونبذوا عهده وبادروا لتخلية السبيل لابي زيان والعذر له لما كان السلطان نكر عليهم من امره فارتحل عنهم ولحق بقسنطينة وجملهم يعقوب بن على على اللياذ بالطاعة واوفد ابن عه متطارحا وشافعا فتقبل السلطان فيُّته ووسيلته واغضى لابن مننى عن هناته واسعفهم بكبير دولته وخالصة سرد ابي عبد الله بن ابي هلال ليتناول منه الخالصة ويمكن له الالفة وتمج عن هواجس الارتياب والمخافة وكان لقيه اشهى اليهم من الحياة ففصل عصن الحضرة وانتهى السلطان في ذى القعدة اخر سنة ثنتين وثانين لتفقد اعاله وابتلاء الطاعة من اهل اوطانه ولما وصل وافد السلطان الى ابن مزنى التى زمامه اليه وحكمه في ذات يدد وقبله ومحى اثر المراوغة واستجد لبوس الانحياش والطاعة وبادر الى استجدد المقربات وانتقى صنوف النهف وبعث بذلك في ركاب الوافد مع الذي عليه من الضريبة المعروفة محملا اكتاد ثقاته وظهور مطاياه ووصلوا معسكر السلطان بساح تبسة فاتح ثلاث وثمانين نجلس لهم السلطان جلوسا نخمأ ولقام قبولا وكرامة فعرضوا الهدية واعربوا عن الانحياش والطاعة وحسو موقع ذلك من السلطان وشملهم احسان السلطان في مقاماتهم وجوائد على الطبقات في انصرافهم وانقلبوا بما ملا صدورهم احسانا ونعمة وظفروا برضى السلطان وغبطة وحسبهم بها امنية وبيد الله تصارف الامور ومظاهم الغيوب

تتوثق من أبي زيان وبينها م في داك أذ عجم السلطان على الجريد وشرد عنمه ولاد ابي اليال الذين تكفلوا لروسائه بالمافعة وافتتح قفصة وتوزر ونفطة ولحق يحيى بن يملول ببسكرة واستعصب الامير الد ريان فنزل على ابن مزني وهبك لايم قلائل ك دكرنه واستحكمت عندها استرابة يعقوب بن على شيج ريح بمرد مع السلطان لم سلف منه في مداهات شوالم الرفط وتمسيم كقويه والمبالغة في العذر عنام لل غيرته بانفاره من مشيخة الدواودة الذبي انحاشوا الى السلطان فافض عليم عطاءه واختصم بولايته محدث لذات منه نفرة واضطراب وارتحل الى السلطان ابي جمو صحب تبلسان فتح ثبتين وتدبين يستجيشه لهواء الرهط ويهزد بهاالى البدار بصريخسه ونزل على أولاد عربني أوليائه من سويد وأوقد عليه ابنه فتعلل لم بمدفرة حدثت في الوقت بينه وبين صحب الغرب وأنه لم بالمصدد متى رابع ريب من نهوي استمان ابي العباس اليهم تمسك بنذاك طبري التوثق من ابي ريان ورب دس اليم بمشارطة اعتقاله والقائم في غيبات المجسسون وفي مغيب يعقوب هذا طرق السلطان تكيم من المرض أرحق له المفسدون بالجريد ودس شيع ال يمول خبره ألى صبى من أبداء يمي محنى ببسكرة فذهار ابن مبى عني النثبت بها دي، مع صاغية الولد ووليائه وجهزم لانتهار بعرضة في تورر مع العرب المشارطين في مثنها بلال واغذ السيم الى توزر عى حين غفية من الدعر وحق من لُعِند مجيي المنتصر وأوبياؤه في المساء وصدق الدوع وتنعضت بهذ الابتلاء طاعة عار تورر ومحاصتم ونصرف بن يمنول لحفاق من السعى وليم من المدم وتوقع لمكارد ووفق ببسكرد قدوم بعقوب بن على مرجعه من الغرب فبالح في تعييبهم بهلامة على م حدثوا بعده من هذا خرق المتسع المعيى على الرقع وكان السيطان فأول بالوم غير بالحلام على توزر ومالة أبي مربي على الله وأوليالله اجع المهوس الى

بسكرة وعسكر بظاهر لحضرة وفتح ديوان العطا وجهز الات لحصار وسرى العبر بذلك اليهم تخلصوا نجيا ونفضوا عيبة ارائع فتعض لع اعتقال ابي زيان الكفيل لم بصريح ابي حمو على زعمه فتعللوا عليمه ببعض النزعات وتورطوا في اخفار ذمته وطيروا بالصريح الى ابي حمو وانتظروا فما راعهم الا وافده بالعذر عن صريخهم والاعاضة بالمال فتبينوا عجزه ونبذوا عهده وبادروا لتخلية السبيل لابي زيان والعذر له لما كان السلطان نكر عليهم من امرد فارتحل عنهم ولحق بقسنطينة وجملهم يعقوب بن على على اللياذ بالطاعة واوفد ابن عه متطارحا وشافعا فتقبل السلطان فيته ووسيلته واغضى لابن مننى عن هناته واسعفهم بكبير دولته وخالصة سره ابي عبد الله بي ابي هلال ليتناول منه الخالصة ويمكن له الالفة وتمس عن هواجس الارتباب والمخافة وكان لقيه اشهى اليهم من لحياة ففصل عدن لخضرة وانتهى السلطان في ذي القعدة اخر سنة ثنتين وثمانين لتفقد اعاله وابتلاء الطاعة من اهل اوطانه ولما وصل وافد السلطان الى ابن مزنى التى زمامه اليه وحكمه في ذات يده وقبله ومحى اثر المراوغة واستجد لبوس الانحياش والطاعة وبادر الي استجدد المقربات وانتقى صنوف الخن وبعث بذلك في ركاب الوافد مع الذي عليه ص الضريبة المعروفة محملا اكتاد ثقاته وظهرور مطاياه ووصلوا معسكر السلطان بساح تبسة فاتح ثلاث وتمانيين نجلس لهم السلطان جلوسا نخما ولقام قبولا وكرامة فعرضوا الهدية واعربوا عن الانحياش والطاعة وحسن موقع ذلك من السلطان وشملهم احسان السلطان في مقاماتهم وجوائد، على الطبقات في انصرافهم وانقلبوا بما ملا صدوره احسانا ونعمة وظفروا برضى السلطان وغبطة وحسبهم بها امنية وبيد الله تصارف الامور ومظاهم الغيوب

التوثق من ابي زيان وبينمام في ذلك اذ عجم السلطان على الجريد وشرد عنه اولاد ابي الليل الذيبي تكفلوا لروسائه بالمدافعة وافتتح قفصة وتوزر ونفطة ولحق يحيى بن يملول ببسكرة واستعصب الامير ابا زيآن فنزل على ابن مزنى وهلك لايام قلائل كها ذكرناه واستحكمت عندها استرابة يعقوب بن على شيخ رياح بامرد مع السلطان لما سلق منه في مداخلة هولاء الرهط وتمستعم بحقويه والمبالغة في العذر عنهم ثم غيرته بانظاره من مشيخة الدواودة الذين انحاشوا الى السلطان فافاض عليهم عطاءه واختصهم بولايته نحدت لذلك منه نفرة واضطراب وارتحل الى السلطان ابى جو صاحب تلمسان فاتح ثنتين وثمانيين يستجيشه لهولاء الرهط ويهزه بها الى البدار بصريخهم ونزل على اولاد عريني اوليائه من سويد واوفد عليه ابنه فتعلل لهم بمنافرة حدثت في الوقت بينه وبين صاحب المغرب وانه لهم بالمرصاد مستى رابهم ريب من نهوض السلطان ابي العباس اليهم تمسك بمذلك طرف التوثق من ابي زيان وربما دس اليهم بمشارطة اعتقاله والقائه في غيابات التجـــون وفي مغيب يعقوب هذا طرق السلطان تتحيص من المرض ارجف له المفسدون بالجميد ودس شيع ال يملول بخبره الى صبى من ابناء يحيى مخلف ببسكرة فذهل ابن مزني عن التثبت لها ذهابا مع صاغية الولد واوليائه وجهزم لانتهاز الفرصة في توزر مع العرب المشارطين في مثلها بالمال واغذ السير الى توزر على حين غفلة من الدهر وخف من الجند نجلي المنتصر واولياؤه في الامتناع وصدق الدفاع وتعضت بهذا الابتلاء طاعة اهل توزر ومخالصتهم وانصرف ابي يملول باخفاق من السعى واليم من الندم وتوقع للكاره ووافق ببسكرة قدوم يعقوب بن على مرجعه من الغرب فبالغ في تعييبه عم بالملامة على ما احدثوا بعده من هذا الخرق المتسع المعيي على الراقع وكان السلطان لاول بلوغ النبر باجلابه على توزر ومالاة ابن مزنى على ابنه واوليائه اجع النهوض الى

وقبله ابو صعنونة شيخ حكيم ورهنوا ابناء م على الوفاء واستقاموا على الطاعة واتصل النج والظهور والامر على ذلك لهذا العهد وهو فاتح ثلاث وثمانسين وسبعاية والله مالك الامور لا رب غيرد

## للبرعن استقامة ابن مزنى وانقياده وما اكتنى ذلك من الاحوال

كان هولاء الروساء المستبدون بالجريد والزاب منذ فرغ السلطان لم من الشواغل واسترابوا بمغبة حالم معه ومراوغتم له بالطاعة يرومون استحداث الشواغل ويوملون لها سلطان تلمسان لعهدم اباحمو الاخمر وانه ياخذ تجزته عنه أن وصلوا به ايديه واستحثوه لذلك لائلافه مثلها من سلف قومه وابن حمو وابي تاشفين من قبله قياسا متورطا في الغلط بعيدا من الاصابة لما نزل بسلطان بني عبد الواد في هذه العصور من الضعف والرمانة وما اصاب قومع من الهلاك والشتات بايديع وايدى عدوم وتقدمه في هذا الشان احمد بن مزنى صاحب بسكرة لقرب جواره واشتهار مثلها من سلفه فاتبعود وقلدود وغطا هوام جيعا على بصيرتم وقارن ذلك نزول الامير ابي زيان ابن السلطان ابي سعيد عم ابي جو على بن يملول بتوزر عند منابذة سالم بن ابراهم الثعالبي اياه وكان طارد به اياما قد راجع ابا حو وصرفه سنة تمان وسبعين تخرج من اعال تلسان وابعد المذهب عنهم ونزل على ابن يملول بتوزر وطير لخبر الى امامه في تلك الفتنة احد بن مزنى واغتبطوا بمكان ابى زيان وان تمسكم به ذريعة الى اعتمال ابى جو في مرضاتهم واجابته الى داعيهم وركض بريدهم الى تلسان في ذلك ذاهبا وجائيا حتى اعيت الرسل واشتبهت المذاهب ولم يحصلوا على غير المقاربة والوعد لاكس على شريطة

له واشترط له على ذلك ما رضوه من المال مجمعوا لم وبيتوم فانفضوا ونالوا منهم وبلغ السلطان خبرم فاحفظه واجمع للحركة على قابس وعسكم بظاهر للحضرة في رجب سنة احدى وثمانين وتلوم اياما حتى استوفى العطاء واعترض العساكر وتوافت احياء اوليائه من اولاد مهلهل واحلافهم من سائر سلم ثم ارتحل الى القيموان وارتحل منها يميد قابس وقد استكهل التعبيية وبادر الى لقيه والاخذ بطاعته مشيخة دباب اعسراب قابس من بعى سليم ووفد منهم خالد بن سباع بن يعقوب شيخ المحاميد وابن عمه على بن راشد فيمن اليهم يستحثونه الى منازلة قابس فاغذ السيم اليها وقدم رسله بين يديه بالانذار لابن مكى وانتهوا اليه فرجعهم بالانابة والانقياد الى الطاعة ثم احتمل رواحله وعما ذخائره وخرج من البلد ونـزل على احيـاء دباب هو وابنه يحيى وحافده عبد الوهاب ابن ابنه ملكي الهالك منذ سنين من قبل واتصل الخبر الى السلطان فبأدر إلى البلد ودخلها في ذي القعدة من سنته واستولى على منازل ابن مكى وقصوره ولاذ اهل البلد بطاعته وولى عليها من حاشيته وكان ابو بكر بن ثابت صاحب طرابلس قد بعث الى السلطان بالطاعة والانحياش ووافته رسله دوين قابس فلما استكمل فتحها بعت اليه من حاشيته لاقتضاء ذلك فرجعهم بالطاعية واقام عبد الملك بن مكى بعد خروجه من قابس بين احياء العرب لياليا قلائل له بغته الموت فهلك ولحق ابنه وحافده بطرابلس فهنعهم ابن ثابت الدخول اليها فنزلوا بزنزور من قراها في كفالة الجواري من بطون دباب ولما استكهل السلطان الفتح وشؤنه انكفا راجعا الى لخضرة فدخلها فاتح ثنتين وثمانين ولحقه رسله من طرابلس بهدية ابن ثابت من الرقيق والمتاع بما فيه الوفاء مغارمه بزعه ووفد عليه بعد استقراره بالحضرة رسل اولاد ابي الليل متطارحين في العفو عنهم والقبول عليهم فاجابهم الى ذلك ووقد صولة بن خالد شيهم

وهاج بحر الغتنة والخلاف وعادت الدولة الى حالها من الانقسام واستدت على صاحب للحضرة وجوه الانتصافي منهم فعاد بنو مكي وسوام من روساء الجريد الى حالم من الاستبداد على الدولة وقطع اسباب الطاعة ومنع المغارم وللباية ومشايعة صاحب الغربية زبونا على صاحب للخضرة فلما استبد مولانا السلطان ابو العباس بالدعوة العفصية وجمع الكلمة واستولى على كثيم من الثغور المنتقضة تراسل اهل هذه القصور الجسميدية وتحدثوا فيما دهم وطلبوا وجه لخلاص منه والامتناع عليه وكأن عبد الملك بن مكى اقعدم بذلك لطول مراسه الفتن وانحياشه الى الثوار وكان اجمد اخود ورديفه قد هلك سنة خس وستين وانفرد هو برياسة قابس فراسلود وراسلهم في الشان واجعوا جيعا على تخبيب العرب على السلطان وتسريب الاموال فيمم ومشأيعة صاحب تلمسان بالترغيب في ملك افريقية فانتدبـوا لذلك من كل ناحية وبعثوا البريد الى صاحب تلمسان فاطمعهم من نفسه وعللهم بالمراعيد الكاذبة والسلطان ابو العباس مقبل على شانه يفتل لهم في الندروة والغارب حتى غلب اولاد ابي الليل الذين كانوا يعدونهم بالمافعة عنهم وافتتح قفصة وتورر ونفطة وتبين له عجز صاحب تلمسان عن صريحهم فينمُذ بادر عبد الملك الى مراسلة السلطان يعده من نفسه الطاعة والوفاء بالجباية ويستدعى لاقتضاء ذلك منه بعض حاشيته فاجابه الى ذلك وبعث وافده اليه ورجع الى لخضرة في انتطاره فطاوله ابن مكى في الغرض ورده بالوعد تد اضطرب امره وانتقض عليه اهــل ضاحيته بنو احد احدى بطون دباب وردبوا ليه خاصرود وضيقوا عليه واستدعوا المدد لذلك من الامير ابي بكر صاحب قفصة وامدهم بعسح وقائد فنازلوه واشتد للحصار واتهم ابي مكى بعض اهل البلد بمداخلته فكبسه في منازله وقتله وتنكرت له الرعمة وساء حاله ودس الى بعض المفسدين من العرب من بني على في تبييت العسكر المحاصرين

الانتقاض على اخيه ابي محمد عبد الله عند ما استجمع لذلك فاجابود وبايعوا له فرعا لهم هذه الوسائل عند ما استبد بافريقية وافردم برياسة الشورى في بلدم شرسوا الى الاستبداد عند ما فشل الدولة عن القاصية بما حدت من الفتن وانفراد الثغور الغربية بالملك ولم يزالوا جانحين الى هذا الاستبداد سانحين اليه بثار الفتن والانتقاض على السلطان ومداخلة الثوار والاجلاب بهم على الحضرة والدولة اثناء ذلك في شغل عنهم وعن سوام من اهل الجريد منذ احقاب متطاولة بما كان من انقسام الدولة ولحاح صاحب الثغور الغربية على مطالبة للحضرة ثم استبد مولانا السلطان بالدعوة للعفصية في سائر عالات افريقية وشغله عنهم شاغل الفتنة مع صاحب تلسان في الاجلاب على الحضرة مع جيوشه ومنازلتهم ثغر بجاية وتسريبه جيوش بني عبد الواد مرة بعد اخرى مع الاعياص من منى ابى حفص والعمرب الى افريقية وكان المتولى لم ياسة قابس يومنُذ عبد الملك بن مكى بن احد بن عبد الملك ورديفه فيها اخوه احمد وكانا يداخلان ابا تاشفين صاحب تلمسان في الاجلاب على الحضرة مع جيوشه والثوار القادمين معهم وربما خالفوا السلطان الى الحضرة ازمان مغيبه عنهاكها وقع له مع عبد الواحد بن اللياني وقد م ذكر ذلك فلما استولى السلطان ابو للحسن على تلمسان وانصى اثر بنى زيان فرغ السلطان ابو بكر لهولاء الثوار الروساء بالجريد الدائنيين بالانتقائي سائر ايامع وزحف الى قفصة فملكها فدعروا ولحق احمد بن مكى بالسلطان ابي الحسن متذما بشفاعته بعد ان كان الركب الجازي من المغرب مر بقابس وبه بعض كراه السلطان فاوسعوا حباءها وسائر الركب قرى وحباء وقدموا ذلك وسيلة بين يدى وفادته فتقبل السلطان وسيلته وكتب الى مولانا السلطان ابى بكر شافعا فيهم لذمة السلطان والصهر فتقبل شفاعته وتجاوز عن الانتقام منهم بما اكتسبوا قد هلك مولانا السلطان ابو بكر

فلما توارى الامير عن البلد داخل ابن ابي زيد زعنفة من الارغاد وطاى في سكك المدينة والهاتف معه ينادى بالثورة ونقض الطاعة وتقدم الى قفصة فاغلقها القائد عبد الله دونه وحاربها فامتنعت عليه وقرع عبد الله الطبل بالقصبة واجتمع عليه اهل القرى فادخلام من باب دن بالقصبة يفضى الى الغابة فكثروا شيع ابن ابي زيد وتسلل عنه الناس فلاذ بالاختفاء يغضى الى الغابة فكثروا شيع ابن ابي زيد وتسلل عنه الناس فلاذ بالاختفاء وخرج القائد من القصبة فتفبض على كثير من اهل الثورة فاودعام المجن واستولى على البلد وسكن الهيعة وطار الخبر الى المولى ابي بكر فاغذ السير منقلبا الى قفصة ولحين دخوله ضرب اعناق المعتقلين من اهل الثورة وامر الهاتف فنادى في الناس بالبراءة من ابن ابي زيد واخيه ولايام من دخوله عثر بنها لخرس في مقاعده بالباب مستترين بنى النساء فتقبضوا عليها وتلوها الى الأمير فضرب اعناقها وصلبها في جذوع الخل وكانا من المترفيين وتلوها الى الأمير فضرب اعناقها وصلبها في جذوع الخل وكانا من المترفيين فاصنجا مثلا في الأيام وقد خسروا دينها ودنياها وذلك هو الخسران المبين وارتاب المنتصر صاحب توزر حينئذ بابن خليف وحذر مغبة حاله فقتله ولماعته وذهب في غير سبيل مرجة وانتظم السلطان امصار الجريد كلها في طاعته واتصل ظهورد الى ان كان ما نذكر

## الخبر عن فتح قابس وانتظامها في ملكة السلطان

هذا البلد لم يزل في هذه الدولة للفصية لبنى مكة المشهور ذكرم في هذه العصور وما اليها وسياتي ذكر اخبارم ونسبم واوليتم في فصل نفرده لم فيما بعد وُكان اصل رياستم فيها اتصالم بخدمة الامير ابي زكرياء الاول ايام ولايته قابس سنة تسلان وعشرين وستماية فاختصوا به وداخلم في

سلفه فدافعهم بالمواعد وتبينوا منها عجزد وانكفوا راجعين ووفد صولة على السلطان بعد أن توثق له لنفسه فاشترط له على قومه ما شاء ورجع اليهم فلم يرضوا بشرطه ونهض السلطان من للحضرة في العساكر والاولياء من العرب واحفلوا أمامه فاتبعهم واوقع بهم ثلاث مرات واقفود فيها ثم اجفلوا ولحقوا بالقيروان وقدم وفده على السلطان بالطاعة والاستراط له كها يشاء فتقبل ووسعهم عفود وصاروا إلى الانقياد والاعتمال في مذاهب السلطان ومرضاته وهم على ذلك لهذا العهد

#### الخبر عن ثورة اهل قفصة ومهلك ابن الخلف

لها استقل الله التريكى من على بن الخلق تجابة المنتصر ابن السلطان وعقد له مع ذلك على عله بنفطة فاستخلف عليها عامله ونزل بتوزر مع المنتصر قر سعى به انه يداخل ابن يملول ويراسله فبت عليه العيون والارصاد وعثر على حتابة بخط حاتبه المعروف الى ابن يملول والى يعقوب بن على امير الدواودة يحرضها على الفتنة فتقبض عليه واودعه التجن وبعث عاله الى نقطة واستولى على امواله وذخائره وخاطب اباه في شانه فامهله بعد ان تبين نقضه للطاعة وسعيه في الخلاف وكان السلطان قبل فتح قفصة قد نزع اليه من بيوتاتها احد بن ابي زيد وسار في ركابه البها فلما استولى على البلد رعا له ذمة نزوعه اليه واومى به ابنه ابا بكر فاستولى على مشورته وحله وعقده وطوى على النث ثم حدثته نفسه بالاستبداد وتحين له المواقيت وانفق ان سار الاميم ابو ذكرياء من قفصة لزيارة اخيه المنتصر بتوزر وخلف وانفق ان سار الاميم ابو ذكرياء من قفصة لزيارة اخيه المنتصر بتوزر وخلف بالبلد عبد الله التريكي من مواليهم وكان السلطان انزله معه وولاه حجابته بالبلد عبد الله التريكي من مواليهم وكان السلطان انزله معه وولاه حجابته

ابن العابد مقدمهم وابنه محمد المستبد عليه لكبرد وذهوله مخرج الى السلطان واشتمط له ما شاء من الطاعة والخراج ورجع الى البلد وقد ماج اهلها بعضهم في بعض وهموا بالخروج فسابقهم ابنه احمد المستبد على ابيه وُدان السلطن سرح اخاه ابا يحيى في الخاصة والاولياء الى البلد فلقيه محمد هذا في ساحتها فبعث به الى السلطان ودخل هو الى القصمة وتملك البلد وتقبض السلطان على محمد ابي العابد لوقته وسيق اليه ابوه من البلد نجعل معه واستولى على داره وذخائره واجمع الملاء والكافة من اهل البلد عند السلطان واتوه بيعتم وعقد عليها لابنه ابي بكر وارتحل يغذ السير الى توزر وقد طار الخبر بفتح قفصة الى ابن يملول فردب لحينه واحتمل اهله وما حنى من ذخيرته ولحق بالزاب وطير اهل توزر بالخبر الى السلطان فلقيه اثناء طريقه وتقدم الى البلد فهلكها واستولى على ذخيرة ابن يملول ونبزل بقصوره فوجد بها من الماعون والمتاع والسلاح وانية الذهب والفضة ما لا يعتد لاعظم ملك من ملوك الارض واحضر بعض الناس ودائع كانت عندهم من نفيس البواهر وللحلى والثياب وبمءوا منها الى السلطان وعقد السلطان على توزر لابنه المنتصر وانزله قصور ابن يملول وجعل اليه امارتها واستقدم السلطان لخلف بن الخلق صاحب نفطة فقدم عليه واتاه طاعته وعقد له على بلده وولاية (١) حجابة ابنه بتوزر وانزله مــعه وقفل الى لخضرة وقد كان اهل لخلاف من العرب عند تغلبه على امصار الجريد خالفود الى التلول فطا قصد حضرته اعترضوه دونها فاوقع بهم وفل من غربهم واجفلوا الى الجهات الغربية يؤملون منها كرة لما كان ابن يملول قد جاجا بعم الى خدمة صاحب تلمسان والاستجاشة به فوفد عليه بتلمسان منصور بن خالد منهم ونصر ابن عه منصور صریخین به علی عادة صریحهم بابی تأشفین بلده ولاية Les mss. A et B portent

بي مدافعته عنه باضرام نار الفتنة واقتعاد مطية للخلاف والنفاق يفتون بذلك ني عزامًه وارخى هو لهم طيل الامهال وفس لهم مجال الايناس بالقاربة والوعد رجاء الفيئة الى الطاعة المعروفة والاستقامة على للجادة فاصروا وازدادوا عنادا ونفاقا فشمر لهم عن عزامته ونبذ اليهم عهده على سموا ونهض من الحضرة سنة سبع وسبعين في عساكره من الموحدين وطبقات للبند والموالي وقبائل زناتة ومن استالني اليه من العرب اولاد مهلهل وحكيم واظَّاهم اولاد ابي الليل على المدافعة عن اهل الجريد وواقفوا السلطان اياما ثم اجفلوا امامه وغلمهم السلطان على رعايام مرنجيزة وكانوا من بقايا بنى يفسين عموا ضواحي افريفية مع ظواعن هوارة ونفوسة ونفزاوة وكانت للسلطان عليهم مغارم وجبايات وافرة فلما تغلب العرب على بسائط افريقية وتنافسوا في الاقطاعات كانت ظواعن مرنجيرة هـولاء في اقطاع اولاد حهـزة فكانت جبايتم موفورة ومالح دثرا بما صاروا مددا لع بالمال والكراع والزرع والادم وبالفرسان منهم يستظهرون في حروبهم مع السلطان ومع قومهم فاستولى السلطان عليهم ني هذه السنة واكتس اموالم وبعث برجالم اسرى الي سجون لخضرة وقطع بها عنم اعظم مادة كانت تمدم نخمد بذلك من عمرم وقص من جناحم اخر الدهر ووهنوا لها ثم عاد السلطان الى حضرته وافترق اشياعه ونزع عنهم ابو صعنونة فتالني مع اولاد ابي الليل ورجعوا الى لحضرة فاجلبوا بساحها اياما وشنوا الغارات عليها قد انفضوا عنها وخرج على اثرم لاول مصل الشتاء وتساحل الى سوسة والمهديه فاقتضى مغارم الاوطان التي كانت لابي صعنونة ثم رجع الى القيروان وارتحل منها يريد قفصة وجمع اولاد ابي الليل للدافعة عنها وسرب فيهم صاحب توزر الاموال فلم تغن عنه وزحنى السلطان الى قفصة فنازلها ثلاثا ولجوا في عصيانهم وقاتلوه نجمع الايدى على قطع تخيلهم فتسايلت البه الرعية من اماكنهم واسلموا احمد

افريقية عام الفتح وتيقن الاخ ابو يحيى طول مغيبه واغتباط السلطان اخيه بكونه معه عقد عليه لابنه الامير ابي عبد الله محمد وانزله بقصره منها وفوض اليه في امارتها لما استجمع من خلال الترشيج والذّر الصالح في الدين واستم الحال على ذلك لهذا العهد وهو سنة ثلاث وثمانين وسبعاية والله مدبر الامور

### للبرعن فتح قفصة وتوزر وانتظام اعال قسطيلية في طاعة السلطان

كان امر هذا للجريد قد صار شورى بعين روساء امصاره فيما قبل دولة السلطان ابى بكر لاعتلال الدولة حينمذ بانقسامها كما مر فلما استبد السلطان ابو بكر بالدعوة للخفصية وفرغ من الشواغل صرف اليهم نظر واوطاع عساكره قد نهض بغفسه فتنى اثر الشورى منها وعقد لابنه ابى العباس عليها كما قلناه فلما كان بعد مهلكه من اضطراب افريقية وتغلب الاعراب على نواحيها ما كان منذ هزيمة السلطان ابى للمسن وبنى مرين بالقيروان عاد اهل الشورى في للجريد الى دينه من التوثب على الامر والاستبداد على السلطان وتناغا روساؤم بعد ان كانوا سوقة في انخال مذاهب الملك وشاراته يقتعدون الارائك ويعقدون في المشى بين السكك المواكب ويهينون في ايوانه سبال الاشرائي ويتخذون الالة ايام المشاهد اية للعتبرين في تقلب الأيام وضحكة لاهل الشمات حتى لقد حدثتم انفسهم بالقاب للخلافة واقاموا على ذلك احوالا والدولة في التياثها فلما استبد السلطان ابو العباس بافريقية وعالاتها واتيج منه بالحضرة البازى المطل من مرقبه ولاسد للحاد في عربنه وصحبوا فرائس له يتوقعون انصبابه اليهم وتوثبه به داخلوا حينئذ الاعراب

وللحادث وخلال لقنها ايام التقلب في اواوين الملك وُكان ملازما ركاب مولاه ني مطارح اغترابه وايام تحيصه وربما لقي عند للاحه على قسنطينة من المحنة والاعتقال الطويل ما اعاضه الله عنه بجميل التنويه وعود العز والملك الى مولاه على احسن الاحوال وظفر من ذلك بالبغية وحصل من الرتبة على الامنية وكان السلطان يثق بنظره في العساكر ويبعثه في مقدمة التروب وكان عند استيلائه على بجاية وصرف عنايته اليها ولاه امر قسنطينة وانزله بها وانزل معه ابنه الامير ابا اسحاق وجعل اليه كفالته لصغره ثم استنفره بالعسكر عند النهوض الى افريقية فنهض في جلته وشهد معه الفتح ثم رجعه الى عله بقسنطينة عزيد التفويض والاستقلال فلم يزل عا دفع اليه ص ذلك الى ان هلك وكان السلطان قد اوفد ابنه ابا اسحاق على ملك المغرب السلطان عبد العزيز عند ما استولى على تلمسان مهنيا بالظفر ملقما غراس الود واوفد معه شيخ الموحدين بمابه ابا اسحاق بن ابي هلال وقد مر من قبل ذكره وذكر اخيه فتلقاها ملك المغرب بوجوه المبرة والاحتفاء ورجعها بالحديث الجميل عنه سغة ثلاث وسبعين ونزل الامير ابو اسحاق بقسنطينة دار امارته وعقد له السلطان عليها والقاب الماك ورسومه مصروفة اليه والقائد بشير مولى ابنه مستبد عليه لمكان صغره الى ان هلك بشيم سنة ثمان وسبعين عند ما استكمل الاميم ابو اتحاق الخلال واستجمع للامارة نجدد له السلطان عهده عليها وفوض اليه في امارتها وقام بما دفع اليه من ذلك احسن مقام واكفاه مصدقا الظنون التي كانت تومي اليه وشهادة المخايسل التي دلت عليه فاستقل هذان الاميران بثغر بجاية وقسنطينة واعالها مفوضا اليهماني الامارة ماذونا لها في اتخاذ الالة واقامة الرسوم الملوكية والشارة وكان الامير ابو يحيى زدرياء الاخ الحريد مستقلا ايضا ببونة وعلها منذ استيلائه عليها سنة [بياض] قد اضافها السلطان اليه واصارها في سعمانه فلما ارتحلوا الى

بحدرانه وافترق عنه شيوخ الجزايرة من البربر واخداش بطانته من الجند المستخدمين معه بها ولما راوا ما لا طاقة له به وان عساكر السلطان قد احاطت به برا وبحرا نزلوا الى قائد الاسطول وامكنوه من الحصن وبادروا الى معسكر الامير فاقبل معهم الخاصة ابو عبد الله بن ابي هلال فيمن معه من بطانة الامير وحاشيته فاقتحموا الحصن وتقبضوا على محمد بن ابي العيون ونقلوه من حينه الى الاسطول واستولوا على داره وولوا على الجزيرة وارتحلوا قافلين الى السلطان ووصل محمد بن ابي العيون الى السلطان ووصل محمد بن ابي العيون الى الخضرة ونزل بالديوان فاركب الى القصبة على عمل وطيف به على اسواق البلد اظهارا لعقوبة الله النازلة به واحضره السلطان فوبخه على مرتصبه في العناد ومداخلته اهل الغواية من امراء الجريد في الانحراف عنه ثم تجافا عن دمه واودعه المجن الى ان هلك سنة تسع وسبعين

### الخبر عن استقلال الامراء من الابناء بولاية الثغور الغربية

السلطان عند ما استجمع الرحلة الى افريقية باستخثات اهلها لذلك ووفادة منصور بن حجزة شيخ الصعوب مرغبا فيها فاهه عند ذلك شأن الثغور الغربية وإجال اختياره في بنيه يسبر احوالم ويفتش عن الاكفالهذه الثغور منه فوقع نظره اولا على كبير ولده المخصوص بعناية الله في القاء محبته عليه الامير ابني عبد الله فعقد له على بحساية واعالها وانزله بقصور الملك منها واطلق يده في مال للجباية وديوان للجند واستعمل على قسنطينة وضواحيها لمولاه القائد بشير سيني دولته وعنان حربه ناشي قصره وتلاد مرباه وكانت لهذا الرجل نجوة من الصرامة والباس ودالة بالقديد

### الخبر عن فتم جربة وانتظامها في ملك السلطان

كان محمد بن ابي القاسم بن ابي العيون منذ ولاد ابو عبد الله بن تافراكين على هذه الجريرة قد تقبل مذاهب جيرانهـا من اهل قابس وطرابلس وسائر الجريد في الامتناع على السلطان ومصارفة الاستبداد وانتحال مذاهب الامارة وطرقها ولبوس شارقها وقسد ذكرنا سلفه من قبل وإن والدد كان صاحب الاشغال بالحضرة ايام لحاجب ابي محمد بن تافراكين وانه اعتلق بمكاتبة ابنه ابي عبد الله فولاه على جربة عند افتتاحه اياها سنة [بياض] وانه فصدد عند مفرد عن المولى ابي اسحاق لينزل جربة معولا على قديم اصطناعه اياه فهنعه تد داخل شيوخ الجزيرة من بنى سمومن في الامتناع على السلطان والاستبداد بامرح فاحابود واقام ممتمعا سائر دولة المولى ابسى اسحاق وابنه من بعدد ولما استسولي مولانا السلطان ابو العباس على تونس داخله الروع والدهش وصار الى مكاثر روساء للجريد في التظافر على المدافعة بزعهم فاجرى في ذلك شاوا بعيدا مع تخلفه في مصماره بقديمه وحديثه وصادى السلطان سوء الامتثال والتمات الطاعة ومنع للجباية فاحفظه ولما افتتح امصار الساحل وثغوره سرح ابنمه الامير ابا بكر في العساكر الى جربة ومعه خالصة الدوله محمد بن على بن ابراهم من ولد ابي هلال شيخ الموحدين وصاحب بجاية لعهد المستنصروقد تقدم دكره وامده بالاسطول في البحر لحصارها ونزل الامير بعسكره على محارها ووصل الى مرسيها فاطاف بحصن القشتيل وقد لاذ ابن ابي العمون

صاحب للحضرة فبهلب عليها من سوسة ويشن الغارات في نواحيها حتى لقد ارقع في بعض ايامه بمنصور سريحه مولى السلطان ابي اسحاق وقائد عساكره فتقبض عليه واعتقله بسوسة اياما ثد من عليه واطلقه وعاود الطاعة معه ولم يـزل هـذا دابهم وكانت لهم في الرعايا اثار قبية وملكات سيمة ولم يـزالوا يضرعون الى الله في انفاذه من ايدى جورهم وعسفهم الى ان تأذن الله لاهال افريقية باقتبال الخير وفيء ظلال الامر واستبد مولانا السلطان ابو العباس بالحضرة وسائر عالات افريقية وهبت ريح العز على العرب في جميع النواحي فتنكسر اهل سوسة لعاملهم ابي صعنونة هذا واحس بنكرانهم وخرج عنه وتجانى السلطان عن البلد وثارت عامتها بعداله فاجهضوع ونزل عال السلطان بها ثم كانت من بعد ذلك حركة المولى ابي يحيى الى نواحي طرابلس ودوخ جهاتها واستوفي حباية عالها وكان بالمهدية محمد بن الجكجاك استعمله عليها الحاجب ابو محمد بن تافراكين ايام ارتجاعه اياها من يد ابي العباس بن مڪي والامير ابي يحيي زُكرياء المنتزى بها ابن مولانا السلطان ابى بكـر كها مر واقام ابن الجكجاك اميرا عليها واستبد بها بعد موت لعاجب فلما وخزته شوكة الاستطالة من الدولة وطلع نحود قتام العساكر فرق من الاستيلاء عليه وركب اسطوله الى طرابلس ونزل على صاحبها ابي بكر بن ثابيت لذمة صهر قديد كانت بينها وبادر مولانا السلطان الى تسلم المهدية وبعث عليها عاله وانتظمت في ملكه والمسردت احوال الظهور والنج وكان بعد ذاك ما نذكـــرد البلد اياما ونمى الى السلطان ان حاجبه ابا عبد الله بن تافراكيسن داخلام في تبييت البلد فتقبض عليه واشخصه في البجر الى قسنطينة فلم يزل بها معتقلا الى ان هلك سنة ثمان وثمانيين ثم سرب السلطان امواله فانتقض على منصور قومه وخشى مغبة حاله وسوغه السلطان جائزته فعود الطاعة ورهن ابنه ونبذ الى سلطانه زكرياء العم عقد ورجعه على عقبه الى الدواودة والتزم طاعة السلطان والاستقامة على المظاهرة الى ان هلك سنة ست وتسعين قتله محمد ابن اخبه فتيتة في مشاجرة كانت بينها طعنه لها فاشواه ورجع جريحا الى بيته وهلك في مشاجرة كانت بينها طعنه لها فاشواه ورجع جريحا الى بيته وهلك دونها اخر يومه وقام بامر بني كعب بعده صولة ابن اخبه خالد وعقد له مولانا السلطان على امرهم واستمرت للحال الى ان كان من امرهم ما نذكره

### الخبر عن فتح سوسة والمهدية

اقطعها السلطان ابو للعسن لخليفة بن عبد الله بن مسكيس فيما سوغ العمالات العرب من الامصار والاقطاعات مما لم يكن لتم فاستولى عليها خليفة هذا ونزلها واستقل بجبايتها واحكامها واستبد بها على السلطان ولم يسوزل كذلك الى ان هلك وقام بامرد في قومه عامر ابن عبه مسكيسين ايام استبداد ابني محمد بن تافراكين فسوغها له كذلك متقبلا مذهب من قبله ثم قتله بنو كعب وقام بامر حجيم من بعدد احمد الملقيد ابو صعنونه بن محمد اخى خليفة بن عبد الله بن مسكين فاستبدد بسوسة على السلطان واقتعدها دار امارته وربا كان ينتقسن على

على قومه المزية وكان بنوجزة هولاء منذ غلبوا السلطان ابا العسس عنى افريقية وازعوه منها قد استطالت ايديم عليها وتقاسموها اوزاعا واقطعهم امراء للحضرة السهان في جبايتها زيادة لما غلبوا عليه من ضواحيها وامصارها استملافا لع على المظاهرة واقامة الدعيوة والحماية من امل الثغور الغربية فملكوا الاكثر منها وضعنى سهان السلطان بينه فيها فلما استولى هذا السلطان ابو العباس على الحضروة واستبد بالدعوة للفصية كبم اعنته عن التغلب والاستبداد وانتزع ما في ايديهم من الامصار والعالات التي كانت من قبل خالصة للسلطان وبدا لع ما م يكونوا يحتسمونه فاحفظم ذلك واهم شانه وتنكر منصوربي حهزة وقلب ظهر المجن ونزع يده من الطاعة وغسها في الخلاف وتابعه على خروجه على السلطان ابو صعفونة احد بن محمد بن عبد الله بن مسكيسن شيخ حكيم وارتحل باحيائه الى الدواودة صريخا مستجيشا بالامير ابي يحيى ابن السلطان ابي بكر المقيم بين ظهرانهم من لدن فعلته بالمهدية وانتزائه بها على اخيه المولى ابى اسحاق كم ذكرنا فنصبوه للامر وبايعود وارتحل معهم واغذوا السير الى تونس ولقيه منصــور بن حزة في احيائه بنواحي تبسة فبايعوا له واوفدوا مشيخته على يحيى بن يملول شيطان الغواية المارد على لخلاف يستحثونه للطاعمة والمدد لمداخسة كانت بينه في ذلك سول لم فيها بالمواعيد واملى لم حتى اذا غشوا ايديم في النفاق والاجلاب سوفهم عن مواعيده ضنانة بماله فاسرها منصور في نفسه واعتزم من يومند على الرجوع الى الطاعة ثم رحلوا للاجلاب على الحضرة وسرح السلطان ابو العباس اخداد الامير ابا يحيى زكرياء للقيم في العساكر وتزاحفوا واتسيم لمنصور وقومه ظهور على عساكر السلطان واوليائه لم يستكمله واجلبوا على

الامير خالد فاعتقل ونجا العلج منصور سريحه براس طهرة (١) ولجام وذهل عن القتال دون الاحبة ودخل السلطان القصر واقتعد اريكته وانطلقت ايدى العيث في ديار اهل الدولة فاكتخت بما كان الغياس يضطغنون عليه تحامله على الرعية واغتصاب امواله فاضطرمت نار العيث في دوره ومخلفه فلم تكد ان تنطقي ولحق بعض اهل العافية معوات من ذلك لعموم النهب وشموله حتى اطفاد الله بمركة السلطان وجبل نبته وسعادة امرد ولاذ الناس منه بالملك الرحم والسلطان العادل وتهافتوا عليه تهافت الفراش على الذبال يلثمون اطرافه ويجارون بالدعاء له ويتنافسون في القاح محباه الى ان غشيسهم الليل ودخل السلطان قصورد وخلا بما ظفر من ملك ابائه وبعن بالاميسر خالد واخبه في الاسطول الى قسنطينة فعصفت بها الربح وانخرقت السفينة وتفاذفت الامواج الى ان هلكا واستبد السلطان بامرد وعقد لاخبه الامير ونوعه نجعله رديفا لاحبسه واستمر الامراء على ذلك الى ان كان ونزوعه نجعله رديفا لاحبسه واستمر الامراء على ذلك الى ان كان ددكر

لغبر عن انتقاض منصور بن حزة واجلابه بالعم ابي يحيى ركرياء على الخضرة وما كان عقب ذلك من نكبة ابن تافراكين

بى كعب وكان السلطان ابو اسحاق يوثره بمزيد العناية وجعل له طره Le ms A porte على et le ms D

ورم ما تثلم من سياج دولتهم وكان الاحق بالامر لشرف نفسه وجلاله واستنحال ملكه وسلطانه وشياع للديث عن عدله ورفقه وجيد سيرتمه وامان اهل مملكته من نظر يعقب نظره فيهم او استبداد سواد عليهم فاجاب صريخه وشحذ للنهوض عزمه وكان اهل قسنطينة قد بعثوا بمثل ذلك فسرح اليم ابا عبد الله ابن لحاجب ابي محمد بن تافراكين لاختبار طاعتم وابتلاء دخلتم فسار اليم واقتضى بيعاتم وطاعتم وسارع اليها يحيى ابي يملول مقدم توزر والخلف بن الخلف مقدم نفطة فاتوها طواعية وانقلب عنهم وقد اخذوا بدعوة السلطان وإقاموها ثم خرج السلطان من بجاية في العسكر واغذ السيم الى المسيلة وكان بها ابراهيم ابن عه الاميم ابي زكرياء الاخير جاجا به اولاد سلمان بن على من الدواودة من ممسوى اغترابه بتلمسان ونصبود لطلب حقه في بجاية من بعد اخبه الامير ابي عبد الله وكان ذلك بمداخلة ابي جو صاحب تلمسان ومواعيد بالمظاهرة مخلفة فلما انتهى السلطان الى المسيلة نبذوا الى ابراهيم عهدد وتبروا منه ورجعود من حيث جاء وانكفا راجعا الى بجاية ثم نهض منها الى الحضرة وتلقته وفود افريقية جيعا بالطاعة وانتهى الى البلد نخيم بساحتها اياما يغاديها القتال ويراوحها ثم كشني عن مصدوقته وزحني الى اسوارها وقد ترجل اخود والكثير من بطانته واوليائه فلم يقم لــــهم شيء حتى تسمّوا الاسوار برياض راس الطابية فنزل عنها المقاتلة وفروا الى داخــل البلد وخامر الغاس الدهش وتبرءوا بعضام من بعض واهل المدولة في موكم وقوق بباب الغدر من ابواب القصبة فلما راوا انهم احيط بهم ولوا الاعقاب وقصدوا باب الجزيرة فكسروا اقفاله وثار اهل البلد جميعا بع تخلصوا سلطانع من البلد بعد عصب الريق ومضى لجند في اتباعهم فادرك اجمد بن البالقي فقتل وسيق راسه الى السلطان وتقبض على

واستعمله بخطة القضاء بتونس عند مهاك ابي على عبر بن عبد الرفيع قر ولاد قود العساكر الى بلاد الجريد وحربع فكان فيه غناء واستدفعود مرات بجبايته يبعثون بسها الى السلطان ومسرات بمصانعة العسرب على الارجاق بمعسكره وكان ابن البالقى يغص بمكانه من السلطان فلما استبد على ابنه اعظم فيه السعاية وتقبض عليه واودعه المجسن مع محمد بن على بن رافع ثم بعث عليها من داخلها في الفرار من الاعتقال حتى دبرود معه وظهر على امرهما فقتلها في محبسها خنقا والله متولى الجزاء منه وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون ثم اظهر ابن البالقي من سوء سيرته في الغاس وجوره عليه وعسفه بهم وانتزاع اموالهم واهانة سبال الاشراف ببابه منه ما نقهود وضرعوا الى الله في انفاذه من ملكته فكان ذلك على يد مولانا السلطان ابي العباس كا نذكر

# لخبر عن فتح تونس واستملاء السلطان عليها واستبداده بالدعود للفصية في سائر عالات افريقية ومالكها

لما هلك السلطان ابو اسحاق صاحب للحضرة سنة سبعيد كا قدمناد وقام بالامر مولاد منصور سريحه وحاجبه البالقي ونصبوا ابنه الامير خالدا للامر صبيا لم يناهز للحلم غرا فلم يحسنوا تدبير امرد ولا سياسة سلطانه واسخطوا لوقتهم منصور بن حزة امير بني كعب المتغلبين على الضاحية مما الطمعود بسوء تدبيره في شركته لهم في الامر قد قلبوا له ظهر المجن فتخطهم ولحق بالسلطان ابي العباس وهو مطل عليهم بمرقبة من الثغرو العربية مستجمع للتوثب فاستخشم للكهم وحرضه على تدلاني امرهم العربية مستجمع للتوثب فاستخشمه للكهم وحرضه على تدلاني امرهم

ابن جزة امير بني كعب يستظهر به على امره ويستدفع برايه وشوكته تخلص له سائر ایامه وعقد سنة تسع وستین لابنه خالد علی عسكر لنظر محمد بن رافع من طبقات الجند من مغراوة مستبدا على ابنه وسرحه مع منصور بن جهزة وقومه واوعز اليهم بتد ويخ ضواحي بونة واكتساح نعها وجباية ضواحيها فساروا اليها وسرح الاميم ابو يحيى زكرياء صاحب بونة عسكرد مع اهل الضاحية فاغنوا في مدافعتهم وانقلبوا على اعقابهم فكان اخر العهد بظهورهم ولما رجعوا الى الحضرة تنكر السلطان لمحمد بن رافع قائد العسكر وخرج من الحضرة ولحق بقومه بمكانع من لحقة (١) من الهال تونس واستقدمه السلطان بعد ان استعتب له فلما قدم تقبض عليه واودعه الهجمين وعلى اثم ذلك كمان مهلك السلطان مجاءة ليلة [بيان] من سنة سبعين بعد أن قضى وطم من محادثة السمر وغلبه النوم اخر ليله فنام ولما ايقظه الخادم وجده ميتا فاستحال السرور وعظم الاسنى وغلب على البطانة الدهش قد راجعوا بصائره ودفعوا الدهش عن انفسهم وتلافوا امره بالبيعة لابنه الامير ابي البقاء خالد فاخذها له على الناس مولاد منصور سريحه من المعلوجي وحاجبه احمد بن ابراهيم البالقي (2) وحضر لها الموحدون والفقهاء والكافة وانفض المجلس وقد انعقد امرد الى جنازة ابيه حتى وارود التراب واستبد منصور وابن البالقي على هذا الامير المنصوب للامم فلم يكسن له تحكم عليها وكان اول ما افتحا به امرهما ان تقبضا على القاضي محمد بن حلف الله من طبقة الفقهاء كان نزع إلى السلطان من بلدد نفطـــة مغاضبا لمقدمها عبد الله بن على بن خلف فرعا له نزوعه اليه

<sup>(4)</sup> Les mss. B et D portent de les mss. (2) La ponctuation de ce nom varie dans les mss.

كم كانت في ملك جده الامير ابي زكرياء الاوسط حيري قسم الدعروة العفصية بها الى ان كان ما نذكره بعد

#### الغبر عن زحق العساكر الى تونيس

كان ابو عبد الله ابن للحاجب ابى محمد بن تافراك بيسن لما ندرع عن السلطان ابى اسخاق صاحب للحضرة لحق بحلل اولاد مهله لل من العسرب ووقدوا جميعا على السلطان ابى العباس فاتح سغة سبع وستيس بستحثونه الى للحضرة ويرغبونه في ملكها فاعتذر لهم بماكان عليه من الفتنة مع ابن عه صاحب بحاية وزحف البها في حركة الفتح وصاروا في جملته فلما استكمل فتح بحاية سرح معهم اجاه المولى ابا يحيى زكرياء في العساكر فصاروا معه الى للحضرة وابن تافراكين في جملته فنازلوها في العساكر فصاروا معه الى للحضرة وابن تافراكين في جملته فنازلوها الحضرة وبينه عليهم فاقلعوا على سلم ومهادنة انعقد دن بين صاحب الحضرة وبينه وقفل المولى ابسو يحيى بعسكره الى مكان عمله ولحق ابن تافراكين بالسلطان فلم يزل في جملته الى ان كان من فتح تونس ما نسدذك

للبر عن مهلك السلطان ابي اسحاق صاحب للمضرة وولاية ابغه من بعده

لم تزل حال السلطان ابى اسحاق بالحضرة على ما ذكرناه ويختلف فى الفتنة والمهادنة مع السلطان ابى العباس طورا بطور واستخلص لدولته منصور

عند الرحمن وهو ابن عم ابي حمو من اعياص بيتم وكان من خبره انه كان خرج من المغرب كما نذكره في اخباره ونزل على السلطان ابي اسحاق بالحضرة ورعاله ابو محمد للحاجب حق بيته فاوسع في كرامته ولما غلب الامير ابو عبد الله على تدلس بعث اليه من تونس ليوليه عليها ويكون رداء بينه وبين بني حمو ويتفرغ هو للاجلاب على وطن قسنطينة فبادر الى الاجابة وخرج من تونس وم السلطان ابو العباس بمكانه من قسنطينة فصده عن سبيله واعتقله عنده مكرما فلما غلب على بجايـة وبلغه للبر بزحف ابي حموا طلقه من اعتقاله ذلك واستبلغ في تكرمته وحبائه ونصبه لالك وجهز له بعض الالة وخرج في معسكر مولاه بشير لجاجي به بني عبد الواد عن ابن عه ابي حمولما سيموا من ملكته وعنفه وكان زغبة عرب المغرب الاوسط في معسكر ابي حمو وكانوا حذرين مغبة امره معه فراسلوا ابا زيان وائمروا بينه في الارجاف بالعسكر له تحينوا لذلك ان يشب الحرب بين اهل البلد واهل المعسكر فاجفلوا خامس ذي الجمة وانفض المعسكر وانتهـوا الى مضائق الطرقات بساح البلد فكظت بزحامهم وتراكموا عليها فهلك الكثير منهم وخلفوا من الاثقال والعيال والصلاح والكراع ما لا يحيط به الوصف واسملم ابوجمو عياله وامواله فصارت نهبا واختفيت حظاياه الى السلطان فوهبها لابن عه ونجا ابوجو بنفسه بعد ان طاح في كظيظ الزمام عن جواده فنزل له وزیره عران بن موسی عسن مرکسوبه فکان نجاؤه علیه ولحق بالجزائر في الفل ثد لحق منها بتلسان واتبع ابو زيان اثره واضطرب المغرب الاوسط كم فذكره في اخباره وخرج السلطان ابو العباس من بجاية على اثر هذه الواقعة فنازل تدلس وافتحها وغلب عليها من كان بها من عال بني عبد الواد وانتظمت الثغور الغربية كلها في ملكه

# النبر عن زحق ابي حسو ربني عند الواد الي بحاية ونكبتم عليها وفتح تدلس من ايديم بعدها

كان الامير ابوعبد الله صاحب بجاية لها اشتدت الفتنة بينه وبين ابن عه السلطان ابي العباس مع ما كان بينه وبين بني عبد الواد من الفتنة عند غلبه ايام على تدلس تكاءد عن جهل العداوة من الجانبين وصغى الى مهادنة بنى عبد الواد فنزل لع عن تدلس وامكن منها قائد العسكر الشحاصر لها واوفد رسله على سلطانهم ابي جو بتلميسان واصهر اليه ابو حو في ابنته فعقد له عليها وزفها اليه بجهاز امثالها فلما غلبه السلطان ابو العباس على بجاية وهـــلك في مجال حربه اشاع ابوجو الامتعاض له لمكان الصهر وجعلها ذريعة الى للركة على بجاية وزحن من تلمسان يجر الشوك والمدد في الأي من قومه وطبقات العسكر والجند وتواجع العرب حتى انتهى الى وطن حمزة فاجفل امامه ابو الليل بن موسى ابن زغلى في قومه بني يزيد وتحصنوا في جبال زواوة المطلة على وطاحهزة وبعن اليه رسله لاقتضاء طاعته فاوثقع كتافا وكان فيع يحيى حافد ابي محمد صالح نزع من السلطان ابي العباس الى ابي حمو وكان عينا على غرات ابى الليل هذا بها بينها من المربى والجسوار في الوطن نجاء في وفد الرسالة عن ابي حمو فتقبض عليهم وعليه فقتله وبعت براسه الي بجاية وامتنع على ابي حمو وعساكره فاجازوا الى بجاية ونزل معسكره بساحتها وقاتلها اياما وجهع الفعلة على الالات للحصار وكان السلطان ابو العباس بالبلد وعسكره مع مولاه بشير بتاكرارت ومعه ابو زيان بن عثمان بن

سطيني فاختل مصافي اهل بجاية وإنهزموا واتبعهم السلطان ابوالعباس الى تاكرارت وجال في عله ووطئ نواحي وطنه وقفل الى بلده ودخل الاميم ابو عبد الله الى بجاية وقد استحكمت النفرة بينه وبين اهل بلدد فدسوا الى السلطان ابي العباس بقسنطينة بالقدوم عليهم فوعده من العام القابل وزحف سنة سبع وستين في عساكره وشيعته من الدواودة اولاد محمد وانضوى اليه اولاد سباع شيعة بجاية بالجوار والسابقة القديمة ال نكروا من احوال سلطانهم وعسكر الامير ابو عبد الله بلبزو في جمع قليل من الاوليام واقام بها يرجو مدافعة ابن عه بالصلح فبيته السلطان بعسكره من لبزو وصبحه في غارة شعواء فانفض جعه واحيط به وانتهب المعسكر ومم الى بجاية فادرك في بعض الطريق وتقبض عليه وقتل قعص بالرماح واغذ السلطان ابو العماس السير الى بجابة فادرك بها صلاة الجمعة تاسع عشر شعبان من سنة سبع وستين وكنت بالبلد مقيما نخرجت اليه في الملام وتلقاني بالمبرة والتنويه وإشار الى بالاصطناع واستوسق له ملك جده الامير ابي زكريا الاوسط في الثغور الغربية واقهت في خدمته بعض شهر ثم توجست الخيفة في نفسى واذنتمه في الانطلاق فاذن لي تكرما وفضلا وسعة صدر ورجة ونزلت على يعقبوب بن على أله تحسولت عنه الى بسكرة ونزلت على ابن مزنى الى ان صفا للمو واستقبلت من امرى ما استدبرت واستاذنته لثلاث عشرة سنة من انطلاقي عنه في خبر طويل نقصه من شانی فاذن لی وقدمت علیه فقابلتنی وجوه عنایته واشرقت على اشعة بخته كم نذكر ذلك من بعد

ملكه وعقد على حجابته لاجد بن ابراهيم اليالقى مصطنع لحاجب ابي محمد من طبقة الحمال وعلى العساكر ولحرب لمولاه منصور سريحه من المعلوجي ورفع الحجاب بينه وبين رجال دولته وصنائع ملكه حتى باشر جباة الخراج وعرفاء للحشم واوصلهم الى نفسه والسخى الوسائط بينهم وبينه الى حين مهلكه كها نذكر

لذبر عن استيلاء السلطان ابي العباس على بجاية ومهلك صاحبها ابن عه

لما ملك الامير ابو عبد الله بجاية واستقدل بامارتها تنكر للرعبة وساءت سيرتة فيهم بارهاى للحد للكافة واسخاط للحاصة فنغلت الصدور ومرضت القلوب واستحكمت النفرة وتوجهت السصاغية الى ابن عمه السلطان ابي العباس بقسنطينة لماكان اسوس منه واغلب الدذاته واقوم على سلطانه ودانت بينع فتنة وحروب جربها المنافسة في تخوم العمالتين منذ عهد الاباء وكان السلطان ابو العباس ايام نزوله على السلطان ابي سالم محمود السيرة ولخلال عندد مستقيم الطريقة في مثوى اغترابه وربها كان ينقم على ابن عمه هذا بعض النزعات المعرضة لصاحبها الملامة فيستثقل نصيمته ونعل بذاك ضميره فلما استولى على بجاية عاد الى الفتنة في المظاهرة عذائمه لها فكان مغلبا فيها واعتلق منه يعقوب بن على بذمة في المظاهرة على السلطان ابي العباس فلم يغن عنه وراجع يعقوب سلطانه ثم حهز هو العساكر من بجاية لمزاجة تخوم قسنطينة ففضها ابو العباس فنهض هو الرد محمد ورحق فيع وفي عسكر من زناتة والتقى الفريقان بناحية مو اولاد محمد ورحق فيع وفي عسكر من زناتة والتقى الفريقان بناحية

خمس وستين وتلقاه ابو محمد بن تافراكين ورءاه مرهق لحد للاستبداد الذى لفه ببجاية فكايله بصاع الوفاق وصارفه نقذ المصانعة وازدلني بانواع القربات وقاد اليه لجنائب ومخه من الذخائر والاموال وتجانى له عن النظر في الجباية ثم اصهر اليه السلطان في كريمته فعقد له عليها واعرس السلطان بها ثم كان مهلكه عقب ذلك سنة ست وستين فوجم السلطان لنعيه وشهد جنازته حتى وضع بملحده من المدرسة التي اختطها لقراءة العلم ازاء داره جوفى المدينة وقام على قبره باكيا وحاشيته يتناولسون التراب حثيا على جدثه فغرب في الوفاء معه بها تحدي به الناس واستبد من بعدد بامره واقام سلطانه لنفسه وكان ابو عبد الله لحاجب ابن ابي (١) محمد غائبا عن للفضرة خرج منها بالعسكر للجباية والقهيد فلما بلغه خبر مهلك ابيمه داخلته الظنة واوجس الخيفة فصرى العسكر الى الحضرة وارتحل مع حكم من بنى سلم وعرض نفسه على معاقل افريقية التي كان يتظنن انها خالصة له وفصده محمد بن ابي العيون كاتبه عـن جربة ومحمد بن الجكماك صنيعتم وبطانتهم عن المهدية وبعث اليه السلطان بما رضيه من الامان فاحجب بعد الغفور وبادر الى لخضرة فتلقاه السلطان بالبر والترحيب وقلده حجابته وانزله على مراتب العز والتنويه ونكر هو مباشرة السلطان للناس ورفعه للجاب ولم يرضه لما الني من الاستبداد منذ عهد ابيه فاظلم الجو بينه وبيين السلطان ودبت عقارب السعاية لمهاده الوثير فتنكر وخرج من تونس ولحق بقسنطينة ونزل بها على السلطان ابي العباس مسرغبا له في ملك تونس واستحثا فانزله خير نزل ووعده بالنهون معه الى افريقية بعد الفراغ من امريجاية لها كان بينه وبين ابن عه صاحبها من الفتنة كا نذكره بعد واستبد السلطان ابو اسحاق بعد مفر ابن تافراكين عنه ونظر في اعطاف

<sup>(1)</sup> Les mss. B et D portent لحاجب ابي et on lit dans lo ms. A للجب البي

على بن صالح الذي كان عريفا عليهم فثاروا به ونبذوا عهده وانفضوا من حوله الى الامير ابي عبد الله بالرسة من ساحة البلد ثم قادوا اليه عه ابا اسحاق في وخرى عليه وخلى سبيله الى حضرته فلحق بها واستولى ابو عبد الله على بحاية محل امارته في رمضان سنة خمس وستين على على بن صلح ومن معه من عرفاء الغوغاء اهل الفتنة فاستصفى اموالهم ثم امضى حكم الله في قتلهم ثم نهض الى تدلس لشهرين من ملكه بجاية فغلب عليها عربى موسى عامل بنى عبد الواد ومن اعباص! قبيلهم وتملكها في عليها عربى موسى عامل بنى عبد الواد ومن اعباص! قبيلهم وتملكها في المور سنة خمس وبعت عنى من الاندلس كنت مقيما بها نزيلا عند السلطان ابى عبد الله بن ابي المجاج بن الاجر في سبيل اغتراب ومطاوعة تقلب منذ مهلك السلطان ابى سالم الجاذب بضبعى الى تنويهه والراقى بى في خطط كتابته من ترسيل وتوقيع ونظر في المظالم وغيرها فلما استدعاني هذا الامير ابو عبد الله بادرت الى امتثاله ولو شاء الله ما فعلود ولو كنت اعلم الغيب لاستحثرت من الخير فاجسزت الجر شهر جهادى من سنة ست الغيب لاستحثرت من الخير فاجسزت الجر شهر جهادى من سنة ست اذن الله بانقراض امره وانقطاع دولته ولله الخلق والامر وبيدد تصاريف الامور

لخبر عن مهلك للماجب ابي محمد بن تافراكين واستبداد سلطانه من بعدد

كان السلطان ابو اسحاق اخر دولته بجاية قد تحسين مهلك حاجبه المستبد عليه ابى محمد بن تافراكين لها كان اهل صناعة التنجيم كدثونه بذلك فاجع الرحلة اليها وانفض عنه اهل بجاية الى ابن احبه كما قدمناه واستولى عليه ثم اطلقه الى حضرته فلحق بها في رمضان سنة

به فاعتقله بالقصبة تحت كرامة ورعى وبعث فيه السلطان ابو للمسن بعد مراوضة في السلم فاطلقه وانعقدت بينها السلم ولما وصل الامير ابو يحيى الى اخيه بقسنطينة عقد له على العساكر وزحف الى بونة فملكها سنة ثنتين وستين وعقد له عليها وانزله بها مع العساكر واصارها تخما لهله واستمرت حالها على ذلك الى ان كان ما نذكرد

الخبر عن استيلاء الامير ابي عبد الله على بجاية ثم على تدلس بعدها

لما قدم السلطان ابو عبد الله من المغرب ونازل بجايه فامتنعت عليه خرج الى احباء العرب كما قدمناه ولزم عصابته اولاد يحيى بن على بن سباع فغربوا في الوفاء بها واقام بين ظهرانتم وفي حالم متقلبا في طلب بجاية برحلة الشتاء والصيف وتكفلوا نفقة عياله ومؤنة حشمه وانزلود ببلد المسيلة من اوطانع وتجافوا له عن جبايتهم واقام على ذلك سنين خسا ينازل بجاية في كل سنة منها مرارا وتحول في السنة الخامسة عنهم الى اولاد على ابن احمد ونزل على يعقوب بن على فاسكنه بمقرة من بلاده الى ان بدا لهمه المولى الى ابني اسحاق رايه في الخاق بتونس لها توقع من مهاك حاجبه ودافله ابي محمد بن تافراكين اسره اليه بعض الحزى مخدر مغبته ووقع لذلك في نفوس اهل بحاية انحراف عنه ومرج امرد (۱) وراسلوا اممرهم الاقدم الم عبد الله من مكانه بمقرة وظاهره على ذلك يعقوب بن على واخذ له العهد على رجالات سدويكش اهل الضاحية وارتحلوا معه الى بجاية ونازلها العهد على رجالات مدويكش اهل الضاحية وارتحلوا معه الى بجاية ونازلها الما ثم استيقن الغوغاء اعتزام سلطانهم على التقويض عنهم وسيموا ملكة

<sup>(1)</sup> Le ms. A porte ici &

امارته ومثوى عزه ومنبت ملكه فاوعسز الى عاملها منصور بن خلوى بالنزول له عنها وسرحه البها وسرح معه الامير ابا عبد الله ابن عه لطلب حقه في بجاية والاجلاب على عه السلطان ابي اسحاق جزاء بما نال من بنى مرين عند افتتاحها من المعرة وارتحلوا من تلمسان في جهدى من سنة احدى وستين واغذوا السير الى مواطنع فاما السلطان ابو العباس فوقف منصور بن خلوق عامل البلد على خطاب سلطانه بالنزول عن قسنطينة فنزل واسلها اليه وامكنه منها فدخلها شهر رمضان سنة احدى وستين واقتعد سرير ملكه منها وتباشرت بعودته مقاصر قصورها فكانت مبدا لسلطانه ومظهرا لسعادته ومطلعا لدولته على ما نذكر بعد واما الامير ابو عبد الله صاحب بجاية فلحق باول وطنها واجتمع اليه اولاد سباع اهل ضاحيتها وقفرها من الدواودة ثم زحق اليها فناولها اياما وامتنعت عليه فرحل عنها الى بنى ياورار واستخدم اولاد محمد بن يوسف والعزيزيين اهل ضاحيتها من سدويكش ثم نزعوا عنه الى خدمة عه بجاية نخرج الى القفر مع الدواودة الى ان كان من امره ما نذكره

## لخبر عن وصول الاخ الامير ابي حيى زكرياء من تونس وافتتاحه بسونة واستيسسلائه عليها

كان الامير ابو حيى زكريا منذ بعثه احود ابو العباس الى عها السلطان ابى اسحاق صريحا لهم لم يزل مقيما بتونس وبلغه استيلا السلطان ابى عنان على قسنطينة نحشى للحاجب ابو محمد بن تافراكين بادرت وتوقع زحفه اليه وغلبه اياد على الامر وراى ان حصر جناحه فى اخيه ويتوثق

## الخبر عن عودة الامراء من المغرب واستيلاء السلطان ابي العبال العبال على قسنطيتة

لما هلك السلطان ابو عنان قام بامره من بعده وزيره لحسن بي عر ونصب ابعه محمد السعيد للامر كما نذكره في اخباره وكان يضطغن للامير ابي عبد الله صاحب بجاية فتقبض عليه لاول امره واعتقله حذرا من وثوبه على عله فيما زعم وكان السلطان ابو العباس بسبقة منذ انسزله السلطان ابو عنان بها ورتب عليه للحوس كها ذكرنا فها انتزى على الملك منصور ابي سلمان من اعماص ملكم ونازل البلد الجديد دار الملك ودخل في طاعته سائر الممالك والاعال بعث في السلطان ابي العباس واستدعاه من سبتة فنهض اليه وانتهى في طريقه الى طخبة ووافق ذلك اجازة السلطان ابى سالم من الاندلس لطلب ملكه وكان اول ما استولى عليه من اعال المغرب طخبة وسبتة فاتصل به السلطان ابو العباس وظاهره على امرد الى ان نزع اليه قبيله بنو مرين عن منصور بن سلمان المنتزى على ملكم فاسنوسق امرد واستتب سلطانه به ودخل فاس وسرح الاميرابا عبد الله من اعتقال للسن بن عركما قدمناه ورعا للسلطان ابي العباس ذمة سوابقه القديمة وللحادثة فرفع مجلسه واسنى جرايته ووعده بالمظاهرة على امره واستقروا چيعا في ايالته الى ان كان من تغلب السلطان ابي سمال على تلسان والمغرب الاوسط ما نذكره في اخبارع واتصل به ثورة اهل بجايسة بعاملع يحيى بن ميمون وجالات قبيلهم فامتعض لذلك وحين قفل الى المغرب نفض يده من الاعال الشرقية ونزل للسلطان ابي العباس عسن قسنطينة دار

الى ان كان فقم اايام السلطان ابى بكر على يد مخلوف بن الكماد من بطانته سنة ثمان وثلاثين واسضافها ابن مكى صاحب قابس الى عمله فاضافها اليه وعقد له عليها فصارت من عله سائر ايام السلطان ومن بعدد واتصلت الفتنة بين ابي محمد بن تافراكين وبين ابن مكى وبعث لماحب ابو محمد بن تافراكين عن ابنه ابي عبد الله وكان في جهلة السلطان بهاية كما قلناه ولما وصل اليه سرحه في العساكر لحصار جربة وكان اهلها قد نقموا على ابن مكى سيرته فيهم ودسوا الى ابي محمد بن تافراكين بذلك فسرح اليه ابنه في العساكر سنة ثلاث وستمين وكان احد بي مكى غائبا بطرابلس قد نزلها منذ ملكها من ايدى النصارى وجعلها دارا لامارته فنهض العسكر من الحضرة لنظر ابي عبد الله ابن الحاجب ابي عمد ونهض الاسطول في الجر فنزلوا بالجزيرة وضايقوا القشتيل بالحصار الى ان غلموا عليه وملكوه واقاموا به دعوة صاحب لحضرة واستعمل ابو عبد الله بن تافراكيين كاتبه محمد بن ابي القاسم بن ابي العيون كان من صنائع الدولة منذ العهد الاول وكانت لابيه قرابة من ابن عبد العزيز لعاجب يرقى مها الى ولايسة الاشغال بتونس مناهضا لابي القاسم بن طاهر الذي كان يتولاها يوممنذ فكان رديفه عليها الى ان هلك ابن طاهر فاستبد صو بها منذ ايام الحاجب ابي محمد واتصل ابنه محمد هذا بخدمة ابن لحاجب واختص بكتابته الى ان استعمله على جربة عند استيلائه عليها هذد السنة وانكفا راجعا الى الحضرة فلم يزل محمد بن ابي العيون واليا عليها ثم استبد بها على السلطان بعد مهلك للحب وفرار ابنه من السلطان الى ان غلبه عليها السلطان ابو العباس سنة اربع وسبعين كها نذكره

سمومن والنكارة وهم بالناحية الشرقية وجربة فاصلة بينها والظهور والرياسة على الكل ببني سمومن وكان فحمها اول الاسلام على يد رويفع بن ثابت ابن سكن بن عدى بن حارثة من بني ملك بن الخيار من الانصار من جند مصر ولاه معوية على طرابلس سنة ست واربعين فغزا افريقية وفتح جربة سنة سبع بعدها وشهد الفتح حنش بن عبد الله الصنعاني ورجع ألى برقة فمات بها ولم تزل في ملكة المسلمين الى ان دخل دين الخوارج الى البربر فاحدوا به ولما كان شان ابي ينهد سنة احدى وثلاثيين وثلاثماية فاخدوا بدعوته بعد ان دخلوها عنوة وقتل مقدمها يوممُذ ابن كلدين (١) وصلبه ثم استردها المنصور اساعيل وقتل اح<mark>اب ابي يس</mark>زيد ولما غلبت العرب صنهاجة على الضواحي وصارت لهم اخذ اهل جربة في انشاء الاساطيل وغزو السواحل ثر غزام على بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس سفة تسع وخمساية باساطيله الى ان انقادوا وضمنوا قطع الفساد وصلح لحال ثم تغلب النصارى عليها سنة تسع وعشرين وخسمابة عند تغلبه على سواحل افريقية ثم ثار اهلها عليهم واخرجوم سنة ثمان واربعين ثم تغلبوا عليه ثانية وسبوا اهلها واستعلوا على الرعية واهل الفلح ثم عادت للسلمين ولم تزل مترددة بين المسلمين والنصارى الى ان غلب عليها الموحدون ايام عبد الموسى واستقام امرها الى ان استبد بنو ابى حفص بافريقية ثم افترق امرهم بعد حين واستبد المولى ابو زكرياء ابن السلطان ابى اسحاق بالناحية الغربية وشغل صاحب الحضرة بشانه كما قدمناه فتغلب على هذه الجريرة اهل صقلية سنة ثمان وثمانين وستماية وبنو بها حصن القشتيل مربع الشكل في كل ركن منه برج وبين كل الركنسين برج ويدور به حفير وسوران واع المسلمين شانها ولم تزل عساكر للحضرة تتردد اليهاكما تقدم (١) On lit لعبي الدين dans le ms. B et ابي الدين dans le ms. A.

ابو محمد بن تافراكبن مجونه تحت كرامة وجراية الى ان من عليم من بعد ذلك واطلقم الى المغرب ودخل السلطان ابو امحاق الى بجاية سغة احدى وستين واستبد بها بعض الاستبداد وحاجبه وكافله ابو محمد يدبسر امرد من الحضرة ثم استقدم ابنه ونصب لوزارة السلطان ابا محمد عبد الواحد أبن محمد بن اكمازير من مشيخة الموحدين فكان يقيم لم رسم الجابة وقام بامر الرجل بالبلد من الغوغاء على بن صالح من زعانيفة بجاية واوغادها التف عليه السرار والدعار واصبحت له بم شوكة كان له بها تغلب على الدولة الى ان كان ما دذكره

## للبر عن فتح جربة ودخولها في دعوة السلطان ابي اسحاق صاحب للحضرة

هده الجزيرة جربة من جرر هذا الجر الذى (١) قريبا من قابس والى الشرق عنها قليلا طولها من المغرب الى المشرق ستون مشلا وعرضها من ناحية المغرب عشرون ميلا ومن ناحية الشرق خسة عشر ميلا وبينها وبين فرقنة فى ناحية الغرب ستون ميلا وشجرها التين والخل والزيتون والعنب واختصت بالتفاح وعمل الصوف للباسع يخسنون منه الاحسية المعلة للاشتمال وغير المعلمة للباس وتجلب منها الى الاقطار فيتنقيه الناس للباسع واهلها من البربر من كتامة وفيع الى الان سدويكش وصدغيان من بطونع وبيع ايضا من نفزة وهوارة وسائر شعوب البربر وكانوا قديما على راى الخوارح وبيق بها الان فرقتان منع الوهبية وع بالناحية الغربية ورياست عبنى

الذي يمر Il faut sans doute lire ici

ونزل على يعقوب بن على واصهر اليه فى ابغة اخيه سعيد فعقد له عليها ولما استولى اخود ابو اسحاق على بجاية استجله على سدويكش بعض الاعوام ولم يزل بين الدواودة الى ان هلك سغة ست وسبعين كما نذكرد بعد

## للبر عن استبلاء السلطان ابى اسحاق على بجاية واعادة الدعوة للغصية اليه\_\_ا

لها رجع السلطان ابو عنان من قسنطينة الى الغرب اراح سنته وسرح عساكره من العام المقبل الى افريقية لنظر وزيره سليمان بن داوود فسار في نواحى قسنطينة ومعه ميمون بن على بن احمد اديابه من يعقوب على قومه من الدواودة وعثمان بن يوسف بن سليمان شيخ اولاد سباع منه وحضر معه يوسف بن مزنى عامل الزاب اوعز اليه السلطان بدلك فدوخ الجهات وانتهى الى اخر وطن بونة واقتضى المغارم ثم انكفا راجعا الى المغرب وهلك السلطان ابو عنان اثر قفوله سنة تسع وخسين واضطرب امر المغرب ثم استقام على طاعة اخيه السلطان ابنى سالم كما نذكرد وكان اهل يجاية قد نقبوا على عامله يحى بن ميمون من بطانة السلطان ابي عنان سوء ملكته وشدة على عامله يحى بن ميمون من بطانة السلطان ابي عنان سوء ملكته وشدة سطوته وعسفه فداخلوا ابا محمد بن تافراكين على البعد في التوثب به نجهز اليم السلطان ابا اشخاق بما يجتاج اليه من العساكر والالة ونهض من على امره وسار اخود ابو دينار في جلته ولما اطلوا على بجاية ثارت الغوغاء على امره وسار اخود ابو دينار في جلته ولما اطلوا على بجاية ثارت الغوغاء بيجي بن ميمون العامل كان عليم منذ عهد السلطان ابى عنان فالتي بيدد وتقبض عليه وعلى من كان من قومه واركبوا السفين الى الخضرة واودعهم بيده وتقبض عليه وعلى من كان من قومه واركبوا السفين الى الخضرة واودعهم بيده وتقبض عليه وعلى من كان من قومه واركبوا السفين الى الخضرة واودعهم بيده وتقبض عليه وعلى من كان من قومه واركبوا السفين الى الحضرة واودعهم بيده وتقبض عليه وعلى من كان من قومه واركبوا السفين الى الخضرة واودعهم بيده وتقبض عليه وعلى من كان من قومه واركبوا السفين الى الخضرة واودعهم بيده وتقبض عليه وعلى من كان من قومه واركبوا السفين الى المضرة واودعهم

للحبر عن انتقاض الامير ابي يحيى زكريا المهدية ودخوله في دعوة ابي عنان ثم نزوله عنها الى الطاعة وتصاريف ذلك

كان لحاجب ابو محمد عند رجوعه الى لحضرة صرى عنايته الى تحصين المهدية يعدها للدولة وزرا من حادث ما يتوقعه من المغرب واهله فشيد ص اسوارها وشحن بالاقوات والاسلحة مخازنها ومودعاتها وعقد عليها للامير ركمياء اخي السلطان ابي اسحاق كان في كفالته وإنزاه بها وبعث على حجابته اجد بن خلف من اوليائه وذويه مستبدا عليه فقام على ذلك حولا او بعضها ثم خجر الامير ابو يحيى زكرياء من الاستبداد عليه واستنكف من حجره في سلطانه فبيت احمد بن خلف فقتله وبعث عن ابي العباس احمد ابن مكى صاحب جربة وقابس ليقيم له رسم الجابة بما كان مناوبا لابي محمد ابن تافراكين فوصل اليه وطيروا بالحبر الى السلطان ابي عنان صاحب المغرب وبعثوا اليه ببيعته واستحثود لصريحه واضطرب امره وسرح ابو محمد بن تافراكين اليها العسكر فاجفلوا امامه ولحق المولى ابو يحيي زكرياء بقابس واستولى عليها العسكر واستعهال عليها ابو محمد بن تافراكين محمد بن الجكجاك من قرابة ابن ثابت اصطنعه عند ما وقعت لحادثة على طرابلس ولحق به فاستعمله على المهديسة ولما وصل الحبر الي ابعي عنان بشأن المهدية جهز اليها الاسطول وشحنه بالمقاتلة والرجل وعين الوالي والخصة فالفوها قد رجعت الي إيالة الحضرة ووصل اليها ابن الجكماك وقام بها وحسن غناؤه فيها الى ان كان من امسره ما نذكر واقام الامير زدرياء بقابس واجلب به ابو العباس بن مكى على تونس ثم بعثوه بالدواودة

والصحراء مخربها وانتسفها ثمرجع الى قسنطينة وارتحل منها يريد افريقية وقد نهض المولى ابو اسحاق عن معمه من العسرب للقائم وانتهوا الى نحص سبتة لد تمشت رجالات بتي مرين وائتمروا في الرجوع عنه حذرا ان يصيبهم بافريقية ما اصابع من قبل فانفضوا متسللين الى المغرب ولما خف المعسكر من اهله اقصر عن القدوم على افريقية فرجع الى المغرب بمسى بقى معه واتبع العرب اثاره وبلغ الخبر الى ابي محمد بن تافراكين بمكان منجاته من المهدية فصار الى تونس ولما اطل عليها ثار اهل البلد بمن كان عندم من عسكر بني مرين وعاملهم فنجوا الى الاساطيل ودخل ابو محمد بن تافراكين الى العضرة وإعاد ما طمس من الدولة ولحق به السلطان ابو اسحاق بعد ان تقدم الامير ابو زيد في عسكر للجنود والعرب لاتباع اثار بني مرين ومنازلة قسنطينة فاتبعه الى تخوم علم ورجع ابو زيد الى قسنطينة وقاتلها اياما فامتنعت عليه فانكفا راجعا الى الحضرة ولم يزل مقيما بها الى ان هلك عفا الله عنه سنة [بياض] وكان اخود ابو يحيى زكرياء قد لحق بتونس من قبل صريحاكما قلناه فلما بلغم ان قسنطينة قد احيط بها تمسكوا به فلحق به الفل من مواليهم وصنائعهم فكانوا معه الى ان يسر الله اسباب الخير والسعادة للسلمين واعاد السلطان ابا العباس الى الامر من بعد مهلك ابي عنان كما نذكر ومد ايالته على الخلق فطلع على الرعايا بالعدل والامان وشهول العافية والاحسان وكني ايدى العدوان ورتع الناس من دولته في ظل ظليل ومرعى جميم كانذكره بعد

ملما دزل بساحتها وقد طبق الارض الفضاء بجيوشه ومساكر وم وجم اهل البلد وادركم الدهش فانفضوا وتسللوا اليه وتحدز الساطان ابر العباس الى القصبة فامتنع بم احتى توثق لنفسه بالعويد ثم نزل اليه فكفاه تكومة ورحما وبنا له الفساطيط في جواره ثم بدا له في ايام قلادًل ف قض عهده واركبه السفن الى المفرب وانزله بسبتة ورةب عليه لهرس ومن خلال دلك الى برنة فدخات في طاعته وفر عنها عال للضرة ولما استولى عقد على قسنطينة إنصور بن خلوف شيخ بنى يابان من قرامل بني مرين ثم بعث رسله الى ابى محمد بن تافراًكين في الاخذ بطاعته والنزول عن تونس فردم واخرج سلمانه المولى ابا اسحاق ه ع اولاد ابى الليل ومن الدم من العرب بعد ان حم ـز له العساكر وما يصلحه من الالة والجدد واقام هو بتونس واجمع ابو عنان النم وض اليه ووفد اليه اولاد ه هلهل يستحثونه لذلك فسرح معهم عسكرا في البر لنظر يحيى بن رحو بن تاشفين بن معطى كبدر تيربيعين من قبادل بني مرين وصاحب الشورى في مجلسه وسرح عسكرا اخر في اسطول لفظر محمد بن يوسف المعروف بالابكم من بني الاجر من الملوك بالاندلس لهذا العهد فسبق الاسطول وصجوا تونس وقاتلوها يوما او بعض يوم واتيج لهم الظهور مخرج عنها ابومحمد بن تافراكين ولحق بالهدية واستولت عساكر بني مرين على تونس في رمضان سنة ثمان وخسين ولحق عيى بن رحو بعسكره فدخل البلد وامضى فيها اوامر السلطان ثم دعاه اولاد مهلهل الى الخروج اباغتة اولاد ابي الليل وسلطانه تخرج مديم لذلك واقام ابن الاجر واهل الاسطول بالبلد وفي خلال ذلك جاهر يعقوب بن على بالخلاف ال تبين من نكراء السلطان ابي عنان وارهاف حده للعرب ومطالبتهم بالرهن وقبض ايديهم عن الاتاوات ومسم اعطافه بالمدارات فلم يقبلها فلحق يعقوب بالرمل واتبعه السلطان فاعجزه فعدا على قصوره ومنازله بالتل

للخبر عن واقعة موسى بن ابراهم واستيلاء ابي عنان بعدها على قسنطينة وما تخلل ذلك من الاحداث

لما استبد السلطان ابو العباس بالامر وزحفت اليه عساكر بجاية وبي مرين فاحسن دفاعها عن بلده وتبين لاهل الضاحية محايل الظهور فيه فداخله رجالات من سديكش من اولاد المهدى بن يوسف في غزو موسى بن ابراهيم وكمائمه المجمرة بمنى ياورار ودعوا اذلك مهمون بن على بن احد وكان مخرفا عن اخبه يعقوب ظهير بني مرين ومناجع فاجاب وسرح السلطان اخاه ابا يحيى زكرياء معمم بمن في جلته من العساكر وصجوم في غارة شعواء فلما شارفوم ركبوا اليم فتقدم وا قليلا ثم احجموا واختل مصافع واحيط بع واثخن قائد العساكر موسى بن ابراهيم بالجراحة واستلحم بنوه زيان وابو القاسم ومن اليهم وكانوا اسود هياج وفرسان ملحمة في اخرين من امثاله وتتبعوا بالقتل والنهب إلى ان استبهوا ونجا فلم إلى بجاية ولحقوا بالسلطان ابي عنان ولما بلغه الخبر قام في ركائبه وقعد وفتح ديوان العطا وبعث وزراءه للحشد في الجهات واعترض الجنود وازاح العلل وشكّى له موسى بن ابراهيم بقعود عبد الله بن على صاحب بجاية عن نصره فتخطه ونكبه وعقد مكانه لهيي بن ميمون بن المصود وتلوم بعده اشهرا في تجهيز العساكر وبعث السلطان ابو العباس اخاد ابا يحيى الى تونس صريخا لحمه السلطان ابي اسحاق فاعجله الامر عن الاياب اليه وارتحل ابو عنان في عساكره ثم بعث في مقدمته وزيره فارس بن ميمون بن ودرار وزحف على اثره في ربيع سنة ثمان وخسين واغذ السير الى قسنطينة وقد نازلها وزيره ابن ودرار قبله

اياما فامتنعت عليهم ورجع الى اعمال للجريد واوفد اخاد ابا يحيى زكرياء على السلطان صريخا سنة خمس وخمسين فلقاه مبرة ورحبا واسنى جائزته واحسي وعده وانكفا راجعا عنه الى وطنه ومر بالحاجب ابن ابي عمرو عند افراجه عن قسنطينة ولحق باخيه بمكانه من قاصيمة افريقية واتصلت ايديها على طلب حقها وفي خلال ذلك فسد ما بيبي ابي محمد بن تافراكين صاحب الامر بتونس وبيي خالد بن جزة كبير اولاد ابي الليل فعدل عنه الي اقتاله اولاد مهلهل واستدعاه للظاهرة فاقبلوا عليه وتحييز خالد الى السلطان ابي العباس وزحفوا الى تونس فنازلوها سنة ست وجسين وامتنعت عليهم فافرجوا عنها واستقدمه اخود ابو زيد اثر ذلك لينصره من عساكر بني مرين عند ما تكاثفوا عليه وضاق به للصار فاجابه وقدم عليه بخالد وقومه وخرج الامير ابو زيد مع خالد الى منازلة تونس واستخلف على قسنطينة اخاه ابا العباس فدخلها ونزل بقصور الملك منها واقام بها مدة وعساكر بني مرين قد ملات عليه الضاحية فدعا الاولياء الى الاستبداد وانه ابلغ في المدافعة والحماية لما كانوا يتوقعون من زحف العساكر اليهم من بجاية فاجاب وبويع شهر [بياض] من سنة خس وخسين وانعقد امره ورحني عبد الله بن على صاحب بجاية الى قسنطينة في سنته وفي سنة سبع بعدها خاصرها ونصب المجانيق ثم اجفل اخرا للارجاف كها ذكرناه وتنفس مخنق الحصار عن قسنطينة وكان الامير ابو زيد اخوه لما ذهب مع خالد الى تونس ونازلها امتنعت عليه ورجع وقد استبد اخود بامر قسنطينة فعدل الى بونة وراسل ابا محمد بن تافراكين في سكني للفصرة والنزول لعم عن بونة فاجابه ونزل عنها الامير ابو زيد لعمه السلطان ابي اسحاق وتحول الى تونس فاوسعوا له المنازل واسنوا للجرايات والجوائز واقام في كفاله عمه الى ان كان من امره ما نذكره

# لغبر عن بيعة السلطان ابي العباس امير المومنين ومفتح امروه السعيد بقسنطينة

كان الامير ابو زيد قد ولى الامر من بعد ابيه الامير ابى عبد الله بولاية جده الخليفة ابي بكر وكان اخوته جيعا في جلته ومنهم السلطان ابو العماس امير المومنين لهذا العهد والمنفرد بالدعوة للفصية وكان الناس من لدن مهلك ابيم يرون ان الوراثة لم وان الامر فيم حتى لقد يحكى عن شيخ وقته الولى ابي هادي المشهور الذكر وكان من اهل المكاشفة انه قال ذات يوم وقد جاموا لزيارته باجعه على طريقته وسنن اسلافه في التبرك بالاولياء فدعا لعم الشيخ ما شاء ثم قال البركة ان شاء الله في هدده العشر واشار الى الاخوة مجمّعين ودان الحزى والمخمون ايضا يخبرون بمثلها ويحومون بظنونهم على ابى العباس من بينهم لما يتفرسون فيه من الشواهد والمخايل فلما كان من مفازلة اخيه ابي زيد لتونس سفة ثلاث وخسين ما قدمناه ثم ارتحل عنها الى قفصة واراد الرجوع الى قسنطينة للارجاني بشان السلطان ابى عنان وانه زحف الى اخر عمله من تخوم بجاية رغب حينمُذ اليه اولاد مهلهل اولياؤه من العرب وشيعته وحاجبه ابو العباس بن مكى صاحب عملى قابس وجربة ان استعمل عليهم من اخوته من يقيم معهم لمعاودة تونس بالحصار فسرح اخاد مولانا ابا العباس فتخلف معسم في ذلك وفي جملته شقيقه ابو يحيى فاقاما بقابس وكان صاحب بطرابلس محمد بن ثابت قد بعن اسطوله لحصار جربة فدخل الامير ابو العباس عمن معه الى الجزيرة وخاضوا اليها البحر فاجفل عسكر ابن ثابت وافرجوا عن للحصن ثم رجع السلطان الى قابس وزحف العرب اولاد مهلهل معمه الى تونس وحاصروها

ودولة صنهاجة كما ذكرنا ثد رجعها ابن مطروح ودخلت في دعوة الموحدين ومرت عليها الايام الى ان استبد بها ابن ثابت ووليها من بعدد ابنه في اعوام خسين وسبعياية منقطعا عن للخضرة مقيما رسم الدعوة وكان تجار لجنوييين يترددون اليها فاطلعوا على عوراتها وايتمروا في غزوها واتعدوا لمرساها موامود سنة خس وجسين وانتشروا بالبلد في حاجاته ثم بيتوها ذات ليلة مصعدوا اسوارها وملكوها عليهم وهتني هاتفهم بالحسرب وقد لبسوا السلام فارتاعوا وهبوا من مضاجعه فلما راوم بالاسوار لم يكن هم الا النجاة بانفسم ويجا ثابت بن عمر مقدمهم الى حلة الجوارى اعراب وطنها من دباب احدى بطون بنى سليم فقتل لدم كان اصابه منع ولحق اخوته بالاسكندرية واستباحها النصاري واحتملوا في سفنهم ما وجدوا بها من الخرثي والمتاع والعقائل والاسرى واقاموا بها وداخلهم ابو العباس بن مكى صاحب قابس في فدائها فاشترطوا عليه خسين الفاص الذهب العين فبعث فيها لملك المغرب السلطان ابي عنان يطرق بمثوبتها ثم تجلوا عليه نجمع ما عنده واستوهب ما بقى من اهل قابس ولحامة وبلاد الجريد نجمعوها له حسبة ورغبة في لخبر وامكنه النصاري من طرابلس فملكها واستولى عليها وإزال ما دنسها من وضر الكسفر وبعث السلطان ابو عنان بالمال اليه وان يرد على الناس ما اعطوه وينفرد بمثوبتها وذكرها فامتنعوا الاقليلا منهم ووضع المال عند ابن مکی لذلك ولم يزل ابن مسكی اميرا عليها الی ان هلك كها نذكرد مي اخبارد عمر ومن معه راجعين الى قسنطينة وزحنى الحاحب فيمن معه من بنى مرين والدواودة وسدويكش ولقيم نبيل الحاجب بمن معه فكانت عليه الدبرة واكتخت اموال بونة ورجع ابن ابي عمرو بعساكره الى قسنطينة فاناخ عليها سبعا ثم ارتحل عنها الى ميلة وعقد يعقبوب بن على بين الفريقيين صلحا على ان يمكنوه من ابني عمر الموسوس فبعثوا به الى احيه السلطان ابني عنان فانزله ببعض الجم ورتب عليه الحرس وسار الحاجب في نواحى اعماله وانتهى الى المسيلة واقتضى مغارمها ثم انكفا راجعا الى بجاية نواحى اعماله وانتهى الى المسيلة واقتضى مغارمها ثم انكفا راجعا الى بجاية عبد الله بن على بن سعيد من بنى يابان (۱) وسرحه اليها فدخلها وزحف عبد الله بن على بن سعيد من بنى يابان (۱) وسرحه اليها فدخلها وزحف الى قسنطينة نحاصرها وامتنعت عليه فرجع الى بجاية ثم رحف من العام ورجن في معسكره بموت السلطان فانفضوا واحرق مجانيقه ورجع الى بجاية وجر الكتائب ببنى ياورار لنظر موسى بنى ابراهيم البرنياني عامل سدويكش وجم الكيان من الايقاع به وبعسكره ما نذكره

لحبر عن حادثة طرابلس واستيلاء النصارى عليها قد رجوعها الى ابن مكى

كانت طرابلس هذه ثغرا منذ الدول القديمة وكانت لم عناية بحمايتها لما كان وضعها في البسيط وكانت ضواحيها قفرا من القبائل فكان النصارى اهل صقلية كثيرا ما يحدثون انفسم بملكها وكان ميناديل الانطاكي صاحب اسطول رجار قد تملكها من ايدى بنى خزرون من مغراوة اخر دولتم بابل On trouve ce nom quelque fois écrit

لوطن واستدعى كبراء العرب واهل النواحي واعال بجاية وقسنطينة وودد عليه يوسف بن من من صاحب الزاب ومشيخة الدواودة فاسترهن ابغاء على الطاعة وقفل بهم الى المغرب واستجل ابو عنان على بجاية موسى بن ابراهيم اليرنياني من طبقة الوزراء وبعثه اليها ولما وفدوا على السلطان ملس لهم جلوسا نخمسا ووصلوا اليه ولقام تكرمة ومبرة واوسعهم حباء واقطاعا وانفذ لهم الصكوك والمجلات واخذ على طاعتهم العهسود والمواثيق والرهن وانقلبوا الى اهلم وعقد لحاجبه ابي عمرو على بجايسة واعمالها وعلى حرب قسنطينة من ورائها ورجعه اليها فدخلها في رجب من سنته واوعز السلطان الى موسى بن ابراهيم بالولاية على سدويكش والنزول ببني ياورار في كتيبة جهزها هنالك لمضائقة قسنطينة وجباية وطنها وكل ذلك لنظر للحاجب ببجاية وكان بقسنطيمة ابو عمر تاشفين ابن السلطان ابي للمسن معتقلا من لدن واقعة بتى مرين بها وكان موسوسا في عقله معروفا بالجنون عند قومه وكان الامراء بقسنطينة قد اسنوا جرايته في اعتقاله واولود من اللبرة وللفاية كفاء نفسه فلما زحف كتائب بني مرين الى بني ياورار اخر عمل بحاية واذنوا قسنطيغة ومن بها بالحرب وللحصار نصب المولى ابو زيد هذا الموسوس ابا (١) عمر لياجي به رجالات بني مرين اهل العسكر ببياية وبني ياورار وجهز له الالة وتسامعوا بذلك فنزع اليهم الكثير منهم وخرج نبيل حاجب الامير ابي زيد الى اهل الضاحية من بونة ومن كان على دعوته من سدويكش والدواودة نجمعهم وزحفوا جيعا الى وطن بجاية واتصل الخبر بالحاجب بجاية مبعث في الدواودة من مشاتيع بالصراء فاقبلوا اليه حتى نزلوا التلول ووفد عليه ابو دينار بن على بن احمد واستحثة للحركة على قسنطينة فاعترض عساكرد وازاح عللم وخرج من بجاية في ربيع من سنة خسين فكر ابو

<sup>(1)</sup> Les mss. portent

من اعال المغرب ثم انتزعها لايام قلائل ونقله في جملته الى المغرب وبعث الامير ابو عبد الله مولاه فارحا المستبدكان عليه لياتيه باهله وولده وعقد ابو عنان على بجاية لعمر بن على بن الوزير من بنى واطَّاس وم ينتسبون بزعهم الى على بن يوسف امير لمتونة فاختصه ابو عنان بولايتها لمتات هذا النسب الصنهاجي بينه وبين اهل وطنها منهم وانصرفوا جيعا من المدية ولما احتلوا بجاية توامر اولياء الدعوة للفصية بها من صنهاجة والموالي وتمشت رجالاتهم في قتل عهر بن على الوزير واشياع بني مرين وتصدى لذلك زعيم صنهاجة منصور بن ابراهيم بن لحاج في رجالات من قومه باملاء فارح زعوا وغدوا عليه بداره من القصبة فاكب عليه منصور يناجيه فطعنه وطعن اخر منهم القاضى ابن فركان بما كان شيعة لبني مرين ثد اجهزوا على عربي على ومضى القاضى الى داره فمات واتصلت الهيعة بفارح فركب اليها وهتنى الهاتن بدعوة صاحب قسنطينة محمد بن ابي زيد وطيروا اليه بالخبر واستحثود القدوم واقاموا على ذلك اياما ثم توامر الملاء من اهل بجاية في التمسك بدعوة صاحب المغرب خوفا من بسوادره فثاروا بفارح وقتلوه ايام التشريق من سغة ثلات وبعثوا براسه الى السلطان بتلسان وتولى كبر ذلك هلال صاحبه من موالي ابن سيد الناس ومحمد ابن الحاجب ابي عبد الله بن سيد الناس ومشيخة البلد واستقدموا العامل بتدلس من بني مرين وهو يحيى بن عم بن عبد المومن من بنى ونكاسن فبادر البهم وسرح السلطان ابو عنان اليها حاجبه ابا عبد الله محمد بن ابي عمرو في الكتائب فدخلها فاتح سنة اربع وخمسين وذهبت صنهاجة في كل وجمه فلحق كبراؤم وذوو الفعلة منع بتونس وتقبض على هلال مولى ابن سيد الناس لما داخلته فيه من الظنة وعلى القاضى محمد بن عمر لما كان شيعة لفارح وعلى عرفاء الغوغاء من اهل المدينة واشخصهم معتقلين الى المغرب وصرف نظره الى تمهيد

#### الخبر عدن وفادة صاحب بجاية على ابي عنان واستيلائه عليه وعلى بلده ومطالبته قسنطينة

كان بين الامير ابي عبد الله صاحب بجاية وبين الامير ابي عنان ايام امارته بتلسان ونزول الاعياص لخفصيين يندرومة ووجدة ايام ابيه كما ذكرناد اتصال ومخالصة احكمها بينها نسب الشباب والملك وسابقة الصهر مكان للامير ابي عبد الله من اجل ذلك صاغية الي بني مرين اوجد بها السبيل على ملكه ولما مربه السلطان ابوللمسن في اسطوله عند ارتحاله من تونس كما قدمناه امر اهل سواحله بمنعه الماء والاقوات من سائر جهاتها رعيا للذمة التي اعتقدها مع الامير ابي عنان في شانه وجنوحا الي تشييد سلطانه ولما اوقع السلطان ابو عنان ببني عبد الواد سنة ثلاث وجسين واستولى على المغرب الاوسط ونجا فلهم الى بجايه اوعز الى الامير الى عبد الله باعتراضه في جهاته والتقبض عليه فاجابه الى ذلك وبعث العيون بالمراصد فعشروا في ضواحي بجاية على محمد ابن سلطانهم ابي سعيد عثمان بن عبد الرحن وعلى اخيه ابي ثابت الزعيم ابن عبد الرحن وعلى وزيرم يحيى ابن داوود بن مكن فاوثقوم اعتقالا وبعث بم الى السلطان ابي عنان ثم حاء على اثرم فتلقاه بالقبول والتكرمة وإنزله باحسن نزل ثم دس اليه من اغراه بالنرول له عن بجاية رغبة فيما عند السلطان ازاء ذلك من الحلة والادالة منها بمكناسة المغرب والراحة من زبون للبند والبطانة واخفاقا مما سواد ان لم يتعهده فاحاب اليه على الياس والكوه وشهد مجلس السلطان ى دى مرين بالرغبة في ذلك فاسعني واسنيت جائزته واقطعت له مكناسة

صاحب قسنطينة من مكان ولايته بقابس ويعده من نفسه الموادة والمدد بالمال والاحزاب والقيام باعطيات العرب حتى اذا انصرم فصل الشتاء وفد عليه مع اولاد مهلهل فلقاه مبرة وتكريما وعقد له على حجابته وجمع عساكره وجهز الته وإزاح علل تابعه ورحل من قسمطينة سنة ثلاث وخسين في صفر وجهز ابو محمد بن تافراكين سلطانه ابا اسحاق بما يحتاج اليه من العساكر والالة وجعل على حربه ابنه ابا عبد الله محمد بن نزار من طبقة الفقهاء ومشيخة الكتاب كان يعلم ابناء السلطان الكتاب ويقرئهم القران كما قدمناه وفصل من تونس في التعبية حتى تراءى الجمعان بمرماجنة وتزاحفوا فاختل مصاى السلطان ابي اسحاق وافترقت جوعه وولوا منهزمين واتبعه القوم عشية يومه ولحق السلطان بحاجبه ابي محمد بن تافراكين بتونس وجاءوا على اثره فنازلوا تونس اياما وطالت عليها الحرب ثم امتنعت عليهم وارتحلوا الى القيروان ثم الى قفصة وبلغهم ان مسلك المغرب الاقصى السلطان ابا عنان بعد استيلائه على المغرب الاوسط زحن إلى التخوم الشرقية وانتهى الى المدية وكان صاحب بجاية ابو عبد الله قد خالفهم الى قسنطينة بمداخسة ابي محمد بن تافراكين واستماشته ونازل جسهات قسنطينة وانتسف زروعها وشن الغارات في بسائطها فبلغه انه رجع الى بجاية منكمشا من زحف بني مرين واعتزم الامير ابو زيد على مبادرة ثغره ودار امارتة قسنطينة ورغب اليه ابو العباس بن مكى اولاد مهلهل ان يخلف بينهم من اخوانه من يجمّعون اليه ويراحفون به فولى عليهم اخاه ابا العباس فبايعوه واقام فيهم هو وشقيقه ابسو يحيى زكمياء الى ان كان من شانه ما نذكر وانصرف الامير ابو زيد عند ذلك من قفصة يغذ السير الى قسنطينة واحتل بها في جادي من سنته

## الخبر عن حركة صاحب قسنطينة الى تونسس وما كان من جابة ابى العباس بن مكى وتصاريني ذلك

لما استولى ابو محمد بن تافراكيين على تونس وبايع للولى ابي اسحاق بالخلافة واستبد عليه نقم عليه الامراء شان استبداده وشهر ابن مكى للسعى عليه بمنافسة كانت بينها قديمة من لدن ايام السلطان ابي بكر واستعان على ذلك باولاد مهلهل مقاسمي اولاد ابي الليل في رياسة الكعوب ومجاذبيهم حبل الامارة فلما راوا صاغية ابن تافراكين الى اولاد ابي الليل اقتالم اجعوا له ولغ وحالفوا بني حكم من قبائل علاني واجلبوا على الضواحي وشنوا الغارة ثم وفدوا على الامير ابي زيد صاحب قسنطينة وإعالها يستحثونهم للنهوض الى افريقية واستخلاص ملك ابائه ممن استبد عليه واحتازه فسرح معهم عسكرين لنظر مهون ومنصور الجاهد ل من مواليه وموالى ابيه وارتحلوا من قسنطينة وارتحل معهم يعقوب بن على كبير الدواودة بمن معه من قومه وسرح ابو محمد بن تافراكين من الحضرة للقائم عسكرا مع ابي الليل بن جزة لنظر مقاتــل من موالي السلطان والتقى للمعان ببلاد هوارة سنة ثنتين وخسين فكانت الدبرة على اولاد ابي الليل وقتل يوممُذ ابو الليل فتيتة بن جزة بيد يعقوب بن سحيم من اولاد القوس شيوخ بني حكيم ورجع فلهم الى تونس فامتدت ايدى اولاد مهلهل وعساكر قسنطينة في البلاد وجبوا الاموال من اوطان هوارة وانتهوا الى ابــة ثم قفلوا راجعين الى قسنطينة وولى على اولاد ابي الليل مكان فتيتة اخود خالد بن حزة وقام بامره وكان ابو العباس بن مكى اثناء ذلك يكاتب المولى ابا زيد

من جمم وكان ابن تافراكين لما احتل بالاسكندرية بعدت السلطان ابو الحسن فيه الى اهل المشرق وخاطب ملوك مصر في التحكيم فيه فاجارد عليه الامير المستبد على الدولة حيننه بيبغاروس وخرخ من مصر لقضاء فرضه وخرج عامند عمر بن جزة لقضاء فريضة الج ايضا فاجتمعا في مشاهد الج اخر سغة خسين وتعاقدوا على الرجوع الى افريقية والتظاهر على امرها وقفلا فالفيا خالدا وفتيتة على الصفين فاشار عمر بردائه فاجتمعا وتواقفا ومس الاحن من صدورها وتواطئوا جيعا على المكر بالسلطان وبعن اليه وليه فتيتة بالمراجعة فقبله واتقفوا على ان يقلد حجابته ابا محمد بن تافراكين حاجب ابيه وكبير دولته ويديل به من ابن عتو فابي ثر احمت ونزلت احياؤهم ظاهر البلد واستحثوا السلطان للخروج اليهم ليكملوا عقد ذلك معه تحرج ووقف بساحة البلد الى ان احاطوا به ثم اقتادوه الى بيوته واذنوا لابن تافراكين في دخول البلد فدخلها لاحدى عشرة من جهادي الاولى سنة احدى وخمسين وعمد الى دار المولى ابي اسحاق ابراهيم ابن مولانا السلطان ابي بكر فاستخرجه بعد ان بذل لامه من العهود والمواثيق ما رضيته وجاء به الى القصر واقعده على كرسى الخلافة وبايع له الناس خاصة وعامة وهو يوممُذ غلام مناهز فانعقدت بيعته ودخل بنوكعب فاتوه طاءتهم وسيسق اليه اخود الفضل ليلتئذ فاعتقله وغط من جوى الليل بتحبسه حتى فاض ولاذ حاجمه ابو القاسم بن عتو يوممُذ بالاختفاء في غيابات البلد وعثر عليه لليال فامتحن وهلك في امتحانه وخوطب الحال في الجهات باخذ البيعة على من قبلهم فبعثوا به واستقام ابن يملول صاحب توزر على الطاعة وبعت بالجباية والهدية واتبعه صاحب نفطة وصاحب قفصة وخالفهم ابي مكى وذهب الى الاجلاب على ابن فافراكيس لما كان قد كفل السلطان ومجره عن التصرف في امره واستبد عليه الى ان كان ما نذكر

ايام الج نبضت عروق التشيع للدعوة للخفصية وإحاطت الغوغاء بالقصر ورجود بالمجارة وارسل ابو الفضل الى بنى جزة متذمها بصهرم فدخل عليه ابو الليل واخرجه ومن معه من قومه الى للحى واستركب له من رجالات بنى عب من ابلغه مامنه وهداه السبيل الى وطنه ودخل الفصل الى للحضرة وقعد بمجلس ابائه من للخلافة وجدد ما طمسه بنو مرين من معالم الدولة واستمر امره على ذلك الى ان كان ما نذكرد

## الخبر عن مهلك الفضل وبيعة اخيـــه المولى ابى اسخاق في كفالة ابى محمد بن تافراكين وتحت استبداده

لما دخل ابو العباس الفضل الى للحضرة واستبد بملكها عقد على مجابته الاجد بن محمد بن عتو نائبا عن عهه ابى القاسم ريثا يصل من الجريد وعقد على حيشه وحربه لكفهد بن إبيان] الشواش من بطانته وكان وليه المطارد به ابو الليل فتيتة بن جزة مستبدا عليه في سائر احواله مشتطافي طلباته وانف له بطانته من ذلك نحملوه على التنكر له وان يديل منه بولاية خالد اخيه وبعث عن ابى القاسم بن عتو وقد قلده حجابته وفوض اليه في امرد وجعل مقاد الدولة بيده فركب اليه المجر من سوسة واستالني له خالد بن جزة ظهيرا على اخيه بعد أن نبذ اليه عهده وفارضهم أبو الليل بن جزة قبل استحكام أموره فعلب على السلطان وجسله على عزله قائده محمد بن الشواش فدفعه إلى بونة على عساكرها واضطرمت نار الفتنة بين ابي الليل بن جزة واخيه خالد وكاد شهلهم أن ينصدع وبينها محسون نار الويدن ويجمعون الجموع والاحزاب أذ قدم كبيره عمر وابو محمد عبد الله بن تافراكين

زكرياء بجياية محل امارة ابيه والامير ابو زيدد ابن الامير ابى عبد الله بقسنطينة محل امارة ابيه والامير ابو العباس الفضل ببونة محل امارته منذ عهد الامرة (١) والسلطان ابدو الحسن بتونس الى ان كان من امرهم ما نددره

النبر عن حركة الفضل الى تونس بعد رحيل السلطان ابي الحسن الى المغرب

كان العرب بعد ما قدمنا من طاعتهم واسلامهم السلطان ابن ابي دبوس قد انقبضوا عن السلطان ابن للحسن واجلبوا عليه ثانية وتولى كبر ذلك فتيتة بن جزة وخالف الى السلطان اخوه خالد مع اولاد مهلهل وافترق مرهم وخرج كبيره عربين جزة حاجا واستقدم فتيتة واحتابه الامير الفضل من مكان امارته ببونة لطلب حقه واسترجاع ملك ابائه فاجابهم ووصل الى احيائهم اخر سنة تسع فنازلوا تونس واجلبوا عليها ثم افرجوا عنها الى احيائهم الله المنازلة اول سنة خسين وافرجوا عنها اخر المصيف واستدعام وعاودوا منازلتها اول سنة خسين وافرجوا عنها اخر المصيف واستدعام الو القاسم بن عتو صاحب الجريد من مكان عله بتوزر فدخل في طاعة افريقية على السلطان ابن الحسل من اطرافها فركب اساطيسه الى المغرب اليم الفطر من سنة خسين ونهض المولى الفضل الى تونس وبها ابو الفضل اين السلطان ابن المسلكان ابن المعمن ومعرات هيعتهم وامن عليه عاكمان عقد له من تفاديا من ثورات الغوغاء ومعرات هيعتهم وامن عليه عاكمان عقد له من المصهر مع عر بن جزة في ابنته فلما اطلت رايات المولى الفضل على تونس المعهر مع عر بن جزة في ابنته فلما اطلت رايات المولى الفضل على تونس

ص الابناء الى عله وامده بالاموال واخذ عليه المواثيق ليكوني له رداء دون ابيه وليمول بينه وبين الخلوص اليه متى مربه وانطلق ابو عبد الله الى بجاية وقد سبقه اليها عه الفضل واستولى عليها فنازله بها وطال حصارها ولحق به بمكانه من منازلتها نبيل المولى من المعلوجي مع ابناء الامير ابي عبد الله وكافل بنيه من بعدد وتقدم الى قسنطينة وبها عامل من قبل الفضل فثار به الناس لحينه ودخل نبيل وملك البلد واقام فيها دعوة ابي زيد ابن الامير ابى عبد الله وكان الامير ابو عنان استحصبه واخوانه الى المغرب وبعد احتلاله بقاس سرحه إلى مكان امارتم بقسنطينة بعد أن اخذ عليم الموثق في شأن ابيه بمثل موثق ابن عهم نجاء وا على اثر نبيل مولام ودخلوا البلد واحتل ابو زيد منها بمكان امارته وسلطان قومه كها كان قبل رحلتهم الى المغرب ولم يزل الامير ابو عبد الله ينازل بجايسة الى ان بيتها بعض ليالي رمضان من سنته عداخلة بعض الاشياع من زعانفتها داخلم مولاد وكافله فارح في ذلك فسرب فيهم الاموال وواعدود للبيات وفحوا له باب البر من ابوابها فاقتحمها ونجام هدير الطبول فهب السلطان من نومه وخرج من قصره فتسم الجبل المطل عليها متسربا في شعابه الى أن وض الصباح وظهر عليه نجيء به الى ابن اخيه فهن عليه واستبقاه واركبه السفين الى بلده بونة في شوال من سنة تسع واربعين ووجد بعض الاعياس من قرابته قد ثاروا بها وهو محمد بن عبد الواحد من ولد ابي بكر ابن الامير ابي زكمياء الاكبركان هو واخود عر بالحضرة وكان لعمر منها النظر على القرابة فلما كان هذا الاضطراب لحقوا بالفضل وتركع ببونة عند سفرد الى بجاية فاحدثته انفسهم بالانتزاء فلم يتم لهم امر وثارت به لحاشية والعامة مقتلوا لوقته ووافا الفضل الى بونة وقد انجلت غيابته ومحيت اثارم ودخل الى قصره والتى عصا تسياره واستقل الامير ابو عبد الله ابن الامير ابي ايضا بحمايته وهديته وكان معم ابوعر تاشفين ابن السلطان ابي الحسن كان اسيرا من يوم واقعة طريف ووقعت المهادنة بين الطاغية وبين ابيه فاطلقه واوفد معه جعا من بطارقته وقدموا معه على ابيه ووفد معه اخود عبد الله من المغرب وكان ايضا معهم وفد السودان من اهـــل مالي في غرض السفارة واجمعوا كلم بقسنطينة فلما اتصل بم خبر الواقعة على السلطان كثر الاضطراب وتجلبت السفاه من الغوغاء الى ما بايديم وخشى الملاء من أهل البلد على انفسهم فاستدعوا ابا العباس الفضل من عله ببونة ولما الحل على قسنطينة ثارت العامة عن كان هنالك من الوفود والعال وانتهبوا اموالم واستلحموا منم وخلص ابناء السلطان مع وفود السودان والجلالقة الى بسكرة مع ابن مزنى وفي خفارة يعقوب بن على امير الدواودة فاوسعهم ابن مزني قرى وتكرمة الى ان لحقوا بالسلطان ابي الحسن بتونس في رجب من سنة تسع ودخل المولى الفضل الى قسنطينة واعاد ما ذهب من سلطان قومه وشمل الناس بعدله واحسانه وسوغ الاقطاع والجوائز ورحل الى بجاية لما انس من صاغية اهلها الى الدعوة للفصية فلما اطل عليها ثار اهلها بالعمال الذين كان السلطان انزلع بها استباحهم وافلتوا من ايدى نكبتم بحريعة الذقن ودخل المولى الفضل الى بجاية واستولى على كرسى ملكها ونظمها مع قسنطينة وبونة في ملكه واعاد القاب الخلافة ورسومها وشياتها كما كانت واعتزم على الرحيل الى لخضرة وبينما هو يحدت نفسه بذلك اذ وصل الخير بقدوم امراء بجاية وقسنطينة من المغرب وكان ص خبره ان الامير ابا عنان لما بلغه خبر الواقعة بابيه وانتزاء منصور ابن اخيه ابي مالك بالبلد الجديد دار ملكم واحسس بخلاص ابيه من هوة لحصار بالقيروان فوثب على الامر ودعا لنفسه ورحل الى المغرب كها نذكره في اخباره وسرح الامير ابا عبد الله محمد ابن الامير ابي زكريا صاحب بجاية

وسبق الخبر الى ابن تافراكين بتونس فتسلسل من المحابه وركب السفين الم الاسكندرية في ربيع سنة تشع واربعين واصجوا وقد تفقدوه فاضطربوا واجفلوا عن تونس وخرج اهل القصبة من اولياء السلطان فملكوها وخربوا منازل الحاشية فيها ونزل السلطان بها من اسطوله في ربيع الاخر فاستقلت قدمه من العثار ورجا الكرة لولا ما قطع اسبابها عنه مماكان من افتزاء ابنائه بالمغرب على ما نذكره في اخباره واجلب العرب وابن ابي دبـــوس معه على الخضرة ونازلوا بها السلطان فامتنعت عليم فرجعوا الى مهادنته فعقد لم السلم ودخل حجزة بن عر اليه وافدا نحبسه الى ان تفسض على ابن ابي دبوس وامكنه منه فلم يزل في محبسه الى ان رحل الى المغرب ولحق هو بالاندلس عقد لعبد الواحد بن الخيازه واقام السلطان بتونس ووفد عليه احمد بن مكى وجربة وسرحه مع ابن مكى فهلك عند وصوله المها في الطاعون الجارف وعقد لابي القاسم بن عتو من مشيخة الموحدين وهو الذي كان قطعه باغراء وعقد لابي على بلاد قسطيلية وسرحه اليها واقام هو بتونس الى ان كان ما نذكره

# الدبر عن استيلاء الامير الفضل على قسنطينة ويجاية تم استيلاء امـــرائهـا عليها

كان سنن السلطان ابو للسن في دولته بالمغرب وفود الحال عليه اخركل سنة لايراد جبايتم والمحاسبة على اعالم فوفدوا عليه عامم ذلك من قاصية المغرب ووافام خبر الواقعة بقسنطينة وكان معم ابن مزنى عامل الزاب وفد

القيروان تحيل ابن تافراكين في الخروج عن السلطان الما تبين فيه من النكراء منه ومن قومه وبعث العرب في لقائه وإن يحملود حديث فيده الى الطاعة فاذن له وخرج اليهم وقلدود حجابة سلطانهم ثم سرحود الى حصار القصبة وكان السلطان عند رحيله من تونس خلف بها الكثير من حرمه وابنائه ووجوه قومه واستخلف عليها يحيى بن سلمان العسكري من كبار بطانته واهل مجلسه ووجود قومه فلما كانت واقعة القيروان واتصل الخمر بتونس كانت لنباته ميعة خشى عليها عسكر السلطان على انفسم فلجا من كان معم بتونس الى قصبتها واحاط بعم الغوغاء فامتنعت عليهم واتخدوا الالة للحصار وفرقوا الاموال في الرجال وعظم فيها غناء بشير من العلوجي الموالى فطار له ذكر وكان الامير ابو سالم ابن السلطان ابي الحسن قد جاء من المغرب فوافاه الخبر دوين القيروان فانفض معسكره ورجع الى تونس فكان معم بالقصبة ولما خرج ابن تافراكين من هوة للحصار بالقيروان اليم طمعوا في الاستيلاء على قصبة تونس وفض ختامها فدفعود الى ذلك ثم لحق به سلطانهم ابن ابي دبوس وعانا من ذلك ابن تافراكين صعبا لكثرة الرجل الذين كانوا بها ونصبوا المجانيق عليها فلم يغن شيًا وهو اثناء ذلك يحاول النجاة لنفسه لاضطراب الامور واختلال الرسوم الى ان بلغه خلوص السلطان من القيم وان الى سوسة وكان من خبره ان العرب بعد ايقاعم بعساكرد احاطوا بالقيروان واشتدوا في حصارها وداخل السلطان اولاد مهلهل من الكعوب وحكيما من بنى سلم في الافراج ا عنه واشترط لهم على ذلك الاموال واختلف راى العرب لذلك ودخل عليه فتيتة بن جزة بمكانه من القيروان زعيما للطاعة فتقبله واطلق اخوانه خالدا واجمد ولم يثق اليم ثم دخل اليه محمد بن طالب من اولاد مهلهل وخليفة بن بو زيد وابو الهول بن يعقبوب من اولاد القوس واسرى معم بعسكرد إلى سوسة فصجها وركب منها في اساطيله إلى تونس

يجهان قابس وطرابلس الى ان هلك بجزيرة جربة واستقر بنو ابنه عبد السلام بالحضرة بعد حبن فاعتقلوا بها ايام السلطان ابى بكر ثم غربهم الى الاسكندرية مع اولاد ابن للحكيم عند نكبته كها ذكرنا ذلك كسله فنزلوا بالاسكندرية واقبلوا على للحرف لمعاشم ورجع احمد هذا من بينهم الى المغرب واستقر بتوزر واحترف بالخياطة ولما تفقد العرب الاعياص دلهم على نكرته بعض اهل عرفانه فانطلقوا اليه وجاوا به وجعوا له الالة ونصبود للامر وتبايعوا على الاستماتة وزحف اليهم السلطان في عساكره من تونس ايام الج من سنة ثمان ولقيهم بالثنية دون القيموان فغلبهم واجفلوا امامه الى القيمون ثم تدامروا ورجعوا مستميتين ثاني محرم سنة تسع فاختل مصافه وحفل القيموان وانتهبوا معسكره بما يشتمل عليه واخذوا بنخنقه الى ان اختلفوا وافرجوا عنه وخلص الى تونس كها نذكر

### لغبر عن حصار القصبة بتونيس ثم الافراج عن القبروان وعنها ومسا تخليل ذلك

كان الشيخ ابو محمد بن تافراكمن ايام حجابته للسلطان ابي بكر مستبدا بامره مفوضا اليه في سائر شوئه فلما استوزرد السلطان ابو للسن لم يجره على مالوفه لما كان قائما على امره وليس التفويض للوزراء من شانه وكان يظن ان السلطان ابا للمسن سيكل اليه امر افريقية وينصب معه الفضل لالك وربما زعموا انه عاهده على ذلك فكان في قلبه من الدولة مرض وكان العرب يفاوضونه بذات صدوره من الخلاف والاجلاب فلما حصلوا على البغية من الظهور على السلطان ابى الحسن وعساكره وإحاطوا به في

بينهم وبينه وخشوا عاديته وتوقعوا باسه ووفد عليه ايام الفطر من رجالاتهم خالد بن جزة واخوه احمد من بني كعب وخليفة بن عبد الله من مسكين وخليفة بن بوزيد من رجالات حكيم وساءت ظنونــــــــــم في السلطان لسوء افعالهم فداخلوا عبد الواحد بن اللحياني في الخروج على السلطان وكان من خبر عبد الواحد هذا انه بعد اجفاله من تونس سنـة ثنتين وثلاثين كما ذكرناه لحق بابي تاشفين فاقام عنده في مبرة وتكرمة ولما اخذ السلطان ابو للسن بغنق تلسان واشتد حصارها سال عبد الواحد من ابي تاشفين تخليته للخروج فودعه وخرج للسلطان ابي للحسن فنزل عليه ولم يزل في جملته الى ان احتل بافريقية فلما خشن ما بينه وبين الكعوب والتمسوا الاعماص من بنى ابى حفص يغصبونهم للامر رجوا ان يظفروا من عبد الواحد بالبغية فداخلوه وارتاب لذلك وخشى بادرة السلطان فرفع اليه للبر فتقبض السلطان عليهم اربعتهم بعد ان احضرهم معه فانكروا وبهتوا ثم ويخم واعتقلم وعسكر بساحة الحضرة لغزوم وتلوم لبعب الاعطياب وازاحة العلل وبلغ للمبرالي احيائهم فقطع الياس اسباب رجائهم وانطلقوا يحزبون الاحزاب ويلتمسون لللك الاعياص وكان اولاد مهلهل اقتالهم وعديلة جلم قد اياسم السلطان من القبول والرضى بما بلغوا في نصيمة المولى ابى حفص ومظاهرته فلحقوا بالقفر ودخلوا السرمال فركب اليهم فتيتة ابن جزة وامه ومعم ظواعن ابنائها متذمين لاولاد مهلهل بالعصيبة والقرابة فاجابوهم واجتمعوا بقسطيلية وتواهبوا الترات والدماء وتدامروا بما شملهم من رهب السلطان وتوقع باسه وتفقدوا من اعياص الموحدين من ينصبونه للامر وكان بتوزر احمد بن عثمان بن ابي دبوس اخم خلفاء بني عبد المومن بمراكش وقد ذكرنا خبره وخروجه بجهات طرابلس واجلابه مع العرب على تونس ايام السلطان ابى عصيدة ثم انفضوا وبقى عثمان زغبة وصاحب شوراه وخالصة سرد مع وقد من رجالات دولته من طبقات الفقهاء والكتاب والموالي كان فيم صاحب الفتيا ببجلسه ابسو عبد الله السطى وكاتب دولته ابو الفضل بن عبد الله بن ابي مسدين وامير لحرم عنبر للحمى فاسعنى السلطان وعقد له على حظيته عزونة شقة ابنه الفضل وزفها اليه بين يدى مهلكه مع اخيها الفضل ومعه ابسو محمد عبد الواحد بن اكماز (۱) من مشيخة الموحدين وادركم للجبر بمهلك السلطان في طريقم فيا قدموا على السلطان ابي للحسن تقبلم بقبول حسن ورفع مجلس الفضل واستتب له ملكها اعرض له عن ذكر ذلك الا انه رعى له ذمة الصهر وسابقة الوعد فاقنعه بالعقد على بونه مكان عمله منذ ايام ابيه وانزله بها عند ما رحل عنها الى تونس واضطغين المولى الفضل من ذلك حقدا لما كان يرجوه من تجافيه له عن ملك ابائه ولحق وفادته وصهره واقام بمكان عمله منها يومل الكرة الى ان كان من امرد ما نذكره

الخمر عن بيعة العرب البي ابي دبوس وواقعتهم مع السلطان ابي الحسن بالقيروان وما قارن ذلك كله من الاحداث

كان السلطان ابو للحسن لما استوسق له ملك افريقية اسف العرب بمنعهم من الامصار التي ملكوها بالاقطاعات والضرب على ايديع في الاتاوات فـوجوا لذلك واستكانوا لغلبته وتربصوا الدوائر وربما كان بعيض البادية منه يشن الغارات في الاطراف فيعتدها السلطان من كبرائم واغاروا بعض الايام في ضواحي تونس فاستاقوا الظهر الذي كان للسلطان في مراعيها واظلم للبو الشاع تونس فاستاقوا الظهر الذي كان للسلطان في مراعيها واظلم البو

نافقاء الجرابيع (١) وانجلت الغيابة عنه وعن مولاد ظاف راجلين فتقبض عليها وارثقها قائد الكتائب في قيده حتى اذا جن الليل وتوقع ان يفلتها العرب من اسارد قبل ان يصل بها الى مولاد فذبحها وبعث بر وسها الى السلطان ابي الحسن فوصلا اليه بباجة وخلص الفل من الواقعة الى قابس فتقبض عبد الملك بن مكى على رجالات من اهل الدولة كان فيهم ابو القاسم ابن عتو من مشيخة الموحدين ونعر بن موسى من رجالات سدويكش وغيرها من اعيان الدولة فبعث بهم ابن مكى الى السلطان فاما ابن عمر وصخر بن موسى وعلى بن منصور فقطعهم من خلاف واعتقل الباقيين وسيفت العساكر الى تونس ثم جاء السلطان على اثرهم ودخل الحضرة في الزي والاحتفال في جادى الاخره من سنته وخفيت الاصوات وسكفت الدهماء وانقبضت ايدى اهل الفساد وانقرض امر الموحدين الاذبالا في بونة فانه عقد عليها للولي الفضل ابى مولانا ابى بكر لمكان صهرد ووفادته عليه بين بدى مهلك ابيه ثم ارتحل السلطان الى القيم وان ثم الى سوسة والمهدية وتطوف على المعالم التي بها ووقف على اثار ملوك الشيعة وصنهاجة في مصانعها ومبانيها والمس البركة في زيارة القبور التي تذكر للصابة والسلف من التابعين والاولياء وقعل الى تونس ودخلها اخم شعبان من سنته

للبر عن ولاية الامير ابي العباس الفضل على بونة واولية ذلك ومصائره

کان السلطان ابو للمسن قد اصهر الی السلطان ابی بکر قبیل مهلکه فی احدی کرامه واوفد علیه فی ذلك عریف بن يحيی كبير بنی سويد من المدی كرامه واوفد علیه فی ذلك عریف بن يحيی كبير بنی سويد من المدابيع La vraie orthographe de ce mot est

بيعتم رغبة ورهبة وادوا بيعة ابن ثابت صاحب طرابلس ولم يخلف عنم الا لبعد دارد ثم جاء من بعدم وعلى اثرم صاحب الزاب يوسف بي منصور ابن مزنى ومعه مشيخة الموحدين الدواودة وكبيرم يعقوب بن على فلقوه ببني (١) حسن من اعال بجاية فاوسع الكل حباء وكرامة واسني الصلاة والجوائز وعقد لكل منهم على بلده وعمله وبعث مع اهل الجزائر الولاة للجماية لنظر مسعود بن ابراهم اليرنياني من طبقة وزرائه واغذ السير الي بجاية فلما اطلت عساكره عليها توامر اهلها في الامتناع ثم انابوا وخرج اميرها ابو عبد الله محمد ابن الامير ابي زكريا ، فاتاه طاعته وصرفه الى المغرب مع احوانه وانزله ببلد ندرومة واقطع له الكفائي من جبايتها وبعث على بجاية عاله وخلفاءه وسارالي قسنطينة نخرج اليه ابناء الامير ابي عبد الله يقدمهم كبيرم الامير ابو زيد فاتود طاعتم واقبل عليم وصرفم الى المغرب وانزلم بوجدة واقطعهم جبايتها وانزل بقسنطينة خلفاء وعماله واطلق القرابة من مكان اعتقالهم بها وفيهم ابو عبد الله محمد اخو السلطان ابي بكر وبنود ومحمد ابن الامير خالد واخوانه وبنوه واصارع في جلته حـتى صرفع الى المغرب من الحضرة من بعد ذلك ووفد عليه هنالك بنو حزة بن عمر ومشايخ قومهم الكعوب فاخبروه باجفال المولى ابى حفص من تونس مع ظواعن اولاد مهلهل واستحثوه باعتراضهم قبل لحاقهم بالقفر وسرح معهم العساكر في طلبه لنظر جو العشرى من مواليه وسرح عسكم اخر الى تونس لنظر يحيى بن سليمان من بني عسكر ومعه ابو العباس بن مكى وسارت العساكر لطلب الامير ابي حفص فادركود بارض الحامة من جهات قابس وصبحوم فدافعوا عن انفسهم بعض الشيء ثم انفضوا وكبا بالامير ابي حفص جواده في بعض

بنى les mss. B et D portent; بنو ال

# لخبر عن استيلاء السلطان ابى للسن على افريقية ومهلك الامير ابى حفص وانتقال الابناء من بحاية وقسنطينة الى المغرب وما تخلل ذلك من الاحداث

كان السلطان ابو لحسن يحدث نفسه منذ ملك تلسان وقبلها علك افريقية ويتربص بالسلطان ابي بكر ويسر له حسوا في ارتغاء فلما لحق به حاجبه ابو محمد بن تافراكين بعد مهلكه رغبه في سلطانها واستحثه للقدوم عليها وحرك له الحوار فتنبهت لذلك عزامُه ثم وصل الخبر بمهلك ولى العهد واخويه وخبر الواقعة فاحفظه ذلك بما كان من رضاه بعهده وخطه الوفاق على ذلك بيده في سجله وذلك ان حاجب الامير ابي العباس وهو ابو القاسم بن عتو من مشيخة الموحدين كان سفر عن السلطان لاخـر ايامه الى السلطان ابى لحسن بهدية وجال سجل العهد فوقف عليه السلطان ابو لحسن وسال منه امضاه لمولاه وكتاب ذلك بخطه في سجله نخطه بمينه واحكم له عقده فلما بلغه مهلك ولي العهد تعلل بأن النقض اتي على ما احكمه فاجع غزو افربقية ومن بها فعسكر ظاهر تلمسان وفسرق الاعطيات وازاح العلل ثم رحل في صفر من سنة ثمان واربعين يجر الدنيا بما جلت واوفد عليه ابغام حزة بن عرامراء البدو بافريقية ورجالات الكعوب اخام خالدا يستصوخه لثار اخيه ابي الهول الهالك يوم الواقعة فاجابهم ونزع اليهم ايضا اهل القاصية بافريقية بطاءتهم نجاءوا في وفد واحد ابن مكى صاحب قابس وابن يملول صاحب توزر وابن العابد صاحب قفصة ومولام ابن ابى عنان صاحب للامة وابن الخلف صاحب نفطة فلقوه بوهران واتوه

العسكر واصبح اية للعتبرين وثارت العامة بمن كانت بالبلد من وجود العرب ورجالاتهم فقتلوا في تلك الهيعة من كتب عليه القتل وتلوا كثيرا منه الى السلطان فاعتقلهم وقتل ابا الهول بن حزة بن عر من بينه وتقبض على احوته خالد وعزوز وامر بقطعهم من خلاف فقطعموا وكسان فيه مهلكهم واستوسق ملكه بالحضرة واستعمل على حجايته ابا العباس احمد بن على بن رزين من طبقة الكتاب كان كاتبا للتخشى للحاجب وبعده للقائد ظافر الكبير واتصل بالسلطان ابي بكر لاول ملكه بالحضرة فاسف على بن عمر بولاية ابن القالون للحاجب نخاطب السلطان فيه ونكبه ثم اطلق من محبسه ومضى الى المغرب ونزل على السلطان ابي سعيد فاحمد نزله ثم رجع الى الحضرة ولم يزل مشنوا ايام السلطان كلها واستكتب الامير ابسو حفص ولده محمدا وكانت له به وصلة فلما استوسق له الملك بعد مفر ابي محمد بن تافراكين كما ذكرناه ولى اباه ابا العباس هذا على مجابته وعقد على حربه وعساكره لظافر مولى ابيه وجده المعروف بالسنان واستخلص لنجواه وسرة مكتبه ابو عبد الله محمد بن الفضل بن نزار من طبقة الفقهاء ومن اهل البيوت النابهة بتونس كان له بها سلف مذكور واتصل بدار السلطان وارتسم بها مكتبا لولده وقما عليه هذا الامير ابو حفص فيمن فرا عليه منهم فكانت له من اجل ذلك خصوصية به ومزيد عناية عنده ولما استبد بامره كان هو مستبدا بشوراه وجرت الحال على ذلك الى ان كان من امره ما  الخبر عن زحف الامير ابى العباس ولى العهد من مكان امارته بالجريد الى الحضرة وما كان من مقتله ومقتل اخويه الاميرين ابى فارس عسروز وابى البقاد

كان السلطان ابو بكر قد عهد الى ابنه الامير ابي العباس صاحب اعال الجريد كما ذكرناه سنة ثلاث واربعين فلما بلغه مهلك ابيه وما كان من بيعة اخيه نعى على اهل الحضرة ما جاءوا به من نقض عهده ودعا العرب الى مظاهرته على امره فاجابوه ونزعوا جميعا الى طاعته عن طاعـة اخيه بما كان مرهفا لحده في الاستبداد والضرب على ايدى اهل الدولة من العرب وسواع وزجني الى للحضرة ولقيه اخوه ابو فارس صاحب عمل سوسة لقيه بالقيروان فاتاه طاعته وصار في جملته وجمع السلطان ابو حفص عمر جوعه واستركب واصتلحق وازاح العلل واخرج غرة شعبان وارتحل عسن تونس وحاجبه ابو محمد بن تافراكين قد نذر منه بالهلكة واعتمل في اسباب النجاة حتى اذا ترامي الجمعان رجع الحاجب الى تونس في بعض الشغل وركب الليل ناجيا الى المغرب وبلغ خبر مغره الى السلطان فاجفل واختل مصافه وتحمز الى باجة فتلوم بها وتخلف عنه اهل المعسكر فلحقوا بالامير ابي العباس وملك الحضرة ثامن رمضان ونزل بميان راس الطابمة واطلق اخاه ابا البقاءمن معتقله ثد دخل الى قصره سبع ليال من ملكه وصبحه الامير ابوحفص ثامنها فاقتهم عليه البلد لصاغية كانت له في قلوب الغوغاء من غشيانه اسمارع وطروقه منازلهم ايام جنون شبابه وقضاء لذاته ني مرباه وفتك باخيه الامير ابي العباس ولسرعان ما نصب راسه على القناة وداست شلوه سنابك

#### الخبر عن مهلك مولانا السلطان ابي بكر وولاية ابنه الامير ابي حفص

بينها الناس في غفلة من الدهر وظل ظليل من العيش وامن من الخطوب تحت سرادق من العز ودمة واقية من العدل اذ ربع السرب وتكدر الشرب وتقلصت ظلال العز والامن وتعطل فناء الملك ونعى السلطان ابو بكر بتونس نجاءة من جوف الليل ليلة الاربعاء ثاني رجب سنة سبع واربعين وسبعاية فهب الناس من مضاجعهم متسايلين الى القصر يستمعون نباة النعي واطافوا به سائر ليلته ترام سكاري وما م بسكاري وبادر الامير ابوحفص عر ابن السلطان من داره الى القصر فهلكه وضبط ابوابه واستدعا للحجب ابا محمد بن تافراكين من داره ودعوا المشيخة من الموحدين والموالي وطبقات للمد واخذ الحاجب عليهم البيعة للامير ابي حفص ثم جلس من الغداة جلوسا نخما على الترتيب المعروف في الدولة احكمه للحاجب ابو محمد لمعرفته بعوائدها وقوانين ترتيبها لقنه عن اشياخه اهل الدولة من الموحدين وغدا عليه الكافة في طبقاتم فبايعوا له واعطوه صفقة ايمانم وانفض المجلس وقد انعقدت بيعته واحكمت خلافته وكان الامير خالد بن مولانا السلطان مقيما بالحضرة قدمها زائرا منذ اشهر واقام متمليا من الزيارة فلما سمع النعى فر من ليلته وتقبض عليه اولاد منديل من الكعوب وردود الى الحضرة فاعتقل بها وقام ابو محمد بن تافرأكين بخطة الجابة كهاكان وزيادة تفويض واستبداد الا ان بطانة السلطان كانوا يكثرون السعاية فيه ويوغرون صدره عليه بذكر منافسات ومناقشات سابقة بين للحاجب والامير ايام ابيه واتصل ذلك منه غصا بكانه ونذر الحاجب بذلك منه فاعل الحيلة في الغلاص من محابتم كما نذكر بعد

سيد الناس وكانوا اصطنعود فالفود قابلا للترشيج فاقام مع ابن مولاه ينتظر امر الخليفة وبادر حاجبه الاول ابو القاسم بن علناس الى الحضرة وانمى الخبر الى الخليفة فعقد على بجاية لابنه الامير ابي حفص كان معه بالحضرة وهو من اصاغر ولده وانفذه اليها مع رجاله واولى اختصاصه وخرج معه ابو القاسم بن علناس فوصل الى بجاية ودخلها على حين غفلة وجمله الاوغاد من البطانة على ارهاف الحد واظهار السطو تخسش الناس البوادر وايتم وا ثم كانت في بعض الايام هيعة تمالا فيها الكافة على التوثب بالامير القادم فطافوا بالقصبة في سلاحهم ونادوا بامارة ابن مولام ثد تسوروا جدرانها واقتمموا داره وملكوا عليه امره واخرجوه برمته بعد ان انتهباوا جميع موجوده وتسايلوا الى دار الامير ابي عبد الله محمد ابن اميرم ومولام بعد ان كان معتزما على التقويض عنهم واللحاق بالخليفة جده واذن له في ذلك عه الامير القادم فبايعود بدارد من البلد ثم نقلود من الغسد الى قصره بالقصبة وملكود امرهم وقام بامرد مولاد فارح ولقبه باسم الجابة واستمر حالهم على ذلك ولحق الامير ابو حفص بالحضرة اخر جمادى الاولى من سنته لشهر من يوم ولايته الى ان كان من شانه بعد مهلك مولانا السلطان ما نذكرد وتدارك السلطان امر بجاية وبعث اليهم ابا عبد الله بن سلمان من كبراء الصالحين من مشيخة الموحدين يسكنهم ويونسهم وبعن معهم كتاب العقد عليها لحافده الامير ابي عبد الله محمد بن الامير ابي زكرياء ذهابا مع مرضاتهم فسكنت نفوسهم وانسوا بولاية ابن مولام وجرت الامور الى مصايرها ڪها نيذڪره

سبى اربعين وسبعاية فاقام احوال ملكه وعظم ابهـــة سلطانه وجهز العساكر لسفره واخرجه الى اعاله فطأى عليها وتفقدها وانتهى الى تخومها س المسيلة ومقرة ولم يستكمل للحسول حستى مخطه مشيخة من اهل جاية لما نكروا من الابهة وللجاب حتى استغلظ عليهم باب السلطان وتولى كبر ذلك القاضي ابن ابي يوسني تعنتا وملالا واستعفى هو من ذلك فاعفي وعاد الى مكانه بالحضرة ثم استقدم الامير ابو زكرياء حاجبه الاول لعهد ابن سيد الناس وهو ابو عبد الله محمد بن فرحون وقد كان السلطان بعثه في غرض الرسالة الى ملك المغرب في الاسطول الدي بعثه مددا للسلمين عمد اجازة السلطان ابي للحسن الى طريف وكان اخود زيد بن فرحون قائد ذلك الاسطول بما كان قائد البحر ببجاية فلما رجع ابو عبد الله بن فرحون من سفارته تلك اذن له في المقام عند الامير ابي زكريام واستعله على ججابته الى ان هلك فولى من بعدد في تلك الخطة [بياض] ابن القشاش من صنائع دولته فر عزاه وولى عليها ابا القاس بن علناس من طبقة الكتب اتصل بدار هذا الامير وترقى في ديوانه الى ان ولاد خطة الجابة ثم عزله بعلى بن محمد بن المنت للحضري كان ابوه وعمه قدما مع جالية الاندلس وكانا بمتملان القراءات واخذ اهل بجاية عن عه ابي للمسن على القراءات وكان حطيبا بجامع السلطان ونشا على ابن اخيه واستعل في الديوان وكان طموحا للرياسة واتصل بحظية كانت لمولى ابي زكرياء تسمى ام الحكم قد غلبت على هواه فرمخت على بن المنت هذا لخطة الجابة واستجله فيها مقام بها واصلح مونات السلطان واحوال مقامته في سفره وجهز له العساكر وحال في نواحي اعاله وهلك هذا الامير في احدى سفارته وهـ و على حجابته مناكرارت من اعال بجاية من مرض كان ازمن به في ربيع الاول سغة سبع واربعين وكان ابنه الامير ابو عبد الله في حجر مولاه فارح من معلوجي ابن

بعض الايام واجلبوا عليه فانفض معسكره وكبا به فرسه فقتل وجهل شلوه الى الحضرة فدفن بها وجاهر سحم بالخلاف وخرج الى الرمال فلم يزل كذلك الى حين مهلك السلطان كها نذكره

للبر عن مهلك الامير ابى زكرياء صاحب بجاية من الابناء وما كان بعد ذلك من ثورة اهل بجاية باخيه الامير ابى حفص وولاية ابنه الامير ابى عبد الله

ابى زكرياء عبير ولده وانفذه اليها مع حاجبه محمد بن القالسون كها ذكرناه وجعل اموره تحت نظره قد رجع القالون الى تونس فانزل معه ابن سيد الناس كذلك فلما استبد بجابة للحضرة جعل على ججابته ابا عبد الناس كذلك فلما استبد بجابة للحضرة جعل على ججابته ابا عبد الله بن فرحون قد لما تقبض على ابن سيد الناس وعلى ابن فرحون وقد استبد الامير ابو زكرياء بامره وقام على نفسه فوض السلطان اليه الامر فى استبد الامير ابو زكرياء بامره وقام على نفسه فوض السلطان اليه الامر فى على عسكره والكاتب ابا اسحاق بن غلان متصرفا في ججابته فاقام ببابه مدة شد صرفها الى للحضرة وقدم لمجابته ابا العباس احمد بن ابني زكرياء الزندى عبد للق بن سبعين ونشا احمد هذا بنجاية واتصل بخدمة السلطان وترقى عبد للق بن سبعين ونشا احمد هذا بنجاية واتصل بخدمة السلطان وترقى السلطان ابو بكر من انتزاء هولاء السوق على حجابة ابنه فانفذ لـم من السلطان ابو بكر من انتزاء هولاء السوق على حجابة ابنه فانفذ لـم من حضرته كبير الموحدين يوميد وصاحب السفارة ابا محمد بن تافراكيين

الى عله وانزل عنها مخلوض بن الكهاد من صنائعه كان افتتها سنة ثان وثمانين وعقد له السلطان عليها ونزلها احمد بن مكى واستقل اخود عبد الملك برياسة قابس واقاما على ذلك وجردا عزائمها في ولاية ابي العباس صاحب اعال للجريد فلم يزالوا كذلك الى ان كان من امر للجميع ما نذكرد

#### لخبر عن مهلك الوزير ابي العماس بن تافراكين

السلطان ابو بكر عند نكبته لقائده ابن للحكيم استعبل على عليم شيخ الموحدين ابا محمد بن تافراكين كها ذكرناه وفوض اليه فيما وراء بابه وعقد على الوزارة لاخيه ابي العباس اجد وكان ابو محمد جلس الباب لمكان للجابة فدفع الى للحرب وقود العساكر وامارة الضاحية اخاه ابا العباس فقام بما دفع اليه من ذلك وكان بنو سلم بعد مهلك جزة بن عبر نقموا ما كان عليه من الاذعان وسموا الى الخلاف والعناد فكان من ابناء جزة في ذلك من الإجلاب على الحضرة ما ذكرناه وكان سحيم بن إبياض] من ولاد القوس من حكيم بهة غوار ومارد خلاف وعناد وكان السلطان قد ولى على محابة ابنه الامير ابي العباس في اعال الجريد ابا القاسم بن عقيو من مشيخة الموحدين وكان يناهض بنى تافراكين بزعه في الشرف وينفس عليم ما اتام الله من الرتبة والخط فلما ولى ابو محمد الجابة مسلىء منه حسدا وحفيظة وداخل فيما زعوا شحيما هذا الغوى في النيل من ابي العباس على تافراكين مناه اداه اليه وتكاتموا ابن تافراكيين صاحب العساكر وشارطه على ذلك بما اداه اليه وتكاتموا امرم وخرج ابو العباس بن تافراكيين فاتح سنة سبع في العساكر لجباية امرم وخرج ابو العباس بن تافراكين فاتح سنة سبع في العساكر لجباية الموارة فوفد عليه شحيم هذا وقومه وضايقود في الطلب ثم انتهرا الفوصة

من الدولة ونذر بالمهلكة فلحق بالزاب ونزل على يوسف بن منصور ببسكرة متلقاه من الترحيب والقرى بما يحدث به الناس ولما استولى السلطان على توزر وانتظمها في اعاله عقد عليها لابنه الامير ابي العباس وإنيزله بها وامكنه من رمتها ورجع السلطان الى العضرة ظاهرا عزيزا وتملا ايام ملكه الى ان هلك على فراشه كما نذكر واتصلت مالك الامير ابي العباس في بلاد للمريد وساور ابو بكر بن يملول توزر موارا يفلت في كلها من المهلكة الى ان مات بمسكرة سنة سبع واربعين قبل مهلك السلطان كما نذكر واقام الامير ابو العباس بعمل امارته ولم يزل يمهد الاحوال ويستنزل الثوار وكان ابي مكى قد امتنع عليه بقابس وكان من خبرد انه لها رجع عبد الملك من تونس مع عبد الواحد بن اللياني الذي كان حاجبًا له ذهب ابن اللياني الى المغرب واقام هو بقابس ثم استراب بأل امرد مع السلطان حين ذهب ملك ال زيان واوفد اخاد اجد بن مكى على السلطان ابي للسن متنصلا من ذنوبه متذمها بشفاعة منه الى السلطان ابى بكر فشفع له واعاده السلطان الى مكان رياسته واستقام هو على الطاعة ونكب عن سنن العصمان والفتنة وكان لاجمد بن مكى خط من الخلال والادوات ونفس مشغوفة بالرياسة والسرو وكان يقرض الشعر فيجيد ويرسل فيهسن وكان خط كتابه انيفا ينهو به منعى الخط الشرقي شأن اهل الجريد فيمتع ما شاء فكانت لذلك كله في نفس الامير ابي العباس صاغية اليه وكان هو مستريبا بالمخالطة لما شاء من اثارة السالفة ولم يزل الامير ابو العباس يفتل له في الذروة والغارب الي ان جعها مجلس السيدة امة الواحدة (١) اخت مولانا السلطان قافلة من جها فمس ما كان في صدره واحكم له عقد مخالصته واصطنعه لنفسه نحل من امارته بمكان غبطة واعتزاز وعقد له السلطان على جزيرة جربة واستضافها (1) Il est probable qu'il faut lire

بعوثه الى البلاد اختبارا لما يظهمون من طاعته وزحف حاجبه ابو القاسم ابن عمر سغة [بياض] بالعساكر الى نفطة ابتلاء لطاعة روسائها بني مدافع المعروفيين ببني للخلف وكانوا اخوة اربعة استبدوا في رياستها في شغل الدولة عنه فسامع سوم العذاب ولازوا بجدران للحصون التي ظنوا انها مانعتم وتبرات منهم الرعايا فادركهم الدهش وسالوا النزول على حكم السلطان نجنبوا الى مصارعهم وصلبوا على جذوعهم اية المعتبرين وافلت السيف عليا صغيرهم لنزوعه الى العسكر قبل لحادثة فكانت له ذمة واقية من الهلكة وانتظم الامير ابو العباس بلد نفظة في ملكته وجدد له العقد عليه ابدو وتملك الكثير من نفزاوة ولما استبهت نفظة ونفزاوة سمت هممه الى ملك توزر جرثومة الشقاق وعش الخلاف والنفاق وخشى مقدمها محمد بن يملول مغبة حاله وذهب الى مصانعة قائد الدولة محمد بن للحكيم بذات صدره فتجاني عنه الى ان كان مهلكها في سنة واحدة واضطرب امر توزر وتواثب بنود واخوته وقتل بعضهم بعض وكان اخود ابو بكر معتقلا بالحضرة فاطلقه السلطان من محبسه بعد ان اخذ عليه المواثيق بالطاعة والجباية ومضى الى توزر فملكها وطالبه الامير ابو العباس صاحب قفصة وبلاد قسطيلية بالانقياد الذي عاهد عليه فنازعه ماكان في نفسه من الاستبداد وصارت تورر لذلك شجا معترضا في صدر امارته مخاطب اباد السلطان ابا بكر واغراد به فنهض اليه سنة خس واربعين وانتهى الى قفصة وطار لخبر الى ابي بكربي يملول رميسها يمومئذ فادركه الدهش وانفض من حوله الاولياء وجاهر بطاعة السلطان ولقائه ففرعنه كاتبه وكاتب ابيه المستولي على امره على بن محمد التمودي المعروف الشهرة ولحق ببسكرة في جوار يوسف ابن مزنى واتخد السلطان السير الى توزر نخرج المه ابو بكر بن يملول والتي اليه بيده وخلط نفسه بجملته ثم ندم على ما فرط من امره واحس بالنكراء

لم يحتسبه فظن الظنون ونعر ثم المحب واغذ السير الى للحضرة وقد وامر السلطان ابا محمد بن تافراكين في نكبته واعد البطانة للقبض عسليه وقدم على للحضرة متنصف ربيع من سنة اربع واربعين وجلس له السلطان جاوسا نخما فعرض عليه هديته من المقربات والرقيق والانعام حتى اذا انفض المجلس وشيع السلطان وزراء وانتهى الى بابه اشار الى البطانة فاحدقوا به وتلوه الى محبسه وبسط عليه العذاب لاستخراج الاموال فاخرجها من مكامن احتجانها وحصل منها في مودع السلطان اربعاية الني من الذهب العين ومثلها أوما يقاربها من الجوهر والعقار الى أن استصفى ولما امتك عظمه ونفد ماله خنق بحبسه في رجب من سنته وذهب مشلا في الايام وغرب ولحد مع امه الى المشرق وطرح بهم الاغتراب الى أن هلك منهم من هلك وراجع الحضرة على وعبيد منه في اخرين من اصاغرهم بعد ايام واحوال والله يحكم المعقب لحكمه

للحبر عن شان الجريد واستكمال فحه وولاية ابنه ابي العباس عليه وولاية صاحب قابس احمد بن مكى على جزيرة جربة

كان امر للجريد قد صار الى الشورى منذ شغلت الدولة عطالبة زناتة بى عبد الواد وما نالها لذلك من الاضطراب واستبد مشيخة كل بلد بامرد ثم انفرد واحد منهم بالرياسة وكان محمد بن علول من مشيخة توزر هو القائم فيها والمستبد بامرها كما سنذكره ولما فرغت الدولة الى الاستبداد وارهف السلطان حدد للثوار وعفا على اثار المشيخة بقفصة وعقد لابنه الامير ابى العباس على بلاد قسطيلية ونزل بقفصة فاقام بها ممهدا لامارته مرددا

سائر ايامه وغص لماجب ابن سيد الناس مكانه وم مكروهه نكيم السلطان عنانه عنه ويقال انه افضى اليه بذات صدره من نكبته ولما انقسمت خطط الدولة من الحرب والتدبير ومخالصة السلطان وتنفيذ اوامرد بين ابن عبد العزيز الحاجب وابن الحكم القائد كان له هو القدح المعلى في المشورة والتدبير وكانوا يرجعون اليه ويعولون على رايه وكان ثالت اثافيهم ومصقلة ارائع ولما هلك للحاجب ابن عبد العزيز وكان السلطان قد اضمر نكبة ابن للحكم لما كان يتعاطاه من الاستبداد ويحتجنه من اموال السلطان واسرالحاجب ابى عبد العزيز الى السلطان زعموا بين يدى مهلكه بالتعذير من ابن للحكيم وسوء دخلته وانه فاوضه ايام نزول العرب عليه بساح تونس سنة ثنتين واربعين كيا قدمناه في الادالة من السلطان ببعض الاعياص من بني ابي دبوس كانوا معتقلين بالحضرة القاها الغدر على لسانه فجرا من قعود السلطان عن الخروج بنفسه الى العرب وسامة مما هو فيه من الحصار فاعتدها عليه ابن عبد العزيز حتى القاها الى السلطان عند موته وبمسرى منها اليه فاودعها اذنا واعية وكان حتني ابن للحكم فيها فلما هملك وولي شيخ الموحدين ابو محمد بن تافراكين فاوضه في ذكبة ابن الحكيم وكان يتربص به لما كان بينها من المنافسة وكان ابن للحكم غائبا عن الحضرة في تدويخ القاصية وقد نزل جبل اوراس واقتضى مغارمه وتوغيل في ارض الزاب واستوفى جبايته من عامله يوسف بن منصور وتقدم الى ريخ ونازل تُغَرَّت وافتحمها وامتلات ايدى عساكره من مكاسبهم وحليهم واتصل بسه حبر مهلك ابن عبد العزيز وولاية ابي محمد بن تافراكين التجابة فنكر ذلك لما كان يظن ان السلطان لا يعدل بها عنه وكان يرشح لها كاتبه ابا (١) القاسم ابى واران ويمى ان ابن عبد العزيز قبله لم يتميز بها ايثارا عليه فبدا له ما

ابو Les mss A et B portent ابو

للق وبنيه اجمد ومحمد وعمر فلما استلحم الموحدون وعمهم الجزع ارتحل عبد الحق موريا بالج ونزل على السلطان المستنصر فانزله بمكانه من الحضرة وسرحه بعض الاحايين الى لحامة لحسم الداء فيها وقد كان يوقع الخلاف من مشيختها نحسن عناؤه فيها وقتل اهل للالف وحسم العلل وولاه السلطان ابو اسحاق على بجاية بعد مقتل محمد بن ابي هلال فاضطلع بها ولما ولي الدعى ابن ابي عمارة سرحه في عسكر من الموحدين لقهر العرب وكف عدوانهم فاتخن فيهم ما شاء ولم يزل معروفا بالرياسة مرموقا بالتجلة الى ان هلك وكان بنو اخيه عبد العزيز وع احمد ومحمد وعمر جاءوا على اثره من المغرب فنزلوا بالحضرة خير منزل وغذوا بلبان النعة والجاه فيها وكان احد كبيرع وولاه السلطان ابــو حفص على قفصة ثم على المهدية ثم استعفا من السولاية فعوفي وكان السلطان ابو عصيدة يستخلفه على لخضرة اذا خرج منها على ما كان لاوليه الى ان هلك لاول الماية الثامنة سنة ثلاث ونشأ ابناه ابو محمد عبد الله وابو العباس احمد في حجر المدولة وحو عنايتها واصهر عبد الله منها الى ابي يعقوب بن يزدوتن شيخ الدولة في ابنته فعقد له عليها واصهر من بعده اخود احمد الى ابي محمد بن يخور في ابنته فعقد له ايضا عليها واستخلص ابو ضربة الخياني كبيرها ابا محمد عبد الله واثره بصحابته فلم يزل معه الى ان كانت الوقيعة عليه بمصوح وتقبض على كثير من الموحدين فكان في جملتهم ومن عليه السلطان ابو بكر ورقاه في رتب عنايته الى ان ولاه الوزارة بعد الشيخ ابى محمد بن القاسم ثم قدمه شيئا على الموحدين بعد مهلك شيئم ابي عمسر بن عمّان سنة ثنتين واربعين وبعثه الى ملك المغرب مع ابنــه الامير ابي زكرياء صاحب بجاية صريخا على بني عبد الواد نجلي في خدمة ابن السلطان وعرض سفارته وتوجه لايثار بعدها اليه واختص بالسفارة الى ملك المغرب

ابو القاسم بن عبد العزيز يقيم الرسم الى ان قدم ابن سيد الناس من بجاية وتقلد الجابة كما قدمناه فغص بمكان ابن عبد العزيز هذا واشخصه عن الحضرة وولاه اعال للامة ثم استقدم منها عند ما ظهر عبد الواحد ابن اللياني بجهات قابس فلحق بالسلطان في حركته الى تيم زدكت واقام في جملة السلطان الى ان نكب ابن سيد الناس وولى الجابة بالحضرة كما ذكرنا ذلك كله من قبل الى ان هلك فاتح سنة اربع واربعين فعقد السلطان على مجابته لشيخ الموحدين ابي محمد عبد الله بن تافراكين وكان بنو تافراكين هولاء من بيوت الموحدين في تيملل ومن ايت الخمسين وولى عبد المومن كبيره عربى تافراكين على فاس اول ما ملكها الموحدون سنة اربعين وخسماية الى ان فقوا مراكش فكان عبد المومن يستخلفه عليها ايام مغيبه على الامارة والصلاة ولما ثار بمراكش عبد العزيز وعيسى ابنا اومغار اخي الامام المهدى سنة احدى وخسين كان اول ثورتم ان اعترضوا عربن تافراكين عند ندائه للصلاة فقتلوه وفضهم الصبح واستلحمهم العامة ثم كان ابنه عبد الله بن عمر من بعده من رجالات ألموحدين ومشيختم ولما عقد الخليفة يوسف بن عمد المومن على قرطبة الخيه السيد ابي اسحاق انزل معه عبد الله بن عمر بن تافراكين للشورة مع جماعة من الموحدين كان منهم يوسف بن وانودين وكان عبد الله المقدم فيهم وجاء ابنه عمر ص بعده متقبلا مذهبه مرموقا تجلته ولما ولى السيد ابو سعيد بن عمر بن عبد المومن على افريقية ولاه قابس واعمالها الى ان استغزله عنها يحيى بن غانية سنة ثنتين وتسعين وخسماية ثم كان منع بعد ذلك عظماء في الذولة وكبراء من المشيخة اخرع عبد العزيز بن تافراكين خالف الموحدين بمراكش لما نقضوا بيعة المامون فاغتالوه في طريقه الى المجد عند الاذان بالصبح بما كان محافظا على شهود الجماعات ورعاه له المامون في اخيه عبد

ظفر بمعز بن مطاعن وزير جزة وكان راس الغفاق والغواية فتقبض عليه وقتله وبعث براسه الى العضرة فغصب بها ووقع ذلك من مولانا السلطان احسن المواقع ثم وفد بعدها على الحضرة فبايع له بالعهد في اخر سنته في محفل اشهده الملاء من الخاصة والكافة بايوان ملكه وكان يوما مشهودا قرى فيه سجل العهد على الكافة وانفضوا منه داعين للسلطان وراجع بنو جهزة الطاعة من بعدها واستقاموا عليها الى ان كان من امرهم ما نذكره

الخبر عن مهلك الحاجب ابن عبد العزيز وولاية ابي محمد بن الخبر عن مهلك الحاجب ابن عبد العزيز وولاية ابن الحكم

هذا الرجل اسمه اجد بن اسمعيال بن عبد العزيز الغساني وكنيته ابو القاسم واصل سلفه من الاندلس انتقلوا الى مراكش واستخدموا بها للوحدين واستقر ابود اسماعيل بتونس ونشا ابو القاسم بها واستكتبه للحاجب ابن الدباغ لجا الدباغ ولما دخل السلطان ابو البقاء خالد الى تونس ونكب ابن الدباغ لجا ابن عبد العزيز الى للحاجب ابن غر وخرج معه من تونسس الى قسنطينة واستقر ظافر الكبير هنالك فاستخدمه الى ان غرب الى الاندلس كها قدمناد ثم استعمله ابن غر على الاشغال بقسنطينة سنة ثلاث عشرة فقام بها وتعلق بخدمة القالون بعد استبداد ابن غر بجاية فلما وصل السلطان ابو بكر الى تونس سنة ثمان عشرة استقدمه القالون واستعمله على اشغال تونس ثم كانت سعايته في القالون مع المزوار بن عبد العزيز الى ان فر القالون سنة احدى وعشرين وولى الجابة المزوار بن عبد العزيز وكان ابو القاسم بن عبد العزيز هذا رديفا لضعف ادواته ولما هلك ابن عبد العزيز المزوار بتى

تسع وثلاثين وغلب عليها [بياض] بن عبد الغفار المنتزى بها من اهل رجيس (١) واستولى على تبسّة وتقبض على صاحبها محمد بن عبدون من مشيختها واودعه سجن المهدية الى ان اطلق بعد نكبته ونازل توزر من بعد ذلك حتى استقام ابن يملول على طاعته المضعفة واسترهمين ولدد ونازل بسكرة غير مرة يدافعه يوسف بن منصور بن مزنى بذمة يدعيها من السلطان ابي بكر وسلفه ويعطيه الجباية عن يدمع ما كان له من الاعتلاق بخدمة السلطان ابي الحسن فيتجانى عنه ابن الحكيم لذلك بعد استيفاء مغارمه وزحف الى بلاد ربغة فافتتح قاعدتها تُقرُّت واستولى على اموالها وذخيرتها وسار الى حبل اوراس فافتتح الكثير من معاقله وعصفت ريح الدولة باهل لخلاف من كل جانب وجاست عساكر السلطان خلال كل ارض وفي اثناء ذلك هلك جزة بن عرسنة ثنتين واربعين على يد ابي عون بن ابي على من بني كبير احد بطون بني كعيب بطعنة طعنه بها غيلة فاشواه وقام بامره من بعده بنوه وكبيرم يومئذ عمر وداخلتم الظنة ان قتله باملاء الدولة فاعصوصبوا وتدامروا واستجاشوا باقتالهم اولاد مهلهل نجيشوا معهم وزحني اليهم ابن للحكيم في عساكر السلطان من زناتة ولجند ففلوه واستلحموا كثيرا من وجوهم ورجع الى الحضرة فتحصن بها واتبعوه فنزلوا بساحتها سنة ثلاثين وقاتلوا العساكر سبع ليال ثم اختلفوا ونزع طالب بن مهلهل في قومه الى طاعة السلطان فاجفلوا وخرج السلطان على تفيّة ذلك في جادي من سنته في عساكره واحزابه من العرب وهوارة فاوقع بهم برقادة من ضواحي القيروان ورجع الى حضرته اخر رمضان من سنته وذهبوا مفلولين الى القفر ومروا في طريقهم بالامير ابي العباس بقفصة فرغبود في الخلاف على ابيه وإن يجلبوا به على الحضرة فاملى لم في ذلك حتى

<sup>(</sup>۱) Le ms. A porte رحيش

عبير بنيه الامير ابو زيد عبد الرحن فعقد له السلطان ابو بكر على عمل ابيه لنظر نبيل مولام لمكان صغره واستمرت حالم على ذلك الى اخر الدولة وكان من امرم ما نذكره بعد

للعبر عن شأن العرب ومهلك حزة ثم اجلاب بنيه على الحضرة وانهزامم ومقتل معز وزيرم وما قارن ذلك من الاحداث

لما ملك السلطان ابو لحسن تلمسان واعمالها وقطع دابسر ال زيان واجتت اصلع وجع كلة زناتة على طاعته واستتبعم عصبا تحست لوائه ودانت القبائل بالانقياد له وتخبت القلوب لرعبه ووفد عليه حزة بن عمر يرغبه نى ممالك افريقية ويستحثه لها ديدنه مسع ابى تاشفين من قبله فكف الباس من غلوانه وزجره عن خلافه على السلطان وشقاقه ونهج له بالشفاعة سبيلا الى معاودة طاعته والعمل بمرضاته فرجع حسزة الى السلطان عائذا بحله متوسلا بشفاعة صاحبه زعيما بإذعانه وقطع مواد الخلاف من العرب باستقامته فتلقاه السلطان بالقبول واسعاى السرغبة والجزاء على المناحكة والمخالصة ولم يزل حزة بن عمر من لدن رضى مولانا السلطان عنه واقباله عليه صحيح الطاعة خالص الطوية مناديا عظاهرة محمد بن الحكيم قائد حربه وشهاب دولته على تدويخ افريقية وتمهيد اعالها وحسم ادواء الفساد منها واخذ الصدقات من جميع ظواعن البدو الغاجعة في اقطارها وجمع الطوائن المتعاصين بالثغور على القاء اليد للطاعة والكنى عن اموال الجباية فكانت لهذا القائد اثار في ذلك مهدت من الدولة وارغت انوفي المتعاطيين للاستبداد في القاصمة حتى استقام الامر وإنها اثر الشقاق فاستولى على المهدية سنة

قد صرف اليه اقباله والتي عليه محبته لماكان يتوسم في شواهده من الترشيج وما تحلى به من خلال الملك وكان الناس يعرفون له حـق ذلك وذلك ابن عركان مستبدا بالثغور الغربية بجاية وقسنطينة ومدافعا عنها العدو ومن زناتة المطالبين لها فلما هاك ابن عر سغة تسع عسرة كها قدمناه صرف السلطان نظره الى تغوره فعقد على بجايـة لابنه الامير ابي زكرياء وعقد على حجابته لابن القالون وسرحه معه لمدافعة العدو وعقد على قسنطينة لابنه الامير ابي عبد الله ومعه احمد بن ياسين وخرجوا جميعا من تونس سنة عشرين وننزل كل بحله وقدم ظافر الكبير من الغرب فولاد السلطان حجابة ابنه بقسنطينة وانزله بها الى ان هلك سنة سبع وعشرين على تمزردكت كما ذكرناه نجاء بحابته من تونس ابو القاسم بن عبد العزيز الكاتب فاقام اربعين يوما قد رجع الى لحضرة واضاف السلطان حجابة قسنطينة لابي سيد الناس الي حجابة بحاية وبعث اليها نائبا عنه مولاد هلال النازع اليه عن موسى بن على قائد بني عبد الواد فقام بحضرة الامير ابي عبد الله الى ان كانت نكبة ابن سيد الناس عند ما بلغ الامير ابو عبد الله اشده وجرى في طلق استبداده ففوض له في عله السلطان واطلق من عنانه وكان يوامره في شانه ويناجيه في خلوته وانزل معه بقسنطينة مولاه نبيلا من المعلوجي يقيم له رسم الحجابة ثم استدعى ظافر السنان من تونس سنة اربع وثلاثين لقيادة الاعنة وللحرب فقدم لذلك وقام سنة ونصفها ثم رجع وقام نبيل بحابته كما كان ودفع ليعيش بن [بياض] من صنائع الدولة لقيادة العساكر وجاية الاوطان فقاسه لذلك مسراسم للحدمة ورتب الدولة واستمرت حال الامير ابي عبد الله على ذلك والايام تزيدد ظهرورا ومساعيه الملؤدية تكسبه خلالا وترشيها الى ان اغتبط دون غايته واعتاقه الاجل عن مداه فهلك رضوان الله عليه اخر سبع وثلاثين وقام بامرد من بعدد ابغه الامير ابي زكمياء وقارن ذلك ما نزل يغراسن (١) من عدوم تفرغ السلطان للنظر في ملكه وتمهيد احواله وإن يرسى قواعد اعاله بنجباء ابنائه فعقد على سوسة والبلاد الساحلية لولديه الاميرين عزوز وخالد شريكين في الامر وانزلها بسوسة وانزل معها محمد بن طاهر من صنائع الدولة ومن بيوت اهل الاندلس القادمين في الجالية ورياسة سلفهم بمرسية معروفة في اخبار الطوائق وكان اخود ابو القاسم صاحب الاشغال بالحضرة فاقاما كذلك ثر هلك محمد بن طاهر فاستقدم السلطان محمد بن فرحون من بجاية ثقة باستبداد ابنه وان يولى من شاء على ججابته وانزل ابن فرحون مع هذين الاميرين لصغرها سنة خس وثلاثين ثم استدعاه الامير ابو زكريا و فرجع اليه واقام هذان الاميران بسوسة حتى اذا نكب السلطان قائده محمد بن للكيم واستغزل قريبه محمد بن الركراك من المهدية كان انزله بها ابن لحكيم لما افتتهما من يد المتغلب عليها من اهل رجيس ويعرف بابن عبد الغفار سنة [بياض] واتخذها حصنا لنفسه وانزل بها قريمه هذا واشحنها بالعدد والاقوات فلم يغن عنه ولما هلك استنزل ابن الركراك وبعث السلطان عليها ابنه الامير ابا البقاء وافرد الامير ابا فارس بولاية سوسة فاقاما كذلك الى ان كان من خبر مهلكها ما نذكره

لخبر عن وفاة الامير ابي عبد الله صاحب قسنطينة من الابناء وولايسة بنيه من بعده

كان الامير ابو عبد الله مخصوصا من ابيه من بين ولده بالاثرة والعناية بيعراسن الم عبد الله عند الله عند

اصر معاناتهم وسكن اضطراب الخوارج على الدولة وخفتت اصوات المرجفيين ني ممالكها وصرف السلطان نظرد في اعطافي ملكه ومحو الشقاق من سائر اعاله وسمت همته الى تدويج القاصية من بلاد الجريد واستنقاذ اهلها من ايدي الذئاب العاوية والكلاب العادية زعاء امصارها وإعراب فلاتها فنهض الى قفصة سنة خس وثلاثين وقد كان استبد بشوراها يحمى بن محمد ابن على بن عبد للبليل بن العابد الشريــدى من بيوتاتها فنازلها اياما والعساكر تلح عليها بانواع القتال ونصب عليها المجانيق فامتنعوا ثم جع الايدى حتى قطع نخيلم واقلاع شجرائهم فنادوا بالامان فامنهم وخرج اليه ابن عبد الجليل في ربيع الاخر من سنته فاشخصه الى الحضرة وانزله بها ورجالات من قومه بني العابد وفر سائره الى قابس فنزل في جوار ابن مكى ودخل اهل البلد في حكمه وتفيؤا بعد ان كانوا ضاحين من الملك كله فاحسن التجاوز عنهم وبسط المعدلة فيهم واحسن امل ذوى الحاجات منهم بالاسهام والاقطاع وتجديد ما بايديع من المكتوبات السلطانية ثم اثرع بسكني ولده المخصوص بعدئذ بعهدد الامير ابي العباس وانزله بين ظهرانهم واوصاه به وعقد له على قسطيلية وما اليها وجعل معه على حجابته ابا القاسم ابن عـتـو من مشيخة الموحـدين وقفل الى حضرته فدخلها في رمضان مي سنته

للحبر عن ولاية الامير ابي فارس بن عزوز وابي البقاء خالد على سوسة ثم اصافة المهدية اليها

لما نكب السلطان حاجبه ابن سيد الناس وولي محمد بن فرحون على حجابة

الطابية (۱) واستدعى ابن سيد الناس الى السلطان ويمر بمكانع فلما انتهى اليعم توثبوا به وشدود كتافا وتلود الى محبسه بالبرح المعد لقتاى مثله بالقصبة وتولى ابن للحكيم من امتحانه وعذابه ما ذكرناه الى ان هلك وعقد له السلطان مكانه على للحرب والتدبير من خططه وفوض اليه فيما وراء للحضرة كها قلناه وجعل تنفيذ الاموال والكتاب على الاوامر لابن عبد العزيز فكان عدله في جهل الدولة الا ان ابن للحكيم كان اشفى فيه لما كان العزيز فكان عدله في جهل الدولة الا ان ابن للحكيم كان اشفى فيه لما كان اليه من التدبير ولحرب الرئيسيين على الكتابة لرياسة السيف على القلم فاضطلع برياسته واحسن الغنا والولاية الى ان كان من خبره وخبر الدولة ما ندكور

### للبرعن فتح قفصة وولاية الاميرابي العباس عليها

الثغور الغربية وللحضرة وما اليها وصار امرع الى الشورى بين المشيخة الالمحايين يوملون الاستبداد كا كانوا عليه من قبل الموحدين فقد جاء في الاحايين يوملون الاستبداد كا كانوا عليه من قبل الموحدين فقد جاء عبد الموسى الى افريقية وبنو الرند على قفصة وقسطيلية وابن واطاس على توزر وابن مطروح على طرابلس فاملوا مثلها وشغل مولانا السلطان ابا بكر عنه بعد استقلاله بالامر وانفراده بالدعوة للفصية شان الفتنة مع ال يخراسن ابن زيان واجلاب عساكرم مع جهزة بن عر على اوطانه حتى اذا اخذ السلطان ابو للحسن بجرتم واطل عليم من مراقبه فعادوا الى اوكارم بعد السلطان ابو للحسن بحرتم واطل عليم من مراقبه فعادوا الى اوكارم بعد السلطان ابو للحسن بحرتم واطل عليم من مراقبه فعادوا الى اوكارم بعد السلطان ابو للحسن بحرتم واطل عليم من مراقبه فعادوا الى اوكارم بعد الله الدولة السلطان المقوا وتنفس محنق الثغور الغربية من حصارم وزال عن كاهل الدولة الدولة المحرة المدرد المحردة المحردة وزال عن كاهل الدولة الما المدرد المحردة المحردة والله عن كاهل الدولة المحردة المحردة والله المحردة والله المحردة والمحردة والمحردة والله المحردة والمحردة والله والمحردة والله والمحردة والله والمحردة والله والمحردة والله والمحردة والم

يحيى بن ابي طالب العزني اخر روساء العزفيين بسبتة والمنقضي امرم بها بانقضاء رياسته وحدثني بها ايضا حسين ابن عه عبد الرجن بي ابي طالب وحدثني بها ايضا الثقة عن ابراهيم ابن عها ابي حاتم قالوا جيعا ان ابا القاسم العربي كان له اخ يسمى ابراهيم وكان مسرفا على نفسه واصاب دما في سبتة وحلف اخوه ابو القاسم ليقتدن منه ففر ولحق بديار المشرق هذا اخر خبرهم وإن محمد هذا من بنيه وبقية الخبر عن اهل هذا البيت من سوام ان ابراهيم انجب محمدا وانجسب محمد جزة ثم انجب جزة عليا فكلف بالقراءة واستظهر علم الطب واستقر في ايالة السلطان ابعي زكوياء بالثغور الغربية وإصاب السلطان وجع في بعض ازمانه واعيا دواوه نجمع له الاطباء وكان فيهم على هذا نحدس على المرض واحسن المداواة فوقع من السلطان احسن المواقع واستخلصه لنفسه وخلطه بخاصته واهل خلوته وصار له من الدولة مكان لا يجاريه احد فيه وكان يدعا في الدولة بالحجيم وبه عرف ابنه من بعده واصهر الى احدى بيوت قسنطينة فروجوه (١) وخلط اهله بحرم السلطان وولد له محمد ابنه بقضره ورضع مع الامير ابي بكر النه ونشأ في حجر الدولة وكفالتها وعلى احسن الوجود من ترتيبها ولما بلغ اشده صرى اليه رايس الدولة يعقوب بن غروجه اقباله واختصاصه فكان له منه مكان اكسبه ترشيها للرياسة فيما بعد من بين خواص السلطان وخلصائه ولما نهض السلطان ابو يحسين الى افريقية قلده قيادة بعض العساكر ثم عقد له بعد مهلك ابن غر على عل باجة حين رقي ابن سيد الناس عنها الى بجاية وكان عل باجة من اعظم الولايات في الدولة فاضطلع به ثم لما وامر السلطان بطانته في نكبة ابن سيد الناس دفعه لذلك فولى القبض عليه وكهن له في عصبة من البطانة في بعض الجسر من رياض راس

oc وجود et le ms. D فز جود le ms. B فزجود et le ms. D

ابي زكمياء ابن السلطان وقدم هو على السلطان واسكنه بقصور ملك وفوض اليه امور سلطانه تفويض الاستقلال نجرى في طلق الاسبتداد عليه وارخى له السلطان طبل (١) الامهال واعتد عليه فلتات الدالة مع ما كانت الظنون ترجم فيه بالمداهنة في شأن العدو والزبون على مولاه باستغلاظهم وامهله السلطان لمكانه من حاية الثغر بجاية والاستقلال به دونه حتى اذا تجلت غيابتهم واطل ابو للمسن عليهم من مرقبه ونهض السلطان ابو بكر الي بجاية وخرب تجززدكت فاغراه البطانة حيننهذ بالحاجب محمد بن سيد الناس وتنبه له السلطان فاحفظه له استبداده وتقبض عليه مرجعه من هذه الحركة في ربيع سنة ثلاث وثلاثين واعتقله ثم امتحنه بانسواع العذاب لاستخراج المال منه فلم يبس بقطرة فما زال يستغيث ويتوصل بسوابقه من الرضاع والمربي وسوابق ابيه عند سلفه حتى لذعه العذاب فالحش ونال من السلطان واقذع فقتل شدخا بالعصى وجر شلود فاخرق خارج الحضرة وعفا رسمه كان لم يكن والى الله عاقبة الامور ولما تقبض السلطان على ابن سيد الناس ومحا اثر استبداده قلد حجابتـــه الكاتب ابا القاسم بن عبد العزيز وقد كان قدم من الحمة عند مبايعة ابن مكى لعبد الواحد ابي الحياني فلحق بالسلطان في طريقه الى تيمززدكت فلم يزل معه الى ان دخل حضرته وتقبض على ابن سيد الناس فولاه التجابة وكان مضعفا لا يقوم بالحرب فعقد السلطان على الحرب والتدبير لصنيعته وكبير بطانته يومنُذ محمد بن الحكم وفوض له فيما وراء الحضرة وهو محمد بن على بن محمد ابن حمزة بن ابراهيم بن احمد اللهمي ونسبه في بني العزبي الروساء بسبتة وجده احمد هو ابو العباس المذكور بالعلم والدين والد ابي القاسم المستقل برياسة سبتة من بعد الموحدين وكان من خبر اوليته فيما حدثني به محمد بن

حبل Il faut probablement lire حبل

# الخبر عن نكبة الحاجب محسد بن سيد الناس وولاية ابن عبد العزيز وابن الحكيم من بعده

قد قدمنا اولية هذا الرجل وإن اباه ابا للسين كان حاجبا للامير ابي زُكرياء بجاية ولما هلك سنة تسعين وستماية خلف ابنه محمد هذا في كفالة السلطان ومرعى نعمته فاشتمل قصره عليه واواه الى مجره وارضعه مع الكثير من بنيه ونشا في كنفه وكان الجاب للدولة من بعد ابيه مثل ابن ابي جبى والرخامي صنائع لابيه فكانوا يعرفون حقه ويوثرونه في التجلة على انفسهم ولم يدرك في سن الرجولية والسعى في المجد الا ايام ابن غمر اخرع فكان له منه مكان حتى اذا ارتحل السلطان ابو يحيى الى قسنطينة لطلب تونس وجهز له ابن غر الالات والعساكر واقام له الجاب والوزراء والقواد كان فيمن سرح معه محمد بن سيد الناس قائدا على عسكر من عساكره وكان ظمرا للسلطان فكانت له عنده اثرة واختصاص وعقد له من بعد مهاك ابن غمر على بجاية لما عزل عنها القالون كما قدمناه فاستبد بها على السلطان وجماها دون عساكر زناتة ودفع في صدوره عنها وكان له في ذلك كله مقامات مذكورة وكانت بينه وبين قائد زناتة موسى بن على مداخلة في زبون كل واحد منها بمكان صاحبه على سلطانه وفطن لامرها فاما ابو تاشفین فنکب موسی بن علی کها نذکره فی اخباره واما السلطان ابو بكر فاغضى لابن سيد الناس عنها ثم استدعاه وقلده عجابته سنة سبع وعشرين كما قدمناه واستخلى على مكانه ببجاية محمد بن فرحون واحمد بن المزيد للقيام بما كان يتولاه من مدافعة العدو وكفالة الامير

فاناخ عليها حتى خربها وانتهب اموالها واسلحتها ونسني اثارها وقفل عنها الى بلد المسيلة اختها في الغي وموطن اولاد سباع بن يحمي من الدواودة كانت مشيختم سليمان ويحيى ابنا على بن سباع وعثمان بن سباع عمم وابنه سعيد قد تمسكوا بطاعة ابى تاشفين وجملوا عليها قومهم ونهجوا للعساكرة السبيل الى وطيء بلاد الموحدين والعيث فيها ومجاذبة حبلها واقطعهم ابو تاشفين بلد المسيلة وجبال متنان ووانوغة وجبل عياض فاصاروها من اعمالها فلما شرد السلطان عساكرم عن بجاية وهدم تغرم عليها واسترجع اعمال بجاية اليها سار في جوعه الى هذا الوطن ليسترجع اعاله ويجدد بها دعوته وزاد في اغرائه بذلك على بن احمد كبير اولاد محمد اقتال اولاد سباع هولاء ونظرائهم واهل اوتارهم ودخولهم فارتحل غازيا الى المسيلة حتى نزلها واصطلم نعمها وخرب اسوارها وبلغه بمكانه منها شان عبد الواحد ابن السلطان اللحياني واجلابه على تونس وكان من خبره انه قدم من المشرق بعد مهلك ابيه السلطان ابي يحيى زكرياء سنة تسع وعشرين فنزل على دباب وبايع له عبد الملك بن مكى رءيس المشيخة بقابس وتسامع به الناس وافريقية شاغرة من الحامية والعساكر لنهوضهم مع السلطان فاغتنم حزة بن عر الفرصة واستقدمه فبايع له ورحل به الى الحضرة فنزل بساحتها ودخل عبد الواحد بن اللياني وحاجبه ابن مكى الى البلد فاقاموا بها ريهًا ما بلغ الخبر إلى السلطان فقفل إلى الحضرة وبعث في مقدمته محمد البطوي من بطانته في عسكر اختاره لذلك فاجفل ابن اللياني وجموعه من تونس لخمس عشرة ليلة من نزولم ودخل البطوى اليها وجاء السلطان على اثرد ايام عيد الفطر سنة ثنتين وثلاثين

# للحبر عس حسركة السلطسان الى المغرب وفرار بنى عبد الواد وتخريب تامْزَرْدَكْت

كان مهلك السلطان ابي سعيد على تفيئة ما قدمناه من الاحبار اخرسنة احدى وثلاثين وولى السلطان ابو الحسن من بعدد فبعث الى ابن تاشفيني يخاطبه في الغض عن عنان عيثه في بلاد الموحدين وطغيانه عليها فلح واستكبر واساء الرد فنهد اليه في سبيل الصريج لعم سنة تنتين وثلاثين وطوى البلاد طيا الى تلسان وافرجت عساكره عن بجاية الى سلطانهم وتقدم السلطان عن تلمسان لمشارفة احوال بجاية والاخذ بحبرة العدو المحاصر لها وبعث عسكرا من قومه مددا لها عقد عليهم لمحمد البطوى واركبهم اساطيله من سواحل وهران فدخلوها وقوبلوا بما يناسبهم من الكرامة ولجماية واستنهض السلطان ابو لحسن السلطان ابا بكر لحصار تلمسان معه كما كان الشرط بين ابيه وبين ابنه الامير ابي زكمياء فشرع السلطان في جهاز حركته وازاحة علله واقام السلطان ابو للسين بتاسالة في انتظاره شهرا حتى انصرم فصل الشتاء وبلغه بمعسكره من تاسالة ان اخاد السلطان ابا على صاحب مجلااسة انتقض وخرج الى درعة فقتل عامله بها بعد ان كان دامله وعقد له بعد ابيه (١) على المهادنة والتجاني عنه مكانه من مجماسة فلما بلغه هذا الخبر كر راجعا الى المغرب الصلاح شانه وكان السلطان ابو بكر قد حرج من تونس واحتفل في العشد والتعبية فانتهى الى بجاية وبعث مقدماته الى ثغور بني عبد الواد المحيطة ببجاية مهزموا كتائبها ثر زحنى بحملته الى تمزردكت وفرت عنها الكتائب المجمرة به (1) Les mss. portent

لع عند بني عبد الواد من الاوتار والاحن ليبعث بذلك دواعيع على مطالبة بني عبد الواد فيلخذ بحرتم عنه ثد عين للوفادة عليه ابنه الامير ابا ركمياء وبعد معه ابا محمد عبد الله بن تام إكين من مشيخة الموحدين لسأنا لخطابه ونجيا لشوراه وركب الجرمن بجاية فنزلوا بمرسى غساسة واهتز صاحب المغرب لقدومه وكرم وفادته واستبلغ في القرى والاجارة واجاب دعاءهم الى محاربة عدوهم وعدود على شريطة اجتماع اليد عليها وموافاة السلطان ابى سعيد والسلطان ابي يحيى بعساكرها تلمسان لموعد ضربوه لذلك وكان السلطان ابو سعيد بعث سنة احدى وعشرين يحيى الزنداجي (١١ قائد الاسطول بسبتة الى مولانا السلطان ابى بكر في الاصهار على احدى كرائمه وشغل عن ذلك بما وقع من شان ابن ابي عمران فلما وفد عليه ابن السلطان واولياود اعاد للحديث في ذلك وعين للنيابة عنه في الخطبة من السلطان ابراهيم بن ابي حاقد العزبي وصرفه مع الوفد فوافوا السلطان بتونس اخر سنة ثلاثين وقد طرد عدود وشفا نفسه نجاءود بامنيته من حركة صاحب المغرب على تلسان وخطب منه ابراهيم للامير ابي لحسن ابن السلطان ابي سعيد فعقد له على ابنته قاطمة شقيقـة الامير ابي زكرياء السفير اليهم وزفها اليه في اساطيله سنة احدى وثلاثيبي وتقدم لزفافها من مشيخة الموحدين ابو القاسم بن عقو ومحمد بن سليمان الناسك وقد مر ذكره فنزلت على محل وثير من الغبطة والعز وكان الشان في مهرها وزفافها ومشاهد اعراسها وولامتها وجهازها كله من المفاخر المدرلتين ولم يزل مذكورا على الايام

الرنداحي On trouve ailleurs ce nom écrit ainsi الرنداحي

ورجع معهم عبد للق بن عثمان بهن في جلته من بنيه وعشيرته ومواليه وحاشيته وكانوا احلاس حرب وفتيان كريهة فنهضوا جميعا الى تونس فزحف السلطان للقائم وتراءى للجمعان بالرياس من نواحى بلاد هوارة اخر سنة سبع وعشرين فدارت للحرب واختل مصافى السلطان وفلت جوعه واحيط به فافلت بعد عصب الريق واصابته في حومة للحرب جراحة وهن لها وقتل عثير من بطانته وحاشيته وكان من اشهرهم محمد المديوني وانتها المعسكر وتقبض على احمد وعرابني السلطان فاحتملا الى تلمسان حتى اطلقها ابو تاشفين بعد ذلك في مراسلة وقعت بينه وبين السلطان فاتحه فيها ابو تاشفين وجنح الى السلم واطلق الابنين ولم يتم شان الصلح من بعد ذلك وتقدم ابن ابي عران بعد الواقعة الى تونس فدخلها في صفر سنة ثلاثين واستبد عليه يحيى بن موسى قائد بني عبد الواد وحجر عليه التصرى في واستبد عليه يحيى بن موسى قائد بني عبد الواد وجمر عليه التصرى في من امرد ثم عاد يحيى بن موسى الى سلطانه ونهض السلطان ابو بكر من قسنطينة الى تونس بعد ان استكمل للمشد والتعبية فاجفل ابن ابي عوان عنها ودخل اليها السلطان في رجب من سنته الى ان كان ما نذكره

للبر عسن مراسلة مسلك المغرب مى الاستجاشة على بنى عبد الواد وما تبع ذلك من المصاهرة

كان السلطان ابو بكر لما خلص من واقعة الرياس نجا الى بونة وركب منها الجر الى بجاية وقد ضاق درعة بالحاح عبد الواد على ممالكه وتجهيز الكتائب على ثغود وتوديد البعوث الى وطنه فاعل نظره فى الوفادة على ملك المغرب السلطان ابى سعيد ليذكره ما بين سلفه وسلفهم من السابقة مع ما

الجرايات والاقطاع وجعل له ان يستركب ويستلحق وكان يستظهر به في مواقف حروبه ويتجمل في المشاهد بمكانه من سريرد بما كان سيدا في قومه وكان قد انعقدت له بيعة على اهل وطنه وَكانت فيه غلظة وانفة واباء وغدا في بعض ايامه على للحاجب ابن سيد الناس فتلقاه الاذن بالغدر فذهب مغاضبا ومم بدار الامير ابي فارس فحمله على ذات صدرد من الغروج والثورة وخرجا من يومها في ربيع سنة تسع وعشرين ومروا ببعض احياء العرب فاعترضها امير للى فعرض عليها النزول فاما عبد للحق فابي وذهب لوجهه الى ان لحق بتكسان واما الامير ابو فارس فاجاب ونزل وطير بالخمر الى السلطان فسرح لوقته محمد بن الحكيم من صنائعه وقواد دولته في طائفة من العسكر والنصاري وصجود في الحي واحاطوا ببيت نزله فامتنع من الالقاء باليد ودافع عن نفسه مستميتا فقتلود قعصا بالرماح وجاءوا بشلود الى للضرة فدفين بها ونزل عبد للحق بن عثمان على ابي فاشفين خير نزل ورغبه فيما كان بسبيله من مطالبة الدولة للفصية وتدويج ممالكها ووفد على اثره حمزة بن عمر ورجالات سلم صريخا على عادتهم فاجاب ابو تاشفین صریحه ونصب لم محمد بن ابی عران وکان من خبرد انه ترکه السلطان الحياني عاملا على طرابلس فلما انهزم أبوضهبة وانحسل امرد استقدمه العرب وإجلبوا به على الحضوة سنة احدى وعشرين فملكها ستة اشهر قد اجفل عنها عند رجوع السلطان اليها ولحـق بطرابلس الى ان انتقض عليه اهلها سنة اربع وعشرين وثاروا به واخرجود فلحق بالعرب واجلبوا به على السلطان مرارا ينهزمون عنه في كلها ثم لحق بتلمسان واستقر بها عند ابي تاسفين في خير جوارد كرامة وجراية الى ان وصل هذا الوفد اليه سنة تسع والعشرين افنصبه لللمر بأفريقية وامدم العساكر من زناتة عقد عليهم لهيي بن موسى من بطانته وصنائع ابمه

#### الخبر عن ولاية الفضل على بونة

السلطان قد عقد على بونة منذ اول دولته لمولاد مسرور من المعلوجي عقام بامرها واضطلع بولايتها وكان من الغلظة ومراس للحروب بمكان وكان لذلك غشوما جبارا وخرج الى ولهاصة سنة [بياض] فاضطهدم وذهبوا الى مدافعته عن اموالع نحاربهم وبلغ خبر مهلكه الى السلطان فعقد على بونة لابنه ابى العباس الفضل وبعثه اليها وولى على حجابته وقيادة عسكرد ظافرا السنان من مواليه المعلوجي فقام بما دفع اليه من ذلك احسن قيام الى أدان من امرهم ما نذكرد

## للعبر عسن واقعة الرياس وما كان قبلها من مهلك الامير ابي فارس اخي السلطان

كان السلطان ابو بكر لما قدم الى تونس قدم معه احوته الثلاثة محمد وعبد العزيز وعبد الرحن وهاك عبد الرحن منهم وبقى الاخران وكانا في ظل ظليل من النجة وحظ كبير من المساهة في الجاه وكان في نفس الامير ابي فارس تشوق الى نيل المرتبة وتربص بالدولة وكان عبد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق من نحول بنى مرين واعياص ملكهم قدم على الحضرة نارعا اليها من الاندلس فنزل على ابن عمر بنجاية قبيل مهلكه سنة ثمان عشرة ثم لحق بالسلطان فلقاه مبرة ورحبا ووفر حظه وحظ حاشيته من

خالصته محمد ابن حاجب ابيه ابي الحسين بن سيد الناس فقدم في محرم فاتح ثمان وعشرين وولاه حجابته فاضطلع بها وجدد له العقد على بحاية وحجابة ابنه بها فدفع اليها للنيابة عنه في الجابة صنيعته محمد بن فرحسون ومعه كاتمه ابو القاسم بن المريد وجرى لحال على ذلك بجاية وعساكر زناتة تجوس خلالها ومعاقلهم تاخذ بمخنقها وقدم القالون دوين مقدم ابن سيد الناس بشفاعة من نزيله على بن احد سيد الدواودة وطمع في عوده الى الخطة وكان من خبرد انه لما تخلف عن السلطان بتونس في خدمة ابن ابي عران اراد ركوب السفين الى الاندلس فاعجلهم السلطان عن ذلك وخرح مع ابي ابي عمران فاجلب معه على للمضرة مرارا ولحق بتلسان ثر جاء مع ابن الشهيد وفعل الافاعيل ثم انحل امر ابن الشهيد ولحق هو بالدواودة من رياح ونزل على على بن احد رميسهم لذلك العهد فاجاره وانزله بطولقة من بلاد الزاب وخاطب السلطان في شانه واقتضى له الامان حتى اسعف ووفد على الحضرة مع اخيه موسى بن احد وفي نفس القالون طمع في الخطة وسبقه ابن سيد الناس الى السلطان فاستقل بها وجاء القالون من بعد فاوصله السلطان الى نفسه واعتذر اليه ووعده وعقد له على قفصة فسار اليها وحصب موالى السلطان من المعلوجي بشير وفارح واوعز ابن سيد الناس الى مشيخة قفصة ان يتقبضوا على حاميته ليتمكن الموالى منه فلما نزل بساحة البلد دخل كشلى من جند الترك المرترقة كان في جلته منذ ايام ججابته وكان يستظهر بمكانه فلما دخل الى البلد قتل في سككها فكانت لمقتله هيعة تسامع الناس لغطها من خارج البلد وبرز القالون من فسطاطه وقد جن للرعب فتقدم اليه الموالى الذين جاءوا معه وتناولوه طعنا بالخناجر الى ان هلك والله وارث الارض ومن عليها

انه كردى من الاكراد الذين وفد روساؤم على ملوك المغرب ايام اجلام الططر عن اوطانع بشهرزور عند تغلبه على بغداد سنة سب وجسين وسماية فهنهم من اقام بتونس ومنهم من تقدم الى المغرب فنزلوا على المرتضى بمراكش فاحسن حوارم وصار قوم منع الى بنى مرين واخرون الى بنى عبد الواد حسما نذكر في اخبارهم ومن المقمين بالحضرة كان سلف ابن عبد العزيز هذا الى ان نشأ هو في دولة الامير ابي زكرياء الاوسط صاحب الثغور الغربية وتحت كنف من اصطناع ــ وإختلط بابنائه وقدم في جلة ابنه السلطان ابي بكر الى تونس مقدما في بطانته ورءيسا على للحاشية المسمين بالدخلة وكان يعرف لذلك بالمزوار وكان شها وقورا متدينا وله في الدولة حظ من الظهور وهو الذي تولى كبر السعاية في الحاجب ابن القالون حتى ارتاب بمكانه وفر الى ابن ابى عران سنة احدى وعشرين كها قدمناه وولاه السلطان الجابة مكانه فقام بها مستعينا بالكاتب ابي القاسم بن عبد العزيز لخلود هو من الادوات وانما كان شجاعا بهمة ولم ينزل على ذلك إلى ان هلك في شعبان سنة سبع وعشرين واراد السلطان على الجابة محمد بن خلدون جدنا الاقرب فابي ورغب في الاقالة فاحجني جنوحا لما كان بسبيله منذ سنيين من الصاغية الى الدين والرغبة في السكون والفرار من الرتب واشار على السلطان بصاحب الثغر محمد بن ابي العسين بن سيد الناس لتقديمه سلفه مع سلف السلطان وكثرة تابعه وحاشيته وقوة شكيمته في الاضطلاع بما يدفع اليه اخبرني بهذا الخبر ابي رجه الله وصاحبنا محمد بن منصور ابى مزنى قال لى حضرت لاستدعاء جدكم الى معسكم السلطان بباجة يوم مهلك المزوار وادخله السلطان الى رواقه وغاب مليًا ثم خرج وقد استفاض بين البطانة ولحاشية انه دعى الى الخطة فاستنكرها واقام السلطان يوممد في خطة الجابة الكاتب ابا القاسم بن عبد العزيز يقيم الـــرسم واستقدم

على السعيد ونازله وهلك عليه كها ذكرناه في اخباره وشحنوا هذه المدينة بالاقوات والمدد وعمروها بالمقاتلة من الرجل والفرسان والقبائل واخذت بهننق الملد وقلق السلطان بمكانها فاوعز إلى قواد عساكرد واعداب عمالاته من مواليه وصنائعه أن ينفروا بعساكره إلى صاحب الثغر محمد بن سيد الناس وينحفوا معه الى هذا البلد المخروب ويستميتوا دون تخريبه فنهض ظافر الكبير من قسنطينة وعبد الله العاقل من هوارة وظافر السنان من بونة وتوافوا ببياية سنة سبع وعشرين وبلغ موسى بن على خبرهم فاستنفر من وراءه من عساكر بني عبد الواد وخرجت العساكر جميعا من بجاية تحت لواء ابن سيد الناس وزحف إلى العدو بهنيم من تيكلات فكانت الدبرة عليه وعلى اتحابه فقتل ظافر الكبير ورجع فلهم الى بجاية وداخلت ابن سيد الناس فيهم الظنة بما كان يداخل موسى بن عيسى في الزبون كل واحد منها لصاحبه على سلطانه فمنعم من دخول البلد ليلتمُذ واسحروا قافلين الى اعالم وعقد السلطان على قسنطينة لابي القاسم بن عبد العنديز اياما قد استقدمه الى للحضرة ليستعين به محمد بن عبد العزيز المزوار في خطة حجابته بماكان غفلا من الادوات التي تحتاج اليها البحابة وعقد على حابة ابنه الامير ابي عبد الله بقسنطينة لمولاد ظافر السنان الي ان كان من تحويل بنائه ما نذكره

للبر عسن مهلك للاحسب المزوار وولاية ابن سيد الناس مكانه ومقتل ابن القالون

هذا الرجل محمد بن القالون المعروف بالمزوار لا ادزى من اوليته اكثر من

## الخبر عن حصار بجاية وبنــاء تهــزدكت وانهزام عساكر السلطان عليها

كان ابو تاشفين منذ حلا له للجو وتمكنت في الامر منه القدم يلح على بحاية بترديد البعوث ومطاولة لحصار والسلطان ابو بكر يدفع لحمايتها من رجالات دولته وعظماء وزرائه الاول فالاول من اهـــل الكفاية والاضطلاع بما يدفع اليه من ذلك وسرب اليهم المدد من الاموال والاصلحة ولجنود وتعهد اليهم بالصبر والثبات في المواطن ونظره من وواء ذلك وكان ابو تاشفين كلما احس من السلطان ابي بكر بنهوض الى المدافعة عنها او عرم على غزو كتائبه المجمرة عليها رماه بشاغل يوهن عن عزمه ويمسك عنان بطشه وكانت فتنة حزة بن عر من ادهى الشواغل في ذلك بما كان يخبب العرب عن الطاعة ويجمع الاحزاب للاجلاب على للفضرة وينصب الاعياس يطمعهم ميما ليس لع من نيل الخلافة وكان ذلك ديدنا متصلا ازمان تلك المدة ولما سرح ابو تاشفين العساكر سنة خس وعشرين مع ابراهيم بن الشهيد وجهزة بن عبر واوليائع من اهل افريقية وعقد عليها لمسوسى بن على من رجالاته منازل قسنطينة ثم اقلع عنها وعرود حصارها سنة ثمان وعشرين وشين الغارة في نواحيها واكتح الاموال ورجع الى وادى بجاية فاختط مدينة بتيكلات على مرحلة منها وعلى قارعة الطريق الشارع من الغرب الى الشرق وبما دانت بجاية زائغة عنه الى البجر فاختطوا تــلك المدينة وشيدوها وجعوا الايدى عليها وقسموها مسافات على جيوشع فاستقت لاربعيين يوما وسموها تمززدكت باسم حصنهم الاقدم بالجبل قبالة وجدة حيت امتنع يخراسن

معهم العساكر لنظر موسى بن على الكردي وزحفوا الى افريقيــة وخرج السلطان ابو بكر من تونس لمدافعتهم ذا القعدة من سنة اربع وعشرين وانتهى الى قسنطينة وعاجلوه قبل استكمال التعبية فنازلوا بساحتها واقام موسى بن على على منازلتها بعساكر بني عبد الواد وتقددم ابراهيم ابي الشهيد وجزة بن عر الى تونس فدخلها في رجب سنة خس وعشرين واستمكن منها وعقد على باجة لمحمد بن داوود من مشيخة الموحدين وثار عليه بعض ليالى رمضان بعض بظانة السلطان كانوا بالملد في غيابات الاختفاء وكان منهم يوسف بن عامر بن عثمان وهو ابن اخي عبد الحق بن عثمان من اعياس بني مرين وفيهم القائد بلاط من وجود الترك المرتسزقة المخضرة وابن جسار نقيب الشرفاء فاعتدوا واجتمعوا من جوف الليل وهتفوا بدعوة السلطان وطافوا بالقصبة فامتنعت عليهم فعدوا الى داركشلي من الترك المرتزقة وكان بطانة لابن القالون فقاتلوها وامتنعت عليهم ثر اعجلم الصباح عن مرامع وتتبعوا بالقتل وفرغ من شانعم وكان مـوسى بن على ومن معه من العساكر لما تخلفوا عن ابن الشهيد لحصار قسنطينة اقام عليها اياما ثم اقلع عنها لخمس عشرة ليلة من منازلته ورجع الى صاحبه بتلمسان وخرج السلطان من قسنطينة فاستكهل للحشد والتعبية ونهض الى تونس فاجفل منها ابن الشهيد وابن القالون ودخلها السلطان في شوال سنة خس وعشربن واستولى على دار ملكه واقام بها الى ان كان من امرد ما نذكرد للفعص وسبق اليهم بخبرهم عامر بن بوعلى بن كثير وسحيم بن [بياض] نخرج المقائم من يومه في خف من الجنود بعد ان بعث عن عساكر باجة وقائدها عبد الله العاقل مولاه فصجه العرب بنواحي شادلة فقاتلوه صدرها وجي الوطيس ووصل عبد الله العاقل والناس متواقفون واشتد الحرب ثم كانت المهزيمة على العرب واستبيعت حرماتهم وافترقت جموعهم ورجع السلطان الى البلد واستقر بالحضرة

#### الخبر عن اجلاب حزة بابراهيم بن الشهيد وتغلبه على الحضرة

لما انهزم ابو ضربة بن الخياني وهزة بن عمر وعساكر بني عبد الواد لحق ابو ضربة بتلمسان فهلك بها ولقى هزة بعده من الحروب مع السلطان ما لقى ويدًس الكعوب من غلابه وتدامروا لفتنته والاجلاب عليه فوفد هزة بن عمر على ابي تاشفين صريحا ومعه طالب بن مهلهل قرنه في قومه ومحمد بن مسكين شيخ بني حكيم من اولاد القصوس وكلم من سليم ومعم الحاجب ابن القالون فاستحثوا عساكرد لصريخم فكتب لم السلطان كتيبة عقد عليها لموسى بن على الكردي واعاده معم ونصب لم لملك تونس من اعياص ابي حفص ابراهيم بن الشهيد منم وابود الشهيد هو ابو بكر بن ابي الخطاب عبد الرحين الذي نصب للامر عند مهلك السلطان ابي عصيدة وقتله السلطان ابو البقاء خالد كما ذكرناه وكان ابراهيم هذا قد لحق بالعرب ونصبود للامر واجلبوا به على تونس اثر واقعة رغيس وبرزت اليام العساكر ونصبود للامر واجلبوا به على تونس اثر واقعة رغيس وبرزت اليام العساكر وانمزموا كما ذكرناه ولحق بتلمسان وجاء هذا الوفد على اثرد فنصبه السلطان ابو تاشفين لم واستحل على حجابته محمد بن يحيى بن القالون وبعث

### لخبر عسن واقعة رغيس مع ابن اللحياني وزناتة وراتة وواقعة الشقة مع ابن ابي عمران

لما انهزم حزة بن عمر وابن ابي عمران عن تونس مرة بعد اخرى وراى حزة ان ابن ابى عمران غير مغن عنه فصرفه الى مكان عمله بطرابلس وبعث الى ابى ضربة ابن السلطان الحياني بمكانه من المهدية فداخله في الصريخ بزناتة والوفود على سلطان بني عبد الواد فرحل معه ابو ضربة ووفدوا على ابعي تاشفين صاحب تلمسان ورغبوه في الظفر بجاية وإن يشغل صاحب تونس عن مددها بترديد البعوث وتجهيز العساكر اليه فسرح معم السلطان الافا من العساكر عقد عليها لموسى بن على الكردى صاحب الثغر بتيمزدكت وكثير للالشية والرجالات وارتحلوا من تلمسان يغذون السير وبلغ السلطان خبر فصولهم من تلسان فبرز للقائم من تونس في عساكره حتى انتهى الى رغيس بين بونة وقسنطينة ولما اطلت عساكر زناتة والعرب اختل مصافى السلطان وانهزمت المجنبات وثبت في القلب وصدق العريمة واللقاء فاختل مصافع وانهزموا في شعبان سنهة ثلاث وعشرين وامتلات ايدى العساكر من اسلابهم من نساء زناقة ومن عليهن السلطان واطلقهن ورجع ابو ضربة وموسى بن على الكردى في فلم الى تلمسان وعاد السلطان الى حضرته لايام من هزيمتم ولقيه لخبر في طريقه باجتماع العرب وابن ابى عمران بنواحى القيروان فخطى الحضرة المهم ولقيهم بالشقة واوقع بهم ورجع الى تونس في شوال من سنة اربع وعشرين فاتمعه حرزة ومن معه الى تونس عند ما افترقت العساكر ومعه ابراهم بن الشهيد من البيت

#### العبر عن مقتل مولام بن عمر واتحابه من الكعوب

لما اتيم للسلطان من الظهور على ابن عمران واتباعه والظفر بهم ما اتيم وصنع له فيهم رغم انني مولام بن عمر وظهرت من احجابه كلمات انسات بفساد دخلتهم ثم نمي للسلطان ان مولام داخل في الفتك به ابنه منصور وربيبيه رعدان ومعدان ابني عبد الله بن احمد بن كعب وسلمان بن جامع من شيوخ هوارة وشي بذلك عنهم ابن عمم عون بن عبد الله بن احمد بعد ان داخلود فيها فتنصربها للسلطان فلماعدوا على السلطان تقبض عليهم وبعثهم الى تونس فاعتقلوا بها ورجع هو الى لحضرة فدخلها في جادي من سنته وجدد البيعة على الناس وزحفت العرب في اتباعه حتى نزلوا بظاهر البلد وشرطوا عليه اطلاق مولام واحمابه فانفذ السلطان قتلم فقتلوا بحبسم وبعث باشلائهم الى حمزة فعظم عنده موقع هذا للمزر وصرخ في قومه وتدامروا ان يثيروا بصاحبهم واغدوا السير الى لخضرة وابن ابي عمران معهم على حين افتراق العساكر واراحة السلطان وظنوا انسم ينتهزون الفرصة نحرج السلطان عن تونس لاربعين يوما من دخوله ولحق بقسنطينة ودخل ابن ابى عمران الى تونس فاقام بها ستة اشهر خلال ما احتشد السلطان جوعه واستكمل تعبيته ونهض من قسنطينة وزحف اليه ابن ابي عمران وجزة بن عمر في جموعهم فاوقع السلطان بهم واثخن ميهم وشردهم في النواحي وعاد الى تونس فدخلها في صفر سنة ثلاث وعشرين ومضى حمزة لوجهمه الى ان كان من امرد ما نذكرد

واستخلفه على تونس عند خروجه عنها لله استخلفه على طرابلس عند ركوبه السفين الى الاسكفدرية وكان ابو ضربة بعد انهزامه وافتراق جوعه اعتصم بالمهدية ونازله بها السلطان ابو بكر فامتنعت عليه فاقلع عنها على سلم عقده لابي ضربة واقام حزة بن عمر في سبيل خلافه على السلطان ويتقلب في نواحي افريقية حتى عظهم زبونه على السلطان ونزع اليه الكثير من الاعراب وكثرت جوعه فاستقدم محمد بن ابي عران من مكان ولايته بثغر طرابلس وزحف الى تونس معارضا السلطان قبل اجتماع عساكرد وكال تعبيته نخرج السلطان ابو بكر من تونس في رمضان سنة احدى وعشرين ولحق بقسنطينة وحجبه اليها مولام بن عمر وكان للحاجب محمد بن يحيى ابن القالون قد غصته البطانة ولخاشية بالسعاية فيه عند السلطان وتبيير له انحرافه عنه وكان معز بن مطاعن الفزاري وزيرد حرة بن عر وصاحب شوراه صديقا للقالون ومخالصا فداخله في الاجلاب بابن عمران فلما خرج السلطان امام زحفه تخلف القالون بتونس وركب من الغد في البلد مناديا بدعوة ابن ابي عمران ودخل محمد بن ابي عمران ثانية خروج السلطان واستولى على لخضرة واقام بها بقية سنته وصدر من الاخرى ولحق السلطان بقسنطينة نجمع عساكره واحتشد جوعه وازاح العلل واستكمل التعبية وزحف منها في صفر سنة ثنتين وعشرين وخرج ابن ابي عمران للقائه مع حزة بن عمر في جموع العرب فلقيم السلطان اولى وتانية بالرجلة (١) واوقع بهم وقتل شيخ الموحدين ابا عبد الله بن ابي بكر وكان على مقدمتهم محمد بن منصور بن مزنى وغيرم واثخنت العساكر فيهم قتلا واسرا وكان المسلطان فيها ظهور لا كفاء له ثم تقبض على مولام بن عمر فكان من خبره ما نذكره

<sup>(</sup>١) Il faut peut-être lire الدخلة)

وفضود وتقبضوا عليه كها ذكرنا ذلك كله ثم لحق بعدها بمولانا السلطان ابى يحيى واعاده الى مكانه من الدولة وولاه قسنطينة عند مهلك ابن ثابت سنة ثلاث عشرة ثم غص به ابن غمر واغراى به السلطان فاتخصه فى سفين الى الاندلس واجاز الى المغرب ونزل على السلطان ابى سعيد الى ان بلغه الحبر بمهلك ابن غمر فكر راجعا الى تونس ولقاه السلطان مبرة وتكريما ووافق ذلك وصول الحاجب ابن القالون من بجاية فعقد السلطان لظافر هذا على حجابة ابنه بقسنطينة الامير ابى عبد الله فقدمها وقام بامرها واستعمل ذويه وحاشيته فى وجود خدمتها وصرف من كمان هناك من الخدام اهل الحضرة الى بلدم وكان بها ابو العباس ابن ياسين متصرفا بين يدى الامير ابى عبد الله والكاتب ابو زكرياء بن الدباغ على اشغال الجباية يدى الامير ابى عبد الله والكاتب ابو زكرياء بن الدباغ على اشغال الجباية كين وصوله واستقل بامرد الى ان كان ما نذكرد

#### لخبر عن ظهور ابن ابي عران وفرار ابن القالون اليه

السيخ ابى حفص وهو الذى ولى افريقية نائبا عن ابى عمران موسى بن ابراهيم بن السيخ ابى حفص وهو الذى ولى افريقية نائبا عن ابى محمد عبد الله ابن عه السيخ ابى محمد عبد الله ابن عه السيخ ابى محمد عبد الواحد كتب له بها من مرأكش لاول ولايته فاقام والبا عليها ثمانية اشهر الى ان قدم اخر سنة ثلاث وعشرين وستماية واقام ابو عمران هذا فى جلته الى ان هلك ونشا بنود فى ظل دولتهم الى ان كان من عقبه ابو بكر والد محمد هذا فكان له صيت وذكر وكان السلطان ابو يحيى زكرياء ابن الخيانى قد رعا له ذمة قرابته ووصله بصهر عقدد لابنه محمد على ابنته

### الخبر عن استقدام ابن القالون والادالة منه بابن سيد الناس في بجايـة وبظافر الكبير في قسنطينة

لما انصرف ابو عبد الله بن يحيى بن القالون الى بجاية وخلا وجه السلطان ميه لبطانته عند ولايته بجاية بثوا فيه السعايات ونصب واله الغوائل وتولى كبر ذلك المنوار ابن عبد العنيز بمداخلة ابي القاسم بن عبد العنيز صاحب الاشغال وعظمت السعاية فيه عند السلطان حتى داخلت فيه المظنة وعقد لمحمد بن سيد الناس على بجاية نقله اليها من عله باجـة وكتب له عهده بخطه واستقدم صاحبه محمد بن القالون فقدم وقد تغير السلطان له ودخل ابن سيد الناس بجاية وقام بامر حصارها وعجابة اميرها الى ان استقدم للجابة ودان من امرد ما نذكرد ومر ابن القالون بقسنطينة في طريقه الى للمضرة فحدثته نفسه بالامتناع بها وداخل مشيختها في ذلك فابوا عليه فاشخصهم الى للحضرة نكالا بهم ونمى لخسبر بذلك الى السلطان فاسرها لابن القالون وعزم (١) على استضافة للجابة بقسنطينة لابن سيد الناس فاستعمى مشهتها من ذلك واروه ان ابن الامين قريبه وابن اخيه وذكروه ثورة ابيه فاقصر عن ذلك وصرف اعتزامه الى مولاه ظافر الكبير وذلك عند قدومه من المغرب ولمان من خبرد انه كان من موالي الامير ابي زَكم ياء ودان له في دولة ابنه السلطان ابي البقاء ظهور وهو الذي زحف بالعسكر عند ما استراب السلطان ابو البقاء باخيه السلطان ابي بكر فاقام بباجة وجاء المزدوري والعرب الى تونس في مقدمة ابن الحياني فزحف اليهم (1, Les mss. A et B portent elar

الى ان كان منه خلاف مع ابن عران ثم راجع الطاعة وقد احفظ السلطان بولاية عدود فلما عاد الى تونس اوعز الى مولاد نجاح وهلال بقتله فاغتالوه خارجا من بستانه فاشوود وهلك من جراحته

## للبر عن امارة الامير ابي عبد الله على قسنطينة واحيه الامير ابي زكرياء على بجاية وتولية القالون على مجابته

لما هلك ابن عمر اهم السلطان شان بجاية بما كانت عليه من شان للحصار ومطالبة بنى عبد الواد لها فراى ان يكثنى للحامية بالثغور الغربية وينزل بها ابناء للدافعة وللحماية فعقد على قسنطينة لابنه الامير ابى عبد الله وعقد على بجاية لابنه الاخر الامير ابى زكرياء وجعل حجابتها لابى عبد الله بن القالون مستبدا عليها لمكان صغرها واحتنى له للبند وامرد بالمقام ببجاية لمهانعتها من العدو الملح على حصارها وارتحلوا من تونس فاتح سنة عشرين في احتفال من العسكر والعجاب والابهة وابقى خطة الجابة خلوا ممن يقوم بها وابقى على بن القالون وبقى المتصرف في الامور من رجالات السلطان ابو عبد الله محمد بن عبد العزيز الحردى الملقب بالمزوار وحان مقدما على بطانة السلطان العروفيين بالدخلة وعلى الاشغال الكاتب ابو القاسم بن عبد العزيز وسنذكر اوليتها بعد وانصرف الى بجاية رافلا في حلل العز والتنويه الى ان كان من امره ما نذكر

محمد ابن حاجب ابيه الى للحسن بن سيد الناس يهمي قصوره بياية للحول اليها فرده ابن غر وتنكم وطالبه السلطان في المدد فبادر به فاقطعه جانب الرضى وعقد له على بجاية وقسنطينة كها ذكرنا ذلك كله قبل فاستبد ابي غر بالثغر وما اليه من الاعال مقتصرا على ذكر السلطان في الخطبة واسمه في السكة واقام على ذلك الى ان ملك السلطان تونس واستولى على جهاتها وبعن اليه بابن عه محمد بن غرر فعقد ابو عبد الرجين الحاجب على قسنطينة فهضى اليها وهو في خلال ذلك كله يدافع عساكر زناتة عن بجاية وقد كان ابو جمو صاحب تلمسان بعد ظهورد على محمد بن يوسف واسترجاعه بلاد مغراوة وتوجيين من يدد كما قدمناد يسرب العساكر لحصارها وابتنى بالوادى على مرحلتين منها قلعة تكر لجيمر بها الكتائب لحصارها ثم هلك ابو حو وولى ابنه ابو تاشفيس من بعده سنة ثمان عشرة فتنفس متخنق الحصار عن بجاية ريثها كانت حركة السلطان الى تونس وفتحها ثم خرج ابو تاشفين من تلمسان لتمهيد اعاله وقتل محمد بن يوسف بمعقله من جبل وانشريس كها ذكرناه في اخبارهم فارتحل من هنالك غازيا الى بجاية فاطل عليها في سنة تسع عشرة وبدا له من حصنها وَكثرة مقاتلتها وامتناعها ما لم يحتسب فانكفا راجعا الى تلمسان واصاب ابن غمر المرض فبعث عن على ابن عمه من مكان عمله بقسنطينة وعهد اليه بامره والقيام بولاية بجاية الى ان يصل امر السلطان وهلك لايام على فراشه في شوال من سنة تسع عشرة وقام عسلي بن غمر بامر بجاية واتصل الخبر بالسلطان فاهمه شان الثغر وطير ابن سيد الغاس اليه مع قهرمانة داره لتحصيل تراثه والجمت عن ذخيرته فاستوفى من ذلك فوق الكثرة من الصامت والذخيرة وقدم به على السلطان واستقدم معه على بن غمر فاولاد السلطان من رضاد ما احسب امله واقام بالحضرة

عليه العساكر بمكان فج النعام فانفضت جموعهم وشردت رواحلهم وارتحلوا منهزمين والقتل والنهب ياخذ منهم ماخذه ونجا ابو ضربة في فله الى المهدية وكانوا مقمين على دعوة ابيه فامتنع بها الى ان كان من شانه ما سنذكره وبلغ الخبر الى ابيه بمكانه من طرابلس فاضطرب معسكره وبعث الى النصارى في اسطول يحمله الى الاسكندرية فوافود بستة اساطيل فاحتمل اهله وولده وركب البحر ومعه حاجبه ابو زَدرياء بن يعقوب الى الاسكندرية واستخلف على طرابلس ابا عبد الله بن ابي عران من ذوى قرابته وصمهره فلم يزل بها الى ان استدعاه الكعوب ونصبوه للامر واجلبوا به على السلطان مراراً كما نذُكره بعد وردب السلطان ابو يحيى بن الخياني الجرالي الاسكندرية فنزل بها على السلطان محمد بن قلاون من ملوك الترك بمصر والشام واستقدمه الى مصر فعظم من مقدمه واهتز للقائه ونود من مجلسه واسنى من جرايته واقطاعه الى ان هلك سنة تمان وعشرين ورجع السلطان ابو بكر الى تونس بعد الواقعة على ابى ضربة وقومه بنج النعام فدخلها في شوال من سنته واستقامت افريقية على طاعته وانتظمت امصارها وثغورها في دعوتها الا المهدية وطرابلس كها ذكرناه الى ان كان ما ياتي ذكره

لخبر عن مهلك لخاجب ابن غر بجياية وولاية لخاجب محمد بن القالون عليها ثد الادالة منه بابن سيد الناس

كان لحاجب ابن غر لما استبد بجاية سنه خس عشرة وانتقل السلطان الى قسنطينة ولم يراجعها بعد قد لما رجع من تونس ثانية حركاته سنة سبع عشرة صرف اليه منصور بن فضل وبعث في اثره قادُده ابا عبد الله

من النهار ثم اقتمموها عليه واستبيع عامة ارباضها وقتل ابن الغلاق ودخل السلطان الى الحضرة في ربيع من سنته فاقام خلال ما انعقدت العامة وقدم على الشرطة ميمون بن ابي زيد واستخلفه على البلد ورحل في اتباع ابي ضربة بن الحياني وجوعه فاوقع بع بمصوح (١) من جهات بلاد هوارة وقتل من مشيخة الموحدين ابو عبد الله بن الشهيد من اهل البيت الحفص وابو عبد الله بن ياسين ومن طبقات الكتاب ابو الفضل البجائي (2) وتقبض على شيخ الدولة ابي محمد عبد الله بن يخور وقيد الى السلطان فعفا عنه ونوهه ليومه ثد اعاده الى خطته بعد ذلك ورجع السلطان الى تونس في رجب من سنته وكان السلطان ابو عيسى بن اللياني لما بلغه للبر بنهـوض السلطان الى تونس حركته الثانية سنة سبع عشرة وماكان من بيعة الموحدين والعرب لابغه ابي ضربة ارتحل من مقامته بقابسس الى نواحي طرابلس قد بلغه رجوع السلطان الى قسنطينة فاوطن طرابلس فبني مقعدا لملكه بسور البلد مما يلى الجرسماد الطارمة وبعث العمال في الجهات لجباية الاموال وبعن على حبال طرابلس ابا عبد الله بن يعقوب قريب حاجبه ومعه مجرس بن مرغم كبير الجوارى من دباب فدوخ البلاد وفتح المعاقل وجبى الاموال وانتهى الى برقة واستخدم ال سالم وال سليمان من عرب دباب ورجع الى سلطانه بطرابلس ووافاد للنبر بانهزام ابي ضربة ابنه فبعث حاجبه ابا زكرياء بن يعقوب ووزيره ابا عبد الله بن ياسين بالاموال لاحتشاد العرب ففرقوها في علاق ودباب وزعني ابو ضربة الى القيموان وبلغ الحمر الى السلطان ابي بكر تخرج من تونس اخر شعبان سنة ثهان عشرة فاجفلوا عن القيروان قد تدامروا وعقلوا رواحلم مستميتين برعهم حتى اطلب (1) On lit مصرح dans le ms. A. Le ms. B porte مصرح (2) Le ms D porte التجانى et le ms. A حالحا

# لخبر عن استيلاء السلطان ابى بكر على لحضرة وايقاعه بابي ضربة وفرار ابيه من طرابلس الى المشرق

لما قفل السلطان من تونس الى قسنطينة بعث قائده محمد بن سيد الناس بين يديه الى بجاية فارتاب غر بوصوله وتذكر له وشعر بذلك السلطان واغضى له عنها وطلبه في المدد فاحتفل في للمشد والالة والابنية وبعن اليه سبعة من رجال الدولة بسبعة عساكر وع محمد بن سيد الناس ومحمد بن لحكم وظافر السنان واخوى من موالي الامير ابي زكمياء الاوسط ومحمد المديوني ومحمد المجرس ومحمد البطوني وبعث له من خول زناتة وعظمائهم عبد الحق بن عثمان من اعياص بني مرين كان ارتحل اليه من الاندلس كما نذكم في خبره وابا رشید بن محمد بن یوسنی من اعیاص بنی عبد الواد نی من کان معم من قومهم وحاشيتهم وتوافوا بعساكرهم عند السلطان بقسنطينة فاعترم على معاودة الزحف الى تونس وكان قد اختبر احوال افريقية واحسن في ارتيادها خرج في صفر من سنة ثمان عشرة واستعمل على حجابته ابا عبد الله بن القالون ومرادفه ابو الحسن بن عمر ووافاه بالاربس وفد هوارة وكبيرع سلمن ابن جامع واخبرود بان ابا ضربة بن الحياني اجفل من باجة بعد ان نزلها معتزما على اللقاء فارتحل مولانا السلطان مغذا ولقيه مولام بن عر فراجع الطاعة وارتحلوا في اتباع ابي ضربة وجوعه حتى شارفوا القيموان مخرج اليه عاملها ومشيختها فالقوا اليه باليد واعطوا الطاعة وارتحل السلطان راجع عن اتباع عدوه الى الحضرة وقد ترك بها ابو ضربة بن اللياني من بطابته محمد بن الفلاق ليمانع دونها فاخرج الرماة الى ساحتها وقاتل العساكر ساعة

بكر الى تونس وانه محتاج الى المدافعة فاعتذر لهم اللحياني بما قبله من الاموال واطلق يده في الجيش والمال فاركبوا واستلحقوا ورتبوا الديوان واخرجوا ابنه محمد ويكنى اباضربة فاطلقود من اعتقاله وبغتم النبر باشراف السلطان ابي بكر على باجة فخرجوا جميعا من تونس وخالفهم الى السلطان مولاد ابن عربن ابي الليل كان مضطغنا على الدولة متربصا بها لما دار اللحياني يوثر عليه اخاه حزة فلقى السلطان دوين باجة فاعطاه صفقته واستحثه ووصل الى توتس فنزل روض السناجرة من رياض السلطان في شعبان من سنة سبع عشرة وخرج اليه الملاء وترددوا في البيعة بعــض الشيء انتظارا لشان ابي ضربة واحدابه وكان من خبرهم ان السلطان لما اغذ السير من باجة بادر حزة بن عرالي بطانة الخياني واوليائه بتونس فلقيهم وقد خرجوا عنها فاشار عليهم ببيعة ابي ضربة ابن السلطان الخياني ومزاحمة القوم به فبايعود وزحفوا الى لقاء السلطان ودس حمزة الى احيه مولاهم ان يزحف بالمعسكر فاجفل السلطان من مقامته من روض السناجرة لسبعة ايام من احتلاله قبل ان يستكمل البيعة وارتحال الى قسنطينة ورجع عنه مولام من تخوم وطنه وسرح منصور بن مزنى الى ابن غر بجابة ودخل ابو ضربة بن اللحياني والموحدون الى تونس منتصفي شعبان من سنته وبويع بالحضرة البيعة العامة وتلقب بالمستنصر واراد اهل تونس على ادارة سور بالارباض يكون سياجا عليها فاجابوه الى ذلك وشرع فيه وارهقه العرب في مطالبهم واستطوا عليه في شروطهم الى ان عاود مولانا السلطان حركته ڪها نيذڪر

واستجاد اصولها ودواوينها اخرجت الوراقيين فبيعت بدكاكينهم نجمع من ذلك زعوا قناطير من الذهب تجاوز العشرين وجواليقيين من حصا الدر والياقوت وخرج من تونس الى قابس موريا بمشارفة علها فاتح سبع عشرة بعد ان رتب الحامية بالحضرة وباجة والحمامات واستخلف بالخضرة ابا الحسن ابن وانودين وانتهى الى قابس فقام بها وصرى العال فى جهاتها الى ان كان من بيعة ولدد بتونس ما نذكرد

#### للبرعن نهوض السلطان ابي بكر الى الحضرة ورجوعه الى قسنطينة

لما خرج السلطان من هوارة الى قسنطينة سنة ست عشرة كها قدمناه استبلغ فى جهاز حردة اخرى الى تونس فاحتشد وقسم العطا وازاح العلل واعترض للجنود عن طبقاتهم من زناتة والعرب وسدويكش واستخلف على قسنطينة للحجب محمد بن القالون وبعث الى حاجبه الاعظم ابى عبد الحرجين بن غمر بمكانه من امارة بجاية فى مدد المال فى النفقات والاعطيات فبعث اليه منصور بن فضل بن مزنى عامل الزاب وكان ابن غمر لما راى من كفايته وانه جماعة لمال استضاف له عمل جبل اوراس وللحضنة وسدويكش وعياض وشائر اعمال الضاحية فكانت اعمال للباية كلما لنظره واموالها فى حسبان وشائر اعمال الضاحية فكانت اعمال للباية كلما لنظره واموالها فى حسبان عمر لعقم انفاق السلطان واستخلفه على خطة بحابته وارتحل السلطان من قسنطينة فى جمادى سنة سبع عشرة يطوى جمايتها الى المراحل ولقيه فى طريقه وفود العرب وانتهى الى باجة فانفضت حاميتها الى تونس وكان السلطان ابو يحيى الحياني قد خرج عنها الى قابس كها قدمناه واستخلف عليها ابا لهسن بن وانودين وبعث اليه بنهوض السلطان ابى

### للبرعن سفر السلطان ابي يحيى الحياني الحياني الى قابس وتجافيه عن الخلافة

كان هذا السلطان ابو يحيى بن الحياني قد طعن في السن ودان بصيرا بالسياسة مجربا للامور وكان يرى من نفسه الجزعن حال الخلافة واستحقاقها مع ابناء الامير ابي زكرياء الاكبر وعلم مع ذلك استثمال صاحب الثغور الغربية الامير ابي بكر واستغلاظ امره بمن انتظم في ملكه (١) وارتسم في ديوان حنده من اعياس زنانة ونحول شولهم من توجين ومغراوة وبني عبد الواد وبني مرين دانوا ينزعون اليه مع الايام عن ملوكهم خشية على انفسهم لما قاسموم في النسب وساهوم في يعسوبية القبيل ونحولية الشول ومنهم من غلبوا على مواطنع وملكوها عليهم مثل مغراوة وبني توجين ومليمش فاستكثني بذلك جند السلطان وكثرت جوعه وهابه الملوك ونهض سنة ست عشرة الى افريقية وجال في بلاد هوارة واخذ جبايتها كما ذكرناه فتوقع السلطان ابن الخياني زحفه اليه بتونس وكانت افريقية مضطربة عليه وكان تعويله في الحماية والمدافعة على اوليائه من العرب تـولي منهم حزة بن على عربن ابي الليل فحكمه في امره واشركه في سلطانه وافرده برياسة العرب واجرد الرسن وسرب اليه الاموال ودثر بذلك زبون العسرب واختلافهم عليه فاعتزم على التقويض عن افريقية ونفض اليد من الخلافة نجمع الاموال والذخيرة وباع ماكان بمودعاتهم من الانية والفرش والخرثى والماعون والمتاع حتى الكتب التي كان الامير ابو زكرياء الاكبر جعها

<sup>(1)</sup> Dans le ms. A on lit dila

#### الخبر عن استبداد ابن غمر بجاية

لم يزل ابن غمر مستبدا على السلطان في حجابتــه يرى ان زمامه بيده وامرد متوقف على انفاذه وصار يغريه ببطانته فيقتلهم ويغربهم وربما كان السلطان يانف من استبداده عليه وداخله بعض اهل قسنطينة سنة ثلات عشرة في اغتياله ابن غمر فهوا بذلك ولم يتم ففطن لها ابن غمر فاوقع بهم وقسمهم بين النكال والعذاب فرقا ثمر رجع السلطان الى بجاية سنة ثلات عشرة لما الهم حصاره واتصلت حاله معه على ذلك النهو من الاستبداد الي ان بلغ السلطان اشده وارهن حده وسطا بعمد بن فضل فقتله في خلوة معاقرته من غير موامرة الحاجب وباكر ابن غمر مقعده بباب السلطان موجد شلوه ملقا في الطريق مضرجا في ثيابه واخبر ان السلطان سطا به فداخله الريب من استبداد السلطان وارهاف حدد وخشى بوادره وترقع سعاية البطانة ونجى لخلوة وتحيل في بعده عنه واستبداده بالثغر دونه فاغراه بطلب افريقية من يدابن اللحياني وجهزه بما يصلحه من الالة والفساطيط والعساكر ولخدام ورتب له المراتب وارتحل السلطان الى قسنطينة سنة خمس عشرة ثم تقدم غازيا الى بلاد هوارة واجفل عنها ظافرا بمن (١) تعاطى قائدها من مواليهم فاستونى جباية هوارة وقفل الى قسنطينة سنة ست عشرة واستبد ابن غور بجاية ومدافعة العدو من زناتة عنها واستخلف على حجابته السلطان محمد بن القالون وقرت عينه بما كان يومــل من استبداده الى ان كان من امره ما نذكر

واخفار ذمته وعهده فيه واستقر عنده ابن ابي جبي منذ منصوفه عر الجابة ورجوعه من الج فرغبوه في ذلك واستحثوه لطلب بجاية فسرح العساكر اليها لنظر محمد ابن عه يوسف بن يغراسن ومسعود ابن عه ابي عامر ابراهيم ومولاد مسامح وبعث إمعها ابا القاسم بن ابي جبي لحاجب ففصلوا عنه من دار. مقامته بشلف فاغذوا السير وهلك ابن ابي حبى بجمل الزان ونازلوا البلد ثم جاوزوها الى الجهات الشرقية فاثخنوا فيها ودخلوا جبل ابن ثابت واستولوا عليه واستباحوه سنة ثلاث عشرة ونالت منهم الحامية في المدافعة بالقتل وللجراحة اعظم النيل وقفلوا راجعيين فشيدوا حصنا باصفون وشخنود بالاقوات ولها وصل محمد بن يوسف ومسامح وبخها وطومها ذنب القصور والتجز وعزلها وبعث السلطان عسكرا في البر واسطولا في البحر بعد رجوعه من قسنطينة سنة اربع عشرة لهدم حصن بني عبد الواد باصفون نخرب وانتهبت اقواته وعدده وسرح ابوجمو عسكرا لحصار بجاية عقد عليه لمسعود ابن عه ابي عامر ابراهيم بن يغمراسس فنازلوها سنة خس عشرة واتصل بهم خروج محمد بن يوسف بن يخسراسن وبنى توجيبن معه على ابي حو وانهم اوقعوا به وهزمسوه واستولوا على معسكره فاجفل مسعود بن ابي عامر وعسكره وافرجوا عن بجاية ووصل على اثرها خطاب محمد بن يوسف بالطاعة والانحياش فبعن السلطان اليه صنيعته محمد بن للحاج فضل بالهدية والالة ووعده بالمظاهرة وتسويغ الاسهام التي كانت ليخراسن فافريقية وشغل بغو عبد الواد عن بجاية وخرج السلطان في عساكر الاشراف على وطنه الى ان كان ما نذكره

ورجالات سدويكش عقتلود بوادى القطن وإن السلطان لم يباشر نكبته وكان ظافر الكبير بعد انهزامه وحصوله في اسر العرب كها قدمناد امتنعوا عليه واطلقوه ولحق بالسلطان ابي بكر فاثره واستخلصه كها كان لاخبه وولاه على قسنطينة عند نكبة ابن ثابت واستكتب له ابا القاسم بن عبد العزيز لخلوه من الادوات فاقام ظافرا واليا يقسنطينة ثم استقدمه السلطان الى بجاية وقد غص ابن غمر بمكانه فاغرى به السلطان فتقبض عليه واشخصه في السفين الى الاندلس

### لخبر عـن منازلة عساكر بنى عــبـد الواد بجاية وما كان في ذلــك من الاحــدات

السلطان ابو يحيى بعد انهزامه عن بجاية سنة عشر وبعث سعيد بن يخلف من مواليه الى ابى جمو موسى بن عثمان بن يغمراسن وكان قد اتبع له فى زناتة المغرب الاوسط ظفر واعتزاز وتملك امصاره من ايدى بنى مرين بعد مهلك يوسف بن يعقوب على تلمسان ودوخ جهاته واستولى على اعال مغراوة وتوجين وملك الجزائر واستنزل منها ابن علان الثائر بها وملك تدلس من يد ابن خلوق فيعث اليه السلطان فى المواصلة والمظافرة وان تكون يدها على ابن خلوق واحدة فطمع لذلك موسى بن عثمان فى ملك بحاية ثم بلغه مهلك ابن خلوق واستيلاء السلطان على ثغره فاستمر على المطالبة وادعا ان بجاية له فى شرطه وقارن ذلك لحاق صنهاجة اليه عند مهلك صاحبهم فرغبود فى ملك بجاية وضمنوا له امرها ثم قدم عثمان بن عباع بن يحيى مغاضبا للسلطان لما كان من افتياته عليه فى ابن خلوق

ومحمد من أقاربه وكان لهم ظهور في دولة السلطان أبي حفص وبعدها وكان عمد الواحد منهم صاحب جباية الجريد وهلك بتوزر سنة ثنتين وسبعاية ودان السلطان أبو يحيى بن الخياني قد استكتب أخاد أبا زكرياء يحيى أيام رياسته على الموحدين فحظى عنده واختصه ولازمه وج معه فلما ولى الخلافة احظاد وولاد حجابته ولما استقر بتونس واستوسق له الامر اعاد الحاجب أبا عبد الرحن بن غمر ألى مرسله السلطان أبي يحيى بعد أن وثق العهد معه على المهادنة وضمن له أبن غمر من ذلك ما رضيه وتمسك بابن عه على ابن غر فاقام عنده مكرما متسع الجراية والاسهام ألى أن كان من الامر ما نذكر

### للحبر عن قدوم ابن عمر على السلطان بجاية ونكبة ابن تابست وظافر الكبير

لما قدم ابن غمر على بجاية استبد بجابته وكفالته كها كان وليموم وصوله فر عبد الله بن هلال كاتب ابن خلوف ولحق بتلمسان وشمر ابن غمر عزامه للاضطلاع بامرد ودفع حسن بن ابراهيم بن ثابت عن الرتبة فلم يتزحزح له وخرج لجباية الوطن ثم اغرى به السلطان وحذرد من استبدادد بقسنطيغة لمكان معقله المجاور لها وسعايات تنصح بها حتى صادفت القبول لمكانه والوثوق بنصائحه وخرج السلطان في العساكر من بجاية الى قسنطينة سنة ثلاث عشرة لنظر احوالها فلما انتهى الى فرجيود لقيه عبد الله بن ثابت فتقبض عليه وعلى اخيه حسن ابن الحاجب سنة ثلاث عشرة وقتلها بعد أن استصفى اموالها ويقال انه بعد خروج حسن بن ثابت الى اعال بعد أن استصفى اموالها ويقال انه بعد خروج حسن بن ثابت الى اعال بعد أن استصفى اموالها ويقال انه بعد خروج حسن بن ثابت الى اعال بعد أن استصفى اموالها ويقال انه بعد خروج حسن بن ثابت الى اعال بعد أن استصفى اموالها ويقال انه بعد خروج حسن بن ثابت الى اعال

قد اضطرب احواله وجهز اليه العساكر لمنازلة قسنطينة وعقد عليها لمولاه ظافر المعرف بالكبير فعسكر بباجة واراح ينتظر امر السلطان وكان ابو يحيى زكريا من احد بن محمد اللياني بن ابي محمد عبد الواحد بن الشيخ ابى حفص قد بويع بطرابلس لما قفل من المشرق وراى اضطراب الاحوال ووفد عليه للحاجب ابو عبد الرحمن بن غمر بهدية من السلطان ابي بكر وانه محده ومظاهره على شانه فاحكم ذلك من عقدته وشد من امره وتوافت اليه رجالات الكعوب اولاد ابي الله على وغيرم فبايعود واستحثوه للحضرة فارتحل اليها وبعث في مقدمته اولاد ابي الليل ومعهم شيخ دولته ابو عبد الله محمد بن محمد المزدوري فاغذوا السير الي الحضرة وبعت السلطان الى مولاد ظافر بمكانه من باجة مستجيشا فاعترضوه قبل وصوله واوقعوا به واعتقلوا ظافرا وصبحوا تونس ثامن جهادى سنة احدى عشرة ووقفوا بسلحتها فكانت هيعة بالبلد قتل فيها شيخ المدولة ابو زكرياء الحفصى وعدا القاضى ابو اسحاق بن عبد الرفيع على السلطان وكان متبوعا صارما قوى الشكهة فاغراه بمدافعة العدو نخام عن لقائه واعتذر بالمرض واشهد بالانخلاع عن الامر وحل البيعة ودخل ابو عبد الله المزدوري القصر فاستمكن من أعتقاله ثم جاء السلطان ابو يحيى زكرياء بن الخماني على اثره تاني رجب فبويع البيعة العامة بظاهرها ودحل الى البلد واستولى عليها وولى على حجابته كاتبه ابا زكريام يحيى بن على بن يعقوب وعلى الاشغال بالحضرة ابن عمه محمد بن يعقوب وبنو يعقوب هولاء اهل بيت بشاطبة من بيوت العلم والقضاء قدموا الى الحضرة مع الجالية وكان منهم ابو القاسم عبد الرحن بن يعقوب وفد مع ابن الامين صاحب طنية كها قدمناه وتصرف في القضاء بافريقية وولاه السلطان المستنصر قضاء العضرة وسفر عنه الى ملوك مصر وكان بنو على هولا عبد الواحد ويحيى

حسن بن ابراهيم بن ابي بكر بن ثابت رئيس اهل لجبل المطل على قسنطينة والفل من كتامة ويعرف قومه ببني نليلان (١) وكان قد اصطنعه من قبل وارتحل بالعسكر الى بجاية سنة ثنتي عشرة واستخلف على قسنطينة عبد الله بن ثابت اخا لحاجب واشيع بالجهات ان السلطان تنكر لابن غمر وتخطه وانه ذهب الى ابن الحماني واستماشه على الحضرة وبلغ ذلك ابن خلوف واستيقن اضطراب حال السلطان خالد بتونس فطمع في حجابة السلطان ابي بكر وتوثق لنفسه منه بالعهد بمداخلة عثمان بن شبل وعثمان بن سباء ابن يحيى من رجالات الدواودة والولى يعقوب الملاري من نواحي قسنطينة واغذ السير من بجاية ولقى السلطان بفرجيود من بلاد سدويكش فلقاد مبرة ورحبا ثم استدعاه من جوى الليل الى رواقه في سرب من مواليه المعلوجي فعاقرهم للحمر الى ان ثمل واستغضموه بمعض النزعات فغضب واقذع فتناولوه طعنا بالخناجر الى ان قتلوه وجروا شلود فطرحوه بين الفساطيط وتقبض على سائر قومه وحاشيته وفركاتبه عبد الله بن هلال فلحق بالمغرب وارتحل السلطان مغذا الى بجاية فدخلها على حين غفلة واستولى على ملك ابنه بالناحية الغربية واستوسق له امرها واقام في انتظار حاجبه ابن غهر الى ان ڪان من الامـر ما نذڪرد

العبرعن مهلك السلطان ابى البقاء خالد واستيلاء السلطان ابى يحسي بن اللياني على الحضرة

ابن يحيى القالون مصطنع لحاجب ابن غر من اهل المية كان اسدى اليه عند احتيازه به معروفا ورحل اليه عند ما استولى على الرتبة بجياية فكافاه عن معروفه واصطنعه والتي اليه محبته ورقاد الى الرتب وصرفه في اعال الجباية وقلده ديوان بحاية فتقبض عبد الرجن بن الخلوف عليه وعلى صاحبه وجمع الناس واعلن بالدعوة للسلطان ابي البقاء خالد وارتحل السلطان ابو بكر من معسكره بظاهر قسنطينة واغذ السير الى بجاية ونزل مطلا علمها واقتتل الناس عامة يومهم وشرط ابن الخلوف على السلطان عزلة ابن غر وترددت الرسل بينهم في ذلك وكان الوزير ابو زكرياء بن ابي الاعلام من الساعين في هذا الاصلاح بماكان له من الصهر مع ابن الخلوف وحسيس رجع اليه بامتناع السلطان عن شرطه منعه من الرجوع اليهم وحبسه عنده وارجى اهل المعسكر بالسلطان وخاموا عن لقاء صمهاجة ومن معم من مغراوة اهل الشوكة والعصبية والعديد والقوة واجفهل السلطان من معسكرد فانتهب واخذت الته وسلب من كان في المعسكر من اخلاط الناس ودخل السلطان الى قسنطينة في فل من عسكره وبعث ابن خلوف عسكرا في اتباعه فوصلوا الى ميلة فدخلوها عنوة ثم وصلوا الى قسنطينة فقاتلوها اياما ورجعوا الى بجاية واقام السلطان واضطرب امرد وتوقع زحف ظافر اليه من باجة واتصل به ان ابا يحيى زكرياء بن احمد الخياني قفل من المشرق وانه لما انتهى الى طرابلس دعا لنفسه لما وجد بافريقية من الاضطراب فبويع وتوافت اليه العرب من كل جهة فراى السلطان من مذاهب الحزم ان يبعث اليه بالحاجب ابن ابي عبد الرحمن بن غر ليشيد من سلطانه ويشغل اهل للحضرة عنه فورى بالفرار عن السلطان وتوطأ معه على المكر بابن خلوف في ذلك ولحق ابن غر باللحياني واستحثه لملك تونس وهون عليه الامر وغدا السلطان عند فصول ابن غرعلى منازله فكبسها وسطا بحاشيته وولي حجابته الى باجة واراح بها الى ان دان من امره ما نذكره وبادر ابن غر الى المجاهرة بالخلعان ودعا مولانا السلطان ابا بكر اليه فاجابه واخذ له البيعة على الناس فتمت سنة احدى عشرة وسبعاية وتلقب بالمتوكل وعسكر بظاهر قسنطينة الى ان بلغه مجاهرة ابن الخلوف بخلافهم فكان ما نذكره

### للبر عن استيلاء السلطان على بجاية ومقتل ابن خلوف (١) وما عان من الادارة في ذلك

دان يعقوب بن لغلون ويكنى ابا عبد الرجن كبير صنهاجة جند السلطان الموطنيين بنواحى بجاية وكان له مكان فى الدولة وغناء فى حروبهم ودفاع عدوم ولما نزلت عساكر بنى مرين على بجاية مع ابى يحيى بن يعقوب ابن عبد لحق سنة ثلاث وسبعاية كان له فى حروبهم مقامات مذكورة وأثار معروفة وكان الامير ابو زكرياء وابنه يستخلفونه بجياية ازمان سفره عنها وكان يلقب بالمزوار ولما هلك خلفه فى سبيله تلك ابنه عبد الرجن واستخلفه السلطان ابو البقاء خالد على بجاية عند ما نهض الى تونس سنة تسع وانزله بها وكان طموحا لجوجا مدلا بباسه وقومه ومكانه من الدولة فلما دعا السلطان ابو بكر لنفسه وخلع طاعة اخيه واخذ له ابو عبد الرحن بن غر البيعة على الناس وخاطبود باخذ البيعة له على من يليه بيابة وإعالها فابي منها وقسك بدعوة صاحبه ونفس على ابن غر ما تحصل اله بذلك من للظ نجاهر بخلافهم وجمع واحتشد وتقبض على ماحب الاشغال عبد الواحد ابن القاضى ابي العباس الغارى وعلى صاحب الديوان محمد عبد الواحد ابن القاضى ابي العباس الغارى وعلى صاحب الديوان محمد

<sup>(4)</sup> On a déjà vu ce nom écrit avec l'article.

عليها عند سفرم عنها وكان يلقب المزوار وجعله حاجبا لاخيه الامير ابي بكر على قسنطينة فانتقل اليها وعكف السلطان ابو البقاء بتونس على لذاته وارهني حدد وعظم بطشه فقتل عدوان بن المهدى بن رجالات سدويكش ودعار بن حريز (١) من رجالات الاثابج فتفاوض رجال الدولة في شانه وخشوا بادرته واعل للحاجب ابن غر وصاحبه منصور بن فضل عامل الزاب للميلة في الخلص من ايالته واستغضب (a) واشد بن محمد امير مغراوة كان نزع اليهم عند استيلاء بني عبد الواد على وطنه فتلقود من الكرامة بما يناسبه واستقرني جلتم وعليه وعلى قومه كانت تدور رحا حروبم واستحصبه السلطان ابو البقاء خالد الى الحضرة اميرا على زناتة فرفع بعض حشمه الى لحاجب في مقعد حكمه وقد استعدى عليه بعض الخدم فامر بقتله لحينه واحفظ ذلك الامير راشد بن محمد فركب لها عزامُه وقوض خيامه لحينه مغاضبا فوجد الحاجب بذلك سبيلا الى قصده وتمت حيلته وحيلة صاحبه واهم السلطان شأن بجاية ونواحيها وخشى عليها من راشد بما كان صديقا ملاطفا لعبد الرجن ابن الخلوف وفاوضها فيمن يدفعه اليها فاشار عليه لحاجب بمنصور بن مزني واشار منصور بالحاجب وتدافعها اياما حتى دفعها جيعا اليها وطلب ابن غر من السلطان العقد لاخيه ابي بكر على قسنطينة فعقد له وولى عليا ابن عه على الجابة بتونس نائبا عنه وفصل من الحضرة ولحق بقسنطينة وصرف منصور بن فضل الى عله بالزاب فكان من خلافه ما يذكر وقام ابن غر بخدمة السلطان ابي بكر فتصرف في حجابته ثم داخله في الانتقاض على اخبه وبدت مخايل ذلك عليهم فارتاب لهم السلطان ابو البقاء واحس على بن غر بارتيابه فلحقق بقسنطينة وجهز السلطان ابو البقاء عسكرا وعقد عليها لظافر مولاه المعروف بالكبير وسرحه الى قسنطينة فانتهى

<sup>(</sup>۱) Les mss. A et D portent جرير – (2) Le ms. A porte

خالد وتنكرت له الدولة لبعض النزعات نخشى البادرة وفر ولحق بمنصور بن مزنى وكان منصور قد استوحش من ابن غير فدعاه الى القيام باميره فاجاب وعقد له على حجابته وجمع له العرب واجلب على قسنطينة إياما وبها يوممُذ ابن طفيل وكان قد اجتمعت لهيي بن خالد زعنفة من الاوغاد واشتملوا عليه واشتمل عليهم واغروه بابن مزنى فوعده الى حين ظفره واطلع ابن مزنى على سو دخلته ودخلته فقبض يدد من طاعته وانصرف عنه الى بلده وانفضت جموعه وراجع ابن مزني طاعة السلطان ابي البقاء ومخالصة بطانته وحاجبه فتقبلوه ولحق يحيى بن خالد بتلمسان مستجيشا ونزل على اميرها ابي زيان محمد بن عثمان بن يخراسن فهاك لايام من مقدمه وولى بعده اخوه ابو جو موسى بن عثمان فامده وزحف الى محاربة قسنطينة فامتنعت عليه ثم استدعاه ابن مزنى الى بسكرة فاقام عندد واسنى له الجراية ورتب عليه الحرس وكان السلطان ابي الحياني يبعث اليه من تونس بالجائزة مصانعة له في شانه حتى لقد اقطع له بتونس من قرى الضاحية فلم يزل في اسهام بنيه من بعده الى ان هلك يحيى بن خالد بمكانه عنده سنة احدى وعشرين

### للبر عن بيعة السلطان ابي بكر بقسنطينة على يد للحاجب ابن غر واولية ذلك

لما نهض السلطان ابو البقاء الى للمضرة عقد على بجاية لعبد الرجن بن يعقوب بن الخلوف (١) مضافا الى رياسته على قومه كما كأنوا يستخلفون اباه

<sup>(1)</sup> Plus loin on trouve ce nom écrit sans article.

بلوغه اليه ورد الخبر عهاك السلطان ابي عصيدة وبيعة الموحدين بعده لابي بكر بن عبد الرحن بن ابي بكر بن الامير ابي زكرياء فاضطغنها على الموحدين واغذ السير وانحاش اليه كافة اولاد ابي الليل واحتمع اقتالهم اولاد مهلهل الى صاحب تونس وخرج معهم شيخ الدولة ابو يعقبوب ابن يزدوتن والوزير ابو عبد الله بن يرزيكن في العساكر للقاء ووقوا سلطانع بانفسع فلما زحني اليهم السلطان ابو البقاء اختل مصافع وانهزموا وانتهب المعسكر وقتل الوزير ابن يمزيكن واجفلت احياء العسرب الى القفر ودخل العسكر الى البلد واضطرب الامر وخرج الامير ابو بكر بن عبد الرجين فوقف بساحة البلد قليلا ثد تفرق عنه العسكر وتسايلوا الى السلطان ابي البقاء وفر ابو بكر ثم ادرك ببعض الجمات فتل الى السلطان واعتقله في بعض الفازات وغدا على السلطان اهل لحضرة من مشيخة الموحدين والفقهاء والكافة فعقدوا بيعته وقتل الامير ابو بكر فسمي الشهيد اخر الدهر وباشر قتله ابن عه ابو زكرياء يحيى بن زكريا شيخ الموحدين ودخل السلطان من الغد الى لخضرة واستقل بالخلافة وتلقب الناصر لبدين الله المنصور ثم استضاف الى لقبه المتوكل وابقا ابا يعقوب بن يزدونن في رياسته على الموحدين مشاركا لابي زكرياء يحيى بن ابي الاعلام الذي كان رميسا عنده قبلها واستمر على حظة الجابة ابو عبد الرحمن يعقوب بن غير وولى على الاشغال بالحضرة منصور بن فضل بن مزني وجرت لحال على ذلك الى ان كان ما نذكره

الخبر عن بيعة ابن مزنى لييى بن خالد ومصائر اموره

كان يحيى بن خالد ابن السلطان ابى اسحاق في جملة السلطان ابي البقاء

ابنا وكان بقصرم سبط من اعقاب الامير ابي زكرياء جدم ثم من ولد ابي بكر ابنه الذي ذكرنا وفاته في خبر شقيقه ابي حفص في فتح مليانة ايام السلطان المستنصر فلم ينزل بنود بقصورم وفي ظل ملكم ونشا منم ابو بكر بن عبد الرجور بن ابي بكر في ايالة السلطان ابي عصيدة وربي في جيم نعمته فلما هاك السلطان ابو عصيدة ولم يعقب وكان السلطان ابو البقاء خالد قد نزع اليه جزة بن عر عند اياسه من خروج اخيه من محبسه فرغبه في ملك الحضرة واستحمه عليها ثم وصل ابو على بن كبير فنعي السلطان ابا عصيدة واستنهض السلطان ابا البقاء لملك تونس فنهض كه نذكره واستراب الموحدون بتونس بشان حركته وخافود على انفسم فبايعوا لهذا الامير ابي زدرياء الذي عرف بالشهيد بها كان من قتله لسبع عشرة ليلة الامير ابي زدرياء الذي عرف بالشهيد بها كان من قتله لسبع عشرة ليلة عن رتبة الجابة وتوعده لما كان يحقد عليه من التقصيم به ايام سلطانه عن وترا عليه الي الن هلك عند استيلاء السلطان ابي البقاء كما نذكره فكان عونا عليه الى ان هلك عند استيلاء السلطان ابي البقاء كما نذكره فكان عونا عليه الى ان هلك عند استيلاء السلطان ابي البقاء كما نذكره فكان عونا عليه الى ان هلك عند استيلاء السلطان ابي البقاء كما نذكره فكان عونا عليه الى ان هلك عند استيلاء السلطان ابي البقاء كما نذكره فكان عونا عليه الى ان هلك عند استيلاء السلطان ابي البقاء كما نذكره فكان عونا عليه الى ان هلك عند استيلاء السلطان ابي البقاء كما نذكره

لخبر عن استيلاء السلطان ابي البقاء على لخضرة وانفراده بالدعوة لخفصية

لما بلغ السلطان ابا البقاء بمكانه من بجاية وإعالها لغبر بمرض السلطان ابى عصيدة مع ما كان من العقد بينها بان من مان من قبل صاحبه جمع الامر من بعده للاخر داخلته الظنة ان ينقض اهل للخمرة هذا الشرط فاعتزم على النهوض لمشارفة للخضرة ووصل اليه جزة بن عبر نازعًا عنهم فرغبه واستحثه وخرج من بجاية في عساكره وورى بالحركة الى للجزائر لما كان من انتقاضهم على ابيه واستبداد ابن علان بها ثم ارتحل الى قصر جابر وعند

مرجع الى قابس ثم ارتحل الى بلاد الجميد وانتهى الى توزر ونزلها واعنى بي حدمته احد بن محمد بن يملول من مشيختها فاستوفى جباية الجريد وعاد الى قابس وانزله عبد الملك بن عثمان بن مكى بدارد وصرح بما ورى عنه ص مجه وصرف العساكر الى الحضرة وولى بعده رياسة الموحدين وتدبير الدولة ابو يعقوب بن يزدوتن وتحول عن قابس الى بعض جبالها تجافيا عن هوائها الوخر وإقام في انتظار الركب الجازي وكان مريضا الى أن أبل فحول عنه الى طرابلس واقام بها عاما ونصفه الى ان وصــل وفد الترك من المغرب الاقصى اخسر سنة ثمان نخسرج معهم حاجا حتى قضى فرضه وعاد فكان من شانه واستيلائه على منصب الجلافة ما ياتي ذكره ووصل مدد النصرانية الى قشتيل جـــربة سنة ثمان بعد منصرى العساكر عنه وفيهم فدريك بن الطاغية صاحب صقلية فقاتلهم اهل الجزيرة س النكارين لنظر ابي عبد الله بن الحسن من مشيّة الموحدين ومعه ابن اومغار في قومه من اهل جربة فاظفرهم الله بهم ولم يزل شأن هذه لجزيرة مع العدوكذلك منذ التاثت دولة صنهاجة وربما وقعت الفتنة بين اهلها من النكارة فتصل احدى الطائفتين يدها بالنصارى الى ان كان ارتجاعها في هذه النوبة سنة [بياض] واربعين لعهد مولانا السلطان ابي يحيى كما نذكره في اخباره

الخبر عن مهلك السلطان ابي عصيدة وبيعة ابي بكر الشهيد

كان السلطان ابو عصيدة بعد تملى سلطانه وتمهيد ملكه طرقه مرض الاستقاء فازمن منه ثم مات على فراشه في ربيع الاخر سنة تسع ولم يخلف

من ذلك الشان ادرك اهل لخضرة الندم على ما استدبروا من مهادنة صاحب الثغر وقارن ذلك مهلك يوسف بن يعقوب الذي كانوا يرجونه شاغلا له بخخوا الى السلم وبعثوا وفده في ذلك اليه فاسدوا ولخموا وشرط عليهم السلطان ابو البقاء ان من هلك منها قبل صاحبه فالامر من بعده للاخر والبيعة له فتقبلوا الشرط وحضر الملاء والمشيخة من الموحدين بجاية ثم بتونس فاشهدوا بها على انفسهم وربط ذلك العقد واحكمت اواخيمه الى ان نقضه اهل للحصرة عند مهلك السلطان ابى عصيدة كها نذكود

# لخبر عن سفر شيخ الدولة بتونس ابى يحسبى الحمانى لخمار حربة ومضيه منها الى الج

لما انقعد امر هذا الصلح واستم راجع رئيس الدولة ابو يحيى زكرياء بن الخياني نظرد لنفسه واعمل فكره في الخلاص من انشوطته وكان يومل رجوع الوفد المغربين بالمهدية من امراء الديار المصريبة الى يوسف بن يعقوب في فيصحبه لقضاء فرضه وابطا عليه شائم فاعتزم على قصده وورى بحركته الى جزيرة جربة لاسترجاعها من ايدى النصاري والرجوع عنها من بعد ذلك الى الجريد لقهيد احواله وتناول الراى في الظاهر من امره مع السلطان فاذن اله وسرح معه العساكر نخرج من تونس في جادى سنة ست غازيا الى جربة ولم يغذ السير حتى انتهى الى مجازها تم عبر منه الى الجزيرة وكان النصاري لما تغلبوا عليها سنة ثمان وثمانين شيدوا بها حصنا لاعتصام الحامية سمود بالقشتيل فنزل في العساكر عليه وانفذ الشيخ ابو يحيى عاله الجباية واقام في منازلته شهرين ثم انقطعت الاقوات واستعصى الحصن الا بالطاولة

وقد انفض عنه الناس واستحصن بغرفة من غرف داره واستمات فلاطفه الرخامي واستنزله ثد جله على برذون مستدبرا واحضره بين يدى السلطان فقتل ونصب شلوه واصبح اية للعتبرين

#### الخبر عن حركة السلطان ابي البقاء الى الجزائر

قد قدمنا ماكان من خبرانتقان الجزائر على الامبرابي زكرياء واستبداد ابن علان بها فلما استولى السلطان ابو البقاء على الامر وتهدت له الاحسوال واقلع بنو مربن بعد مهلك يوسف بن يعقوب عن تلمسان اعمل السلطان نظره في الحركة البها نخرج البها سنة سبع اوست وانتهى الى متجة ودخل في طاعته منصور بن محمد شيخ مليكش وجميع قومه ولجا البه واشد بن محمد بن ثابت بن منديل امير مغراوة هاربا امام بنى عبد الواد فاواه الى ظله والتي عليه جناح جايته واحتشد جميع من في تلك النواحي من القبائل وزحف الى الجزائر واقام عليها اياما فامتنعت عليه وانكفا واجعا الى حضرته بجاية واقام مليكش على طاعته ومطاولته الجزائر بالقتال الى ان كان من امرها وتغلب بنى عبد الواد عليها ما نذكره في اخبارم وجاء معه واشد بن عمد الى بجاية متذمها بخدمته الى ان قتله عبد الرجن بن خلوف كها يذكر في موضعه

الخبر عن السلم وشروطه بين صاحب تونس وصاحب يحاية

لما افتتح السلطان ابرو البقاء خالد قسنطينة وقتل ابن الامين ومرع

ورعا لع السلطان وسيلة قيامع بالدعوة للفصية ايام ابي على بن خلاص بسبتة وبعدها الى ان غلبهم عليها العزني كها نذكر في اخباره فلقام مبرة وتكريما ونزلوا من الحضرة خير نزل تحت جراية ونتمة وعناية وكان كبيرم متحمقا متعاظما فربما لقى من الدولة لذلك عسفا الا ان الابقاء عليهم كان مانعا من اضطهادم ونشا بنوم في ظل ذلك النعيم ثم هلك السلطان واضطربت الامور وضرب الدهر صربانه ولحق على منهم بالثغر الغربي وتأكدت له مع ابن ابي حبى لحمة نسب وذمة صهر وتجت بينها عرقها فلما استقل ابن ابي جبي بحابة الامير ابي زكريام بال جهدا في مشاركة على بن الامين وترقيته المنازل الى ان ولاد ثغر قسنطينة مستقلا بها وحاجبا السلطان ابي بكر ابن الامير ابي زكريا وانزله معه فقام بحجابته واظهر فيها غناءه وحزمه حتى اذا مخط السلطان ابن ابي جبي وصرفه عن حجابته تنكر ابو للمسن بن الامين وخش بوادر السلطان نحول الدعوة الى صاحب للحضرة وطير اليه بالبيعة واستدعى المدد والنائب فوصله رءيس الموحدين والدولة ابسويحيي زكرياء ابن احمد ابن محمد الخياني وعقد البيعة لسلطانه سنة اربع وسبحماية وبلغ لغبر الى السلطان ابي البقاء بجاية فنهض اليه بالعساكر احرسنة اربع وسبعاية ونازله اياما فامتنع عليه وم بالافراج عنه ثم داخل رجل من بطانة ابن الامين يعرف بابن موزة ابا العسين بن عثمان من مشيخة الموحدين وكان معسكره بباب الوادى فناجزم الحرب من هنالك حتى انتهى الى السور فتسمه المقاتلة باغضاء ابن موزة لهم عنه وركب السلطان في العساكر عند الصدمة ووقف على باب البلد وقد استمكن اولياؤه منه خرج اليه بنو الغنفل (١) وبنو باديس ومشيخة البلد فاقتمم البلد عنوة ومضى ابو محمد الرخامي في رجال السلطان الى دار ابن الامين فغشيه بها (الفنفذي Le ms. A porte الفنفذي

بعد مهلك ابيه وتشفع بوسائل خدمته فاستقدمه وقدم مع على وحسين ابني الرنداجي ركب معها الهر الي بجاية في مغيب ابن ابني حسبي عن للحضرة فصادى من السلطان قبولا وشمر في السعاية بابن ابي جبي مع مرجان الى ان تم له ما اراد من ذلك وصرف ابن ابى جبى كها ذكرناه فقلد السلطان حجابته ليعقوب بن غير وقدم على الاشغال عبد الله الرخامي وكان الهضا في امور البحابة لمباشرتها مع محدومه فاصبح رديفا لابن غر وخص بمكانه فاغرى به السلطان ودله على مكامن ثورته وعداوته فنكب وصودر وامتحن وغرب الى ميورقة حتى افتداه يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين من اسره واستقدمه ليقلده اشغاله عند تنكرد لعبد الله بن ابي مدين كما نذكره في اخباره فهلك يوسني بن يعقوب دون ما امل من ذلك واقام الرخامي بتلسان وبها كان مهلكه واستقل يعقوب بن غر باعبا خطته واضطلع بها وفوض اليه السلطان في الابرام والنقض نحول المراتب بنظره واجرى الامور على غرضه وكان اول ما اتاه صرعته لمرجان مصطنعه ملا صدر السلطان عليه وحذرد مغبته فتقبض عليه والقي في البحر يلتقمه لحوت تخلا وجه السلطان لابن غر وتفرد بالعقد ولحل الى ان استولى السلطان ابو البقاء على الحضرة وكان من امرد ما نذكره

لخبر عن ثورة ابن الامين بقسنطيتة وبيعة السلطان ابى عصيدة ثم فتح السلطان ابى البقاء خالـــد لها وقتله

كان يوسف بن الأمين الهداني بعد ان قتله بطنجة ابناء ابي يحيى بن عبد الحق من بني مرين كما ياتي في اخباره انتقل بنود الى تونس ايام المستنصر

### الخبر عن حجابة ابي عبد الرحمن بن غر ومصائر امورد

هو يعقوب بن ابي بكر بن محمد بن غر السلمي وكنيته ابو عبد الرجين كان جده محمد فيما حدثني اهل بيته قاضيا بشاطبة وخرج مع الجالية ايام العدو الى تونس ونزل بالربض الجوني ايام السلطان ابي عصيدة وانتقال ابناؤد ابو بكر ومحمد الى قسنطينة ونزلا على ابن اوقيان العامل عليها من مشيخة الموحدين لعهد الامير ابي زكرياء الاوسط فاوسعها عناية وتكريمة وولى ابا بكر على الديوان بالقل واستخلصه لنفسه وكان يتردد الى الحضرة بجاية في شؤنه فاتصل بمرجان الخصى من موالي الامير ابي زكرياء وخواص دارد واستخدم على يدد للامير خالد وامه من كرام السلطان نخطى عندم وتزوج ابنه يعقوب من ربيات المقصر وخوله ونشأ في جو تلك العناية واعلنوا بعدمة للحاج فضل قهرمان دار السلطان وخاصته فاستخدم له سائر ايامه الى ان هلك وكان للماج فضل كثيرا ما يتردد الى الاندلس لاستجلاب الثياب الحريمية من هنالك واتنقاء اصنافها وكذلك الى تونس لاستجادة الثياب منها وبعثه السلطان اخر امره الى الاندلس فاستحدب ابن غر وهلك لحاج فضل هنالك فعدل السلطان عن خطاب ابنه محمد الى خطاب ابن غرر فامرد باتمام ذلك العمل والقدوم به فقدم هو وابن للحاج فضل وسائلها عن علها فكان ابن غر اوى من صاحبه لخلى بعينه وخنى عليه واعتلق بذمة من خدمته احظته عند السلطان ورقته فاستعمل في الجباية ثم قلد اعسال الاشغال وزاحم ابن ابي جبي وعبد الله الرخامي وغصوا به فاغروا السلطان بنكبته واشخصه الى الاندلس فاقام همالك واستعطف السلطان ابا البقاء

مستبدا على الدولة في حجابته فضاق ذرعه بشانهم واهته حال الدولة معهم وراى ان اتصال اليد بصاحب الحضرة مها يكنى عن غربم فعزم على مباشرة ذلك بنفسه لوثوقه من سلطانه نخرج من بجاية سنة خس وسبعاية وقدم على الحضرة رسولا عن سلطانه فاهتزت له الدولة وتلقى بما يجب له ولمرسله من المر وانزله شيخ الموحدين ومدبر الدولة ابو يحيى زكرياء بن الخياني بدارد استبلاغا في تكريمه وقضى من امر تلك الرسالة حاجة صدره وكان بطانة الامير ابى البقاء خالد لما خلا لهم وجه سلطانهم منه تهافتوا على التنص اليه والسعاية بابن ابي حبى عنده وشم لذلك يعقوب بن غر وجلا فيـ و وتابعه عليه عبد الله الرخامي كاتب ابن ابي جبي وصديقه بما كان ابن طفيل قريبه يتخط عليه الناس ويوغر له صدوره بباوه وتحقيره به فالح له العداوة في كل جانحة واسخطه على عبد الله الرخامي وكان صديقه ومداخله فتولى من السعاية فيه مع يعقوب بن غركبرها والقوا الى السلطان ان ابن ابي جبى داخل صاحب لخضرة في تمكينه من ثغر قسنطينة وبجاية بماكان على بن الامين العامل بقسنطينة صهرا لابن ابي جبي وهو الذي ولاد عليها فاستراب السلطان به وتنكر له بعد عوده من تونس وخشى كل واحد منها بادرة صاحبه ثد رغب ابن ابي جبي في قضاء فرضه وتخلية سبيله اليه فاسعنى وخرج من بجاية ذاهبا الى الج ولحق بالقبائل من ضواحي قسنطينة وبجاية فنزل عليهم واقام بينهم مدة ثم لحق بتونس واقام بها الى حيين مهاك السلطان ابي عصيدة وبيعة ابي بكر الشهيد وحضر دخول الامير ابي البقاء عليه بتونس وخلص من ثيار تلك الصدمة فلحق بالمشرق وقضى فرضه ثد عاد الى المغرب ومر بافريقية ولحق بتلمسان وغرى ابا حمو بالحركة على بجاية فكان ما نذكره رياسة الموحدين ابا زكرياء يحيى بن زكرياء من اهل البيت لحفصى واستر الامر على ذلك الى ان كان ما نذكره

#### الخبرعن سفارة القاضى الغبريني ومقتله

قد قدمنا ما كان من زحف بنى مرين الى بجاية بمداخلة صاحب تونس قطعا ولما ولى السلطان ابو البقاء اعتزم على المواصلة مع صاحب تونس قطعا المزبون عنه وعين للسفارة فى ذلك شيخ القرابة بمابه ابا زكرا للفقص ليحكم شان المواصلة بينه وبينه وبعن معه القاضى ابا العباس الغبريني كبير بجاية وصاحب شوراها فادوا رسالتهم وانقلبوا الى بجاية ووجد بطانة السلطان السبيل فى الغبريني فاغروه به واشاعوا انه داخل صاحب للحضرة فى التوتب بالسلطان وتولى كبر ذلك ظافر الكبير وذكره بجرائره وما كان منه فى شان بالسلطان ابني اسحاق وانه الذي اغرى بني غبرين به فاستوحش منه السلطان وتقبض عليه سنة اربع وسبعاية ثم اغروه بقتله فقتل بعبسه سنته تلك وتولى قتله منصور التركى والله غالب على امرد

## للحبر عن سفارة للحاجب ابن ابي جبى الى تونـس وتنكـر السلطان له بعدهـــا وعزله

لما ولى السلطان ابو البقاء كانت عساكر بنى مرين مترددة الى اعال بحاية عداخلة صاحب تونس كها ذكرناه فدوخوا ناوحيها وكان ابن ابى جبى

اكمازير قد اسن وهرم فادركته الوفاة خلل ذلك وكان ابن علان من مشيخة لجزائر مختصا به ومتصرفا في اوامرد ونواهيه ومصدرا لامارته حصلت له بذلك الرياسة على اهل للجزائر سادر ايامه ويقال كان له مسعه صهر فلما هلك ابن اكمازير حدثته نفسه بالاستبداد والانتزاء بالجزائر فبعت عن اهل الشوكة من نظرائه ليلة هلاك اميرد وضرب اعناقع واصبح مناديا بالاستبداد وشغل الامير ابو زكرياء عنه بما كان من منازلة بنى مرين بياية الى ان هلك وبقيت في انتقاضها على الموحدين اخر الدهسر الى ان تمكيا بنو عبد الواد كها نذكره

### لخبر عن مهلك الامير ابى زكرياء صاحب بجاية وبيعة ابنه ابى البقاء خالد

المال الاميرابو زكرياء قد استولى على الثغور الغربية كما قلناه واقتطعها من الميال الحضرة وقسم الدعوة الحفصية بدولتين وكان على غايـة من الحرم والتيقظ والصرامة لم يبلغها سواه وكان كثيـر الاشراى على وطغه والمباشرة لاعاله بنفسه وسـد خلـله ولم يزل على ذلك الى ان هلك على راس الماية السابعة وكان قد عهد بالامر لابنه الامير ابي البقاء خالد سنة ثمان وتسعيس قبلها وعهد له على قسنطينة وانزله بهـا فلما هلك الامير ابو زكرياء جع الحاجب ابو القاسم ابن ابى جبى مشيخة المـوحدين وطبقات الجند واحـذ بيعتم للامير ابى البقاء وطير له بالخبر واستقدمه فقدم وبويـع البيعـة العامة وابقى ابن ابى جبى على حجابته واستوزر يحيى بن ابى الاعـلام وقدم على صنهاجة ابا عبد الرجى يعقوب بن خلوى منه وتسمى المزوار وقلد

فلم يزالا معتقلين الى ان هلك احمد بحبسه سنة ثمان وقام بامر الكعوب محمد بن ابى الليل ومعه جزة ومولام ابناء اخيه عبر رديفين له ثم خرح الوزير بالعساكر ثانية سنة سبع واستوفد مولام بن عسر وتقبض عليه وبعث به الى للحضرة فاعتقل مع عه احمد وجاهر اخود حمزة بالنفاق واتبعه عليه قومه فكثر عيثم واضروا بالرعايا وكثرت الشكاية من العامة ولغطوا بها في الاسواق وتصايحوا ثم نفروا الى باب القصبة يريدون الثورة فسد الباب دونهم فرموا بالمجارة وم في ذلك يعتدون ما نزل بهم من الحاجب ابن الدباغ ويطلبون شفاء صدورم بقتله ورفع امرم الى إبياض] واستكامم عيعا فابي من ذلك السلطان وامر بملاطفتهم الى ان سكندت هيعتهم ثم تتبع العقاب من تولى كبر ذلك منهم وانحسم الداء وكان ذلك في رمضان من سنة ثمان واستحر العرب في غلوائم الى ان هلك السلطان فكان ما

#### الخبر عن انتقاض اهل الجزائر واستبداد ابن علان بها

قد قدمنا ما كان من انتقائن اهل الجزائر ايام المستنصر ودخول عساكر الموحدين عليهم عنوة واعتقال مشيختهم بتونس حتى اطلقوا بعد مهلكه ولما استقل الامير ابو زكرياء الاوسط بملك الثغور الغربية من بجاية وقسنطينة وكان الوالى على الجزائر ابن اكهازير (١) من مسيخة الموحدين فبادر الى طاعته باتفاق من مشيخة الجزائر ووفدوا عليه وكتب لابن اكهازير بولايتها ولم يزل واليا عليهم الى ان كان شان بنى مربن وزحفهم الى بجاية وكان ابن الحهار واليا عليهم الى ان كان شان بنى مربن وزحفهم الى بجاية وكان ابن

برزیکن ورجعا بهدیة نخمة من یوسنی بن یعقوب کان من جملتها ثلاثهایة من البغال واتصلت المخاطبات والسفارات والهدایا والملاطفات وکان یوسنی ابن یعقوب یکاتب السلطان فی تلك الشوئن تعریضا ویکاتب رئیس الموحدین ابا یحیی بن الحیانی تصریحا وترددت عسار بنی مرین الی نواحی بجایة الی ان هلك یوسنی بن یعقوب کها یاتی نی اخبارد

## لخبر عن مقتل هذّاج وفتنة الكعوب وبيعتهم لابي دبوس وما كان بعد ذلـــك من نكبتهم

كان هولاء الكعوب قد اثرته الدولة واصطنعته منذ قيامه بامر الامير ابي حفص فاعتزوا ونموا وبطروا النهة وكثر عيثه وفساده وطال اضراره بالسابلة وحطمهم للجنات وانتهابهم للزرع فاضطغن لم العامــة وحقدوا عليه سوء اثاره ودخل رئيسهم هداج بن عبيد سنة خس وسبعاية الى البلد نخزرته العيون وهمت به العامة وحضر المجد لصلاة للجمعة فتجنوا عليه بانه وطي المحجد بخفنه وقال لمن نكر عليه ذلك انى ادخل به مجلس السلطان فثاروا به عقب الصلاة وقتلود وجروا شلود في سكك المدينة فزاد عيثهم واجلابهم على السلطان واستقدم احمد بن ابي الليل شيخ الكعوب لذلك العهد عثمان على السلطان واستقدم احمد بن ابي الليل شيخ الكعوب لذلك العهد عثمان ابن ابي دبوس من مكانه بنواحي طرابلس ونصبه للامر واجلب به على الحضرة ونازلها وخرج اليهم الوزير ابو عبد الله بن برزيكن في العساكر المهمد للمهمات وتسكين ثائر العرب فوفد عليه احمد ابن ابي الليل ومعه سليمان بن جامع من رجالات هوارة بعد ان راجع الطاعة وصرف ابن ابي دبوس الى مكانه فتقبض عليها وبعث بها الى الحضرة

واستنحل امر عمان بن يخراسن وبني عبد الواد من ورائه وتغلبوا على توجيين ومغراوة ومليكش وكان شيعة لصحب لخضرة بماكان متمسكا بدعوته ومتقبلا مذهب ابيه في بيعتهم فقويت غرائم السلطان ابي عصيدة لذلك ونهض من الحضرة سنة خس وتسعين وتجاوز تخوم عله الى اعال قسنطينة واحفلت امامه الرعايا والقبائل وانتهى الى ميلة ومنها كان منقلبه الى حضرته في رمضان من سنته ولما ضايق عمل بجاية بغرود اعمل الامير ابو زُدرياء نظره في تسكين الناحية الغربية ليفرغ عنها الى مدافعة السلطان صاحب لحضرة فوصل يده بعثمان بن يخراسن واكد معه قديم الصهر بحادث الود والمواصلة وفي خلال ذلك زحف يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين الى تلسان والتي عليها بكلكله واستجاش عثمان بن يغراسن بالامير ابي زكرياء فامده بعسكر من الموحدين لقيم عسكر من بني مرين بناحية تدلس فهزموم واثخنوا فيهم قتلا ورجع فلم الى بجاية وسرح يوسف بن يعقوب عساكر بني مرين الي بحاية وعقد عليها لاحيه ابي يحيي بعد ان كان عثمان بن سباع وفد عليها نازعا عن صاحب بجاية اليه ومرغبا له في ملكها فاوسع له في للبا والكرامة ما شاء وبعث معه هذا العسكر فانتهى الى بجاية وضابقوها ثم جاوزوها الى تاكرارت وبلاد سدويكش وعاثوا في تلك الجهات ودوخوها وانقلبوا واجعين الى السلطان يوسني بن يعقوب بمعسكره من تلمسان وكان السلطان ابو عصيدة صاحب لحضرة لما علم بامداد الامير ابي زكرياء لعثمان بن يغراسن بعث الى يوسف بن يعقوب عدوع وحرضه على بحاية ونواحيها وسفم بينها في ذلك رءيس الموحدين ابو عبد الله بن اكمازير اولى سفاراته ثم سفر ثانية سنة ثلاث وسبعاية بهدية كخمة اغرب فيها بسرج وسيف ومهامز من الذهب مرصعة للحلى بالفاخر من حصباء الياقوت ولجوهر ووافقه في هذه السفارة الثانية وزير الدولة ابو عبد الله بن ردان له خالصة وشبعة وكان حريصا على ولاية ابنه عبد الله للعهد وكان يدافع نكير الموحدين في ذلك فاسترها له السلطان ابو عصيدة ولما استوسق له الامر وقتل عبد الله بحبسه تقبض على ابي محمد بن سلمان واعتقله في صغر سنة خمس وتسعين ولم يزل معتقلا الى ان قتل بحبسه على راس الماية السابعة وفر عند نكبته ابناه محمد وعبد الله فاما عبد الله فلحق بالامير ابي زكرياء وصار في جملته الى ان دخل تونس مع ابنه السلطان ابي البقاء خالد واما محمد فابعد المفر ولحق بالمغرب الاقصى ونزل على يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين معسكره من حصار تلمسان فاستبلغ في تكريمه واقام عنده مدة ثم عاود وطنه ونزع عن طريقه الى النسك ولبس الصوف وحب الصالحين وقضى فريضة الح واستمد عمره وحسنت فيه ظنون الكافة واعتقدوا فيه وفي دعائه وكثرت غاشيته لالتماس البركة منه واوجب له يغلفاء ازاء ذلك تجلة اخرى واوفدود على ملوك زناتة مرة بعد مرة في مذاهب الود وقصود الخير وحضر في بعضها الجهاد بجبل الفتح عند ما نازلته عساكر السلطان ابي الحسن ولم يزل هذا دابه الى ان هلك في الطاعون الجارف في منتصف الماية الثامنة

للحبر عن مراسلة يوسف بن يعقوب سلطان بنى مرين ومهاداته

کان السلطان ابسو عصیدة لها استخبل امرد واستوسق ملکه حدث نفسه بغزو الناحیة الغربیة وارتجاع ثغورها من ید الامیر ابی زکریا وکان الامیر ابو زکریا قد انتقض علیه اهل الجزائر بعد مهاك عامله علیها من الموحدین من بنی الکهازیر وانبری بها بعده محمد بن علان من مشیختها

ابنه للبيعة واستنامه الخلافة فقام بما دفع اليه من ذلك وضايقه فيه عبد الحق بن سليمان رميس الموحدين قبله حتى اذا نكب وهاك استبد صوعلى الدولة واستقل النخشى بحابته وكان محمد بن ابراهيم بن الدباغ رديفا له فيها وكان من خبر ابن الدباغ هذا ان ابراهيم اباه وفد على تونس في جالية اشبيلية سنة ست واربعين فولد هو بتونس ونشأ بها وافاد صغاعة الديوان وحسبانه من المبرزين كانا فيه ابي الحسن وابي الحكم ابني مجاهد واصهر اليها في ابنه ابي للمسن فانكحاه ورشحاه للامانة على ديوان الاعال ولما استقل ابو عبد الله الفازازى بالرياسة استكتبه وكان طياشا مشتضعفا على الخليفة فكان كاتبه محمد بن الدباغ يروضه لاغراض للليفة اذا دسها اليه للاجب ابن الشيخ فيقع ذلك من الخليفة احسن المواقع ولما ولى السلطان ابو عصيدة وكانت له عنده سابقة رعاها وكان حاجبه الثخشي بهه غفلا من ادوات الكتاب فاستكتب السلطان ابن الدباغ ثم رقاه الى كتاب علامته سنة حس وتسعين وكان يتصرف فيها فاصبح رديفا للنخشى في حجابته وجرت امور الدولة على ذلك الى ان هلك الشخشي سنة سبع وتسعين وقسلده السلطان ججابته فاستقل بها على ما قدمنا من ان التدبير والحسرب مصروف الى مشيخة الموحدين

الخبر عن نكبة عبد الحق بن سلمان وخبر بنيه من بعدِه

كان ابو محمد عبد لحق بن سليمان رئيس الموحدين لعهد السلطان ابى حفص واصله من تيملل الموطنين بتبرسق مذ اول الدولة كانت له ولسلفه الرياسة عليم وصارت اليه رياسة الموحدين كافة بالحضرة ايام هذا السلطان

لم يغتلم وتحدثوا في ذلك وافضى للجبر الى السلطان فاتخطه وعدل عنهم الى الشورى مع الولى الى محمد المرجانى وكان رايه فيه جميلا وظنه به صالحا وكان الواثق بن المستنصر لما قتل هو بنوه بحبسهم فرت احدى جواريه وقد اشتملت على جهل منه الى وباط هذا الولى فوضعته في بيته فسماه الشيخ محمدا وعق عليه واطعم الفقراء يومدن عصيدة للخنطة فلقب بابي عصيدة اخر الدهر ثم صار بعد الاختفاء ودواعيه الى قصورهم ونشاء في ظل الخلفاء من قومه حتى شب وبقيت له مع الولى ابي محمد ذمة يثابركل منها على الوفاء بها فلما فاوضه السلطان ابو حفص في شال العهد وقص عليه نكير الموحدين لولدده اشار عليه الشيخ بصرف العهد الى محمد بن الواثق فتقبل اشارته وعلم ترشيهه وانفذ بذلك عهده، بحضر الملاءومشيخة الموحدين وهلك اخر ذي المجة سنة اربع وتسعين والى الله المصير

#### للبر عن بيعة السلطان ابي عصيدة وما كان اثرها من الاحوال

لها هلك السلطان ابو حفص اجتمع الملاء من الموحدين والاولياء والجند والكافة الى القصبة فبايعوا بيعة عامة لولى عهده السلطان ابى عبد الله محمد ويلقب كها ذكرناه بابى عصيدة ابن السلطان الواثق فى الرابع والعشرين من ذى الجة سغة اربع وتسعين فانشرحت لبيعته الصدور ورضيته الكافة وتلقب المستنصر بالله وافتتح امره بقتل عبد الله ابن السلطان ابى حفص لمكان ترشيه وقلد وزارته محمد بن بريرزيكن من مشيئة الموحدين وابتى محمد الشخش على خطة الجابة وصرف التدبير والعساكر ورياسة الموحدين الى ابى يحيى زكرياء بن احمد بن محمد اللحياني قتيل السلطان المستنصر عند تعرض

ثم جائت دولة السلطان ابي اسحاق فاقامه في رسمه وزاجه بابي بكر بين خلاون صاحب اشغاله وكانت الرياسة الكبرى على عهده لبنيه ابي فارس ثم ابي زكريا، وابي محمد عبد الواحد من بعده ثر كانت مضلة الدعى واستولى على ملكم فاستخلص ابا القاسم بين الشيخ واستضاف له الى خطة التنفيذ كتاب العلامة في فواتج السجلات فلما ارتجع السلطان ابو حفص ملكمه وقتل الدعى خافه ابين الشيخ لها كان من رتبته عند الدعى فلاذ بالصلحاء لاتارة من لخير والعبادة وصلت بينهم وبينه فشفعول له وتقبلها السلطان واظهر له ذات نفسه في لهاجة الى اسجاله وقلده ججابته بيزل على ذلك الى ان هاك سنة اربع وتسعين وبقى اسم الجابة من بعده في هذه للخطط الثلاث وامر التدبير ولحرب ورياستها راجع الى مشيخة في هذه للخطط الثلاث وامر التدبير ولحرب ورياستها راجع الى مشيخة الموحدين الى ان تصرفت الحوال واديل بعضها من بعض كما ياتيك اثناء الاخبار وقلد السلطان من بعد ابن الشيخ ججابته لابي عبد الله المحدي (۱) عن طبقة للبند فقام بها الى اخر الدولة والله وارث الارض ومن عليها

#### الخبر عن مهلك السلطان ابي حفص وعهده بالامر من بعده

لم يزل السلطان ابو حفص على اكهل حالات الظهور والدعة الى ان استوفى مدته واصابه وجعه اول ذى الحجة من سنة اربع وتسعين ثم اشتد به الوجع واهمه امر المسلمين وما قلدوه من عهدته فعهد لابنه عبد الله بالخلافة ثانى ايام التشريق ونكره الموحدون لتخلفه عن المراتب بصغره وانه

<sup>(</sup>١) Dans tous les mss., ce nom est écrit sans points diacritiques On lit ci après النخشى

# لخبر عن مهلك ابى عبد الله الفازازى شيخ الموحدين ولحاجب ابى القاسم بن الشيخ روساء الدولة بالحضرة

كان ابو عبد الله الفازازي من مشيخة الموحدين وكان خالصة للسلطان ابى حفص وعقد له على العساكركما قدمناه ودفعه الى لحروب وتمهيد النواحي فقام في ذلك المقام المحمود ودوخ للبهات واستنزل الثوار ودفعهم وجبا للخراج وكانت له في ذلك اثار مذكورة وفي بلاد للجريد ومشيختها تصاريف واحوال وهو الذي امتحن احمد بن يملول بسعاية المشيخة من اهل توزر وكيم عنانه عن مراميه الى الرياسة عليهم وهلك اخر حركاته الى بلاد الجريد على مرحلتين من تونس سنة ثلاث وتسعين ولسنة منها كان مهلك لحاجب ابي القاسم بن الشيخ وكان من خبر اوليته انه قدم من بلده دانية الى بجاية سنة سن وعشرين واتصل بعاملها محمد بن ياسين فاستحتبه وغلب عليه واستدعى ابن ياسين الى للحضرة وابن الشيخ في جلته والمس السلطان من يرشحه لكتابته ويخنى عليه فاطنب ابن ياسين في وصف كاتبه ابى القاسم بن الشيخ وحلاه وابتلاه السلطان فلم يرضه وصرفه ثم راجع رايه فيه واستحسنه ورسمه في خدمته وامر ابن ابي الحسين بتلقينه الاداب وتصريفه في وجود الخدمة ومذاهبها فكان له في ذلك غناء وخفة على مخدومه الى ان هلك ابن ابي الحسين وكان الخرج بدار السلطان موقوفا على نظره من جملة ما اليه وكان قلمه عاملا فيه فافرد ابن الشيخ بذلك بعد مهلكه الى اخر ايام السلطان المستنصر ولما ولى الواثق استبد ابي للببر عليه كما قلناه فابقاه على حطته واختصه لنفسه ودرجه في جلته

ثلات وثمانيين كما نذكره واملوا الاستبداد بالبلد فدفعه عنها المشيخة من بني رمان واستقلوا بامر بلدم وبايعوا للامير ابي حفص صاحب الحضرة ودانوا بطاعته على السني وتوقعوا عادية منصور بن فضل بن مزني وكان لحق بالحضرة عند هاك ابيه خاطبوا فيه السلطان ابا حفص ورموه بالدواهي فامر باعتقاله واودع المجن سبع سنين الى ان فر منه ولحق بكرفة من احياء هلال بن عامر وع العرب المتولون امر جبل اوراس ونــزل على الشبه من افاريقهم فاركبوه وكسبود ولحق بجاية سنة ثنتين وتسعين فلنزل بباب السلطان ورغبه في ماك الزاب وصانع للاجب ابن ابي جبى بانواع التحف وضمن له نحويل الدعوة بالزاب لسلطانه الامير ابي زكريا وتسريب جمايته اليه فاستماله بذلك وعقد له على الزاب وامده بالعسكر ونازل بسكرة فامتنعت عليه وراى مشيختها بنو رمان بعدم عن صريخ تونس ولحاح عدوم منصور ابي فضل عليه فاعلنوا بطاعة الامير ابي زكريا وبعثوا اليه بيعته ووفدم ورفع عادية ابن مزنى عنهم وفرجعهم بما املود من القبول وان تكون احكامهم الى قائد عسكرد ونظر ابن مرنى مصروفا الى الجباية فقط ولما وصل الوفد الى بسكرة خرجوا الى القائد ومنصور بن مزني فادخلوهما البلد ودانوا بالطاعة وتصرفت الامور على ذلك الى ان كان من امر منصور بن مزنى ما نذكرد في اخباره ولم يسزل السزاب في دعوة الامير ابي زكرياء وبنيه الى ان استولى على الحضرة وبعده لهذا العهد كما تراه في الاخبار بعد ان شاء الله تعــالي

يتقلبون طرقه ويغزعون الى مراميه بل كانت رياسة هذا في ججابته ابلغ من رياسة ابن ابي للحسين لحلاء جو الدولة بجيايسة من مشيخة الموحدين الذين يزاجونه كهاكان ابن ابى للحسين مزاجها بهم فاستولى ابو للحسين بن سيد الناس على الدولة بجياية وقام بامر مخدومه احسن قيام وصار الى للحل والعقد وانصرفت اليه الوجود وتمكن في يده السزمام الى ان هلك سنة تسبعين اعظم ما كان رياسة واقرب من صاحبه مكانا وسرا فاقام الامير ابو زكرياء مكانه كانبه ابا القاسم ابن ابى جبى لا ادرى من اوليته احثر من انه من جالية الاندلس ورد على الدولة وتصرف في اعالها واتصل بابي للحسين بن سيد الناس فقادها في يد مطهر (۱) واجرد رسنه وتناول زمام الدولة من يد ابن سيد الناس فقادها في يد مطهر (۱) خدمته حتى عنت اليه الوجود وامله للخاصة واضطلع السلطان على اضطلاعه وكفايته في امور مخدومه وهلك ابو للحسين بن سيد الناس فرشحه السلطان بخطته فقام بها سائر ايام ابنه الامير ابى البقاء حتى كان من امرد ما نذكرد بعد

للحبر عن خروج الزاب عن طاعة الامير ابي حفص الى طاعة الامير ابي زكرياء صاحب بجاية وانتظام بسكرة في عمله

كان السلطان ابو اسحاق قد عقد على الزاب لفضل بن على بن منزى من مشيخة بسكرة كها قدمناه فقام بامره ولما هاك السلطان عدا عليه بعض افاريق العرب الموطنين قرى الزاب عداخلة قوم من اعدائه وقتلوه سنة مظهر العرب الموطنين قرى الزاب عداخلة قوم من اعدائه وقتلوه سنة

طرابلس وكان من حظوظ كرامته عند الطاغية ان اطلق له مرغم بن صابر وعقد له حلفا معه على مظاهرته وجهز لها الاساطيل وشحنها بالمدد من المقاتلة والاقوات على مال شرطوه له فغزلوا على طرابلس سنة ثمان وثمانيين واحتشد مرغم قومه وجلع على طاعة ابن ابي دبوس ونازلوا البلد معمه ومع جنده من النصرانية نحاصروها ثلاثا وساء اثرع فيها قد دخل النصارى باسطولع وارسوا باقرب السواحل الى البلد وتنقل ابن ابي دبوس ومرغم ني نواحى طرابلس بعد ان انزلوا عليها عسكرا للحصار فاستوفوو من جباية المغارم والوضائع مالا دفعود للنصارى في شرطع وانقلبوا باسطولع واقام ابن ابي دبوس يتقلب مع العرب واستدعاد ابن مكى من بعد ذلك لانه (۱) يشبه به في استبداده فلم يتم امرد الى ان هلك بجربة سنة [بياض] والله وارث ومن عليها

## لخبر عن مهاك ابي لحسين بن سيد الناس صاحب بحاية وولاية ابن ابي جَـــِتِي (2) مــــــانه

قد قدمنا سلف هذا الرجل واوليته وانه لحق بالامير ابي ركمياء بتلساب وابلى في خدمته فلما استولى الامير ابو زكرياء على الثغر الغربي واقتطعه عن اعال للحضرة ونزل بجاية وضاهى بها تونس عقد لابي للحسين بن سيد الناس على مجهابته وفوض اليه فيما وراء بابه واجراه في رياسته على سنن ابن ابي للحسين الهريس قبله في دولة المستنصر الذي كانوا

في بلدم ولاذ باعطاء الرهن وبذل المال فلم يقبل فامدم اهل نفزاوة وزحفوا اليه فانهزمت جموعه واثخنوا فيم قتلا واسرا الى تسوزر وذلك سنة ست وثمانيين ثم عاود غزوم عقب ذلك فبلخوا (١) عليه ثم عقد لم سلما على الوفاء بمغارمم واشترطوا ان لا حكم عليم في سوام وان روساء نفزاوة منم فامضى شرطم وكانت اول استبداد للجريد كها نذكر

## للبر عسن خروج عثمان ابن السلطان ابي دبوس داعيا لنفسه بجهسات طرابلس

دان ابو دبوس اخر خلفاء بنى عبد الموسى عبراكش لما قتل سنة ثمان وستين وستهاية وافترق بنود وتقلبوا في الارض لحق منه عثمان بشرق الاندلس ونزل على طاغية برشلونة فاحسن تكريمه ووجد هنالك اعقاب عه السيد ابى زيد المنتصر اخى ابى دبوس في مثوام من ايالة العدو وكان لم هنالك مكان وحاد لنزوع ابيم السيد ابى زيد عن دينه الى دينم فاستبلغوا في مساهة قريبه هذا الوافد وخطبوا له من الطاغية خطا ووافق ذلك حصول مرغم ابن صابر بنى عسكر شيخ الجوارى من بنى دباب في قبضة اسره وكان قد اسره العدى (2) من اهل صقلية بنواحى طرابلس سنة ثنتين وثمانيين وباعوه من اهل برشلونة فاشتراه الطاعية واقام عنده اسيرا الى ان نزع اليه عثمان بن ابى دبوس هذا كها ذكرناه وشهر لطلب حقه في الدعوة الموحدية عبدان وامل الظفر في القاصية لبعدها عن الحامية فعبر البحر الى

<sup>(</sup>أ) Ce mot est écrit d'une manière différente dans chaque manuscrit. — (2) Les mss. A et D portent المغرى

عن احواز تونس فنازل قابس وحاصرها وكان له في قتالها اثر واستوت الهنهة على مقاتلها ذات يوم فاتخن فيهم قتلا واسرا وهدم ربضها واحرق المنازل في غابتها والخال وارتحل الى مسراتة وانتهى الى الابيض واطاعه الجوارى والمحاميد وال سالم وعرب برقة وبلغه بمكانه من مسراتة ان عثمان ابن يغراسن اسفى الى منازلة بجاية وكان من خبرد ان الاميسر ابا زكرياء لما فصل من تلمسان لطلب ملكه على كرد منه وامتنع جارد داوود بن عطاف من رده امتلا له عداوة وانحرافا وجدد البيعة لصاحب تونس واوفد بها على ابن محمد الخراساني من صنائعه وكان له اثناء ذلك ظهور على بنى توجين ومغراوة بالغرب الاوسط وصاق ذرع اهل الخضرة بمكان الامير ابي زكرياء من مطالبتهم وتدويخه لقاصيتهم فداخلوا عثمان بن يغراسن في منازلة معقله مطالبتهم وتدويخه لقاصيتهم فزحف الى بجاية سنة ست وثمانين ونازلها اياما وامتنع عليه سائر ضواحيها ولم يظفر باكثر من الاطلال عليها وانكفا الاميم ابو زكرياء واجعا الى بجاية سنة ست وثمانين الى ان كان من وانكفا الاميم ابو زكرياء واجعا الى بجاية سنة ست وثمانين الى ان كان من امرد ما نذكر

#### الخبر عن فاتحة استبداد اهل الجريد

ابن لشيخ سدادة واقسم ليثارن فيه بشيخ كنومة في على تقيوس فتنة قتل فيها ابن لشيخ سدادة واقسم ليثارن فيه بشيخ كنومة نفسه وكان عامل توزر محمد بن يحيى بن ابى بكر التيمللي من مشيخة الموحدين فتذم شيخ كنومة به وبدل له مالا على نصره من عدود فكاتب الحضرة واعلى بخلاف اهل سدادة واحتشد له اهل نفطة وتقيوس وخرج هو في حشد اهل توزر غزام

الى اخر بلاد زغمة ونزلوا على عطمة بن سليمان بن سباع من روسا الدواودة وتلقاه بالطاعة وارتحلوا جميعا الى ضراحى قسنطينة فدخل العرب وسدويكش في طاعته ونزل البلد سنة ثلاث وتمانين وعاملها يومعد ابن يوقيان من مشيخة الموحدين وكان صاحب الجباية بها ابو العسن بن طفيل كان له من العامل فداخل الامير ابا زكرياء في شان البلد وشرط لنفسه وصهره فامغى السلطان شرطع وامكنوه من البلد واقاموا بها دعوته وارتحل الى يجاية وكانت قد حدث فيها اضطراب بين اهلها ادى الى الخلاف والتباين واستحثوا الامير ابا زكرياء فاغذ السير اليع ودخلها سنة اربع وثمانين ويقال ان ملكه ليجاية كان سابقا على ملكه لقسنطينة وهو الاحم فيما سمعناه من شيوخنا وبعن اليه اهل الجزائر وتدلس بطاعته فاستولى على هذه الثغور الغربية وتلقب المنتخب الحياء دين الله واغفل ذكر امير المومنين ادبا مع ونصب الجابة ابا العسين بن سيد الناس فقام بها ورشح ملكه وماك بنيه بهذه الناحية الغربية وانقسمت به الدولة الى ان خلص الامر الملوك من عقبه واستولوا على الحضرة كها نذكر

الخبر عن حركة الامير ابي زكرياء الى ناحية طرايلس ومنارلة عثمان بن يخراسن بجاية في مغيبه

لما استولى الامير ابو زكرياء على الناحية الغربية واقتطعها من اعمال الحضرة اعتمل في الحركة على تونس فنهض اليها في عساكره سنة خس وثمانيين ووفد عليه عبد الله بن رحاب بن محمود من مشيخة دباب ومانعه الفازازي

او في سنة تسع بعدها نازل اسطول العدو مدينة المهدية وكان فيم الفرسان لقتالها فزحفوا اليها ثلاثا ظفر بم المسلمون في كلها ثم جاء مدد اهل الاجم فانهزم العدو حتى اقتمموا عليم الاسطول وانقلبوا خائبين وتمت النجة

## الخمر عن استيلاء الامير ابي زكرياء على الثغر العربي بجاية والجزائر وقسمطيمة واولية ذلك ومصائره

كان للامير ابى زكريا ابن السلطان ابى اسحاق من الترشيم للامر بهديه وشرى همته وحسن ملكته ومخالطته اهل العلم ما شهد له بمغبة حاله وهو الذي اختط المدرسة للعلم بازاء دار الاقوري حيث كان سكناه بتونس ولما لحق بتكسان بعد منجاته من مهلك ابيه بجاية نرل على صهره عثمان بن يخراسن بملسان وجاء في اثره ابو للحسين بن ابي بكر بن سيد الناس صنيعة ابيه واخيه بعد ان خلص مع السلطان ابي حفص ص الواقعة الى مرماجنة فلما بايع له العرب وبدت مخائل الملك راى ابو للسين ايثار السلطان للفازازي عليهم فنكب عنه ولحق بالامير ابي زكريا بتلسان واستحثه لطلب ملكمه واستقرض من تجار بجاية هنالك مالا انفقه في اقامة ابهة الملك له وجمع الرجال واصطنع الاولياء وفشا لخبم بما يرومه من ذلك فصدد عثمان بن يغراسن عنه لما كان تفلد من طاعة السلطان ابى حفص على سننهم مع الخلفاء بالحضرة قبله فاعتزم الامير ابو زكرياء على شانه وخرج من تلمسان موريا بالصيد الذي كان ينتهله ايام مقامه بينهم ولحق بداوود ابن هلال بن عطاف امير بني يعقوب وكافة بني عامر من زغبة واوعز عثمان ابن يخماسن الى داوود برده اليه فابي من اخفار ذمته وارتحل معه بقومه

ورياستها يومند من محمد بن سمّون (١) شيخ الوهبية ويخلف بن امغار (١) شيخ النكارة وهما فرقتا الخوارج وزحسف اليها المراكية صاحب صقلية نائباً عن الفدريك بن السريداكون ملك برشلونة في اساطيله البجرية وُ انوا فيما قيمل سبعين اسطولا من غربان وشواني وضايقهم مرارا ثم تغلبوا عليها فانتهبوا اموالها واحتملوا اهلها اسرى وسبيا يقال انهم بلغوا ثيانية الاني بعد ان رمروا بالرضع في الجبوب فكانت هذه الواقعة من انتجى الوقائع للسلمين ثم بنوا بساحلها حصنا واعتمروه وشحنوه حامية وسلاحا وصرض عليهم المغرم ماية الني دينار في سنة واقاموا على ذلك وهاك المراكيا على رأس الماية وبقيت الجزيرة في ملكة النصاري الى ان اعادها الله في اواخر الاربعين والسبعاية كما نذكر وني سنة خس وثمانين ظفر العدو بجزيرة ميورقة ركب اليها طاغية برشلونة في اساطيله في عشرين الفامن الرجال المقاتلة ومروا بميورقة كانسم سفر من التجار وطلبوا من ابي عسر بن حكم رميسها النزول للاستقاء فاذن لغ فلما تساحلوا اذنوا اهلها بالحرب متزاحفوا ثلاثا يتخن فيهم المسلمون في كلها قتلا وجراحة بما يناهزوا الالان والطاغية في بطارقته قاعد عن الزحف فلماكان في اليوم الثالث واستولت الهزيمة على قومه زحف الطاغية في العسكر فانهزم المسلمون ولحق الى قلعتم فانحصروا بها وعقدوا لابن حكم ذمة في اهله وحاشيته نخرجوا الىسبتة ونزل الباقون على حكم العدو فاجازع الى جارتع منورقة (3) واستولى على ما فيها ص الدخيرة والعدد والامر بيد الله وفي سنة ست وثمانين بعدها غدر النصاري بمرسى للحرز فاقتحموها بعد ان ثلوا اسوارها واكتعبوا ما فيها واحتملوا اهلها اسرى واضرموا بيوتها نارا ثم مروا بمرسى تونس وانصرفوا الى بلادم وفيها

 <sup>(1)</sup> Le ms A porte سمو et le ms. B سموم — (2) Plus loin ce nom est écrit اومغار
 (3) Tous nes mss portent ميورقة

حفص ونهض الى تونس فنزل بعوم قريبا منها وعسكر الدعى بظاهر البلد تجاهه وطالت بينها للحرب اياما والناس في كل يوم يستوفحون خب الدعي ومكره الى ان تبر وا منه واسلوه ودخل من مكان معسكره ولاذ بالاختفاء ودخل السلطان البلد في ربيع الاخرسنه ثلاث وثمانيين واستولى على سرير ملكه وطهره من دنس فافحه ودعيه واختفى الدعى بتونس وغلص في لجة ساكنها وإحاط به الجت فعثر عليه لليال من مدخل السلطان بدور بعض السوقة يعزى بابى القاسم القرمادى فهدمست لحينها وتسل الى السلطان فاحضر له الملاء ووبخه وسائله فاعترف بادعائه في بيتهم فامر بامتحانه وقتله وذهب في غير سبيل مرحة وطيف بشلوه ونصب راسه وكان عبد الله بن يخور المباشر لقتله وكان خبره من المثلات واستبد السلطان بملكه وتلقب المستنصر بالله وبمرز الناس الى الدخول في طاعته وبعث اهل القاصية بيعتم من طرابلس وتلمسان وما بينها وعقد للشيخ ابى عبد الله الفازازي على عسكره وعلى الحروب والضاحية واقطع البلاد والمغارم للعرب رعيا لذمة قيامهم بامره ولم يكن لهم قبلها اقطاع وكان الخلفاء قبله يتحامون عن ذلك ولا يفتحون فيه على انفسهم بابا واقام ممليا ملكه وادعا في حضرته الى ان کان ما نذکر

الخبر عن استيلاء العدو على جزيرة جربة وميورقة ومنازلته المهدية واجلابه على السواحل

كان من اعظم الحوادث في ايام هذا السلطان تكالب العدو على الجزر الجرية فاستولت عساطيله على جزيرة جربة في رجب من سنة ثــــلات وثمانين

ابن ابى بكر بن خلدون وهو جد المولى الاقرب وربما كانوا يتناقلونه على ظهورم اذا اصابه الكلال ولما نجا الى قلعة سنان تحدث به الناس وشاع خبر منجاته المها وكان الدى قد اسف العرب وثقلت وطاته عليه بماكان يسىء الملكة فيم فليوم دخوله شكى البه الناس عيثم فتقبض على ثلاثة منم وقتلم وصلبم ثم سرح شيخ الموحدين عبد للى بن تافراكيين لحسم عللم واوعز البه بالاثخان فيم فاستلحم من لقى منم ثم تقبض على مشايخ بنى علاق واودع سجونه منم نيفا على ثمانيين فساء اثرد فيم وتطلبوا اعياس البيت وتسامعوا بحبر الامير ابى حفص بمكانه من قلعه سنان فدخلوا البيت وتسامعوا بحبر الامير ابى حفص بمكانه من قلعه سنان فدخلوا والخبية وقام بامره ابو الليل (١) بن اجد اميرم وبلغ للبر الى الدى فداخلته الظنة في اهل دولته وتقبض على ابى عران بن ياسين شيخ دولته وعلى ابى المسن بن ياسين وابن وانودين وعلى الحسين بن عبد الرحن يعسوب زناتة فامخنم واستصفى اموالم ثد قتلم اخرا وتوجع لم الناس واضطرب امر الدعى الى ان كان ما نذكره

### للنبر عن خروج الدعى ورجوعه واستيلاء السلطان ابى حفص على ملكه وغلبه ومهلكه

لما ظهر السلطان ابو حفص وبايعوه العرب تسامع اهل لحضرة واجتمع البه الناس واوقع الدعى باهل الدولة فمقتوه وخرج من تونس يريد قتاله فارجق به اهل معسكره ورجع منهزما ودخلت البلاد في طاعة السلطان ابى ابد اهل معسكره ورجع منهزما ودخلت البلاد في طاعة السلطان ابى ابد اهل معسكره ورجع منهزما ودخلت البلاد في طاعة السلطان (۱)

شراختل مصاى الاميرابى فارس وتخاذل انصاره فقتل فى المعركة وانتهب معسكره وقتل اخواته جميعا صبرا عبد الواحد قتله الدعى بيده وعر وخالد ومحمد بن عبد الواحد وبعث برء وسعم الى تونس فطيف بها على الرماح ونصبت باسوار البلد وتخلص عه الامير ابو حفص من الواقعة الى ان كان من امره ما نذكر وبلغ خبر الواقعة الى بجايسة فاضطرب اهلها وماجوا بعضع فى بعض وجعع قاضيع ابو محمد عبد المنعم بن عتيق الجزائرى للحديث فى الشان فتكالموا وزجرم ابنه فقتلوه ثم انتخصوا القاضى الى بلده فى المجر وخرج السلطان ابو اسحاق وابنه الامير ابو زكرياء الى تلمسان فقدم المل بجاية عليم محمد بن اسرعين (۱) قامًا فيع بطاعسة الدى وخرج فى اتباع السلطان فادركه بحمل بنى غبرين من زواوة فتقبض عليه ونجا الامير ابو زكرياء الى تلمسان وبقى السلطان ابو اسحاق بجاية معتقلا ريثما بلغ المور لكرياء الى تلمسان وبقى السلطان ابو اسحاق بجاية معتقلا ريثما بلغ المور الدى تونس وارسل الدى محمد بن عيسى بن داوود فقتله اخسر ربيع الاول سنة ثنتين وثمانين وانقضى امرد ولله عاقبة الامور

لغبر عن ظهور الامير ابي حفص وبيعته وماكان على اثر ذلك من الاحداث

قد ذُكرنا ان الامير ابا حفص حضر واقعة بنى اخيه مع الدعى بمرماجنة خلض من المعركة راجلا ونجا الى قلعة سنان معقل هوارة القريب من مكان الملحمة ولاذ به فى ذهابه الى منجاته ثلاثة من صغائعهم ابو للسين ابى ابى بكر بن سيد الناس ومحمد بن القاسم بن ادريس (2) الفازازى ومحمد

<sup>(</sup>۱) Le ms. B porte اسرغین

<sup>(2)</sup> Ces deux mots sont laissés en blanc dans les mss. A et D.

حنقا وصرف خطة للجباية الى عبد الملك بن مكى رميس قابس واستكمل القاب الملك وقسم لخطط بين رجال الدولة وصرف هه الى غرو بجاية

لخبر عن استبداد الامير ابي فارس بالامر عند وصول ابيه اليه

لما وصل السلطان ابو اسحاق الى بجاية شهر ذى القعدة من سنته طريدا عن ملكه عاطلا عن حلى سلطانه انتقض عليه ابنه الامير ابو فارس ومنعه من الدخول الى قصره فنزل بروض الرفيع واراده على للخلع فانخلع له واشهد الملاء من الموحدين ومشيخة بجاية بذلك وانزله قصر الكوكب ودعا الناس الى بيعته اخر ذى القعدة فبايعود وتلقب المعتمد على الله ونادى في اوليائه من رياح وسدويكش وخرج من بجاية زاحفا الى الدى واستخلف عليها اخاد الامير ابا ركوياء وخرج معه عه الامير ابو حفص واخوته فكان من امرهم ما نذكر

الخبر عن زحف الامير ابى فارس للقاء الدعى ثم انهزامه امامه واستلحامه واخوته فى المعركة وما كان اثر ذلك من مهلك ابيم السلطان ابى اسحاق وفرار اخيم الاميرابي زَكرياء الى تلمسان

لما بلغ الخبر الى الدعى باستبداد الامير ابى فارس على ابيه واستعداده المقائه تقبض على اهل البيت الفقص فاعتقلم بعد ان م بقتلم وخرج من تونس فى عساكرد من الموحدين وطبقات البند فى صفر سنة ثنتين وثمانين فانتهى الى مرماجنة وترامى الجمعان ثالث ربيع الاول فاقتتلوا عامة يومم فانتهى الى مرماجنة وترامى الجمعان ثالث ربيع الاول فاقتتلوا عامة يومم

فبايعوا له وكثر الارجاف بتونس فاضطرب السلطان معسكره بظاهر البلد وسط شوال وضرب الغزو على الناس واستكثر من العدد وخرج الى معسكره بالمهدية وتلوم بها لازاحة العلل وارتحل الدى من القيروان زاحفا اليه فتسربت اليه طبقات الجنود ومشيخة الموحدين رضى بمكانه وصاغية الى بنى المستنصر خليفتهم الطويل امد الولاية عليهم ورجهة لها نال الواثق وابناءه من عهم قد انفض عن السلطان كبير الدولة موسى بن ياسين في معظم الموحدين ولتى الدى بطريقه فاختل امر السلطان وانتقضت عدى ملكه وفر الى بجاية كها نذكره

# الحبر عن لحاق السلط\_ان ابى اسحاق بجاية ودخول الدى بن ابى عارة الى تونس وما كان امرد بها

لما انفض معسكر السلطان ابى اسحاق اخر شوال من سنة احدى وثمانين ركب فى خاصته وبعض جنوده ذاهبا الى بجاية ومر بتونس فوقف عندها حتى احتمل اهله وولده وسار فى كلب البرد فكان يعانى من قلة الاقوات وتعاور المطر والثلج شدة وكان يصانع القبائل فى طريقه ببذل ماله ثم مر بقسنطينة فهنعه عاملها عبد الله بن يوقيان (۱) الهرغى من دخولها وقرب الميه بعض القرى من الاقوات وارتحل الى بجاية فكان من امرد ما يذكر ودخل الدى ابن ابى عارة الى للحضرة وقلد مسوسى بن ياسين وزارته وابا القاسم احد بن الشيخ عجابته وتقبض على صاحب الاشغال ابى بكر ابن لهسن بن خلدون فاستصفاه وصادره على مال امتحنه عليه ثم قتله ابن لهسن بن خلدون فاستصفاه وصادره على مال امتحنه عليه ثم قتله

<sup>(1)</sup> La ponctuation de ce nom varie dans les mss.

دباب وجع له العرب ونازلوا طرابلس وبها يوممُذ محمد بن عبسى الهنتاتى ويشهر بعنق الفضة فامتنعت عليهم ورحلوا الى مجريس الموطنين بزنزور وجهاتها من هوارة فاوقعوا بهم ثم سار في تلك النواجي واستوفي جبايته لهاية وزوارة وزواغة واغرم نفوسة وغريان ومقصر من بطون هوارة وضائع الزمهم اياها واستوفاها ثم زحف الى قابس فبايع له عبد الملك بن مكى في رجب سنة احدى وثمانيين واعطاه صفقته طراعية وفاه بحق ابائه فيما طوقوه ذريعة الى الاستقلال الذي كان يومله واعلن بخلافته ونادى في قومه واستخدم له بني كعب من سليم ورياستهم اذ ذاك في بني شيمة لعبد الرجن بن بياض] بن شيمة فاجابوا داعيه وانابوا الى خدمته وتوافت اليه بيعة اهل جربة وللحامة وقرى نفزاوة ثم زحف الى توزر وبلاد قسطيلية فاطاعوه ثم رجع الى قفصة فبايع له اهلها وعظم امره وعلا صيته فجهز اليه السلطان ابو اسخاق العساكر من تونس كها نذكره

### الخبر عن انفضاض عساكر السلطان وتقويضه عن تونس

لما تفاقم امر الدى بنواحى طرابلس ودخل الكثير من اهل الامصار في طاعته جهز السلطان عساكره وعقد لابنه الامير ابي زكرياء على حربه نخرج من تونس ونزل القيروان واقتضى منها غرامات ووضائع واستاثر منها باموال ثم ارتحل الى لقاء الدى وانتهى الى تمودة وبلغه هنالك ما كان من استيلاء الدى على قفصة فارجى به المعسكر وانفضوا من حوله ورجع الى تونس فدخلها اخريوم من رمضان من سنته وارتحل الدى على اثره من قبعصة واحتل بالقيروان فبايع له اهلها واقتدى بع اهل المهدية وصفاقس وسوسة

طلبته واقاموا بالحضرة اياما وظهر من اقدامه في فتن الدعى مقامات وانصرفوا بظعينه سنة احدى وثبانين محبوبي محبورين وابتنى بها عثمان لحين وصولها فكانت من عقائل قصوره ومفاخر دولته وذكرا له ولقومه اخر الايام

## للنبر عن ظهور الدعى ابن ابى عارة وما وقع من الغريب في امره

هو احمد بن مرزوق بن ابي عارة من بيوتات بجاية الطارين عليها من المسيلة ونشا بجاية وسيما محترفا بصناعة للياطة غرا غرا وكان يحدث نفسه بالماك لما كان العارفون زعم يخبرونه بذلك وكان هو بخط فيريه خطه ذلك ثم اغترب عن بلده ولحق بعصراء مجملاسة واختلط بعرب المعقل وانتمى إلى اهل البيت وادعى انه الفاطمي المنتظر عنم الانهار وإنه يحيل المعادن الى الذهب بالصناعة فاشتملوا عليه وتحدثوا بشانه اياما اخبرني طلحة بن مظفر من شيوخ العمارية احدى بطون المعقل انه را-د ايام ظهوره في المعقل ملتبسا بتلك الدعوى حتى فضمه العجز قد لما زهدوا فيه لعجز مدعاه ذهب يتقلب في الأرض حتى وصل الى جهات طرابلس ونزل على دباب وححب بينهم الفتي نصير مولى الواثق بن المستنصر وتلقب نوبي ولما راءه تبين فيه شبها من الفضل ابن مولاد فطفق يبكى ويقبل قدميه فقال له ابن ابي عارة ما شانك فقص عليه للعبر فقال له صدقتي في هذه الدعوى وإنا اثيرك من قاتلهم واقبل نصير على امراء العرب مناديا بالسـرور بابي مولاد حتى خيل عليهم ألم لبس بما دس الى ابن عارة من محاورات وقعت بين العرب وبين الواثق قصها عليهم ابن ابي عارة نفيا للـــريب بامره مصدقوا واطمانوا وادوه ببعتهم وقام بامرد مرغم بن صابر بن عسكر امير

### لخمر عن قيادة ابناء السلطان العساكر الى الجهات

كان السلطان يوثر ابناء عراتب ملكه ويوليهم خطط سلطانه شغفا بهم وترشيها لهم فعقد في رجب سنة احدى وتمانيين لابنه ابي زُدرياء على عسكر من الموحدين ولجند وبعثه الى قفصة للاشرافي على جهاتها وضم مجابيها شرح اليها وقضى شانه من حركته وانصرف الى تونس في رمضان من سنته ثم عقد لابنه الاخر ابي محمد عبد الواحد على عسكره وانفذه الى وطن هوارة لاقتضاء مغارمهم وجباية ضرائمهم وفرائضهم وبعث معه عبد الوهاب ابن قائد الدلاعي مباشرا لذلك وواسطة بينه وبين الناس فانتهى الى القيموان وبلغه شان الدي وظهوره في دباب بتواحي طرابلس فطبر بالخبر الى السلطان واقبل على شانه ثم انتشر امر الدعى فانكفا راجعا الى تونس

### لغبر عن صهر السلطان مع عمّان بن يغراسن

صن السلطان لما اجاز الجرمن الاندلس لطلب ملكه ونزل على يغراسن ابن زيان بتلسان فاحتفل لقدومه واركب الناس للقائه والله بيعته على عادته من سلفه لها علم انه احق بالامر ووعد النصرة من عدوه والموازرة على على امره واصهر اليه في احدى بناته المقصورات في خيام لخلافة بابنه عثمان تشريفا خطبه منه فولاه الاسعاني به ولها استولى السلطان على حضرته واستبد باحوال ملكه بعن يغراسن ابنه ابراهيم المكنى بابي عامر في وفيد من قومه لاتمام ذلك العقد فاعتمد السلطان مبرتهم واسعف

والاستبداد على الدولة وساء اثره في أهلها فرفعوا امرم إلى السلطان إلى اسحاق واستعدوه فلم يعدم لما راى من مخايل انحرافه عن الطاعة وكتب هو بالاعتذار والنكير لما جاءوا به فتقبل واغضى له عن هناته ولما مر به الامير ابو فارس الى محل امارته من بجاية سنة تسع وسبعين قعد عن لقائه واوفد عليه جعا من الصلحاء بالمعاذير والاستعطاف فمخمه من ذلك كفاء مرضاته حتى اذا ابعد الامير ابو فارس الى بجاية اعتزم هو على الانتزاء وكاتب ملك ارغون في جيش النصاري يكون معه في ثغره يردد بهم الغزوعلى ان يكون فيما زعوا داعية له فاجابه ووعده ببعث الاسطول اليه نجاهر بالخلعان وانتزى بثغر قسغطينة داءيا لنفسه اخر سنة ثمانيين وزحني اليه الامير ابو فارس من بجاية في عساكره واحتشد الاعراب وفرسان القبائل الى ان احتل بميلة ووفد عليه مشيخة من اهل قسنطينة بمكر من الرغبة والتوسل بعثه بها ابن وزير فاعرض عنهم وصبح قسنطينة في اول ربيع سنة احدى وثمانيين فغازلها وجع الايدى على حصارها ونصب المجانيق وقرب مقاعد الرماة وقاتلها يوما او بعض يوم وتسور عليهم المعقل من بعض جهاته وكان المتولى لتسوره حاجبه محمد بن ابي بكر بن خلدون وابلي ابن وزير عند الصدمة حتى احيط به وقتل هو واخوه واشياعها ونصبت رموسم بسور البلد وتمشى الامير في سكك البلد مسكنا ومونسا وامر برم ما تثلم من الاســوار وباصلاح القناطير ودخل الى القصر وبعث بالفتح الى ابيه بالحضرة وحاء استول النصاري الى مرسى القل في مواعدة ابن وزير فاخفق مسعاهم وارتحل الامير ابو فارس ثالثة الفتح الى بجاية فدخلها اخر ربيع من سنته

الكلاعى من علية الكتاب ووجوهم كان يكتب العسلامة يوممه فسطا السلطان بابن سيد الناس سنة تسع وستين اخر ربيع استدعى الى باب القصر فتعاورته السيوف هبرا وورى شلوه ببعض لحفر وبلغ للجبر الى الامير ابى فارس فركب الى ابيه في لبوس للخزن فعزاد ابود عن ذلك بانه ظهر لابن سيد الناس على المكر وللحديعة بالدولة واماط سواده بيده ونجا ابو للحسين من هذه المهلكة واعتقل في لمة من رجسال الامير ابى فارس وبطانته بعد ان تورى اياما الى ان اطلق من محبسه وكان من امره ما نذكره بعد واستبلغ السلطان في تانيس ابنه ومع الضغينة عن صدره وعقد له على بجاية واعالها وانفذه اليها اميرا مستقلا وانفذ معه في رسم الجابة عدى حدون نخرج اليها على اخر بن للحسن بن خلدون نخرج اليها سنة تسع وستين وقام بامرها الى اخر دولته كها نذكره

### الخمر عن ثورة ابن الوزير (١) بقسنطينة ومقتله

اسم هذا الرجال ابو بكر بن موسى بن عيسى ونسبته في كومية من بيوت الموحدين كان مستخدما لابن كلداسن الولى بقسنطينة بعد ابن النعمان من مشيخة الموحدين أيام المستنصر ووفد ابن كلداسن على للضرة وأقام ابن وزير نائبا عنه بقسنطينة فكان له غنا وصرامة وولاد السلطان حافظا على قسنطينة وانصلت ولايته وهلك المستنصر واضطربت الاحوال ثم ولاد الواثق ثم السلطان ابو اسحاق وكان ابن وزير هذا طهوحا جهوح الامل وعلم ال قسنطينة معقل ذلك القطر وحصنه غدثته نفسه بالامتناع بها

<sup>(1)</sup> Partout ailleurs ce nom est écrit إبى وزير

على العز واصطنعوا اهل السوابق من الرجال وارخى السلطان لعم ظلم على داك وكان المجلى فيها كبيره ابو فارس بما كان مرشحا لولاية العهد وكان ممن اصطنعه والتي عليه وداء محبته في الناس وعنايته احمد بن ابي بكر بن سيد الناس اليعيري واخود ابو للسين لسابقة رعاها لها وذلك ان اباها ابا بكر بن سيد الغاس كان من بيوت اشبيلية حافظا بالحديث راوية له ظاهريا في فقهه على مذهب داوود واعتابه وكانت لاهل اشبيلية خصوصا س بمن الاندلس وصلة بالامير ابي زدرياء بن عبد الواحد بن ابي حفص وبنيه منذ ولايته غرب الاندلس فلما تكالب الطاغية على العدوة والتقم تغورها واكتح بسائطها واسنى الى قواعدها وامصارها اجاز الاعلام واهل البيوت الى ارض المغربين وافريقية وكان قصدم الى تونس اكثر لاستكال الدولة للفصية بها فلما راى للحافظ ابو بكم اختلال احوال الاندلس وقبج مصائرها وخفة ساكنها اجع الرحلة عنها الى ماكان بتونس من سابقته عند هولاء الخلفاء فاجاز الجر ونزل بتونس فلقاه السلطان تحرمة وجعل اليه تدريس العلم بالمدرسة عند جام الهوا الني اسسها امـه ام الخلائن ونشأ بنود احمد وابو للمسين في جو الدولة وحجر دفالتها للاختصاص الذي دان لابيم بها وعبدلوا عن طلب العلم الى طلب الدنيا وتشوفوا الى مراتب السلطان واتصلوا بابناء السلطان ابي اسحاق بمكانع من حجر القصر حيث انزلع عم بعد مذهب ابيم تخالطوع واستخدموا لم ولما استولى السلطان على الامر ورشح ابنه ابا فارس للعهد واجراه على سنن الوزارة فاصطنع احمد ابي سيد الناس ونود باسه وخلع عليه لبوس كرامته واختصمه بلقب مجابته واخود ابو للمسين يناهضه في ذلك عندد ونفس ذلك عليهما البطانة فاغروا السلطان ابا اسحاق بابنه وخوفود شانه وان احمد بي سيد الناس داخله في التوثب بالدولة وتولى كبر هذه السعاية عبد الوهاب بن قائد

ملال وقتله لحين نكبته سنة ست وسبعين لهاكان يتوقع منه من المرود في الدولة وما عرف به من المساعى في الفتنة

### الخير عن مقتل الواثق وولده

لما انخلع الواثق عن الامر وتحول الى دار الاقورى فاقام بها اياما وكان له ثلاثة من الولد اصاغر الفضل والطاهر والطيب فكانوا معه ثم نمى عنه للاشة من الولد اصاغر الفضل والطاهر والطيب فكانوا معه ثم نمى عنه للسلطان ابي اسحاق انه يموم الثورة وانه داخل فى ذلك بعض روساء النصارى للجند فاقلق السلطان مكان ترشيه واعتقله بمكان اعتقال بنيه هو من المقصمة ايام اخيه المستنصر ثم بعن اليم لليلته فذبحوا جميعا شهر صفر سغة تسع وسبعين واستوسق له الامر واطلق من عنان الامارة لولده الى كان من شانع ما يذكر

### 

تان للسلطان ابى اسحاق من الابناء خسة ابو فارس عبد العنزيز وكان السلطان التجبرم وابو محمد عبد الواحد وابو زكرياء يحيى وخالد وعر وكان السلطان المستنصر قد حبسم عند قرار بيم الى رياح في ايامه ببعض حجر القصر واجرى عليهم رزقا فنشؤا في ظل كفالته وجهم رزقه الى ان استولى بوم المسلطان ابو اسحاق على الملك فطلعوا بافاقه وطالت فروعم في دوحه واشتملوا

### لغبر عن استيلاء السلطان ابي اسحاق على لحضرة

لما بلغ السلطان ابا اسحاق كتاب اخيه الامير ابي حفص وابي جامع من باجة بادر مغذا اليهم ثم وافاه خبر انخلاع الواثق ابن اخيه بتونس فارتحلوا جيعا وتسايل اهل لخضرة على طبقاتهم الى لقائه واتوه طاعتهم ودخل للضرة منتصف ربيع الاخر سنة ثمان وسبعين ومحمد بن ابي هلال شير دولته وعقد على حجابته لابي القاسم بن الشيخ كاتب ابن ابي الحسين وعلى خطة الاشغال لابن ابي بكر بن الحسن بن خلدون كان وفد مع ابيه الحسن على الامير ابي زُكرياء من اشبيلية لذمة رعاها لهم بما كانت ام ولده ام الللائف من هدايا ابن المحتسب ابي زكرياء محلم ورحل الحسن الى المشرق ومات هنالك وبقى ابنه ابو بكر بالحضرة فاستعمله الامير ابو اسحاق لاول دخواه في خطة الاشغال ولم يكن يليها الا الموحدون كها قلناه وعقد لفضل ابن على بن مزنى على الزاب ولم يكن ايضاً يليها الا الموحدون لكن رعى لفضل بن مزنى ذمة اغترابه معه الى الاندلس فعقد له على الزاب ولاخيه عبد الواحد على بلاد قصطيلية ثم تقبض على ابن الحبير وامر باعتقاله ودفعه الى موسى بن محمد بن ياسين للصادرة والامتحان ووجد مكان التمائم عليه طوابع وطلسمات مختلفة الاشكال والصور يسحر بها فيما زعوا مخدومه نحاق به وبالها وكان شانه في الامتحان والاستحسلاف والهلاك بالعذاب شأن سعيد بن أبي الحسين منكوبه أيام دولته ألى ن هلك شهر جمادي الاولى من سنته والله لا يظلم مثقال ذرة ولما اقتعد السلطان ابو اسحاق كرسي ملكه واستوثقت عرى خلافته تقبض على محمد بن ابي

فعلتهم وخشوا بوادر السلطان بالحضرة نخاطب والسلطان ابا اسحاق واتوه بيعتهم وبعثوا وفدهم يستحثونه لللك فاجابهم ودخل اليها اخر ذى القعدة من سنته فبايعه الموحدون والملاء من اهل بجاية وقام بامره محمد بن ابي هلال ثم زحق في عساكره الى قسنطينة فغازلها وبها عبد العزيز ابن عيسى بن داود فامتنعت عليه فاقلع عنها الى ان كان من امرد ما نذكرد

# الدبر عن خروج الامير ابي حفص بالعساكر للقاء السلطان ابي المحاق ثم دخوله في طاعته وخلع الواثق

لها بلغ الخبر الى الواثق ووزيره الهستبد عليه ابن الحبير بدخول السلطان ابنى اسخاق بحاية سرح العساكر الى حربه وعقد عليها لهه ابنى حفص واستوزر له ابا زيد بن جامع تخرج من تونس واضطرب معسكره بجاية وعقد الواثق على قسنطينة لعبد العزيز بن عيسى بن داود لذمة صهر كانت له من ابن الحبير فتقدم الى قسنطينة ومانع عنها الامير ابا اسخاق كها ذكرناه ثم اضطرب راى ابن الحبير في خروج الاميسر ابني حفص واراد انفضائي عسكره فكتب الواثق الى ابني حفص ووزيره ابن جامع يغرى كل واحد منها بصاحبه فتفاوضا واتفقا على الدعاء للامير ابني اسخاق وبعثوا اليه بذلك واتصل الخبر بالواثق وهو بتونس منتبذا عن الحامية والبطانة فاستيقي ذهاب ملكه واشهد الملاء وانخلع عن الامر لهه السلطان بي العاق غرة ربيع الول من سنة ثمان وسبعين وتحول عين قصصور الماك

العذاب الى ان هلك فى ذى للجة من سنته ودفن شلود بحيث لم يعرف مدفغه واستبد ابو للحسن للببر على الدولة والسلطان وبعث اخاد ابا العُلى واليا على بجاية واسف المشيخة والبطانة بعتود واستبداده وما يتحشمونه من مباكرة بابه الى ان عاد وبال ذلك على الدولة كها نذكره

# للعبر عن اجازة السلطان ابي اسحاق من الاندلس ودخول اهل بجاية في طاعته

كان السلطان الهستنصر قد عقد على بجاية سنة ستين الابي هلال عياد بن سعيد الهنتاتي وادال به من اخيه الاميسر ابي حفص فاقام واليا عليما الى ان هلك ببنى ورا سنة ثلاث وسبعين كها ذكرناه وعقد عليما من بعده لابنه محمد فكان له غناء في ولايته واضطلع بامره الى ان هلك المستنصر وولى ابنه الواثق فبادر الى ايتا، طاعته وبعث وفد بجاية ببعتم ثم قلد ابو لهسن للعببر القائم بالدولة اخاه ادريس ولاية الاشغال بجياية فقام بها واقتنى الاموال وتحكم في الهشيخة وانف محمد بن ابي هلال من استبداده عليه فع ادريس بنكبته مخمد بن ابي هلال بادرته ودخل بعض بطانته في قتله وفاوض الهلك فيه فعدوا عليه لاول ذي القعدة سنة سبع وسبعين بهقعده من باب السلطان فقتلوه ورموا براسه الى الغوغاء والزعاني فعبثوا به ووافق ذلك حلول السلطان ابي اسحاق بتلسان وكان عند بلوغ العبر اليه بههلك اخيه المستنصر اجع امره على الاجازة لطلب عند بعد ما تردد برهة ثم اعتزم واجاز الى تلمسان ونزل على يخراسن ابن زيان فقام لمورده واحتفل في ميرته وفعل اهل نجاية وابن ابي هلال

عن الناس وامتدحه الشعراء فاسنى جوافره واطلق عيسى بن داود من اعتقاله وردد الى حاله وكان المتولى لاخذ البيعة على الناس والقيام بامره سعيد بن يوسف بن ابى للحسين لمكانه من الدولة ورسوخه فى الشهرة فقام بالامر ولا ينزل على ذلك الى ان نكبه وادال منه بالحبير

### العبر عن نكبة ابن ابي الحسين واستبداد ابن العبير على الدولة

دان هذا الرجل واسمه يحيى بن عبد الملك الغافقي وكنيتة ابو الحسن اندلسيا من اعال مرسية وفد مع الحالية من شرق الاندلس ايام استيلاء العدووكان يحسن الكتاب ولم يكن له من الخلال سواها فصرف في الاعال ثم ارتقى الى خدمة ابن ابي للحسين فاستكتبه ثم رقاد الى ولاية الديوان فعظمت حاله وكانت له اثناء ذلك مداخلة للواثق ابن السلطان اعتدها له سابقة ملا استوسق الامر للواثق رفع منزلته واختصمه بالشوري وقلده كتاب علامته وكان سعيد بن ابي الحسين مزاجا له منافس لما كان اشف منه بقديمه فاغرى به السلطان ورغبه في ماله فتقبض على سعيد بن ابي العسين لستة اشهر من الدولة سنة سيت وسبعين واعتقل بالقصبة وتقبض على نقله ابن ياسين وابن صياد الرجالة وغيرهم وقدم على الاشغال مدافع من الموالى العلوجي ووكل ابو زيد بن ابي الاعسلام من الموحدين بمصادرة ابن ابي للسين على المال وامتحانه ولم يزل يستخرج منه حتى ادعى الاملاق واستحلف خلف ثم ضرب فادعى موتمنا من ماله عند قسوم استكشفوا عنه فادوه ثم دل بعض مواليه على ذخيرة بداره دفينة فاستخرج منها زهاء سمّاية الني من الدنانير فلم يقبل بعدها مقاله وبسط عليه

على ابيه وخصوصا الاندلس من شاعر مفلق وكاتب بليغ وعالم نحريم وملك اروع وتجاع اهيس متغنين ظل ملكه متناغين في اللياذ به لطموس معالم للخلافة شرقا وغربا على عهده وخفوت صوت الملك الا في ايوانه فقد كان الطاغية التهم قواعد الملك بشرق الاندلس وغربها فاخذت قرطبة سنة ثلاث وثلاثين وبلنسية سنة ست بعدها واشبيلية سنة ست واربعين واستولى الططر على بغداد دار خلافة العرب بالمشرق وحاضرة الاسلام سنة مست وخسين وانتزع بنو مرين ملك بنى عبد المومن واستولوا على حضرة مراكش دار خلافة الموحدين سنة ثمان وستين كل ذلك على عهده وعهد اليه ودولتهم اشد ما كانت قوة واعظم رفاهية وجباية واوفر قبيلا وعصابة واكثر عساكر وجندا فامله اهل العالم للكرة واجفلوا الى الامساك بحقويه وكانت له في الابهة وللجلال اخبار وفي الحرب والفتوح اثار مشهورة وفي ايامه عظمت حضارة تونس وكثر ترفي ساكنها وتانق الناس في الملابس والمراكب عظمت عفارة تونس وكثر ترفي ساكنها وتانق الناس في الملابس والمراكب علم والماني والماعون والابنية فاستجادها وتناغوا في اتخاذها وانتقائها الى ال

# الخبر عن بيعة الواثق يحيى بن المستنصر وهو المشهور بالمخلوع وذكر احواله

لما هلك السلطان المستنصر سنة خسس وسبعين كما قدمناه اجتمع الموحدون وسائر الناس على طبقاتهم الى ابنه يحيى فبايعوه ليسلة مهاك ابيه وفي غدها وتلقب الواثق وافتتح امره برفع المظالم وتسريح اهل المجود وافاضة العطافي للجند واهل الديوان واصلاح المساجد وإزالة كثير من الوظائف

خاصروا بالخلعان وسرح السلطان اليهم العساكر سنة تسع وستين واوعز الى صاحب ثغر بجاية وهو ابو هلال عياد بن سعيد الهنتاتي فزحف اليها في عساكر الموحدين سنة احدى وسبعين ونازلها مدة حول وامتنعت عليه فاقلع عنها ورجع الى بجاية وهلك بمعسكره ببنى ورا سنة ثلاث وسبعين قد ان السلطان صرف عزمه الى منازلتهم سنة اربع وسبعين وسرح البهم العساكر في البر وانفذ الاساطيل في الجر وعقد على عسكر تونس لابي للعسن بن ياسين واوعز الى عامل بجاية بانفاذ عسكر اخر فانفذد لنظرابي العباس ابن ابني الاعلام ونهضت هذه العساكر برا وبحرا الى ان تارلتها واحاطت بها من كل جانب واشتد حصارها ثم اقتمت عنوة واستحر فيهم المتل وانتهبت المنازل وافتضح الكرام في ابكارهن وتقبض على مشيخة البلد فنقلوا الى تونس مصفدين واعتقلوا بالقصبة الى ان سرحهم الواثق بعد مهلك السلطان

### الخبر عن مهاك السلطان المستنصر ووصف شيء من احواله

السلطان بعد فتح الجزائر قد خرج من تونس المصيد وتفقد الحالات فاصابه في سفوه مرض ورجع الى داره واشتدت علته وكثر الارجاى بموته وخرج يوم الافتحى سنة جس وسبعين ينهادى بين رجلين ورجلاد لا يخطان الارص وجلس الناس في منبر متجلدا ثم دخل بيته وهاك البيلته رضوان الله عليه ودان شان هذا المستنصر في ملوك ال ابى حفص عظيما وشهرته طائرة الذكر بما انفس امد سلطانه ومدت اليه ثغور القاصية من العدوتين يد الاعتصام به وما اجتمع بحضرته من اعلام الناس الوافدين

للمضرة وكان قد افني مالا جسما وال من الحضرة منالا وُدان الم يس ابو عبد الله متفننا في العلوم مجيدا في اللغة يقرض الشعم فيهسن ويرسل فيهمد وله من التوالين دتاب ترتيب الحكم لابن سيدة على نسق الحداح للجوهري واختصاره وسماه الخلاصة وكان في رياسته صليب الراي قوى الشكيمة عالى الهة شديد المراقبة والحزم في الخدمة وله شعر نقل منه التجاني وغيره ومن اشهر ما نقل عنه من شعرد يخاطب عنان بن جابر عن الامير ابي زكريام لها حالف واتبع ابن غانية وهي على روى الراء دان قبلها اخرى على روى الدال وكان له ولد اسمه سعيد وترقى في حياة ابيه المراتب السلطانية ثم اعتبط دون غايته وفي ثالثة مهلكه كان مهاك الشيخ ابي سعيد عثمان بن محمد الهنتاتي المعروق بالعود الرطب ويعرف اهل بيته بالمغرب ببني ابي ريد وكان منهم عبد العزيز المعروف بصاحب الاشغال كان فر من المغرب ايام السعيد لجفوة نالته ولحق بعجماسة سنة احسدى واربعين وقد دان انتزى بها عبد الله الهزرجي وبايع للامير ابي زُكرياء فاجازه عبد الله الي تونس ونزل على الامير ابي زكرياء ونظمه في طبقات مشيخة الموحدين واهل مجلسه ثم حظى عند ابنه المستنصر بعد نكبة بني النعمان حظوة لاكفاء لها واستولى على الراى والتدبير الى ان هلك سنة ثلاث وسبعين فشيع طيب الذكر ملحفا بالرضوان من الخاصة والكافة والله مالك الامور

### الخبر عن انتقاض اهل الجزائر وفتها

كان اصل الجرائر لما راوا تقلص ظل الدراة عن ردنة واصل المغرب الاوسط حدثوا انفسهم بالاستبداد والقيام على امرم وخلع ربقة الطاعة من اعناقهم

والاستغال ولم يزالوا في تناقص وضعف إلى ان افترق ملكم عالات واستبد صاحب صقلية لنفسه وكذا صاحب نابل وجنوة وسردانية وبتى بيت ملكم الاقدم لهذا العهد على غاية من الفشل والوهد والله وارث الارض ومن عليه وهو خير الوارثين

# 

اصل هذا الرجل من بنى سعيد روساء القلعة المجاورة لغرناطة وكان كثير منع قد استهلوا ايام الموحدين بالعدوتين وُدان جدد ابو لحسن سعيند صحب الاشغال بالقيروان ونشا حافدد محمد هذا في دفالته ولها عزل وقفل الى المغرب هاك ببونة سنة اربع وسهاية ورجع حافدد محمد الى تونس والشيخ ابو محمد بن ابي حفص صاحب افريقية لذلك العهد فاعتلق يخدمة ابنه ابي زيد ولها ولى الامر بعد وفاة ابيه غلب محمد هذا على هواد ثر جاء السيد ابو على من مراكش على افريقية وارتحل ابو زيد الى مراكش ومحمد بن ابي لحسين الى تونس واتصل بالامير ابي زدرياء لاول استبداده فغلب على هواد وكان مجتانى فعابة الهلوك ولها ولى المستنصر اجراد على سفنه برهة ثم تنكر له اثر كائنة الخياني وعظمت سعاية اعدائه من البطانة واشاعوا عداخلته لابي القاسم ابن محدومه ابي زيد بن الشيخ ابي البطانة واشاعوا عداخلته لابي القاسم ابن محدومه ابي زيد بن الشيخ ابي مدانه وثار من اعدائه واستولى على امور السلطان الى ان هاك سنة احدى وسعين وكان ابن عه سعيد بن يوسف بن ابي لحسن صاحب اشغات

وإخو الفنش واتصلت الحرب والتقوا في منتصف محرم سنة تسع بالمنصف تزاحق يومند يحيى بن صالح وجرون فهات من الفريقين خلق ومجموا على المعسكم بغض العشايا وتدامر المسلمون عنده ثم غلبوا عليه بعد أن قتل من النصارى زها خسماية فاصحت ابنيته مضروبة كما كالسانت وامر بالخندق على المعسكر فتعاورته الايدى واحتفر فمه الشيخ ابو سعيد بنفسه وابتلى المسلمون بتونس وظنوا الظنون وم السلطان بالتحول عن تونس الى القيم وان ثم ان الله اهلك عدوم واصبح ملك الفرنجة ميما يقال حتني انفه ويقال اصابه سام غرب في بعض المواقف فاثبته ويقال اصابه مرض الوبا ويقال وهو بعيد ان السلطان بعث اليه مع سليمان بن جرام الدلاجي بسيف مسموم كان فيه مهلكه ولما هلك اجتمع النصارى على ابنه دمياط سمى بذلك لميلاده بها فبايعود واعتزموا على الاقلاع وكان امرهم واجعا الى العلجة فراسلت المستنصران يبذل لها ما خسروه في مؤنة حركتهم وترجع بقومها فاسعفها السلطان لماكان العرب اعتزموا على الانصراف الى مشاتيم وبعت مشيخة الفقها العقد الصــــلح في ربيع الاول سنة تسع وستير فتولى عقده وكتابه القاضي ابن زيتون لخمسة عشر عاما وحضر ابولحسن على بن ابي عمرو واحمد بن الخاز وزيان بن محمد بن عبد القوى اميم بني توجين واختص جرون صاحب صقلية بسلم عقده على جزيرته واقلع النصاري باساطيلهم واصابهم عاصق من الربح اشرفوا منه على العطني وهلك الكثير منهم واغرم السلطان الرعايا ما اعطا العدومن الهال فاعطود طواعية يقال انه عشرة اجمال من المال وترك النصارى بقرطاجنة تسعيس مخنيقا وخاطب السلطان صاحب المغرب وملوك النواحي بالخبر ودفاعه عن المسلمين وما عقده من الصلح واوعز بخريب قرطاجنة وان يوتى بنيانها <mark>من ا</mark>لقواعد فصيرها يبابا طامسة ورجع الفرنج الى عدوتم فكان اخر عهدم بالظهور

الطاغية وتسمى الرينة وصاحب البر الكبير وتسميهم العامة من اهل الاخبار ملوكا ويعنون انج متباينون اذ ظاهروا على غنرو تونس وليس دذلك وانما كان ملكا واحدا وهو طاغية الفرنجة واخوته وبطارقته عد كل واحد منهم ملكا لفضل قوته وشدة باسه فانزلوا عساكرهم بالمديمة القديمة من قرطاجمة وكانت ماثلة الجدران واضطربوا العسكر بداخله ووصلوا ما فصله الخراب من اسوارها بالواح الخشب ونضدوا شرفاتها واداروا على السور خندقا بعيد المهوى وتحصنوا وندم السلطان على اضاعة للحزم في تخريمها او دفاعهم عن نزلها واقام ملك الفرنجة وقومه مقرسين بتونسس ستة اشهر والمدد ياتيه في اساطيله من البحر من صقلية والعدوة بالرجل والاسلحة والاقرات وسلك بعض المسلمين طريقا في الجيرة واتبعهم العسرب فاصابوا غرة من العدو فظفروا وغموا وشعروا بمكانع فكلفوا بحراسة الجيرة وبعثوا فيها شواني بالرماة ومنعوا الطريق اليام وبعث السلطان في ممالكه حاشرا فوافته الامداد من كل ناحية ووصل ابو هلال صاحب بجاية وجاءت جوع العسرب وسدويكش وولهاصة وهوارة حتى امده ملوك المغرب من زناتة وسرح البعم محمد بن عبد القوى عسكم بنى توجين لنظم ابنه زيان واخرج السلطان ابنيته وعقد لسبعة من الموحدين على سائر البند من المرتزقة والمطوعة وع اسمعیل بن ابی کلداسس وعیسی بن داود ویحیی بن ابی بکر ویحیی ابن صالح وابو هلال عياد صاحب بجاية ومحمد بن ابي للسين ومحمد بن عبّو وامرم كله راجع لجيى بن صالح ويحيى بن ابي بكر منعم واحتمع من المسلمين عدد لا يحصى وخرج الفقهاء والصلحاء والمرابطون لمباشرة الجهاد بانفسم والتزم السلطان القعود بايوانه مع بطانته واهل اختصاصه وم الشيخ ابو سعيد المعروف بالعود الرطب ومحمد بن ابي الحسين وقاضيه ابوالقاسم ابن المر ١ (1) Le ms D porte |

يعنى بدارابن لقمان موضع اعتقاله بالاسكندرية وبالطواشى صبيح الرجل الموكل كان به والطواشي في عرف اهل مصر هو الخصى فلما استكمل انشاده لم يزد ذلك الطاغية الا عتوا واستكبارا واعتذر عن نقض العهد في غزو تونس بما يسمعه عنهم من المخالفات عذرا دانعهم به وصرف سائر الرسل من شتى الافاق ليومه فوفد رسل السلطان منذرين بشانئم وجمع الطاغية حشده وركب اساطيله الى تونس اخر ذي القعدة سنة تمان وستين فاجتمعوا بسردانية ويقال بصقلية ثد واعدم مهسى تونس واقلعوا ونادى السلطان في الناس بالنذير بالعدو والاستعداد له والنفير الى اقرب المراقي وبعث الشواني لاستطلاع الخبر واستبهم اياما ثد كان عمله فراره (١) ثم توافت الاساطيل بحرسى قرطاجنة وتفاوض السلطان مع اهل الشورى من الاندلس والموحدين في تخليتهم وشادهم من النزول بالساحل اوصده عنه فاشار بعض بصدهم حتى تنفذ ذخيرتهم من الزاد والماء فيضطرون الى الاقلاع وقال اخرون اذا اقلعوا من مرسى لخضرة ذات لعامية والعدد صجوا بعض الثغمور سواها فملكود واستباحود واستصعبت مغالبته عليه فوافق السلطان على هذا وخلوا وشانهم من النزول فنزلوا بساحل قرطاجنة بعد ان ملئت سواحل رادس بالمرابطة من جند الاندلس والمطوعة زهاء اربعة الاف فارس لنظر محمد ابن ابي الحسين رءيس الدولة ولما نزل النصارى بالساحل وُدانوا زهاء ستة الأني فارس وثلاثين الفاس الرجل فيا حدثني ابي عن ابيه رجه الله قال وَكَانِتِ اسْاطِيلُمْ ثَلَامُهِ بِينِ كَمِارِ وَصَعَارٍ وَكَانُوا سَبَعَةً يَعَاسِيبُ كَانَ فَيَمْ الفرنسيس واخود جرون (3) صاحب صقلية وصاحب الجهر والعلجة زوج

المسلمين من ملوك الغصرانية ملك اندتار وملك استوسنا (۱) وملك تورك وملك برشلونة واسمه ريد راكون وجاعة اخرون من ملوك الفرخ هكذا ذكر ابن الاثير واع المسلمين بكل ثغر شانع وامر السلطان في سائر عالاته بالاستكثار من العدة وارسل في الثغور بذلك وباصلاح الاسوار واختران الاحباب وانقبض تجار النصاري عن تعهد بلاد المسلمين واوفد السلطان رسله على الفرنسيس لاختبار حاله ومشارطته على ما يكف غربه وجلوا ثمانين الفا من الذهب لاستمام شروطع فيما زعوا فاخذ المال من ايديم واخبرع ان غزود الى ارضع فيا طلبوا المال تلوى عليم بانيه لم يباشر قبضه ووافق شانع معه وصول رسول عن صاحب مصر فاحضر عند الفرنسيس واستجلس فابي وانشده قامًا من قدول ابن مطروح شاعر السلطان بمصر

قل للفرنسيس اذا جئته اجرك الله عسلى ما جرى اتيت مصرا تبتغى ملكها فساقك للين الى ادم وكل المحابك اليين الى ادم سبعون الفا لا يسرى منهم المحابك الله الى مثلها الى عشلها الله الى مثلها فاتخذوه كاهنا المعوا عودة وقل لهمان على حالها دار ابن لقمان على حالها

مقال صدق من قبؤل فصيح من قتل عباد نصارى المسيح تحسب ان الزمر يا طبل ريح ضاق به عن ناظريك الفسيح بسوء تدبيرك بطن الضريح الا قتيل او اسميح منكم يستريح فرب عسر قد اتى من نصبح انمح من شق لكم او سطيح انمح من شق لكم او سطيح والقيد باق والطواشي صبيح

(1) Il faut lire اسكوسيا

الشام وتغورها وزحفوا اليها وملكوا الكثير منها واستولوا على المتجد الاقصى وبنوا فيه الكنيسة العظمى بدل المجد ونزلوا مصر والقاهرة مرارا حتى اتاح الله للاسلام من صلاح الدين بن ايوب الكردى صاحب مصر والشام في اواسط الماية السادسة جنة واقية وعذابا على اهل الكفر مصبوبا فابلي في جهادم وارتجع ما ملكوه وطهـر المعجد الاقصى من افكم وكفرم وهلك على خير عمل من الغزو ولجهاد ثم عاودوا الكرة ونازلوا مصر في الماية السابعة على عهد الملك الصالح صاحب مصر والشام وايام الامير ابي زكرياء بتونس فضربوا ابنيتهم بدمياط وافتتحوها وتنقلوا في قرى مصر وهاك الملك الصالح خلال ذلك وولى ابنه المعظم وامكنت المسلمين في الغزو فرصة ايام مفيض (١) النيل ففتحوا الفراض (٤) وازالوا سدد الماء فاحاط بعسكرهم وهلك منهم عالم وقيد سلطانهم اسيرا من المعركة الى السلطان فاعتقله بالاسكندرية حتى من عليه بعد حين من الدهر واطلقه على أن يمكنوا المسلمين من دمياط فوفوا به ثم على شرط المسالمة فيما بعد فنقض لمدة قريمة واعتزم على الحركة الى تونس متجنيا عليهم فيما زعوا بمال ادعى تجار ارضع انع اقرضود للياني فلما نكبه السلطان طالبوه بذلك المال وهو ثلاثماية الني دينار بغير موجب يستندون اليه فغضبوا لذلك وشكوا الي طاغيتهم فامتعض لهم ورغبوه في غنرو تونس لما كان فيها من المجاعة والموتان فارسل الافرنسيس طاغية الافرنج واسمه لويس بن لويس ويلقب بلغة الفرنج ريد افرنس ومعناه ماك افرنس فارسل الى ملوك النصارى يستنفره الى غزوها وارسل الى البابه خليفة المسيح بزعهم فاوعز الى ملوك النصرانية عظاهرته واطلق يده في اموال الكنائس مددا له وشاع خبر استعداد النصارى للغزو في سائر بلادهم وكان الذين اجابوه لغزو بلاد

القراض Les mss. B et D portent مقبض – (2) On lit dans les mss. B et D

# للحمر عن طاغية الافرنجة ومنازلته تونس في اهل نصرانيته

هذه الامة المعروفة بالافرنجة وتسمدها العامة بالافرانسي نسبة الى بلد من امهان اعالم : سمى افراسة ونسبع الى ياف بن زوح وع بالعدوة الشمالية من عدوتي هذا الجر الرومي الغربي ما بهن حسريرة الاندلس وخليم القسطنطينية يجاورون الروم من جانب الشرق والجلالقة من جانب الغرب وَدانوا قد اخذوا بدين النصرانية مع الروم ومنهم لقنوا دينهم واستفحل ملكم عند تراجع ملك الروم واجازوا الجر الى افريقية مع الروم فملكوها ونزلوا امصارها العظيمة مثل سبيطلة وجلولا وقرطاجنة ومسرناق وبإغاية ولميس وغيرها من الامصار وغلبوا على من كان بها من البربر حتى اتبعوم في ديمهم واعطوم طاعة الانقياد ثم جاء الاسلام وكان الفتح فانتزع العرب من ايديهم سائر امصار افريقية والعدوة الشرقية والجزر الجرية مثل اقريطش ومالطة وصقلية وميورقة ورجعوم الى عدوتهم ثم اجازوا خليج طنجة وغلبوا القوط والجلالقة والبشكنس وملكوا خريرة الاندلس وحرجوا من ثناياها ودورها الى بسائط هولاء الافرنجة فدوخوها وعاثوا فيها ولم تزل الطوائق تتردد اليها صدرا من دولة بني امية بالاندلس وكان ولاة افريقية من الاغالبة ومن قبلهم أيضا يرددون عساكر المسلمين واساطيلهم من العدوة حتى غلبوم على الجزر الجرية ونازلم في بسائط عدوتهم فلم تزل في نفوسهم من ذلك ضغائن وترات يخالجها الطمع في ارتجاع ما غلبوا عليه منها وكان الروم اقرب الى سواحل الشام واطمح فيها فلما وهن امر الروم بالقسطنطينية ورومة واستفعل ملك الفرنجة هولاء كان ذلك على تفيئة سقوط للخلافة بالمشرق فسم و حينمُذ الى التغلب على معاقل

واخوه فتقبض عليهم لحينهم وعلى دريد بن تازير من شيوخ كرفة وانتهبت اسلابهم وضربت اعناقهم ونصبت اشلاؤهم بنرايا حيث كانت بيعتهم لابي القاسم ابن ابي زيد وبعت بروسم الى بسكرة فنصبت بها واغذ السير غاريا الى احيائهم وحللهم بحانها من ثنايا الزاب وصجهم هذالك فاجفلوا وتركوا الظهر والكواع والابغية فامتلات ايدى العساكر وسدويكش منها ونجوا بالعيال والولد على الاقتاب والعساكر في أتباءهم إلى أن أجازوا وأدى شدى قبلة الزاب وهو الوادي الذي يخرج اصله من جبال راشد قبلة المغرب الاوسط ويمر الى ناحية الشرق مجتازا بالزاب الى ان يصب في سجنة نفزاوة من بلاد الجريد فلما اجاز فلم الوادى احجموا الى المفازة المعطشة والارض لحرة السود المستجرة المسماة بالحمادة فرجعت العساكر عنع وانقلب السلطان من غزاته ظافرا ظاهرا وإنشده الشعراء في التهنية ولحق قل الدواودة بملوك زناتة فمزل بنو يحيى بن دريد على يخراسين بن زيان وبنو محمد بن مسعود على يعقوب بن عبد للتق فاجاروه واوسعوه حباء وملئوا ايديع بالصلات ومرابطع بالخيل واحياءه بالابل ورجعوا الى مواطنهم فتغلبوا على واركلا وقصور ريغة واقتطعوها من ايالة السلطان ثم زحفوا الى الزاب نجمع له عامله [بياني] ابن عتّو وكان موطنا بمقرة ولقيم على حدود ارض الزاب فهزمود واتبعود الى قطاوة فقتلود عندها واستطالوا على الزاب وجبل اوراس وبلاد للحضنة الى ان اقتطعتهم الدول اياها من بعد ذلك فصارت ملكا له بما كان تلادا للسلطان وكان شجاعا جوادا خيرا محببا سهلا مقبلا على اهل العلم وذوى لحاجات وله في سبيل الخير اثار منقولة طار له بها ذكر فارتمض السلطان لمهلكه

### الخبر عن مقتل مشيخة الدواودة

كان شبل بن موسى وقومه من الدواودة قد فعلوا الافاعيل في اضطراب الطاعة ونصب من لحق بهم من اهل هذا البيت لللك فبايعوا للامير ابي اسحق كها ذكرناه ثم بعده لابي القاسم ابن عه ابي زيد وخرج اليهم السلطان سنة اربع وستين ودوخ اوطانهم ولحقوا بالصحراء ودافعوه على البعد بطاعة مهرضة فتقبلها وطوى له على النثا ورجع الى تونس فاوعز الى ابي هلال عماد عامل بجاية من مشيخة الموحدين باصطناعهم واستيلافهم لتكون وفادته عليه من غير عهد وجع السلطان احلافه من كعسوب بني سلم ودباب وافاريق بني هلال وخرج من تونس سنة ست وستين في عساكر الموحدين وطبقات الجند ووافاه بنو عساكر بن سلطان اخوة بني مسعود ابن سلطان من الدواودة فعقد لمهدى بن عساكر على امارة قومه وغيرم من ریاح وفر بنو مسعود بن سلطان معمرین فی انسرم حتی نزل نقاوس وعسكروا بثنايا الزاب ورسلام تختلف الى ابي هـــلال ايناسا للراجعة على يده للدخلة السابقة فاشار عليهم بالوفادة على السلطان وفاء بقصده من ذلك فتقبلوا اشارته ووفد اميرهم شبال بن موسى بن محمد بن مسعود واخود يحيى وبنو عها اولاد زيد بن مسعود سباع بن يحيى بن دريد وابنه وطلحة بن ميمون بن دريد وحداد بن مولام بن حنفر بن مسعود واجاز الجرمنها الى الاندلس وحصب الامير ابا اسحاق ابن عه فى مشوى اغترابها بالاندلس ثمر ساءت افعاله وعظه استهتاره وفشا النكير عليه من الدولة فلحق بالمغرب واقام بتيهلل مدة ثمر رجع الى تلسان وبها مات وقام الامير ابو اسحاق بمكانه من حوار ابن الاحسر الى ان كان من امره ما نسدد ورد

# الغبر عن خروج السلطان الى المسيلة

لما اتصل بالسلطان شان قاسم ابن عبه ابى زيد وفصاله عن رياح الى المغرب بعد عقدم بيعته واجلابهم على البلاد معه خرج من تونس سنة اربع وستين في عساكر الموحدين وطبقات الجند لتمهيد الوطن ومحو اثار الفساد منه وتقويد العرب على الطاعة وتنقل في الجهات الى ان وصل بلاد رياح مدوخها ومهد ارجاءها وفر شبل بن موسى وقومه الدواودة الى القفر واحتل السلطان بالمسيلة اخر وطن رياح ووافاد هنالك محمد من عبد القوى امير بنى توجين من زناتة مجددا لطاعته ومتبركا بزيارته فتلقاد من البرور تلقى امثاله واثفل كاهله بالحباء والجوائز وجنب له الجياد المقربات بالمراحب تلقى امثاله واثفل كاهله بالحباء والجوائز وجنب له الجياد المقربات بالمراحب ثياب الكتان وجدل القطن الى ما يتبع ذلك من المال والظهر والكراع والاسلحة واقطع له مدينة مقرة وبلد اوماش من عبل الزاب وانقلب عنه الى وطنه ورجع السلطان الى تونس وني نفسه من رياح ضغين الى ان صرى اليهم وجه تدبيره كما نذكره ولثانية احتلاله بالحضرة سنة حس وستين كان مهلك مولاد هلال ويعرض بالقائد وكان له في الدولة مكان

# لخبر عـــن فرار ابى القاسم بن ابى زيد ابن الشيخ ابن الشيخ ابى عمد وخروجه فى ريــاح

كان ابو القاسم بن ابي زيد هذا في جهلة ابن عه الخليفة وتحت جرايته وابود ابو زيد هو القائم بالامر بعد ابيه الشيخ ابي محمد ولحق بالمغرب وجاء ابو القاسم في جهلة الامير ابي زكرياء واوضى به ابنه الى ان حدثته نفسه بالتثوب والخروج وخامره الرعب من اشــاعة تناقلها الدهاء سببها ان السلطان استحدث سكة من الناس مقدرة على قيمته من الفضة حاكى بها سكة الفلوس بالمشرق تسهيلا على الناس في المعاملات باسرافها وتيسيرا لاقتضاء حاجاتهم ولماكان لحق سكة الفضة من غش المهود المتناولين لصرفها وصوغها وسمى سكته التي استحدثها بالحندوس ثم افسدها الناس بالتدليس وضربها اهل الريب ناقصة عن الوزن وفشا فيها الفساد واشتد السلطان في العقوبة عليها فقطعها وقتال وصارت ريبة لمن تناولها واعلن الناس بالنكير في شانها وتنادوا بالسلطان في قطعها وكثر الخوض في ذلك وتوقعت الفتنة واشيع من طريق الحدثان الذي تكلف به العامة ان لخارج الـــذى يثير الفتنة هو قاسم بن ابي زيد فازال السلطان تلك السكة وعفا عليه واهمه شان ابي القاسم ابن عه وبلغمه الخبر خامرد الرعب الى ما كان يحدث نفسه من الخروج ففر من الحضرة سنة احدى وستين ولحق برياح ونول على اميرم شبل بن مسوسي بن محمد رميس الدواودة فبايع له وقام بامرد ثم بلغه اعتزام السلطان على النهوض اليه خشى بادرته واضطرب امر العرب من قبيله ولما احس ابو القاسم باضطرابع وخشى ان يسطود اذا ارادم السلطان عليها تحول عنم ولحق بتلسان بين زناتة بتلك الجهات فتن وحروب شان القبائل اليعاسيب (١) وكانت مليانة من قسمة مغراوة بني ورسيفان وكانوا اهمل بادية وتفلص ظل الدولة عبى تلك الجهات بعض الشيء وكان ابو العباس الملياني من مشيخة مليانة صاحب فقه ورواية وسمت ودين رحسل اليه الاعلام واخذ عنه العلماء وانتهت اليه رياسة الشورى ببلده ونشأ ابنه ابو على خلوا من الخلال متهامكا في الرياسة متبعا غواية الشبيبة فلما راى تقلص ظل الدولة وفتي مغراوة مع يغراسي ومزاحته لهم حدثته نفسه بالاستبداد تخلع طاعة ال ابي حفص ونبذ دعوتهم وانبرى بها داعيا لنفسه وبلغ العبر الى السلطان فسرح اليه اخاه الامير ابا حفص ومعه الامير ابو زيد ابي جامع ودن الرنك اخو الفنش وطبقات الجند نخرج من تونس سنة تسع وجسين واغذ السير الى مليانة فنازلها مدة وشد حصارها حتى اقتحموها غلابا وفر ابو على الملياني ولحق ببني يعقوب من ال العطائي احد شعوب زغبة فاجارود واجازود الى المغرب الاقصى الى ان كان من خبره ما نذكره بعد ودخل الامير ابو حفص مليانة ومهد نواحيها وعقد عليها إبياض ابى منديل امير مغراوة فهلكها مقيما فيها لدعوة السلطان شان غيرها من عالات مغراوة وقفل الامير ابو حفص الى تونس ولقيه بطريقه كتاب السلطان بالعقد له على بجاية وامارتها فكره ذلك غبطة بجوار السلطان وترددت في ذلك رغبته فاديل منهــا بالشيخ ابي هلال عياد بن سعيد الهنتاتي وعقد له على بجاية ولحق الامير ابو حفص بالحضرة الى ان كان من خلافته ما نذرر بعد وهلك شقيقه ابسو بكر بن الامير ابي زكرياء ثانية مقدمه الى تونس سنة احدى وستين فتنجع له الخليفة والقرابة والناس وشهد السلطان جنازته والبقاء لله وحدد

<sup>4)</sup> Les mss A et B portent البغان; on lit dans le ms. D البغان

ينتمل القراءة والكتاب حتى حذق في علوم اللسان وتفقه على ابي زكرياء البرق ثم طالع مذاهب الفلاسفة ثم صار الى طلب المعاش من الامارة مولى اعمال الجباية ثم صودر في ولايته على مال اعطاه وتخلص من نكبته فنهض في الولايات حتى شارك كل عامل في عمله بما اظهر من كفايته وتفيته للاموال حتى قصر بهم واديل منه وكان الكثير منه متعلقا من ابن ابي الحسين رئيس الدولة بذمة خدمة فاسفه بذلك واغرى به بطانة السلطان ومواليه حتى سعوا به عند السلطان وانه يروم الثورة بالمهدية حتى خشن له باطن السلطان فدخل عليه ذات يوم ابو العباس الغساني فاستجازه السلطان في قوله ي اليوم يوم المطر ي فقال الغساني ي ويوم رفع الضمر و فتنبه السلطان واستزاده فانشد و والعام عام تسعة كشل عام الجوهري و فكانت اغراء باللياني فامر ان يتقبض عليه وعلى عدود ابن العطار وكان عاملا وامر ابا زيد بن يغبور بامتحانها فعذبها حتى استصفى اموالها والميل في ذلك على اللياني وكان في ايام امتحانه يباكر موصع عله ثم نمى عنه انه يروم الفرار الى صقلية وبوحث بعض من داخله في ذلك فاقر عليه فدفع الى هلال كبير الموالى من المعلوجي فضربه الى ان قتله ورمى بشلود الى الغوغاء فعبثوا به وقطعوا راسه ثم تتبع أقاربه وذووه بالنكال الى ان استنفدوا

للبر عن انقباض ابي على الملياني عليانة على يد الامير ابي حفص

كان المغرب الاوسط من تلسان واعالها الى بجاية في طاعمة السلطان منذ تغلب ابود الامير ابو زكرياء عليه وفتح تلسان" واطاعه يخراسن وكان

الابار انفة وباو وضيق خلق فكان ينرى على المستنصر في مباحثه ويستقصرد في مداركه نخشن له صدرد مع ما كان يعظ به السلطان من تفضيل الاندلس وولايتها عليه وكانت لابن ابي الحسير فيه سعاية لحقد قدير سببه ان ابن الابار لما قسدم في الاسطول من بلنسية نزل ببنزرت وخاطب ابن ابي للسين بغرض رسالته ووصف اباد في عنوان مكتوبه بالمرحوم ونبه على ذلك فاستخدك وقال ان ابا لا تعرف حياته من موته لاب خامل ونهيت الى ابن ابي الحسين فاسرها في نفسه ونصب له الى ان حمل السلطان على انخاصه من بجاية ثم رضى عنه واستقدمه ورجعه الى مكانه من المجلس وعاد هو الى مساءة السلطان بنزعاته الى ان جرى في معض الايام ذكر مولد الواثق وسائل عنه السلطان فاستبهم فعدا عليه ابن الابار بتاريخ الولادة وطالعها فاتهم بتوقع المحرود للدولة والتربص بها كما كان اعداؤد يشنعون عليه لها كان يغظر في النجوم فتقبض عليه وبعت السلطان الى داره فرفعت اليه كتبه اجمع والقي اتناءها فيم زعوا رقعة ابيات اولها ١٥ طغى بتونس خلق سموه ظلما خليفة ١٥ فاستشاط لها السلطان واصر بامتحانه ثم بقتله فعصا بالرماح وسط محرم من سنة ثمان وخسين ثر احرق شلود وسيقت مجلدات كتبه واوراق سماعه ودواوينه فاحرقت معيه

### الحبر عن مقتل اللياني واوليته وتضاريف احواله

اصل هذا الرجل من اليانة قرية من قرى المهدية مضومة اللام الاولى مكسورة الثانية ودان ابوه عاملا بالمهدية وبها نشأ ابنه ابو العباس ودان ابنه السيد ابي زيد قد دخل معه دار الحرب حين نزع الى دين النصرانية ورجع عنه قبل ان ياخذ به قد كتب عن ابن مردنيش ولها دلق الطاعية الى بلنسية ونازلها بعت زيان بوفد بلنسية وببيعته الى الامير ابي ركواء وكان فيه ابن الابار هذا الحافظ نحضر مجلس السلطان وانشد قصيدته على روى السين يستسرخه فبادر السلطان باغاثته وتحن الاساطيل بالمدد اليه من الهال والاقوات والكسى فوجده في هوة الحصار الى ان تغلب الطاغية على بلنسية ورجع ابن الابار باهله الى تونس غبطة باقبال السلطان عليه فنزل منه بخير مكان ورشحه لكتب علامته في صدور رسائله ومكتوباته فختبها مدة ثم ان السلطان اراد صرفها لابي العباس الغساني لهاكان البرانفة من ايثار غيره عليه وافتات على السلطان في وضعها في كتاب المر بانشائه لقصور الترسيل يومئذ في العضرة عليه وان يبقي مكان العلامة منه لواضعها بأهور بالرد ووضعها استبدادا وانفة وعوتب على العلامة منه لواضعها ورمي بالقلم وانشد مهتلا

واطلب العز في الظي ودر الذلّ ولو كان في جسنان الحسلود (۱) فنمى ذلك الى السلطان فامر بلزومه بيته ثم استعتب السلطان بتاليف رفعه اليه عد فيه من عوتب من الكتاب واعتب وسهاد اعتاب الكتاب واستشفع فيه بانبه المستنصر فغفر السلطان له واقال اثرته واعدد الى الكتابة ولما هلك الامير ابو زُكرياء رفعه المستنصر الى حضور مجلسه مع الطبقة الذين كانوا يحضرونه من اهل الاندلس واهل تونس وُكان في ابن

<sup>(1)</sup> Ce vers, qui est du mêtre nommé kharff, est incorrectement donné dans plusieurs des manuscrits que j'avais consultés d'abord, pendant que je rédigeais le texte de cet ouvrage Depuis lors, un manuscrit conservé dans une des bibliothèques publiques de Constantinople m'en a fourni la vraie leçon.

وبعن الامير ابو يحيى بن عبد لحق بيعة اهل فاس واوفد بها مشيخة بنى مهي على السلطان والدولة وقابلغ من الكرامة كل على قدرد وانصرفوا محبورين الى مرسلغ ولما هلك ابو يحيى بن عبد لحق واستقل اخود يعقبوب بالامر اوفد اليه ثانية رسله وهديته وطلب الاعانة من السلطان على المرتضى وامر مراكش على ان يقيموا بها الدعوة له عند فقها ولم يزل دابغ هذا الى الكان الفتح وفي سنة خس وجسين وصلت هدية ملك كافر من ملوك السودان وهو صاحب بنزنو مواطنه قبلة طرابلس وكان فيها الزرافة وهو لليوان الغرب الخلق المنافر الحلى والشياد (۱) فكان لها بتونس مشهد عظيم برز اليها الجفلي من اهل البلد حتى لغص بها الفضاء وطال اعبابغ بشكل هذا الحيوان وتباين نعوته واخذها من كل حيوان بشبه وفي سنة ثمان بهرنس فتلقاد من المبرة والحباء بما يلقى به كرام القوم وعظماء الملوك ونزل بتونس فتلقاد من المبرة والحباء بما يلقى به كرام القوم وعظماء الملوك ونزل من دولته باعز مكان وكان تتابع هذه الوافدات مها شاد بذكر الدولة ورفع من قدرها

### الخبر عن مقتل ابن الابار وسياقــة اوليته

كان هذا للحافظ ابو عبد الله بن الابار من مشيخة اهمل بلنسية وكان علامة في الحديث ولسان العرب وبليغا في الترسيمل والشعر وكتب عن السيد ابي عبد الله بن ابي حفص بن عبد المومن ببلنسية ثم عن السيد ابي عبد الله بن ابي حفص بن عبد المومن ببلنسية ثم عن السيد ابي عبد الله بن ابي حفص بن عبد المومن ببلنسية ثم عن السيد ابي عبد الله بن ابي حفص بن عبد المومن ببلنسية ثم عن

المكنون فكان ذلك مع التسبيج والقران وكان الخادم في السزمان الاول وفي الذاهب يتنظر الخطفة من نحو عراق والمغرب والان وجد نفسها من نحو اليمن اقليم الاعراب والعرب والذي جمل على هذا كله طاعة كاملة وغبطة عاملة والله تعالى بفضله يعصمه من كيد المعاند فانه في اظهار دعوق التوحيد كالجاهد والمكابد ومعاد التحية على المقام الارفع والمقر الانفع وعلى حدام حضرته العلية وارباب دعوته الجلية وانواع رجمته تعالى وبركاته ولحمد الله كما يجب وصلى الله على نبيه محمد وعلى اله وسلم كتب تجاد الكعبة المعظمة في الجانب الغربي من الحرم الشريف والحمد الله رب العالمين ولها وصلت هذه البيعة استحضر لها السلطان المسلاء والكافة وقرئت بحمعهم وقام خطيبهم القاضى ابو البراء في ذلك المحفل فاسخنفر في تعظمها والمهار رفعة السلطان ودولته بطاعة اهل البيت والحرم ودخولهم في دعوته ثم جار بالدعاء السلطان وانفض الجمع فكان من الدام المشهودة في السدولة

### للحبر عن الوفود من بني مرين والسودان وغيرهم

الدعوة للفصية وجلوا عليها من تحت ايديم من الرعايا مشل اهل مكناسة وتازى والقصر وخاطبوا السلطان بالتمويل (١) والخضوع ولما هلك السلطان وولى ابنه المستنصر وقارن ذلك ولاية المرتضى بمراكش ثم كان ديمم وبين المرتضى من الفتنة ولحرب ما ذكرناه ونذكره فاتصل ذلك بينم بالتهويل المرتضى من الفتنة ولحرب ما ذكرناه ونذكره فاتصل ذلك بينم بالتهويل B porte بالتهويل المرتفى من الفتنة والحرب ما ذكرناه ونذكره فاتصل ذلك بينم

عيون الاغراض وينغ المقاصد ويحمل (١) على جواهر الكمالات كالاعراض فمن ذلك ذكر الملة التي كملت وكبرت والاخرى التي كانست لله غرت وصغرت والمنبر الذي صعد خطب خطبته على الخطيب وعرج الى سماء السمو وهو على درجه والاخر الذي درج عنه خطيبه وضاق صدرد الامر حرجه (١٤) وقرئت سورة الامام بحرى المستخد المستبصر لا بحرى المستعصم بن (3) المستنصر بسط القول واطلق ترجمة عبد الله بعد ما قبضه الذي امات واحيا وقبض على مقامه ودفع للامام محمد بن يحيى وكان ذلك في يوم وصول الخبر بمصيبة الاختبار ثم في ليلة الايات والاعتبار ومن ذلك ايضا بعة للمد والدعاء الظاهر القول والمقبول في الحرم الشريف وانقياد الذي ظهر على طائفة للحق والسيد والشريف ومن ذلك صعود علم الاعلام على حبل معظم الج ومقر وفوق الحاج ووقف به المتكلم في مقام من كانت له سقاية لحاج وذكر كما يجب بما يجب في موقني الامام مالك وعربي هنالك انه الامام والمالك لكل مالك وتعرفت نكرة دعوة التوحيد بتخصيص خصوصية المخصوص بعرفه وتعارى بها من تعارى معه هناك ونعم التعارى والمعرفة لله ذكر عند المشعر الحرام وفي جهات حدود حرم المعجد الحرام وعظم اسمه بعد ذكر الله وذكر الوالدين وطلع الذاكر بالتركيب الى الجدين الساكنيين في الخلد والخالدين فلما وصل الجيم إلى عقبة الجمرات ذكر مع السبع الاولى سبع مرات وكذلك عند الركوع في مجد الحيف وكل كمات تجيده بالكم والكيف وعند التوجه من هناك ويوم النفر قررك اياته المذكورة في كتاب العفر ثم جدد الذكر حول البيت العتيق بالحمد والشكر فلما وصل العلم بانتقال بيت الملك والسلطان من بغداد في شهر رمضان اظهر الخعي

<sup>(1)</sup> Le ms. A porte تحمد — (2) On lit dans le ms. A وين حرجه — (3) Le mot بين est omis dans le ms. B

ادام الله له المجد الذي يسلك به على النجدين وحفظ عليه مقامه الذي لا يحتقر فيه الا جوهر النقدين وبسط له في العلم والقدرة وبارك له في نصيب النصرة وجهز به العسرة ورد به على الشرك والفتن الكرة وعرفه في كل ما يعتزمه صنعا جميلا ولطفا خفيا جليلا وكفاه الشر المحض وخبير (١) الشرين كما كشف له عن الحير الحض وعلم السرين وايده بروح منه في السر والسريرة وحفظه في حركاته وسكناته من الصغيرة والكبيرة وجعل كلمته غالبة الضد والجند وبلغ صيته الجزائر والبربر ثد الى السند والهند وخلد ملكه وسلم فلكه ورفعه على اوج المجد بحده الطويل العريض واهبط عدوه من الشرف الاعلى الى الحضيض وفتح الله به باب الفتح في المشرق والمغرب بعد فتح الثغور وشرح بنصره وفقه اوساط الصدور وما استنبطته الضائر من نفثات المصدور (2) وجبر به كسر الظفر ووصل به ما انقطع من الاسباب وعصم جنده من ضد الدنف الانني وردع الي ردم الابواب وقدس كلمته بعد للحرمين في البيت المقدس وسلك به مسالك السبل في المقيل والمعرس وبعد هذا فهذه ادعيتنا بل هذه اوديتنا وهذه مسائلنا بل هذه وسائلنا وهذه تحية حياها ذو الفطرة السلمية وهذه خدمة يفتخر بها طبيعة النفس (3) العلمة واستنبت فيها الكتاب واستثبت فيها الجواب والموجب الصدارها محبة اصلها ثابت وفرعها في العلى وحفز عليها حافزان (4) شوق قديم ورعاية الاخرة والاولى بل الامر الذي هـو في خير الامور من اوسطها وإذا نظم في عقد الاسباب الموجبة لهذه الخطابة يكون في وسطها فانه يحكى احكام الشان والقصة ويعلم المقام ايده الله الذي حصل له في حرم الله وحرم نبيه من النصيب ولحصة وفيه ينبغي ان تذهب الالفاظ وتلحظ

<sup>(1)</sup> On lit dans le ms. D حين (2) Le ms. A porte المعقبين Le ms. D porte الصدور (4) On lit dans le ms. B حفر عليها حافران

وإن تأخر وينوع في ذلك ويميد (١) غير الأول وإن تكرر وأما علوم الحديث وانواعها السبعة فهو بعلمها وصناعته بجملتها للعماء يعلمها والوراقة والضبط ولخط وقفت عليه مهنه غايتها وجمله الامر علوم الشريعة كلها عرفها ووعاها ورعاها حق رعايتها وكل العلوم العقلية والنقلية ورجالها على ذهنه الطاهر من دنس النسيان والمقامات السنية المستنزلات العلوية ادركها بعد التبيان (2) فمن اراد ان عدحــه ويعـدل عن اطلاق القول فقد اقتمني اعظم الذنب ومن ذكره ولم يتلذذ بذلك فقد جاء بما ينضح جمله الخبب ونعوت جالها يمنع عن ادراكها نور المتصل وحضرة جلاله محفوظة بجدها وجدها وقاطعها المنفصل ذلك فضل الله يوتيه من يشاء قل اللعم مالك الملك الله اعلم حيث يجعل رسالاته هذه كلها اياته والرابعة وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فانها هماته أن حدث المحدث بكرمه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده ونصر الله اذا جاء لا يرده وفقه من ذا الذي عن السعيد يصده والمورخ يتذكر بتذكره الكلمات الهذلي من حيث المطالب اذ قال وقد سمّل عن الامام على ابن ابي طالب هو الامام وفيه اربعة وهو واحدها حـــتي في رفع التشبيه وقطع السبب العلم ولللم والشجاعة وفضل للمسب يسر بحكمته ويغتبط بها متى يتبع جملته الباحث لحكم ولا يشعر بشعره اذا تصغ نعوته الشاعر العلم وينشد طبعه في الحين والوقت والخزة ويخرج المروف من مخارج الهرزة

شهدت لقد اوتیت جامع فضله وانت علی علمی بذاك شهید ولو طلبت في الغیب منك سجیة لقد فر (3) موجـــود وعز وجود

<sup>(1)</sup> Les mss. A et D portent ويزيد dans les mss. A et D. — (3) Le ms. D porte

على الصدور فانه الذي يعتبر في ذلك والدذي يصدر عنه هو واقع في الصدور وافعل في طماع المهرة وفي نفوس الصدور يتاخر عبي شعره شعر الرجلين وبعده نذكر الطبقة ثم شعراء نجد والخبب (١) والجبلي والولد معده والهذلي والموكد هو تقديمه في المغرب من ذلك والهذلي علوم الادب لخمسة تممها وسادسها وسابعها زاده ص عند نفسه وخليل النحو لوحضر عنده كان خليله في تحصيل نوعه وجنسه والفارسي تلميذه ثم الاخر بعده والاخفش الكبير ثم الصغير ما ضرب لع من قبل في مثله بنصيب واقام امَّة النَّه و تنه و نحو ينه و نحو نحود ثم لا يكون كالمصيب وكل كوفي بل كل بصرى يحب الظهور اذا سمع به اختفى والنصفي منه هو الذي بخود اكتفى اقيسة الفقه الثلاثة هذبها وحصلها واصوله كها يجب علمها وقصلها والمسائل الطبولية تكلم على مفصلها ومجملها وسهل الصعب من مخصصها ومعملها وان فسم دتاب الله المتجز عجز ارباب البلاغة باعباز بعد اعبازد وان تعرض لعوارض الفاظه اظهر التجب في اختصاره (2) وايجازه وان شرع في شرح قصصه وجد له وفي تفسير ترغيبه وترهيبه ومثاله يبصر الناظر فيه والمستمع لما لم يسمع وما لم يبصر فانه سلك بقدم كماله وتكميله على قنطرة بعد لم تعبر ويضطر الزعم به بهصيله الى تجديد فطرة اخرى وبعد هذا يفتقر في بيانه اليه في الاولى والى الله في الاخرى وان تكلم على متشابهه ومحكمه علم الاصطلاح ثم بيان النوع للخبيم به وبحكمه وكذلك القول على الناسخ والمنسوخ والوعد والوعيد وان يشاء طهول في مطولاتهم واختصر من محتصراتهم فبيده الزيادة وضد المزيد واما تحرير امره ونهيه واسراره ورقائقه ومواتح سوره وحقائقه والذي يقال انه لا من جنس الذي يكتسب والذي هو اعظم من الذي يرد واليه الاحوال تنتسب فهو الشارح لها والخبيربها (ا) Le ms D porte جنب – (2) Le ms. B porte الحتيارة

ولا عنده صعب الامور الا بالضد فانه مظهر العناية الالاهية ومرءات المجد والجد هو علم العلم أثر هو محل الحلم اسمه متوحد في مدلوله كالاسم العلم وعهدد لا يتوقف على اللسان ولا على رسوم القلم كتب في السماء وسمع به في الكرسي وَكَذَلِكَ الْعَرِشُ وَمَا هَنَا انْهَا هُو مِمَا هَنَالُكُ فَهُو الْأَعْلَى وَإِنْ كَانَ فِي الفُرِشُ هُو شامخ القدر ظاهر الفضل شديد البطش قد هو مما ظهر عليه عُلم ان الشجاعة لم تتنفل من الانسان الى الاسد ولا يقال هذا بحر العلم فينقل من الطبيعة الى بحر الخلد لأن ذلك كله فيه بوجه اكمل وبـه وعليـه وفي يديه بنوع افضل بلغ ذروة النهاية المخصوصة بالمطالب العالية وحصل في الزمان الفرد ما حصله الفرد في الايام الخالية وبليغ في تبليغ حدد بصفاته ما بلغ الاشد عرد وال غاية الانــسان ويتجب منه في القيامة عرد ويسرد امره طلعت سعوده على مولدد ومطالعه كلة مجدد لاحكام الفلك وطالعه إن حرر القول فيه وفقم شانه قيل هـو من فوق الاطلس والمكوكب وأن قيس سعده بالكمالات الثلاثة كان كالبسيط مع المركب اين غاية تطلب بعد طاعته واين تجارة تنظر مع بضاعته له للمد بيدد الملك والامانة بل له الكل بفضل الله وفيه المقصد والسلامة لا بل له الفتح المبين وتقيم النحمة والهداية ونور السكينة وفيه الامارة والعلامة منير مكة بازاء بيت بكة خطب بخطبته والذي ذهب بالمدينة يطلب علعله يسعفه في خطبته افدة (١) السر تطير اذا سمعت بذكره والمهندات البتر تلمن لباس ساعده ويقول طباع اربابها بشكره دولة التوحيد توحدت له اذ هو واحدها الاوحد وسياسة التسديد تحكمت له فهو مدبرها الارشد ومع هذا كتابته اهملت صيت الصادين وكورت شمس الفتح ثمر الفتح والصادين وَكذلك الثلاثة الذين من قبله لا نذكر (2) معه الاديب حبيب في رد الاعجاز (4) Le ms. A porte أفيدة — (2) On lit يذكر dans le ms. A.

محمد الذي انزل عليه التنزيل وكتب اسمه في محميم القصص والنصوص وذبي الله به وبائمة امته الذين شبهم بالبنيان المرصوص وعلى اله وحجبه الكرم البررة الذين اصطفام وطهرم ثرايدم فطهروا الارض من الكفرة النجرة واخرج من ظهورم ذرياتم بالدين اظهرم ويسربم السبيل ثم السبيل يسرع ومنع للخليفة المستنجد بالله الهفضل على الناس ولاكن اكثرع ورضى الله عنه وعنه وضاعني للهب الثواب الدائم (١) منه ومنه وبعد خدمه يتقدم (2) فيها بعد للحمد والتصلية والدعاء للدولة الدالة على قبول الدعوة اصلية تحية بعضها مكية وكلها ملكوتية وروضة ريحها حضرة القدس ونشرها يدرك فيه عجبة النفث روح القدس وتكبر عن ان تشتبه بالعنبر والند والورد وازهار الربى والرياض لان المفارق للادة مفرق لغير المفارق لها مفارقة السواد للبياض قد هي مع هـذا واجبة القصد عذبة الورد تذكر الذاكر الذكي بعرفها الذكي لمدركات جنة لللد والنعيم وفي مثل هذه فليتنافس المتنافسون وتدرك النفس النفيسة لذة النعيم لانها ظاهرة طيبة وكريمة صيبة واقفة على حضرة الملك والسلطان ومدار فلك النسك ومستقر الامامة ولجلالة ومعقل الهداية والدلالة واصل الاصالة ودار المتقين وبيت العدالة وحزب اليقين وانسانها الاعظم معلى الموحدين على الملحدين وقائم الدين وقيمه ومقر الاسلام ومقدمه القائم بالدعوة العامة بعد ابيه امام المجد والنخر ثم الامة الذي اذا عزم اوم بخصيص مهل اتخذ في خلده ما هو بالفعل مع ما هو بالقوة وإن يعرض له في طريق اعراضه الممكن العسير يسره سعده وساعده ساعد القوة وأن سمع بالحمد في جهة حديه (3) بخاصة خصاله بعد مجد الابوة وفخر النبوة لا يذكر معه

<sup>(</sup>۱) Les mss. B et D portent الدادر الدادر Le ms. A porte حدمة تتقدم – (3) On lit dans le ms.  $\Lambda$  حدله

للديث كرمه الذي يعجز عنه للد ولا يتوقف فيه العد وهذا خليفة الملة كذلك وهذه دلائله هي اوضح من نار على علم وهذه خصاله شاهدة له بغض ائل السيف والقالم وهذه خزائنه تغلب الطالب وتعجز عن الدافع وهذه سعوده في صعوده وهذه متأجر تعويله على الله راجهة وهذه احواله بالكلية صالحة وهذه سعايته ناجحة ثر هذه موازين ترجيه راجحة وللمد لله كما يجب وما النصر الا من عند الله وصلى الله على عبدد محمد بن عبد الله أنه من بكة وأنه للحق وأنه بسم الله الرحو الرحيم وأنه الى خضر لا تحصر الخصر ويحدر فيها الندر (١) ويحافظ على سنة الروف الرحيم صلى الله عليه وسلم اما بعد فبهدام اقتدد للحمد لله الذي احسن بمقام الاحسان وتمم النعمة وبين لمن تبين علم البيان وحكم لمن احكم لحكمة وسبقت في صفات افعاله صفة الرجمة وذكر الهداية في كتابه بعد ذكر النعمة هو الروف بالبرية وهو الرحيم ولحفى بالحنفية وهو القاهر الماضى المشيئة الذي يقبض ويبسط ويمضى المشيبة شهد له بالكمال المكن الذي ابرزه وخصصه وعرّفه بالجلال من يسره لذلك وخلصه هو الذي استعمل عليها من اختاره لاقامة النافلة والفرض واعمى من اهلها من توسل له (١٥) بنية العرض واعتق العقاب وسر العقاب واعمل العقاب بطاعة من يستحم به الربع المعمور وانعم على المستضعفيين في الارض بأمام بحر المجد في بحر خصاله يعد بعض البعض سنته محمدية وسيرته بكرية وسريرته علوية وسلالته عمية فهذه ذرية وانواع مجد بعضها من بعض بــل هذه خطوط فصل الطول فيها مثل العرض عن بالرياسة العالية ووصف بالنفاسة السالية وشهد له بذلك لخاص والعام ونزد من النقائص النزيه النفس ومن نرهه في سلطانه علمه العام صلى الله على الاسوة الرَّوف بالمومنيين سيدنا (۱) Le ms. A porte النذر – (۱) Le ms. D porte الند

الرحم وصلى الله على الذي اعجرت خصاله العد وللحد مسلم والطبقة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر امتى خليفة يحثى المال حثيا لا يعده عدا وقال صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعد زاد ابو العباس الهمداني واشار بيده الى المغرب وذكر بهاء الدين التبريزي في ملحمته التي زعم انه لايثبت فيها من الاخبار الا ما صابحته روايته ولا يذكر من الاحكام المنسوبة الى الصنائع العلية الا ما ابرزته درايته ولا يعتبر من الاعلام الدينية الى ما ادركته هدايته قال في الترجمة الاولى اذا خرجت نار الجاز يقتل خليفة بغداد ويستقيم ملك المغرب وتبسط كلمته في الاقطار ويخطب له على منابر خلفاء بني العباس ويكثر الدر بالمعبر من بلاد الهند ذكرت هذا ليعلم المقام ايده الله انه هو المشار اليه وانه الذي يعول في اصلاح ما فسد بحول الله عليه ومن تامل قوله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان للدين تبين له ما اردناه وذلك يظهر من وجود منها أن الخليفة المذكور لم يسمع به فيما تقدم ولا ذكر في الدول الماضية ولو ذكر لرددنا القول به واهلناد (١) لاجل تقييده باخر الزمان والثاني ان اخر الزمان الذي يسراد به ظهور الشروط المتوسطة واكثر العلامات المنذرة بالساعة هو هذا بعينه الثالث لا خليفة لاهل الملة في وقتنا هذا غير الذي قصدناه وهذه اقطار الملة مخصرة ومعلومة لنا من كل الجهات والذي يشاركه في الاسم ويقاسمه في الملاقه فقط لا يصنق عليه اذ هو اضعني من ذرة في كرة ومن نملة في رملة وافقر من قصد طالب السراب ويده مع هذا ايبس من التراب فصم بالسبر والتقسيم وبتصفح الموجودات والازمأن والدول والمراتب والنعوت انه هو لا شريك له فيها والمصح لذلك كله والذي يصدق وينطبق علمه مدلول (1) Le ms. B porte still)

او فيها كلمة قائم بحق يغلب لا يغلب وفي كل دور او قرن امامة تطلب بشخصها ولا تطلب وكواكب الكفر اذا طلعت على افق الأمّان فيه نكب افلة وكلمة الله اذا عورضت تكر معارضتها قافلة وانما ذكرت ذلك بعد الذكر المحفوظ ليتذكر بالايات الظاهرة الى الايات القاهرة وليعلم كل مومن أن كلمة الله متصلة الاستعماب والسبب وعاملة في الاشياء مع الازمان ولعقب وان رجال (١) الملة للمنفية اعلى المنازل والرتب ولذلك يقول في نوع فرعون الاذل ونسوع موسى الاجل انخاصها متعددة وأكوانها متعدة والله غالب على امره وقد قيل ان الملة لعنفية المضرية (2) تنصرها السيرة العمرية المحمدية المستنصرية ولعل الذي اقام الدين واطلعه من المشرق واتلفه منه يجبره من المغرب ولا ينقله عنه فينبغي لمن امن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وبما يجبكا يجب ان لا يتغير قصده ولا يتوقف عند سماع المهلكات حده فقد قيدت اقدام قوم بشرك الشرك وجلم الخجر الى الهلك بطاعة الترك وكع (3) كيد الكنود هلك كنعان وكل بصر بصيرته ولبس لغم ثوب الذل بالعرض وجعل مصيبة الدين تفنَّته مع جحوده لسلطان السنة والفرض واما هامان (4) المرتذين فقد هم بالمومنين وعلا فرعون الشم في الارض والله يمن على المستضعفين في الارض بنصر من عنده ويهلك المفسدين بجند من رفده وينبغي او يجب ان نضرب عن ذكر كائنة مدينة السلام فانها تزلزل الطبع وتحمل الروح الى ساحة الشام او تفزع في صلاة كسوف شهس سرورها الى التسليم بالاستسلام ونكبر (٥) اربع تكبيرات على الانس ويودع بعد وعد وسلام وينتظر (٥) قيامه بقيام امر محيى الدين والاسلام ولحمد لله على كل حال بسم الله الرحور

<sup>(</sup>۱) Le ms. B porte رحال (2) Les mss. A et B portent كم المصرية

<sup>- (4)</sup> Ici tous les mss. portent ماهان – (5) Le ms. A porte ويكبر et le ms D

<sup>- (6)</sup> On lit dans le ms. A

الرحيم وصلى الله على سيد ولد ادم محمد حر والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رجمة من ربك انه هو السميع العلم قد مع ان هذه الليلة فيها تنزل الايات وترتقب البينات وفيها تخصيص القضايا المكنة واحكام الاكوان ويفرق الامر ويفسر (١) الماك الموكل بقبض الارواح بحمل (١) الاجال في الازمان وفيها تقرر خطة الامامة والملك وتقيض الامانة بالهلك وهي في القول الاظهر في افضل الشهور وفي السابع والعشرين منه كما ورد في للمديت المشهور ثم هي في ام القرى وفي حرمها تقدر بقدر زادُد ويعم فضلها الاللحائد عن الفائد وإنما قلت هذا ورسمته ليعلم من وقني على الخطبة التي اقتضبتها والليلة التي فيها قراتها انها من افضل المطالب التي قصدت وإن القرائن التي اجتمعت فيها ولها زادت على الفضائل التي لاجلها رصدت وايضا تاخر فيها مجد امام عن امام وبعد مجد امامه وراء امام هو وراء الامام ورجت فيها نفس خليفة عبرت وتلقب وعظمت فيها ذات خليفة تحى التي سلفت فهذه نعمة بركة بنبغى ان يقسر حدها ويتحقق مجدها ولايقدر قدرها فانها ليلة قدر ليلة قدرها ولحد لله حد واصل بسم الله الرحن الرحم وصلى الله على واحد الله في عنايته سيدنا محمد طسم تلك ايات الكتاب المبين الى قوله منهم ما كانوا يحذرون للق الشاهد لنفسه المتفق من جميع جهاته وفي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل والمتعارف من عادته التي ربطها بحكمته التي تعدل ولا تعدل ان لكل هداية نبوية ضلالة فرعونية وكذا لحال في الاولياء ومع كل مصيبة فرج ولا ينعكس الامر في الاتقياء ولكل ظلم ظالم متجبر قهر قاهر متكبر وعند ظهور ظفر المبطل يظهر قصد المحق المفضل وفي عقب كل فترد (1) Le ms D porte ونفس – (2) On lit خمل dans les mss. A et B.

تنويها بذكره عند السلطان والكافة وتاميلا للكرة ونصها بسم الله الرجن الرحيم صلى الله على الاسوة المختار سيدنا محمد وعلى اله وحديه وسلم تسليما انا فته الك فتها مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذى انزل السكينة في قلوب المومنيين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكار الله عليما حكيما هذا النوع من الفتح اعنى المبين هو من كل الجهات داخل الذهن وخارجه وهو الذي خصت به مكة وهو اعظم فتح ندر في ايام الدهر والزمان الفرد منه خير من ايام الشهر وبه تتم النعمة ويستقيم صراط الهداية وتحفظ النهاية وتغفر ذنوب البداية ويحصل النصر العنيز وندور السكينة ويتمكن قواعد مكة والمدينة وكلمة الله عاملة في الموجودات بحسب قسمة الزمان ألم لا يقال انها متوقفة على شيء ولا في مكان دون مكان وهذا الفتح قد كان بالقصد الاول والقدر الاحمل المتبوع الذي افاد الكمال الثاني كالسبع المثاني فانه هو الاسوة صلى الله عليه وسلم وكل نعمة تظهر على سعيد ترجع اليه مثل التي (١) ظهرت على خليقته وعلى يديه وإن كانت نصبة مولده صلى الله عليه وسلم ورسالته تقتضى ختم الانبياء بهذا القرن الذي نحن فيه وامامنا فيه هو ختم الاولياء فمن فتح عليه بفتح مكة تمت له النعمة ورفعت له الدرجة وضفت عليه الرحمة ومن وصل سلطانه اليها فقد هدى الرشد والى صراطه ورج ميزان ترجيه على اقرانه وارهاطه ومن حرم هذا فقد حسرمر ذلك والامر هكذا وسنة الله كذلك وصلى الله على رسوله الذي اطلع المجد من مدينته بعد ما اطلعه من بلده ورضى الله عن خليفته المنتخب من عنصر خليفة عر صاحب نبيه ثم من عر صاحبه ووليه وللمد لله على نعمه بسم الله الرجين (1) Les mss. A et B portent الذي

ودباب كان فيهم رحاب بن محمود وابنه فاعتقلهم واثخصهم الى المهدية فاودعهم عطبقها ورجع الى تونس ظافرا غانها

#### لخبر عن دعوة مكة ودخول اهلها في الدعوة للفصية

كان صاحب مكة ومتولى امرها من سادة الخلق وشرفائع ولد فاطمة ثم من ولد ابنها للحسن صلوات الله عليهم اجعين ابو نمى واخود ادريس وكانوا قامين بالدعوة العباسية منذ حولها اليهم بمصر والشام والجاز صلاح الدين يوسف بن ايوب الكردي وامر الموسم وولايته راجعة البه والي بنيه ومواليه من بعدد الى هذا العهد وجرت بينهم وبين الشريف صاحب مكة مغاضمة وافقها استيلاء الططرعلى بغداد ومحسوم رسم الخلافة بها وظهور الدعوة لحفصية بافريقية وتاميل اهل الافاق فيها وامتداد الايدى اليها بالطاعة وكان ابو محمد بن سبعين الصوفي نزيلا بمكة بعد ان رحل من بلده مرسية الى تونس وكان حافظا للعلوم الشرعية والعقلية وسالكا مرتاضا بزعه على طريقة الصوفية ويتكلم بمذاهب غريبة منها ويقول براى الوحدة كما ذكرناه في ذكر المتصوفة الغلات ويزعم بالتصوف في الاكوان على الجملة فارهق نى عقده ورمى بالكفر اوالفسق في كلماته واعلن بالنكير عليه والمطالبة له شيم المتكلمين باشبيلية ثم بتونس ابو بكربن خليل السكوني فتنمر له المشيئة من اهل الفتيا وجملة السنة ومخطوا حالته وخشى ان تاسره البينات فلحق بالمشرق ونزل مكة وتذمم بجوار الحرم الامين ووصل يده بالشريف صاحبها علما اجمع الشريف امره على البيعة للستنصر صاحب افريقية داخله في ذلك عبد الحق بن سبعين وحرضه عليه واملى رسالة بيعتم وكتبها بخطه

فلعق بتلمسان واجاز منها الى الاندلس ونزل على السلطان محمد بن الاحر فرى له عهد ابيه واسنى له الجراية وشهد هنالك الوقائع وابلى في الجهاد ولم يزل السلطان المستنصر يتاحني ابن الاحر ويهاديه ويوفد عليه مشخبة الموحدين مصانعة في شان اخيه واستجلاء لحاله الى ان هاك وكان من ولاية اخيه ابي اسحاق ما نذكر ولحين مهلكه اجاز ظافر من الاندلسس الى بجاية واوفد ولده على الواثق مستعتبا وراغبا في السبيل الى الج وقلق المستولى على الدولة بمكانه وراسل شيخ الموحدين ابا هلال عياد (۱) بن محمد الهنتاتي صاحب بجاية في اغتياله عن قصده فذهب دمه هدرا وبقي ولده عند بني توجين حتى جاءوا في جهلة السلطان ابي اسحاق وبيد الله تصاريف الامور

### للبرعن بني النعمان ونكبتهم والخروج اثرها الى الزاب

ابى زكرياء ظهور ومكان وخلصت ولاية قسنطينة له يستجلون عليها من قرابته واتصل له ذلك اول دولة المستنصر وكان كبيرم ابو على وتلود من قرابته واتصل له ذلك اول دولة المستنصر وكان كبيرم ابو على وتلود معون وعبد الواحد وكان له في مداخلة الخياني اثر [فلما] استوسق للسلطان امره وتهدت دولته نكبه وتقبض عليه سنة احدى وخسين فاشخص ابا على الاسكندرية وقتل مهون وانقرض امرم وظهر اثر ذلك بالزاب خارج تسمى بابي حمارة نخرج السلطان من تونس وقصده بالزاب فاوقع به ويجموعه وتقبض عليه وسيق الى السلطان فقتله وبعن براسه لى تونس فنصب وتقبض عليه وسيق الى السلطان الى مقرة فنزل بها وسخط وجوها من سليم من مرداس عباد وسعى السلطان الى مقرة فنزل بها وسخط وجوها من سليم من مرداس

اعدة المرمر مشيدة جوانبها بالرخام المنجد ورفعت سقفها من الخشب المقدر بالصنائع المحكمة والاشكال المنقة الى ما اشتمل عليه هذه الرياض من المقاصير والاواوين والحوائز والقصور غرفا من فوقها غرف مبنية تجرى من تحتها الانهار وتانق في مبانيه هذه واستبلغ وعدل عن مصانع سلفه ورياضهم الى متنزهاته من هذه فبلغ فيها الغاية في الاحتفال وطار لها ذكر في الافاق

## الخبر عن فرار اخيه ابي اسحاق وبيعة رياح له وما قارن ذلك من الاحداث

الامير ابو اسحاق في ايالة اخيه المستنصر وكان يعاني من خلقه وملكته عليه شدة وكان السلطان يخافه على امره وخرج سنة احدى وخسين لبعض الوجود السلطانية ففر الامير ابو اسحاق من معسكرد ولحق بالدواودة من رياح فبايعود بروايا من نواحى نقاوس واجتمعوا على امره وبايع له ظافر مولى ابيه النازع اليهم واعتقد منه الذمة والرتبة وقصدوا بسكرة وحاصروها ونادى بشعار طاعتهم فضل بن على بن للسن بن مزنى من مشيختها وائتر به الملاء ليقتلود ففر اليه وصار في جملته ثم بايع له اهل بسكرة ودخلوا في طاعته ثم ارتحلوا الى قابس فنازلوها واجتمعت عليه الاعراب من كل اوب يحوطهم والطنى ابن ابي للمسين الحيلة في فساد ما بين الامير ابي اسحاق ومولاد خوطهم والطنى ابن ابي للمسين الحيلة في فساد ما بين الامير ابي اسحاق ومولاد ظافر بتهذير القاد الى اخته بالحضرة تنصحا فبعثت به الى اخبها فتنكر لظافر وفارقه وسار الى المغرب ثم لحق بالاندلس وافترق جموع الامير ابي اسحاق

الى معارج قد نصت للظهور عليها عريضة ما بيسن للجوف الى القبلة بعرض الايوان يناهز عددها للمسين اونحوها وتفضى البابان عن جانبيه الى طريقين ينتهيان الى حايط القوراء ثم ينعطفان الى ساحة القورا يجلس السلطان فيها على اربكته مقابل الداخل ايام العرض والفود (١) ومشاهد الاعياد نجاءت من انخم الاواوين واحفل المصانع التي تشهد بابهة الملك وجلالة الدولة واتخذ ايضا بخارج حضرته البستان الطائر الذكر المعروف بابى فهر يشقل على جنات معروشات وغير معروشات اغترس فيها من شجرة كل فاكهة من اصناف التين والزيتون والرمان والخيل والاعناب وسائر الفواكه واصناى الشجر ونضدكل صنني منها في دوحة حتى لقد اغترس من السدر والطلح والشجر البرى وسمى دوح هدده بالشعراء واتخذ وسطها البساتين والرياضات بالصانع ولحوائز (٤) وشجر النور والغزد من الليم والنارنج والسرو والريحان وشجر الماسمين والخيرى والنيلوف روامثاله وجعل وسط هذه الرياض روضا فسيج الساحة وصنع فيه للاء حائزا من عداد الجور جلب اليه الماء في القنآة القديمة كانت ما بين عيون زغوان وقرطجنة تسلك بطن الارض في الماكن وتركب البناء العادى ذا الهياكل الماثلة والقسى القائمة على الارجل الخذمة في اخرى فعطف هذه القناء من اقرب السموت الى هذا البستان وإمطاها حائطا وصل ما بينها حتى ينبعت من فوهة عظمة الى جب عيق المهوى رصيف البناء متباعد الاقطار مربع القنا مجلل بالكلس الى أن يقمعه الماء فيرسله في قناة اخرى قريبة الغاية فتنبعث في الصهريج الى ان يفهق حوضه وتضطرب امواجه تترفه لخظايا عن السعى بشاطيه لبعد مداه فيركبن في الجواري المنشمات ثبية فيتبارى بهن تبارى الفتح ومثلت بطرفي هذا الصهري قبتان متقابلتان كبرا وصغراعلى للواسر et le ms A et B القود (1) Il faut peut-être lire القود (2) Le ms. D porte الحداثق

ولحق بالدواودة وكان المتولى لكبر هذه السعاية هلال مولاد فقعد له مكانه واستنفر ظافر في جوار العرب طريدا الى ان كان من امرد ما كان

#### للبرعن الاثار التي اظهرها السلطان في ايامه

فمنها شروعه في اختطاط المصانع الملوكية واولها المصيد بناحية بنزرت اتخذد للصيد سنة خسين فادار سياجا على بسيط من الارض قد خرج نطاقه عن التحديد بحيث لا يراع فيه سرب الوحش فاذا ركب للصيد تخطأ ذلك السياج الى قوره في لهة من مواليه المخصين واحجاب بينرته بما معهم من الجوارح بزاة وصقورا وكلابا سلوقية وفهودا فيرسلونها على الوحش في تلك القوراء وقد وثقوا باعتراض البنا لها من امام فيقضى وطرا من ذلك القنيص سائر يومه فكان ذلك من الخم ما على في مثلها ثم وصل ما بين قصوره ورياض راس الطائبة (١) بحائطيس ممتدين يجوزان عرض العشرة اذرع اونحوها طريقا سالكا ما بينها وعلى ارتفاع عشرة اذرع يحتجب به الحرم في خروجهن الى تلك البساتين عن ارتفاع العيون عليهن فكان ذلك مصنعا نخما واثرا على ايام الدولة خالدا ثر بنا بعد ذلك الصرح العالى بفناء داره ويعرض بقبة اساراك واساراك باللسان المصمودي هو القوراء الفسية وهذا الصرح هو ايوان مرتفع السمك متباعد الاقطار متسع الارجاء يشرع منه الى الغرب وجانبيه ثلاثة ابواب لكل باب منها مصرعان من خشب مولى الصنعة ينو كل مصراع منها في فتمه وغلقه بالعصبة اولى القوة ويفضى بابها الاعظم المقابل لسمت الغرب الطابية Le ms. A porte الطابية

المستنصم واستوزر محمد بن ابي مهدى الهنتاتي وكان عظيما في قومه فامل ان يستبد عليه لكان صغره اذ كان في سن العشرين ونحوها واستصعب عليه حجر السلطان بما كان له من الموالي العلوجيين والصنائع من بيوت الاندلس فقد كان ابود اصطنع منهم رجالا ورتب جندا كثروا الموحدين وزاجوم في مراكزم من الدولة فدخل ابن ابي مهدى اخوى السلطان وبعدى عندها الاسنى على ما فاتها من الامر فلم يجد عندها ما امل من ذلك فرجع الى ابن محمد اللحياني فاجابه الى ذلك وبايعمه ابن ابي مهدى سرا ووعده المظاهرة ونمى الخبر بذلك الى السلطان من عه محمد اللياني وحذره من غائلة ابنه وابلغه ذلك ايضا القاضى ابو زيد التوزري منتصا وباكر ابن ابي مهدى مقعده للوزارة بباب السلطان لعشرين من جادى سنة ثمان واربعين وتقبض على الوزير ابي زيد بن جامع وخرج ومشيخة الموحدين معه فبايعوا لابن محمد اللحياني بداره واستركب السلطان اولياءه وعقد للسقائد ظافر على حربهم نخرج في الجند والاولياء ولتى الموحدين بالمصلى خارج البلد ففض جعهم وقتل ابن ابي مهدى وابن وازكلدن وسار ظافر مولى السلطان الى دار اللحياني عم السلطان فقتله وابنه صاحب البيعة وجل رءوسها الى السلطان وقتل في طريقه اخاد ابا ابراهيم وابنه وانتهب منازل الموحدين وخربت أشر سكنت الهيعة وهدات الثائرة وعطى السلطان على الجند والاولياء واهل الاصطناع فادر ارزاقهم ووصل تفقدهم واعاد عبد الله بن ابي للسين الى مكانه بعد ان كان هجر اول الدولة وتزحزح لابن ابي مهدى عن رتبته وتضاءل لاستطالته فرجع الى حاله واستقامت الامور على ذلك ثم سعى عند السلطان بمولاه الظافر وقبحوا عنده ما اتاه من الإفتيات في قتل عيه من غير جرم ونذر بذلك نخشى البادرة فاخرج المسلمين الذين كانوا بها والحقم باخوانهم واستولى الطاغية على صقلية وجزائرها ومحا منها كلة الاسلام بكلة كفره والله غالب على امرد

# للبرعن بيعة السلطان ابى عبد الله المستنصر وما كان في ايامه من الحسوادت

الما الامير ابو زكرياء بظاهر بونة سنة سبع واربعيس كما قدمناه الجمّع الناس على ابنه الامير ابي عبد الله واخذ له البيعة عه محمد الخياني على الخاصة وسائر اهل المعسكر وارتحل الى تونس فدخل الحضرة ثالث رجب من السنة نجدد بيعته يوم وصوله وتلقب المستنصر بالله ثم جدد البيعة بعد حين واختار لوضع علامته الحمد الله والشكر الله وقام باعباء ملكه وتقبض على خاصة ابيه الخصى كافور كان قهرمان داره فاشخصه الى المهدية واعز الى الجهات باخذ البيعة على اهل العالات فتدارفت (۱) من كل جانب واستوزر ابو عبد الله ابن ابي مهدى واستعمل على القضاء ابا زيد التوزري وكان يعلم ولد عه محمد الخياني الثائر عليه كما نذكره

الخبر عن ثورة ابن عه محمد اللياني ومقتله ومقتل ابيه

كان للامير ابى زكرياء من الاخوة اثنان محمد وكان امس منه ويعرف بالخيانى لطول لحيته والاخر ابو ابراهيم وكان بينهم من المخالصة والمصافاة ما لا يعبر عنه ولما هلك الامير ابو زكرياء وقام بالامر ابنه ابو عبد الله

فترادفت Il faut probablement lire فترادفت

كثير من اهل القاصية ونبذوا الدعوة للفصية وعطل ابن الاجر منابره من الدعوة للفصية وتمسك بها يخراسن بن زيان صاحب المغرب الاوسط فلم ينزالوا عليها حينا من الدهر الى ان انقطعت في حصار تلسان كما نذكره ولما بلغ النبر بهلكه الى سبتة وكان بها ابو يحسيي بن الشهيد من قبل الامير ابي زكرياء كما نذكره وابو عروبن ابي خالد والقائد شفاي فثارت العامة وقتل ابن ابي خالد وشفاى وطردوا ابن الشهيد فلحق بتونس وتولى كبر هذه الثورة حجبون الرنداحي عداخلة ابي القاسم العزفي واتفق الملاء على ولاية العزفى وحولوا الدعوة للرتضى وذلك سنة سبع واربعين وتبعهم اهل طخية في الدعوة واستبد بها ابن الامير وهو يوسف بن محمد بن عبد الله بن احمد الهمداني كان واليا عليها من قبل ابي على ابن خلاص فلما صار الامر للعزفي والقامد حجبون الرنداحي خالفهم هو الي الدعوة للفصية واستبد عليهم ثم خطب للعباسي واشرك نفسه معه في الدعاء الى ان قتله بنو مريى غدراكا نذكرد وانتقل بنود الى تونس ومعم صهره القاضى ابو الغنم عبد الرجن بن يعقوب من جالية شاطبة انتقل هو وقومه الى طخية ايام للجلاء فنزلوا بها واصهر اليهم بنو الامير وارتحلوا معهم الى تونس وعرف دين القاضى ابنى القاسم وفضله ومعرفته بالاحكام والوثائق واستحل في خطة القضاء بالحضرة ايام السلطان وكان له فيها ذكر ولما بلغ للنبر بمهلك الامير ابي زكرياء الى صقلية ايضا وكان المسلون بها في مدينة بلرم قد عقد له السلطان مع صاحب الجزيرة على الاشراك في البلد والضاحية فتساكنوا حتى اذا بلغهم مهلك السلطان بادر النصارى الى العين فيع فلجوا الى للصون والاوعار ونصبوا عليه ثائرا من بني عبس وحاصرم طاغية صقلية بمعقلم من الجبل وإحاط بم حتى استنزلم واجازم الجرالي عدوته وانزلع لسوجاره من عائرها ثد تعدى الى جزيسرة مالطة

يديك وتاييدا ملازما لا يبرح عنك الا اليك بمن الله وحوله وطوله والله يجعلك مهن سمع فوى ولبى داى الرشد اذ دى انه على كل شئ قدير وبالاجابة جدير ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل بى تمت الوصية المباركة فعظم ترشيح الامير ابى يحيى لذلك وعلا في الدولة عبه وقوى عبد الكافة تاميله وهو بحالة من النظر في العلم وللبنوح للدين الى ان هلك سنة سن واربعين فاسى له السلطان واحتفل الشعراء في رثائه وتابينه فكانوا يثيرون بذلك شجو السلطان ويبعثون حزنه وعقد العهد من بعدد لاخيه الامير ابى عبد الله محمد بحضور الملك وإيداع الحاصة كتابع بذلك في العبل الى ان كان من خلافته ما نذكره بعد

# الخبر عن مهلك السلطان ابى زكرياء وما كان عقب عقب من الاحداث

كان السلطان ابو زكرياء قد خرج من تونس الى جهة قسنطينة للاشراى على احوالها ووصل الى باغاية فعرض العساكر بها ووافته هنالك الدواودة وشيخة موسى بن محمد وكان منه اضطراب فى الطاعة فاستقام واصاب السلطان هنالك المرض فرجع الى قسنطينة ثم ابل من مرضه ووصل منها الى بونة فراجعه المرض ولما نزل بظاهر بونة اشتد به مرضه وهلك لسبع بقين من جادى الاخرة سنة سبع واربعين لثنتين وعشرين سنة من ولايته ودفن بجامع بونة ثم نقل شلوه بعد ذلك الى قسنطينة سنة ست وستين بين يدى حصار النصارى تونس وبويع اثر مهلكه ابنه ولى عهده ابو عبد الله محمد كها نذكره وطار خبر مهلكه فى الافاق فانتقبض

ملمة فاكشفها عنهم ولا تراع فيهم كبيرا ولا صغيرا اذا عدل عن الحق ولا تراع في فاجر ولا متصرف الله ولا ذمة ولا تقتصر على شخص واحد في رفع مسائل الرعية والمتظلمين ولا تقنى عند مراده في احوالم واتخذ لنفسك ثقاة صادقين مصدقين لعم في جانب الله اوفر نصيب وفي رفع مسائل خلقه اليك اسرع مجيب وليكن سوالك لهم افذاذ فانك متى اقتصرب على شخص واحد في نقله ونحمه حمله الهوى على الميل ودعته للمهية الى تجنب لحق وترك قول الصدق وإذا رفع اليك احد مظلمة وانت على طريق فادعه اليك وسله حتى يوضح قصته لك وجاوبه جواب مشفق مصغ إلى قواه مصيخ الى نازلته ونقله فغي اصاختك له وحنوك عليه اكبر تانيس والسياسة والرياسة في نفوس الخاصة والعامة والجمهور اعظم تاسيسس واعلم ان دماء المسلمين واموالع حرام على كل مومن بالله واليوم الاخر الا في حق اوجبه الكتاب والسنة وعضدته اقاويل الشرعية والجة او في مفسد عاين في طرقات المسلمين واموالع جار على غيه في فساد صلاحهم واحوالهم فليس الا السيف فان اثره عفاء ووقعه لداء الادمغة الفاسدة دواء ولا تقل عشرة حسود على النعم عاجز عن السعى فان اقالته تحمله على القول والقول يحمله على الفعل ووبال عله عائد عليك فاحسم داءه قبل انتشاره وتدارك امره قبل اظهاره واجعل الموت نصب عينيك ولا تغتر بالدنيا وان كانت في يديك لا تنقلب الى ربك الا بما قدمته من عبل صالح ومتجر في مرصاته رايح واعلم ان الايثار اريح المكاسب وانبج المطالب والقناعة مال لا ينفد وقد قال بعض المفسرين في قوله عز من قائل وتركنا عليه في الاخرين انه النبا للمسن في الدنيا على ما خلد فيها من الاعال المشكورة والفعلات الصالحة المذكورة فليكفيك من دنياك ثوب تلبسه وفرس تذب به عن عباده وارجو بك متى جعلت وصيتى هذه نصب عينيك لم تعدم من ربك فتما ييسره على

اليه بالوصية التي تداولها الناس من كلامه ونصها و اعلم سددك الله وارشدك @ وهداك لما يرضيه واسعدك @ وجعلك محمود السيرة @ مامون السريرة ١٥ أن أول ما يجب على من استرعاد الله في خلقه ١٥ وجعله مسؤلا عن رعيته في جل امرهم ودقه ١٥ ان يقدّم رضي الله عز وجل في كل امريحاوله © وإن يكل امرد وحوله وقوته لله © ويكون عمله وسعيم وذبه عن المسلمين @ وحربه وجهاده للومنين @ بعد التوكل عليه @ والبرائة من لحول والقوة اليه ١٥ ومتى نجاك امر مقلق ١٥ اوورد عليك نبا مرصق ١٥ فيض لبك ١ وسكن جاشك ١ وارع عواقب امر تاتيه ١ وحاوله قبل ان ترد عليه وتغشيه ٨ ولا تقدم اقدام الجاهل ١ ولا تجم احجام الاخرق المتكاسل ١ واعلم ان الامر اذا اضاق مجاله ١ وقصر عن مقاومته رجاله ١ فمفتاحه الصبر وللمزامة والاخذ مع عقلاء الجيش وروسائع ٥ وذي التجارب من نبهائع ٥ ثم الاقدام عليه ١٥ والتوكل على الله فيما لديه ١٥ والاحسان لكبير جيشك وصغيره الكثير على قدره ١٥ والصغير على قدره ١٥ ولا تلحق الحقير بالكبير فتجرى لحقير على نفسك وتغلطه في نفسه وتفسد نية الكبير وتوثره (١) عليك فيكون احسانك اليه مفسدة في كلا الوجهين ويضيع احسانك وتشتت نفوس من معك واتخذ كبيره ابا وصغيره ابنا وخفض له جناح الذل من الرحمة وشاوره في الامر فاذا عنهمت فتوكل على الله أن الله يحب المتوكلين واتخذ نفسك صغيرة ١٥ وذاتك حقيرة ١٥ وحقر امورك ولا تستمع اقوال الغالطين ١٥ المغلطين ١٥ بانك اعظم الناس قدرا ١٥ واكثرم بذلا واحسنهم سيرة واجملهم صبرا ٥ فذاك غرر وبهتان وزور واعلم أن من تواضع لله رفعه الله وعليك بتفقد احوال رعيتك والجث عن عالم والسوال عن سير قضاتهم فيهم ولاتنم عن مصالحهم ولاتسامح احدا فيهم ومها دعيت لكشف

<sup>(4)</sup> Le ms D porte

ولم تزل المخاطبات بينهم وبين الامير ابي زكرياء في ذلك من اميرهم عثمان بن عبد للحق واخيه محمد من بعده ورسلهم تفد عليه بذلك مرة بعد اخرى الى ان هلك الرشيد وقد استولى الامير ابو زكرياء على تلمسان ودخل في دعوته قبائل زناتة بالمغرب الاوسط واستشرى اهل الامصار من العدوتين الى ايالته وكان اهل مكماسة قد اعتصموا بوصلة الامير ابي يحيى بن عبد للحق وجاءم وال من مراكش واساء فيهم السيرة فتوثبوا به وقتلود وبعثوا الى الامير ابي يحيى بن عبد للحق فحلهم على بيعة الامير ابي زكرياء فانفذوها من انشاء قاضيهم ابي المطرى بن عميرة سنة ثلاث واربعين وضمن ابو يحيى بن عبد للحق حايتهم خلال ما ياتيهم امر السلطان من تونس ومددد وبلغ للبر الى السعيد فارهني حدد واعتزم على النهوض اليم تخامهم الرعب وراجعوا طاعته واوندوا صلحاء م وعلاء م في الاقالة واغتفار للم يسرق فتقبل وراجعوا طاعته واوندوا صلحاء م وعلاء م في الاقالة واغتفار للم يسرق

# العمد عن مهلك الامير ابي يحيى زكرياء ولى العمد بمكان المرته من بجاية وتصيير العمد الى اخيه محمد

كان الامير ابو زكرياء قد عقد لابنه ابي يحيى زكرياء على ثغر بجاية قاعدة ملك بنى جاد وجعل اليه النظر في سائر اعالها من الجزائر وقسنطينة وبونة والزاب سنة ثلاث وثلاثين كها ذكرناه فاستقل بذلك وكان بمكان من الترشيح الخلافة بنفسه وجلاله وانتظامه في سلك اهل العلم والدين وائناس العدل فولاد الامير ابو زكرياء عهده سنة ثمان وثلاثين واحضر الملاء لذلك وإشهدم في كتابه واوعز بذكره في الخطبة على المنابر مع ذكره وكتب

العود الرطب فلحق بتونس وأقام أبو زيد معه بسلماسة وزحف اليه السعيد سنة أحدى وأربعين وقيل سنة أربعين ومن معسكرد كان مفر أولتك المشيخة وخاطب السعيد أهال سجماسة وداخلهم أبو زيد الكدميوى فغدروا بالهزرجي وثاروا به خرج من سجماسة واسلمها وقام بأمرها أبو زيد الكدميوي وطير بالخبر إلى السعيد فشكر له فعلته وغفر له سالفته وتقبض على عبد الله الهزرجي بعض الاعراب وأمكن منه السعيد فقتله وبعث براسه إلى سجماسة فنصب بها ورجع من طريقه إلى مواكش وأقامت سخماسة على دعوة عبد المومن إلى أن كان من خبرها ما نذكرد في موضعه

## لخبر عن بيعة مكناسه وما تقدمها من طاعة بني مربي

كان بين بنى عبد الواد وبين بنى مرين منذ اوليته وتقلبه في القفار فتن وحروب ولكل منها احلاف في المناصرة واشياع فلما التاثت دولة بنى عبد الموس غلب كل منها على موطنه وكانت السابقة في ذلك لبنى عبد الواد لبعدم عن حضرة مراكش حيث محشر العساكر ويعسوب القبائل ولما استبد الامير ابو زكرياء بامر افريقية ودوخ المغرب الاوسط وافتتح تلمسان واطاعه بنو عبد الواد حذر بنو مرين حينئذ غاللته وخافوا ان يظاهرم الامير ابو زكرياء عليم فالانوا له في القول ولاطفود على البعد بالطاعة وخاطبود بالقويل واوجبوا له حق الخلافة ووعدود ان يكونوا انصارا لدعوته واعوانا في امرد ومقدمة في عسكره الى مراكش وزحفه وجلوا من الدعوته واعوانا في امرد ومقدمة في عسكره الى مراكش وزحفه وجلوا من الديمة من قبائل المغرب وامصاره على طاعته والاعتصام ببيعته

#### الخبر عن بيعة ابن الاحر

كان محمد بن الاجر قد انتزى على ابن هود ببلده ارجونة وتملك جيان وقرطبة واشبيلية وغرب الاندلس وطالت فتنته مع ابن هود وراجع طاعته ثد انتقض عليه وبايع للرشيد سنة ست وثلاتين عند ما بايعه اهل اشبيلية وسبتة فلم ينزل على ذلك الى ان هلك الرشيد على حين استخال ملك الامير ابني زكرياء بافريقية وتاميله للنصرة والكرة نحول ابن الاجراليه الدعوة واوفد بها ابا بكر بن عياش من مشيخة مالقة فرجعهم الامير ابو زكرياء بالاموال للنفقات الجهادية ولم ينزل يواصلها لهم من بعد ذلك الى ان هلك بالاموال للنفقات الجهادية ولم ينزل يواصلها لهم من بعد ذلك الى ان هلك بسلطانه

#### الخبر عن بيعة مجماسة وانتقاضها

البنى عبد الله بن زكرياء الهزرجى من مشيخة الموحدين واليا بهلماسة لبنى عبد المومن ولما هلك الرشيد وبويع اخود السعيد سنة اربعين وغيت اليه عن الهزرجى عظيمة من القول خشن بنها صدرد وبعث اليه مستعتبا فلم يعتبه ومزق كتابه نخشيه الهزرجى على نفسه واتصل به ماكان من استيلاء الامير ابنى زكرياء على تلمسان ونواحيها نخاطبه بطاعته واوفد عليه بيعته فعقد له الامير ابو زكرياء على مجملسة وانحائها وفوض اليه في امرها ووعدد بالمدد من المال والعسكر لحمايتها وخطب له عبد الله بهاسة وفر اليه من مراكش ابو زيد الكدميوي ابن واكاك وابو سعيد

اقلاعه ولما رجع الاسطول من اشبيلية كها قدمناه على تقية هذا العطف وحزن ابى على بن خلاص على ابنه رغب من قائده ابى الربيع بن الغريغر ان يحمله بحملته الى الحضرة فانتقل باهله واحقل ذخيرته ولما مر الاسطول بحرسى وهران نزل بساحلها فاراح واحضر له تين فاكله فاصابه مغص في معاه هلك منه نجاءة سنة ست واربعين وعقد السلطان على سبتة لابى يحيى بن زكرياء ابن عه ابى يحيى الشهيد بن الشيخ ابى حفص وبعث معه على الجباية ابا عربن ابى خالد الاشبيلي كان صديقا لشفاى وعدوا لابن الجد ولها قتل شفاى لحق بالحضرة فولاد الامير ابو زكرياء اشغال سبتة واستهرت الحال الى ان كان من استبداد العزني بسبتة ما نذكره

#### الخبر عن بيعة المرية

لما هاك محمد بن هود بالمرية سنة خس وثلاثين كها ذكرناد واستبد وزيرد ابو عبد الله محمد بن الرميمي بها وضبطها لنفسه وضايقه ابن الاجر فبعت ببيعته سنة اربعين الى الامسير ابي زكسريا حين اخسد اهل شرق الاندلس بطاعته ولم ينزل ابن الاجر يحاصره الى ان تغلب عليسه سنة إثلاث واربعين] كها ذكرناه في اخباره وخرج منها الى سبتة باهله وذخيرته واحله ابو على بن خلاص محل البر والتكرمة وانزله خارج المدينة في بساتين بنيونش واجمع الثورة بابي خلاص فنذر به وتغير له فلما رجع الاسطول من اشبيلية ركبه الرميمي ولحق بتونس فنزل على الامير ابي زكرياء وحل مي القيمور الى ان هاك سنة [بياض] والبقاء لله وحدد

وميرته وقدم الطاغية على اهل الدخن بها عبد للحق بن ابي محمد البياسي من ال عبد المومن والامراله

## الخبر عن بيعة اهل سبتة وطخبة وقصر ابن عبد الكريد وتصاريف احوالهم ومأل امرهم

كان اهل سبتة بعد اقلاع المامون عنهم ونزول اخيه موسى عنها لابن هود قد انتقضوا وإخرجوا عنهم القشتيني (١) وإلى ابن هود وقدموا عليهم احمد الينشتي وتسمى بالموفق لله رجعوا إلى طاعة الرشيد عند ما بايعه اهل اشبيلية سنة خس وثلاثين وتقبضوا على الينشتي وابنه وادخلوا السيد ابا العباس ابي السيد ابي سعيد كان واليا بغراة فولود عليه ثم عقد الرشيد على ديوان سبتة لابي على بن خلاص كان من اهل بلنسية واتصل بخدمة الرشيد نجلي فيها ودفعه الى الاعمال فضبطها فولاد سبتة فاستقل بها وولي على طخمة يوسف ابن الامير قائدا على الرحل الاندلسي وضابطا لقصبتها حتى اذا هلك الرشيد سغة اربعين وقد استغمل امر الامير ابي زكرياء بافريقية واستولى على تلمسان وبايعه الكثير من امصار الاندلس فصرى ابن خلاص وجهه اليه وكان قد اقتنى الاموال واصطنع الرجال فدخل في دعوته وبعث الوفد ببيعته واقتدى به في ذلك اهل قصر ابن عبد الكريم فبعثوا بيعتهم للامير ابي زكرياء وعقد لابن خلاص على سبتة وما اليها فبعث بالهدية اليه في اسطول انشاه لذلك سماه الميرون واركب ابده ابا القاسم فيه وافدا على السلطان ومعه الاديب ابراهيم بن سهل فعطب عند (ا) Le ms. D porte الفشتيني

زكمياء غلبه عليها واعتقله وبعث ولده الى الاندلس فربي محمد هذا في كفالة امه باشبيلية ولما بايع اهل اشبيلية للرشيد قدموه على انفسع وتولى كبر ذلك ابوعم و بن الجد وبعثوا وفدهم الى الحضرة فاقر السيد ابا عبد الله على ولايتهم واستمرت في دعوة الرشيد إلى أن هلك سنة أربعين وقد ملك الامير ابو زكرياء تلمسان واشرف على اعال المغرب فاقتدوا عمن تقدم الي ببعته من اهل شرف الاندلس ببلنسية ومرسية وبايعوا للاميرابي زكرياء بن ابي محمد بن ابي حفص واقتدى بهم اهل شريش وطريف وبعثوا اليه وفدم ببيعته سنة احدى واربعين وسالوا منه ولاية بعض اهل قرابته فولي عليهم ابا فارس ابن عمه يونس بن الشيخ ابي حفص فقدم اشبيلية وقام بامرها وسلم له ابن الجد في نقضها وابرامها ثم انتقض عليه سنة ثلاث واربعين وطرده من البلد الى سبتة واستبد بامر اشبيلية ووصل يده بالطاغية وعقد له السلم وضرب على ايدى اهل المغاورة من الجند واسقطم من ديوانه فقتلوه باملاء قائدم شفاف (١) واستقل بامر اشبيلية ورجع ابا فارس بن ابي حفص وولاه بدعوة الامير ابي زكرياء فعظم الطاغية لذلك وانتقض عليهم وملك قرمونة ومرشانة ثم زحني الى حصرم وسالوه الصل فامتنع وصار امر البلد شورى بين القائد شفاى وابن شعيب ويحيى بن خلدون ومسعود بن خيار وابي بكر بن شريح ويرجعون في امرم اخرا الي الشيخ ابي فارس بن ابي حفص واقاموا في هذا للحمار سنتين ونازلهم ابن الاجر في جلة الطاغية وبعث اليهم الامير ابو زكرياء المدد وجهز له الاسطول لنظر إبى الربيع بن الغريغر التيمللي واوعز له الى سبتة بتجهيز اسطولج معه فوصل الى وادى اشبيلية وغلبهم اسطول الطاغية على مرسية فرجع واستولى العدو عليها صلحا سنة ست واربعين بعد ان اعانهم ابن الاجر بمددد

شقائی Dans les mss. on trouve quelquefois ce nom écrit شقائی

### الخبر عن دخول اهل الاندلس في الدعوة للفصية ووصول بيعة اشبيلية وكثير من امصارها

كان باشبيلية ابو مروان احمد الباجي من اعقاب ابي الوليد وابو عمو بن الجد من اعقاب الحافظ ابي بكر الطائر الذكر وورثوا التجلة عن جده واجروع الخلفاء على سننهم وكانا مسمتين وقورين متبوعين من اصل بلدها مطاعين في افقها وكان السادة من بني عبد المومن يعولون على شوراها في مصرها وكان بعدوة الاندلس التياث في الملك منذ وفاة المستنصر وانتهى بها السادة وافترقوا وتار بشرق الاندلس ابن هود وزيان بن مردنيش وبغربها ابن الاجر وغلب ابن هود الموحدين واخرجهم عنها وملك ابن هود اشبيلية سنة ست وعشرين واعتقل من كان بها من الموحدين ثم انتقضوا عليه سنة تسع بعدها واخرجوا اخاه ابا النجاة سالما وبايعوا الباجي وتسمى بالمعتضد واستوزر ابا بكربن صاحب الرد ودخلت في بيعته قرمونة وحاصره ابي هود فوصل الباجي يده بعمد بن الاجر الثائر بارجونة وجيان بعد ان ملك قرطبة وزحف ابن هود اليهم فلقوه وهزموه ورجعوا ظاهرين فدخل الباجي الى اشبيلية وعسكر بخارجها ثمر انتهز فرصته في اشبيلبة وبعث قريبه ابن اشقيلولة مع اهل ارجونة والنصارى الى فسطاط الباجي فتقبضوا عليه وعلى وزيره وقتلوها سنة احدى وثلاثين ودخل ابن الاحر اشبيلية ولشهر من دخوله اليها ثار عليه اهلها ورجعوا الى طاعة ابن هود وولى عليهم اخاه ابا النجاة سالما ولما هلك محمد بن هود سنة خس وثلاثين صرف اهل اشبيلية طاعتهم الى الرشيد بمراكش وولوا على انفسم محمد بن السيد ابي عران الذي قدمنا انه كان واليا بقسنطيفة وإن الامير ابا وانعم الامير ابو زكمياء نظره فيمن يقلده امر تلسان والمغرب الاوسط وينزله بثغرها لاقامة دعوته الدائلة من دعوة بنى عبد المومن والمدافعة عنها واستكبر ذلك اشرافهم وتدافعوه وتبرا امراء زناتة ضعفا عن مقاومة يغراسن علما بانه النحل الذي لا يقرع انفه ولا يطرق غيله ولا يصد عن فريسته وسرح يغراسن الغارات في نواحي المعسكر فاختطف الناس من حوله واطلعوا من المراقب عليه ثم بعث وفده متطارحين على السلطان في الملامة والاتفاق واتصال اليد على صاحب مراكش طالب الوتر في تلسان وافريقية وان يفرده بالدعوة الموحدية فاجابه الى ذلك ووفدت امه سوط النساء للاشتراط والقبول فاكرم موصلها واسنى جائزتها واحسن وفادتها ومنقلبها وسوغ ليغراسن في شرطة بعض الاعال بافريقية واطلق ايدى عاله على جبايته وارتحل الى حضرته لسبع عشرة ليلة من نزوله وفي اثناء طريقه وسوس اليه الموحدون باستبداد يخراسن واشاروا باقامة منافسيه من زناتة وإمراء المغرب الاوسط شجا في صدره ومعترضا عن مرامه والباسم ما لبس من شارة السلطان وزيه فاجابهم وقلد كل من عبد القوى بن عطية التوجيني والعباس بن منديل المغراوي ومنصور المليكشي ام قومه ووطنه وعهد اليم بذلك واذن لهم في اتخاذ الالة والمراسم السلطانية على سنن يغراسن قريعهم فاتخذوه بحضرته وبمشهد من ملاء الموحدين واقاموا مراسمها ببابه واغذ السيرالي تونس قرير العين بامتداد ملكه وبلوغ وطره والاشراف على اذعان المغرب لطاعته وانقياده لحكمه وادالة دعوة بني عبد الموس فيه بدعوته فدخل الحضرة واقتعد اريكته وانشده الشعراء في الفتح واسنى جوائزهم وتطاولت اليه اعناق الافاق كما نذكره

وبعض ولد منديل بن عبد الرجن امراء مغراوة صريخا على يخراسن فسهلوا له امره وسولوا له الاستبداد على تلمسان وجع كلمة زناتة واعتداد ذلك ركابا لها يمومه من امتطاء ملك الموحدين بمراكش وانتظامه في امرد وسلما لارتقاء ما يسمو اليه من ملكه وبابا لولوج المغرب على اهله فحركه املاؤم وهزه الى النعرة صريحم وإهاب بالموحدين وسائر الاولياء والعساكر الى الحركة على تلسان واستنفر لذلك سائر البدومن الاعراب الذين في طاعته من بني سليم ورياح بظعنهم فاهطعموا لداعيه ونهض سنة تسع وثلاثين في عساكر كنمة وجيوش وافرة وسرح امام حركته عبد القوى بن العباس واولاد منديل بن محمد لحشد من باوطانع من احياء زناتة وذوبان قبائله واحياء زغبة احلافهم من العرب وضرب معهم موعدا لموافاتهم في تخوم بلادهم ولما نزل صحراء زاغر قبلة تيطرى منتهى مجالات رياح وبنى سلم من المغرب تثاقل العرب عن الرحلة بظعنهم في ركاب السلطان وتلووا بالمعاذير فالطف الامير ابو زكرياء لليلة زعوا في استنهاضهم وتنبيه عزامُهم فارتحلوا معمه حتى نازل تلمسان بجميع عساكر الموحدين وحشود زناتة وظعن العسرب بعد ان كان قدم الى يخراسن الرسل من مليانة بالاعذار والدعاء الى الطاعة ورجعهم بالخيبة ولما حلت عساكر الموحدين بساحة البلد وبرز يغراسن وجوعه للقاء نخمته ناشبة السلطان بالنبل فانكشفوا ولاذوا بالجدارات وعجزوا عن حماية الاسوار فاستمكنت المقاتلة من الصعود وراى يغراسين ان قد احيط بالبلد فقصد باب العقبة من ابواب تلمسان ملتفا في ذويه وخاصته واعترضه عساكر الموحدين فصمم نحوع وجدل بعض ابطالع فافرجوا له ولحق بالصحراء ونسلت الجيوش الى البلد من كل حدب فاقتموه وعاثوا فيه بقتل النساء والصبيان وأكتساح الاموال ولما تجلى غشى تاك الهيعة وحسر ثيار الصدمة وخدت نار الحرب راجع الموحدون بصائرع

ذلك الى الامير ابى زكرياء فقام لها وقعد وانف من استبداد الجوهرى عليه ولم تزل هذه وامثالها تعد عليه حتى حق عليه القول فسطا به الامير ابو زكرياء وتقبض عليه سنة تسع وثانين ووكل امتحانه الى اعدائه ابن برعان (۱) والندرومي فتجلد على العذاب واصبح في بعض ايامه ميتا بحبسه ويقال خنق نفسه والقى شلوه بقارعة الطريق فتفنن اهل الشمات في العيث به والى الله المصير

## النبر عن فتح تلمسان ودخول بنى عبد الواد في الدعدوة العند الدعدة

كان الامير ابو زكريا منذ استقل بامر افريقية واقتطعها عن بنى عبد الموس كما ذكرناد متطاولا الى ملك الحضرة بمراكش والاستيلاء على كرسى الدعوة وكأن يرى ان بمظاهرة زناتة له على شانه يتم له ما يسمو اليه من ذلك فكان يداخل امراء زناتة فيه ويرغبغم ويراسلغم بذلك على الاحيان من بنى مرين وبنى عبد الواد وتوجين ومغراوة وكان يغراسن منذ تقلد طاعة ال عبد الموس اقام دعوتم بعله مخيزا البغم سلما لوليغم وحربا على عدوم وكان الرشيد منع قد ضاعف له البر والقلوس وخطب منه مريد الولاية والمصافاة وعاوده الاتحاق بانواع الالطاق والهدايا تنهنا (2) لمسرات وميلا اليه عن جانب اقتاله بنى مرين المجلبين على المغرب والدولة فاستكبر السلطان ابو زكرياء اتصال الرشيد هذا بيغراسن واله وم جوارد بالحل القريب وبينها هو على ذلك اذ وفد عليه عبد القوى امير بنى توجيس تضمنا ودينا ودينا هو على ذلك اذ وفد عليه عبد القوى امير بنى توجيس

#### الخبر عن الجوهري واوليته ومأل امره

اسم هذا الرجل محمد بن محمد الجوهري وكان مشتهرا بخدمة ابن اكمازير الهنتاتي والى سبتة وغارة من اعال المغرب وكان حسن الضبط متراميا الى الرياسة ولما ورد على تونس وتعلق باعمال السلطان نظر فيما يزلفه ويرفع من شانه فوجد جباية اهل للخيام بافريقية من البرابرة الموطنين مع الاعراب غير منضبطة ولا محصلة في ديوان فنبه على انها ماكلة للعال ونهبة للولاة فدفع اليها فانهى جبايتها وقرر ديوانها وصارت علا منفردا يسمى عمل العمود وطارله بذلك بين العمال ذكر جذب له السلطان ابو زكمياء بضبعه وعول على نصيحته واثره باختصاصه ووافق ذلك موت ابي الربيع الكنفيتي المعرف بابن الغريغر صاحب الاشغال بالحضرة فاستعل مكانه وكان لا يلى تلك لخطة الاكبير من مشيخة الموحدين فرشحه السلطان لها لكفايته وعنائه فظفر منها بحاجة نفسه واعتدها ذريعة الى امنيته فاتخذ شارة ارباب السيوف وارتبط لخيل واتخذ الالة في حروبه مع اهل البادية اذا احتاج اليها واسنى اثناء ذلك ابا على بن النعان وابا عبيد الله بن ابي للمسن بعدم للخضوع لها فنصبا له واغريا به السلطان وحذراه غائلة عصيانه وكان فيه اقدام اوجد به السبيل على نفسه ويحكى ان السلطان استشاره ذات يوم في تقويم بعد اهل الخلاف والعصيان فقال له عندى ببابك الني من الجنود ارمى بها من تشاء من امثالام فعرض عنه السلطان واعتدها عليه وجعلها مصداقا لما نمى عنه ولما قدم عنه عبد للق بن يوسف بن ياسين على الاشغال ببياية مع زكرياء ابن السلطان اظهر له الجوهرى ان ذلك بسعايته وعهد اليه بالوقوف عند امرد والعمل بكتابه فالقي عبد الحق جردا سلاهب اوخطیة دعسا لعل یوم الاعادی قد اتی وعسا املا (۱) هنيمًا لك التمكين ساحتها واضرب لها موعدا بالفتح ترقبه

فاجاب الامير ابسو زكرياء داعيتهم وبعث اليهم اسطوله متحونا بمدد الطعام والاسلحة والمال مع ابي يحيى بن يحيى بن الشهيد ابي اسحاق بن ابي حفص وكانت قمة ذلك ماية الني دينار وجاءم الاسطول بالمدد وم في هذا الحصار فنزل بمرسى دانية واستفرغ المدد بها ورجع بالناض اذ لم يخلص اليه من قبل ابن مردنيش من يتسلمه واشتد الحصار على اهل بلنسية وعدمت الاقوات وكثر الهلاك من الجوع فوقعت المراوضة على اسلام البلد متسلمها جاقمة ملك ارغون في صفر سنة ست وثلاثين وخرج عنها ابن مردنيش الى جزيرة شقر فاخذ البيعة على اهلها للامير ابي زكرياء ورجع ابن الابار الى تونس فنزل على السلطان وصار في جملته والح العدو على حصار ابن مردنیش بجزیرة شقر وازعبه عنها الی دانیة فدخلها فی رجب من سنته واخذ عليهم البيعة للامير ابي زكريا فد داخل اهل مرسية وقد كان بويع بها ابو بكر عزيز بن عبد الملك بن خطاب في مفتتح السنة فافتحها عليه في رمضان من سنته وقتله وبعث ببيعتم الى الامير ابي زكرياء وانتظمت البلاد الشرقية في طاعته وانقلب وفد ابي مردنیش الیه من تونس بولایته علی عله سنة سبع وثلاثیمن ولم یزل بها الى ان غلبه ابن هود على مرسية وخرج عنها الى لقنت العصون سنة تمان وثلاثين الى ان اخذها طاغية برشلونة من يده سنة اربع واربعيس واجاز الى تونس والبقاء لله

<sup>(1)</sup> Il faut probablement lire Mol

احييت من دعوة المهدى ما طمسا وبت من نور ذاك الهدى مقتبسا كالصارم اهتز اوكالعارض انجسا والصبح ماحية انسواره الغلسا وانت أفضل مرجو لهن يمسا منك الامير الرضى والسيد الندسا عبابه فتعانى الليس والشرسا كا طلبت باقصى شده الفرسا حفص مقبّلة من تربه القدسا دينا ودنيا فغشاها الرضى لبسا وكل صاد إلى نعاد ملتمسا ولو دعى افقا لبي وما احتبسا ودولة عزها يستحسب القعسا ويطلع الليل من ظلمائه لعسا تحنى من حوله شهب القنا حرسا اعز من خطتیه ما سما ورسا علياء توسع اعداء الهدى تعسا يحيى بقتل ملوك الصفر اندلسا ولا طهارة ما لم تغسل الخسا حتى يطاطئ راس كل من راسا عيونهم ادمعا تهمى زكا وخسا داء متى لم تباشر حسمه انتكسا

وأخى ما طمست منها العداة كما ايام صرت لنصر الحق مستبقا وقمت فيها لامر الله منتصرا تهو الذي كتب التجسيم من ظلم هاذی رسائلها تدعوك من كتب وافتك جارية بالنج راجية خاضت خُضارة يعلوها ويخفضها وربما سعمت والسريم عاتمة تؤمّ يحيى بن عبد الواحد بن ابي ملك تقلدت الاملاك طاعته من كل غاد على يمناه مستلما مؤيد لورمي نجما لاثبته امارة تحمل المقداد دايتها يبدى النهار بها من ضوئه شنبا كانه البدر والعلياء حالته له الثرى والشرياء خطتان فلا يايها الملك المنصور انت لها وقد تواثرت الانباء انك من طهر بلادك منع انع نجس واوطئ الفيلق الجرار ارضع وانصم عبيدا باقصى شرقها شرقت م شيعة الامروهي الدارقد نهكت

ان السبيل الى منجاتها درسا فلم يزل منك عز النصر ملمسا فطال ما ذاقت البلوي صباح مسا للنائبات وامسى جدها تعسا يعود ماتمها عند العدى عرسا تثنى الامان حذارا والسرور اسا الا عقائلها الحجوبة الانسا ما يذهب النفس اوما ينزف النفسا جذلان وارتحال الايمان منبئسا يستوحش الطرق منهاضعق ماانسا وللنداء يرى اثناءها جرسا مدارسا للشاني اصجب درسا ما شئت من خلع موشية وكسا فصوح الغضر من ادواحها وعسا يستوقن الركب اويستركب الجلسا عيث الدبا في مغانيها التي كبسا تحيّن الاسد الضارى لما افترسا واین غصن حنیناه بها سلسا ما نام عن هضمها حينا وما نعسا فغادر الشمّ من اعلامها خنسا ادراك ما لم تنال رجلاه مختلسا ولو راى راية التوحيد ما نبسا ابقى المراس لها حبلا ولا مرسا ادرك بخيلك خيل الله اندلسا وهب لها من عزيز الغصم ما المست وحاش مما تعانيه حشاشتها يا للجنيدرة افعى اهلها جزرا في كل شارقة المامُ بائقة ركل غاربة اجحان النبة تقاسم الروم لا نالت مقاسمهم وفي بلنسية منها وقرطبة مدائن حلها الاشراك مبتسما وصيرتها العوادى عائشات بها ما للساجد عادت للعدى بيعا لهفا عليها الى استرجاع فائتها واربعا عنمت ايدى الربيع بها كانت حدائق للاحداق مونقة وحال ما حولها من منظر عجب سرعان ما عاث جيش الكفع وَأُحرِبا وابتر بسرتها ما تحيفها فاين عيش جنيناه بها خضرا محا محاسنها طاغ اتدي لها ورج ارجاءها لما احاط بها خلاله للجووامتدت يداد الي واكثر الزعم بالتثليث منفردا صل حبلها ايها المولى الرحيم فما

## للنبرعن بيعة بلنسية ومرسية واهل شرق الاندلس ووفدهم

لما استقل ابو جميل زيان بن ابي للملات مدافع بن ابي الجاج بن سعد بن مردنيش على بلنسية وغلب عليها السيد ابا زيد بن السيد ابى حفص وذلك عند خود ريح بنى عبد الموس بالاندلس وخروج ابى هود على المامون ثم فتنته هو مع ابن هود وثورة ابن الاجر بارجونة واضطراب الاندلس بالفتنة واسني الطاغية الى ثغور الاندلس من كل جانب وزحف ملك ارغون الى بلنسية نحاصرها وكانت للعدو سنة ثلاث وثلاثين سبع علات لحصار المسلمين اثنتان منها على بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة ومحلة بجيان ومحلة بطبيرة ومحلة بمرسية ومحلة بلبلة واهل جنوة من وراء ذلك على سبتة ثم تملك طاغية قشتالة مدينة قرطبة وظفر طاغية ارغون بالكثير من حصون بلنسية والجزيرة وبنى حصن انيشة لحصار بلنسية وانزل بها عسكره وانصرف فاعتزم زيان بن مردنيش على غزومن بقي بها من عسكره واستنفر اهل شاطبة وشقر وزحنى اليهم فانكشف المسلون واصيب اكثر منع واستشهد ابو الربيع بن سالم شيخ المحدثين بالاندلس وكان يوما عظيما وعنوانا على اخذ بلنسية ظاهرا ثم ترددت عليها سرايا العدو ثم زحف اليها طاغية ارغون في رمضان سنة خس وثلاثين نحاصرها واستبلغ في نكايتها وكان بنو عبد المومن بمراكش قد فشل ريحه وظهر امر بنى ابى حفص بافريقية فامل ابن مردنيش واهل شرق الاندلس الامير ابا زكرياء للكرة وبعثوا اليه بيعتهم واوفد عليه ابن مردنيش كاتبه الفقيه ابا عبد الله ابني الابار صريخا فوفد وادى بيعتهم في يوم مشهود بالحضرة وانشد في ذلك المحفل قصيدته على روى السين يستصرخه فيها للسلمين وهي هذه

يتخافون أن يعاجلود قبل مداخلته العرب في أمرد فتقبضوا عليه وعلى اخيه وعلى اتباعها ليلة اجعوا الثورة في صاحبها وطيروا بالخبر الي لحضرة فنفذ الامر بقتله فقتلوا وبعث برءوسهم الى بأب السلطان ونصبت اشلاؤهم باسوار طرابلس واصجوا عبرة للعتبرين وانشد الشعراء في التهنية بعم وقامت للبشائر سوق لكائنتهم وكان ممن قتيل معه محسمه ابن قاضي القضاة بمراكش ابي عران بن عران وصل علقا (١) الى تونس وقصد طرابلس فاتصل بهذا الهرغي ونمي عنه انه انشأ خطبة ليوم البيعة فكانت سائقة حتفه وكان بالمهدية رجل من الدعاة يعرف بابي حراء (2) اشتهر بالخدة في غنو الجروقدم على الاسطول فردد الغنوحتي هابه الغزى من ام الكفر وامنت سواحل المسلمين من طرقهم وطار له فيها ذكر ونمى انه كان مداخلا للجواهري والهرغي وإن القاضي بالمهدية ابا زكرياء البرقي اطلع على دسيستهم في ذلك فنفذ الامر السلطاني للوالي بها ابي على بن ابي موسى بن ابي حفص بقتل ابن ابي الاجر واشخاص القاضي الي الحضرة معتقلا فامضى عهده ولما وصل البرقي الى تونس فحص السلطان عن شانه فبرئ من مداخلتهم فسرحه واعاده الى بلده وقتل بالحضرة رجل اخر مي الجند اتم بمداخلتم وسعايته في قيامم وكان له تعلق برحاب بن محمود امير دباب فاوعز السلطان إلى بعض الدغار من زناتة فقتله غيلة تم اهدر دمه وتتبع اهل هذه الخائنة بالقتال حتى حسم الداء ومحا شوائب الفتنية

راً, Dans les mss. ce nom est écrit sans points diacritiques — (2)Quelques lignes plus bas, cette même personne est nommée إبن أبي الجر

ساكنها وتغلبوا عليهم اخذ هذا الفل بمذهب العرب وشعارهم وشارتهم في اللبوس والزى والظعون وسائر العوائد وهجروا لغتهم الحجمية الى لغتهم ثم نسوها كان لم تكن لهم شان المغلوب في الاقتداء بغالبه ثم كان لم انحياش اول الدولة الى الطاعة بغلب عبد الموس وقومه فلما استبد الامير ابو زكرياء وانقلبت الدولة الى بنى ابى حفص ظهر منهم التياث في الطاعة وامتناع عن المغرم واضوار بالسابلة فاعتمل السلطان في امرهم وخرج من توسس سنة ست وثلاثين موريا بالغزو الى اهل اوراس وبعث في احتشادم فتوافدوا في معسكره ثم صجم في عسكره من الموحدين والعرب ففتك بهم قتلا وسبيا واكته اموالهم وقتل كبيرهم ابو الطيب بعرة بن حناش وافلت من وخضدت من شوكتهم واستقاموا على الطاعة بعد

### الخبر عن ثورة الهرغى بطرابلس وممال امرد

الهرغى ويكبى بابى عبد الرجن وكان الامير ابو زكرياء قد عقد له على الهرغى ويكبى بابى عبد الرجن وكان الامير ابو زكرياء قد عقد له على طرابلس وجهاتها وسرح معه عسكرا من الموحدين لحمايتها من اعراب دباب من بنى سليم فقام بامرها واضطلع بجباية رعاياها واستخدم العرب والبربر الذين بصاحتها وكان بينه وبين الجواهري مصدوقة ود فلما قتل الجواهري سنة تسع وثلاثين كها قدمناه استوحش لها يعقوب الهرغى واستقدمه السلطان فتلكا وبعن عنه اخاه ابن ابي يعقوب فازداد نفاره وحدثته نفسه بالاستبداد لما كان اثري من الجباية وشعر لها اهل البلد فانطلقوا وغ

من التشريد ولللا الى ان هلك سنة احدى وثلاثين وسهاية وانقطع عقبه فانقطع ذكره ومحا الله اثار فتنته من الارض واستقام امر الدولة ونبضت منها عروق الاستيلاء واتساع نطاق الملك ونهضت عزامه الى تدويخ ارض المغرب نخرج من تونس سنة ثنتين وثلاثين يبوم بلاد زنات بالمغرب الاوسط واغذ السير الى بجاية فتلوم بها ثم ارتحل الى الجزائر فافتقها وولى عليها ثم نهض منها الى بلاد مغراوة فاطاعه بنو منديل بن عبد الرحمن وجاهر بنو توجين بخلافه فنزل البطاء واوقع به وتقبض على وئيسهم عبد القوى بن العباس فاعتقله وبعن به الى تونس ودوخ الغرب الاسط وقفل راجعا الى حضرته وعقد مرجعه من الغرب لابنه الامير ابني يحيى زكرياء على بجاية وانزله بها واستوزر له يحيى بن صالح بن ابراهيم الهنتاتي وجعل شواره لعبد الله بن ابني تهدى وجبايته لعبد الحق بن ياسين وكلهم من هنتاتة وكتب اليه بوصيته مشهلة على جوامع الخلال في الدين والملك والسياسة يجب اثباتها لشرى معراها وغرابة معناها ونصها

#### الخبر عن سطوة السلطان بهوارة

العبيديين قد جرت عليم بكلكلها لها كان منم في فتنة ابي ينزيد العبيديين قد جرت عليم بكلكلها لها كان منم في فتنة ابي ينزيد كما نذكره في اخبارم وبقى منم فل بجبل اوراس وما بعده من بلاد افريقية وبسائطها الى ابة ومرماجنة وسبيبة وتبرسق ولها انقرض ملك صنهاجة بالموحدين وتغلب الاعراب من هلال وسلم على سائر النواحي بافريقية وكشروا

ابن النعمان ورحل الى بحاية فافتحها وتقبض على واليها السيد ابى عبد الله للرضائي وصيرها معتقلين في الجر الى المهدية واجريت عليها هنالك الارزاق وبعث باهلها وولدها مع ابن اوماز (۱) الى الاندلس فنزلوا باشبيلية وبعث معها الى المهدية في الاعتقال محمد بن حامع وابنه وابن اخيه جابر بن عون بن جامع من شيوخ مرداس عوف وابن ابي الشيخ بن عساكر من شيوخ الدواودة فاعتقلوا بمطبق المهدية وكان اخود ابو عبد الله اللياني صاحب اشغال بجاية فصار في جلته وولاد بعدها الولايات للبليلة وكان يستخلفه بتونس في مغيبه وفي هذه السنة تقبض على وزيره مهون بن موسى واستصفى امواله واتخصه الى قابس فاعتقل بها مدة ثم غربه الى الاسكندرية واستوزر مكانه ابا يحيى بن الحي العلا بن جامع الى ان هلك فاستوزر بعده ابا زيد ابن اخيه الاخر

# الخبر عن مهلك ابن غانية وحركة السلطان الى بجاية وولاية ابنه الامير ابى يحيى زكرياء عليها

لما استقل الامير ابو زكرياء بافريقية وخلع طاعة بنى عبد المسومن صرف عزمه اولا الى مدافعة يحنيى بن غانية عن نواحى اعاله فكانت له في ذلك مقامات مذكورة وشرده عن جهات طرابلس والزاب وواركلا واختط بوركلا المتجد لما نزلها في اتباعه وانزل بالاطراف عساكره وعاله لمنعها دونه ولم يزل ابن غانية واتباعه من العرب من افاريق سلم وهلال وغيره على حاله يزل ابن غانية واتباعه من العرب من افاريق سلم وهلال وغيره على حاله اومازير عانية واتباعه من العرب من افاريق سلم وهلال وغيره على حاله

وتينال وكان منهم اخواد ابو محمد عبدالله المخلوع وابراهيم وانه اشاع النكير على المهدى في العصمة وفي وضع العقائد والنداء للصلوات باللسان المربرى واحدات النداء للصبح وتربيع شكل الدرم وغير ذلك من سننه وانه غير رسوم الدعوة وبدل اصول الدولة واسقط اسم الامام من الخطبة والسكة واعلن بلعنه ووافق بلوغ الخبربذلك وصول بعض العال الى تونس بتولية المامون فصرفهم واعلن بخلعه سنة ست وعشرين وحول الدعوة الى يحيى ابن اخيه الناصر المنتزى عليه بجبال الهساكرة ثم اتصل به بعد ذلك عبر يحيى واستقلاله فاغفله واقتصر على ذكر الامام المهدى وتلقب بالاميسر ورسم علامته به في صدور مكتوباته ثم جدد البيعة لنفسه سنة اربع وثلاثين وثبت ذكره في الخطبة بعد ذكر الامام مقتصرا على لفسط المهير لم يجاوزه الى امير المومنيين وخاض اولياء دولته في ذلك حتى رفع اليه بعض شعرائه في مفتح كلمة مدحه بها

و الاصل بالامير المومينا و فانت بها احق العالمينا و فرحزحه عن ذلك وابي عنه ولم يزل على ذلك الى اخر دولته

#### الخبرعن فتح بجاية وقسنطينة

لما استقل الامير ابو زكرياء بالامر بتونس وخلع بنى عبد المومى نهض الى قسنطينة سنة ست وعشرين فنزل بساحتها وحاصرها اياما ثم داخله ابن علناس في شانها وامكنه من غرتها فدخلها وتقبض على واليها السيد ابياض] ابن السيد ابي عبد الله الخرضاني (۱) بن يوسف العشري وولى عليها الخرصاني العشري وولى عليها الخرصاني العشري وولى عليها

## لخبر عن ولاية الامير ابى زكرياء مههد الدولة لال ابى حفص الغبر عن ورافع الراية لهم بالملك واولية ذلك وبدايته

لما قتل العادل بمراكش سنة اربع وعشرين وبويع المامون بالاندلس بعث الى ابى محمد عبد الله بتونس لياخذ له البيعة على من بها من الموحدين وكان المامون قد فتح امره بالخلاف ودعا لنفسه قبل موت اخيه العادل بايلم فامتنع ابو محمد ورد رسله البه فكتب بذلك لاخيه الامير ابى زكرياء وهو بمكانه من ولاية قابس وعقد له على افريقية فاخذ له البيعة على من البه وداخله في شانها ابن مكى كبير المشيئة بقابس واتصل ذلك بابسى محمد نخرج من تونس اليهم ولها انتهى الى القيموان نكر عليه الموحدون نهوضه الى حرب اخيه وانتقضوا عليه وعزلوه وطير بالحبر الى اخيه في وصلوا به الى حرب اخيه وانتقضوا عليه وعزلوه وطير بالحبر الى اخيه في وصلوا به الى معسكرهم وخلع ابو محمد نفسه ثم ارتحل الامير ابو زكرياء وصلوا به الى معسكرهم وخلع ابو محمد نفسه ثم ارتحل الامير ابو زكرياء بقصر ابن فاخر وتقبض على كاتبه ابى عمو طرا من الاندلس واستكتبه ابو محمد فغلب على هواد وكان يغريه باخيه فبسط الامير ابو زكرياء عليه العذاب الى ان هلك ثم بعن اخاد ابا محمد في البحر الى الغرب فاستبد العذاب الى ان هلك ثم بعن اخاد ابا محمد في البحر الى الغرب فاستبد واستوار ميمون بن موسى الهنتاتي واستقامت اموره

الخبر عن استبداد الامير ابي زكريام بالامر لبني عبد الموس

لما اتصل به ما اتاه المامون من قتل الموحدين عراكش وخصوصا هنتاتة

عبد الواحد وولى على بجاية يحيى بن الاطَّاس التيمللي وعن عنها ابن يخور وكتب الى السيد ابى زيد بالقدوم وكتب ابو محمد عبد الله الى ابن عه موسى بن ابرهم بن الشيخ ابى حفص بالنيابة عنه خلال ما يصل خرج السيد ابو زيد في ربيع الاخر سنة ثلاث وعشمين واستقل ابو عران موسى بامر افريقية واستمرت نيابته عليها زهاء ثمانية اشهر وخرج ابو محمد عبد الله من مراكش الى افريقية ولما انتهى الى بجاية قدم بين يديه اخاه الامير ابا زكرياء ليعترضه طبقات الناس للقائم فوصل الى تونس في شعبان من هذه السنة بعدان اوقع في طريقه بولهاصة وكان اولاد شداد روساؤهم قد جعوا لاعتراضه بناحية بونة فسرح اخاه الامير ابا ركرياء لحم دائع ولخروج الطبقات من اهل الحضرة القائه فكان كذلك وخرج في رمضان من سنته وخرج معه الناس على طبقاتهم فلقوه بسطيف ووصل الى لحضرة في ذي القعدة من اخر السنة وتزحزح ابوعران عن النيابة لله لحقه من المغرب اخود أبو أبرهم في صفر سنة أربع وعشرين فعقد له على بـلاد قسطيليـة وعقد لاخيه الامير ابي زكريا على قابس وما اليها وذلك في جادي من هذه السنة وبعد استقراره بتونس بلغه ان ابن غانية دخل بجايسة عنوة ثم تخطأ كذلك إلى تدلس وإنه عائ في تلك الجهات فرحل من تونس وعقد الخويه كها ذكرناه واغذ السير الى نحص ابة فصبح بــه هوارة وقد كان بلغه عنهم السعى في الفساد فاطلق فيهم ايدى عسكره واعتقل مشايخهم وانفذهم الى المهدية ثم مر في اتباع ابن غانية فانتهى الى يجاية وسكن احوالها ثم الى متيجة ومليانة فادركه الخبر ان ابن غانبة قصد مجماسة فانكفا راجعا الى تونس ودخلها في رمضان سنة اربع وعشرين ولم يزل مستبدا بامارته الى ان ثار عليه اخوه الامير ابو زكرياء وغلبه على الامركما نذكر

والتخميب ورجع الى تونس ثد بلغه ان ابن غانية قد رجع الى جوانب افريقية واجتمع اليه اخلاط من العرب والبربر فسرح السيد ابا زيد اليه في العساكر ونزل بالقيروان وخالفه ابن غانية الى تونس فقصده السيد ابو زيد ومعه العرب وهوارة بظعائنهم ومواشيهم وتزاحفوا بمجدول فاتح احدى وعشرين واشتد القتال وعضت الموحدون للحرب وابلى هوارة وشيعه بعرة ابن حناش بلاء جيلا وضرب ابنيته وتناغوا في الثبات والصبر فانهرزم الملمون وانجلت المعركة عن حصيد من القتلى من المحاب ابن غانية واستولى الموحدون على معسكرهم وكان بلغ السيد ابا زيد خبر مهلك ابيه السيد ابي العلا بتونس في شعبان سنة عشرين فطأ فرغ من مواقعة ابن غانية رجع الى تونس واقصر عن متابعته وخاطب المستنصر بمهاك ابيه وواقعة الملهين وكان المستنصر قد عزله واستبدل منه بابي يحيى بن ابي عران التيمللي صاحب ميورقة ولم يصل اليه الخبر بعزلته بعد وهلك الملك المستنصر اثر ذلك سنة عشرين وولى عبد الواحد المخلوع ابن يـوسف بن عبد المومن فنقض تلك العقدة وكتب الى السيد ابي زيد بالابقاء على عله ونقض ما اصدر المستنصر من عزلته فارسل عنانه في الولاية وبسط يده في الناس بمكروهه وتنكرت له الوجود وانحرى عنه الناس بما كانوا عليه من الصاغية لابي محمد بن ابي حفص وولده الى ان عزل واستبدل به كما نذكره وركب الجر بذخائره واهله فلحق بالحضرة

الخبر عن ولاية ابى محمد عبد الله بن ابى محمد بن الشيخ ابى حفص وما كان فيها من الاحداث

لما هلك المخلوع وولى العادل ولى على افريقية ابا محمد عبد الله بن ابسى محمد

ابرهم بن اسمعيل بن الشيخ ابي حفص عنه خلال ما يصل واستقدام ابناء الشير ابي محمد الى الحضرة وقرى الكتاب شهر ربيع الاول من سنة ثماني عشرة فقام الشيخ بالنيابة في امرد واستعل احمد المشطب في وزارته وغلب عليه بطانته واساء في الموالاة لقرابته واختص ابناء الشيخ ابي محمد بقبية وظين امتداد الدولة له ووصل السيد ابو العلا شهر ذي القعدة من السنة فنزل بالقصبة وانزل ابنه السيد ابا زيد بقصر ابن فاخر من البلد ورتب الامور ونهج السنن ولشهر من وصوله تقبض على محمد بن نخيل كاتب الشيج ابي محمد وعلى اخويه ابي بكر ويحيى واستصفى اموالهم واحتاز عقارهم وضياعهم وكان المستغصر عهد اليه بذلك لماكان اسفه بفلتات من القول والكتاب تنمى اليه ايام رياسته في خدمة ابي محمد فاعتقلم السيد ابو العلا لله قتله واخاه يحيى لشهر من اعتقالها بعد ان فر من مجنه وتقبض فقتل ونقل ابو بكر الى مطبق المهدية فاردع به وخرج السيد ابو العلا من تونس سنة تسع عشرة في عساكر الموحدين الى نواحي قابس لقطع اسباب ابن غانية منها فنزل قصر العروسيين وسرح ولده السيد ابا زيد في عسكر من الموحدين الى درج وغدامس من بلاد العصراء لمهيدها وحبايتها وقدم بين يده عسكرا اخر لمنازلة ابن غانية بودان وواعدهم هناك منصرفه من غدامس فارجني بهم العرب في طريقهم بمداخلة ابي غانية ومال بذله في ذلك فانفض العسكر وزحفوا الى قابس واهمل السيد ابو زيد في غدامس اليهم فلقيه خبر مفرهم فلحق بابيه واخبره بالجلي في امرع فائد العسكر وع بقتله وطرق السيد ابا العلا المرض فسرجع الى تونس وبلغه ان ابن غانية نهض من ودان الى الزاب وان اهل بسكرة اطاعوه فسرح السيد ابا زيد في عساكر الموحدين اليه ودخل ابن غانية الرمل فاعجزهم ورجع السيد ابو زيد الى بسكرة فانزل به عقابه من النهب

### الخبر عن مهلك الشيخ ابى محمد بن الشيخ ابى حفص وولاية ابنه عبد الرحمن

كانت وفاة الشيخ ابى محمد فاتح سنة ثمان عشرة ولما هلك ارتاع الناس لمهلكه وافترق الموحدون في الشورى فريقين بين عبد الرجن بن الشيخ ابى محمد وابرهيم ابن عه اسمعيل ابن الشيخ ابى حفص فترددوا مليا ثم اتفقوا على الأمير ابى زيد عبد الرجن ابنه واعطود صفقة ايمانهم واقعدود بعبلس ابيه في الامارة فسكن الثائر وشهر للقيام بالامر عزائمه وافاض العطا واجاز الشعواء واستكتب ابا عبد الله بن ابي للمسين وخاطب المستنصر بالشان وخرج في عساكره لقهيد النواحي وجاية للوانب الى ان وصل بالشان وخرج في عساكره لقهيد النواحي وجاية للوانب الى ان وصل المستنصر بعزله لثلاثة اشهر من ولايتة حسما نذكره فارتحل الى المغرب ومعه اخوانه وكاتبه ابن ابي للمسين ولحق بالحضرة

لخبر عن ولاية السيد ابي العُلا على افريقية وابنه ابي زيد من بعدد واخبارم فيها واعتراضهم في الدولة للفصية

لما بلغ الخبر الى مراكش بمهاك ابى محمد بن ابى حفص وقارن ذلك عزلة السيد ابى العلا من اشبيلية ووصوله الى الحضرة متخوطا وهو ابو العلا ادريس بن يوسف بن عبد المومن اخويعقوب المنصور وعبد الواحد المخلوع المبايع له بعد ذلك وعول على الوزير ابن المشنى في جبر حاله فسعى له عند الخليفة وعقد له على افريقية ووصل الخطاب بولايته ونيابة

خلص الى جهات طرابلس وتلاحق به فل الملقين واوليائه من العسرب وكان المجلى معه في مواقفة الدواودة من رياح وكبيرم محمد بن مسعود فتدامسروا واعتزموا على معاودة للحرب وتعاقدوا على الثبات والصبم وانطلقوا يستالفون الاعراب من كل ناحية حتى اجمع اليم من ذلك ام كان فيم من رياح وزغب والشريد وعوى ودباب ونفات واختلفوا في الاحتشاد واجعوا دخول افريقية فبادرم ابو محمد قبل وصولم اليها وخرج من تونس سنة ست واغذ السير اليهم وتزاحفوا عند حبل نفوسة واشتدن الحرب ولماجي الوطيس ضرب ابو محمد ابنيته وفساطيطه وتحيز اليه بعض الفرق من بنى عون بن سليم واحتل مصاف ابن غانية واتبعه الموحدون ألى ان دخل في غيابات الليل وامتلات ايديهم بالاسرى والغنامة وسيقت ظعائي العرب وقد كانوا قدموها بين يديهم للحفيطة واللياذ في الكر والفر فاصجت مغنما للوحدين وربات خدورم سبيا وهلك في المعركة خلق من الملتمين وزناتة والعرب كان فيهم عبد الله بن محمد بن مسعود البلط بن سلطان شيخ الدواودة وابن عمه حركات بن ابي شيخ بن عساكر بن سلطان و [بياض] شيخ بني قرة وجرار بن ويغنن كبير مغراوة ومحمد بن الغازي بن غانية في اخرين من امثالهم وانصرف ابن غانية فهيض الجناح مفلول الحد محفوفا بالباس من جميع جهاته وانقلب ابو محمد والموحدون اعزة ظاهرين واستنحل امر ابي محمد بافريقية وحسم علل الفساد منها واستوفي جبايتها وطالت مواقف حروبه ولم تهزم له فيها راية وهلك الغاصر وولى ابنه يوسف المستنصر واستبد عليه المشيخة لمكان صغره وشغلوا بفتنة بني مرين وظهوره بالمغرب باستكفى بالشيخ ابي محمد في افريقية وعول على غنائه فيها وضبطه الحوالها وقيامه بملكها فابقاد على علها وسرب اليه الاموال لنفقاتها واعطياتها ولم يزل بها الى ان هلك سنة ثمان عشرة

في الحقول عن الولاية نحاطبه بالشكر والعذر بمهات المغرب عن ادالته وانه يستانفي النظر في ذلك وبعث اليه بالمال والخيل والكساء للانفاق والعطا كان مبلغها مايتا الني دينار ثنتان والني وثمان ماية كسوة وثلاثماية سيفي وماية فرس غير ما كان انفذ اليه من سبتة وبجاية ووعده بالزيادة وكان تاريخ الكتب سنة خس فاستمر ابو محمد على شانه وترادفت الوقائع بينه وبين يحيى الميورق كها نذكره

#### وقبعة تاهرت وماكان من ابي محمد في تلافيها واستنقاذ غنامُها

واقعة نفوسة ومهلك العرب والملثمين بها

كان ابن غانية بعد واقعة شبرو واستفتاح ابي محمد تاهمون من يدد

تونس واعتزم الغاصر على الرحلة الى المغرب وقد افاء على افريقية ظل الامر وضرب عليهم سرادق للحماية وبدا له ان ابن غانية سيخالفه اليها وان مراكش بعيد عن الصريح وانه لا بد من رجل يسد فيها مسد لخلافة ويقيم بها سوق الملك فوقف اختياره على ابي محمد بن الشيخ ابي حفص ولم يكن ليبعدوه لماكان عليه هو وابوه في دولتهم من الجُلالة وان امــر بني عبد الموس انما قد بوفاق الشيخ ابي حقص ومظاهرته وان اباد المنصور كان قد اوسى الشيخ ابا محمد به وباخوته وكان يوليه صلاة الصيم اذا حضر شغل وامثال ذلك وسرى الخبر بذلك الى ابى محمد (١) فامتنع وشأفهه الناصر به فاعتذر فبعن اليه ابنه يوسف فاكرم موصله واجاب على شريطة اللحاق بالمغرب بعد قضاء مهات افريقية في ثلاث سنيسن وان يختار عليهم من رجالات الموحدين وإن لا يتعقب عليه في تولية ولا عزل فقبل شرطه فنودي في الناس بولايته ورفعت بين الموحدين رايته وارتحل الناصر الى المغرب ورجع عنه الشيخ ابو محمد من باجة فقعد مقعد الامارة بقصبة تونس في السبب العاشر من شوال سنة ثلاث وستماية وانفذ اوامرد واستكتب ابا عبد الله محمد من احمد بن نخيل ورجع ابن غانية الى نواحي طرابلس مجمع احزابه واتباعه من العرب من سليم وهلال وكان فيهم محمد بن مسعود البلط في قومه من الدواودة وعاودوا عيثم وخرج اليم ابو محمد سنة اربع وستماية في عساكر الموحدين وتحيز اليه بنو عنوى من سلم وم مرداس وعلاق فلقيم بشبرو ويتواقعوا واحتربوا عامة يومم ونزل الصبر ثم انفض عسكر ابن غانية اخر النهار واتبعه الموحدون والعرب واكتحوا اموالهم وافلت ابن غانية جريحا الى اقصى مفره ورجع ابو محمد الى تونس بالظفر والغنيمة وخاطب الناصر بالفتح واستنجاز وعده ابی عمرو Les mss. A et B portent

منع السيد ابا زيد بن يوسف بن عبد المومن الوالى كان بتونس واسرد ابن غانية ورجع الى الناصر بمكانه من حصار المهدية فكانت سببا فى فخما وكان ذلك مما جمل الناصر على ولاية الشيخ ابى محمد بافريقية حسبما نذكرد ان شاء الله

## الخمر عن امارة ابي محمد بن الشيخ ابي حفص بافريقية وهي اولية امره بها

لما تكالب ابن غانية واتباعه على افريقية واستولى على المصارها وحاصر تونس وملكها واسر السيد ابا زيد الميرها ونهض الغاصر من المغرب سنة الحدى وستماية كها ذكرناه فاسترجعها من ايديغ وشردع عن نواحيها وخيم على المهدية يحاصرها وقد انزل ابن غانية ذخيرته وولدد بها واجلب في حموعه خلال ذلك على قابس فسرح الناصر اليه الشيخ ابا محمد هذا في عساكر الموحدين وزحف اليغ بتاجرا من جهات قابس فهزمغ واستولى على معسكره وما كان بايديغ واثنن فيغ بالقتل والسبى واستنقذ السيد ابا زيد من اسرم ورجع الى الناصر بعسكره من حصار المهدية ظافرا ظاهرا وعاين المل المهدية يوم مقدمه بالغنائر والاسرى فبهتوا وسقط في ايديغ وسالوا النزول على الامان وكهل فتح المهدية ورجع الناصر الى تونس فاقام بها حولا الى منتصف سنة ثلاث وستماية وسرح اثناء ذلك اخاد السيد ابا اسخاق لتتبع المفسدين ويدومواقع عيثه فدوخ ما وراء طرابلس واثخين في بنى مذكور وفر ابن غانية الى صحراء برقة وانقطع خبرد وانكفا السيد راجعا الى

حكم امضاه بمعقد سلطانه واعجب بفضله فاعطاه صفقة يمينه واعلس بالرضى بخلافته فكانت عند يوسف وقومه من اعظم البشائر وتسمى لها بامير المومنين سنة ثلاث وستين ولما ولى يوسف بن عبد المومن وتحركت الفتنة بجبال غارة وصنهاجة التي تولي كبرها سبع بن منغفاد سنة ثنتين وستين عقد للشيخ ابي حفص على حربهم نجلى في ذلك ثم خرج بنفسه فاتخن فيهم وكمل الفتح كما ذكرناه ولما بلغمه سنة اربع وستين تكالب الطاغية على الاندلس وغدره بمدينة بطليوس واعتزم على الاجازة لحمايتها قدم عساكر الموحدين اليها لنظر الشيخ ابي حفص ونزل قرطبة وامر من كان بالاندلس من السادة ان يرجعوا الى رائه فاستنقه بطليوس من هوة الحصار وكانت له في الجهاد هنالك مقامات مذكورة ولما انصرف من قرطبة الى الحضرة سنة احدى وسبعين هلك عفا الله عنه في طريقه بسلا ودفن بها وكان ابناؤه من بعده يتداولون الامارة بالاندلس والمغرب وافريقية مع السادة من بني عبد المومن فولى المنصور ابنه اباسعيد على افريقية لاول ولايته وكان من خبره مع عبد الكريد المنتزى بالمهدية ما ذكرناه واستوزر ابا يحيى بن ابي محمد بن عبد الواحد وكان في مقدمته يوم الاركة سنة احدى وتسعين نجلى عن المسلمين وكان له في ذلك الموقف من الصبر والثبات ما طار له به ذكر واستشهد في ذلك الموقف وعرف اعقابه ببني الشهيد اخر الدهر وم لهذا العهد بتونس ولها نهض الناصر الى افريقية سنة احدى وستماية لها بلغه من تغلب ابن غانية على تونس فاسترجعها ثد نازل المهدية فتعاوت عليه ذياب الاعراب وجعهم ابن غانية ونزل قابس فسرح الناصر اليهم ابا محمد عبد الواحد بن الشيخ ابي حفص في عسكر من الموحدين فاوقع بابن غانية بتاجرا من نواحي قابس سنة ثنتين وستماية وقتل جبارة اخوابن غانية واثخن فيع قتلا وسبيا واستنقذ

حفص نقدمك كها كان الامام يقدمك فاعلم أن أمره منعقد ثد اعلن ببيعته وامضى عهد الامام بتقديمه وجمل المصامدة على طاعته فسلم يختلف عليه اثنان وكان للل والعقد في المهات اليه سائر ايام عبد الموس وابنه يوسني واستكفوا به نوائب الدعوة فكفاع مهما وكان عبد المومن يقدمه في المواقف فيهلي فيم وبعثه على مقدمته حين زحف الى المغرب الاوسط قبل فتح مراكش سنة سبع وثلاثين وزناتة كلهم مجتمعون بمنداس لحرب الموحدين مثل بنى ومانوا وبنى عبد الواد وبنى ورسيفان وبنى تسوجيس وغيرهم نحمل زناتة على الدعوة بعد ان اثخن فيهم ولاول دخول عبد الموس لمراكش خرج عليه الثائر بماسة وانصرفت اليه وجوه الغوغاء وانتشرت ضلالته في النواحي وتفاقم امره فدفع لحربه الشيخ ابا حفص نحسم داءه ويحا اثر غوايته ولما اعتزم عبد الموس على الرحلة الى افريقية حركته الاولى لم يقدم شيًا على استشارة ابي حفص ولما رجع منها وعهد الى ابنه محمد خالفه الموحدون ونكروا ولاية ابنه فاستدعا ابا حفص من مكانه بالاندلس وجمل الموحدين على البيعة له وإشار بقتل يصلاتي الهرغي راس المخالفيس في شانه فقتله وقد امر العهد لابنه محمد ولما اعتزم عبد الموس على الرحلة الى افريقية سنة اربع وخسين حركته الثانيه لفتح المهدية استخلف الشيخ ابا حفص على المغرب وينقل من وصاة عبد المومن لبنيه انه لم يبق من احجاب الامام الا عمر بن يحيى ويوسف بن سليمان فاما عمر فانه من اوليائكم واما يوسف نجهزه بعسكرة الى الاندلس تسترح منه وكذلك فافعل بكل من تكرهه من المصامدة واما ابن مردنيش فاتركه ما تركك وتربص به ريب المنون واخل أفريقية من العرب واجلم الى بلاد المغرب واذخرم لحرب ابن مردنيش أن أحجَب إلى ذلك ولما ولى يوصف بن عبد الموس تخلف الشيخ ابو حفص عن بيعته ووجم الوحدون لتخلف حتى استنبل غرضه في

وتيملل وهرغة وكنفيسة وسكسيوة وكدميوة وهنرجة ووريكة وهزميرة وركراكة وحاحة وبنى ماغوس وكلاوة وغيره ممن لا يحصى وكان منهم قبل الاسلام وبعدد روساء وملوك وهنتاتة هولاء من اعظم قبائلهم واكثرها جعا واشدها قوة وهم السابقون للقيام بدعوة الامام المهدى والممهدون لامرد وامر عبد الموس من بعده كها ذكرناه في اخباره واسم هنتات جدم بلسان المصامدة ينتى وكان كبيرم لعهد الامام المهدى الشيخ ابو حفص عر ونقل البيذق ان اسمه بلسانهم فاصكات وهنتاتة لهذا العهد يقولون انه اسم جده وكان عظيما فيهم متبوع غير مدافع وهو اول من بايع للامام المهدى من قومه نجاء يوسف بن وانودين وابو يحيي بن بكيت وابن ينعور وغيرم منهم على اثره واختص بحماية المهدى فانتظم في العشرة السابقين الى دعو<mark>تـه</mark> وكان تلو عبد المومن فيهم ولم يكن مزية عبد المومن عليه الا من حيت عمابة المهدى واما في المصامدة فكان كبيرم غير مدافع وكان يسمى بين الموحدين بالشيخ كما كان المهدى يسمى بالامام وعبد المومن بالخليفة سمات لهولاء الثلاثة من بين اهل الدعوة تدل على اشتراكم في البللة واما نسبه فهو عربن يحيى بن محمد بن وانسودين بن على بن احمد بن والال بن ادريس بن خالد بن اليسع بن الياس بن عر بن وافتن بن محمد بن نحية بن كعب بن محمد بن سالم بن عبد الله بن عربن الخطاب مكذا نسبه ابن نخيل وغيره من الموحدين ويظهر منه أن هذا النسب القرشي وقع في المصامدة والتحم بهم واشتملت عليه عصبيتهم شان الانساب التي تقع من قوم الى قوم وتلتحم بهم كها قلناه اول الكتاب ولما هـلك الامام وعهد بامره الى عبد المومن وكان بعيدا عن عصبية المصامدة الاماكان له من اثرة المهدى واختصاصه فكم موت المهدى وعهد عبد المومن ابتلاء لطاعة المصامدة وتوقى عبد المومن عن ذلك ثلاث سنين ثم قال له ابو

واهلها يتخذون فيها قصب السكر وعند مصب هذا الرادي من الجبل في البسيط مدينة تارودنت وبين مصب هذا الوادى في الجر ومصب وادى ماسة مرحلتان الى ناحية الجنوب على ساحل البحر وهنالك رباط ماسة الشهير المعرف بتردد الاولياء وعبادتهم وتزعم العامة ان خروج الفاطمى منه ومنه ايضا الى زوايا اولاد بو نعان مرحلتان في الجنوب كذلك على ساحل المجر وبعدها على مراحل مصب الساقية للمراء وهي منتهى مجالات المعقل في مشاتيهم وفي رأس وادى السوس جبل زكندر قبلة جبل الكلاوي وفي قبلة جبال درن جبال نكيسة تنتهى الى جبال درعة ويعرف الاخر منها في الشرق بابن حيدي ويصب من جبال نكيسة وادى نول ويمر مغما الى ان يصب في الجر وعلى هذا الوادى بلد تاكاوصت محط الرقاق والبضائع بالقبلة وبها سوق في يوم واحد من السنة يقصده التجر من الأفاق وهو من الشهرة لهذا العهد بمكان وبلد ايفرى بسف جبل نكيسة بينها وبين تاكاوصت مرحلتان وارض السوس مجالات لكزولة والطة فلطة منهم مما يلى درن وكنولة مما يلى الرمل والقفر ولها تغلب المعقل على بسائطه اقتسموها مواطن فكان الشبانات اقرب الى جبال درن وصارت قبائل لمطة من احلافهم وصارت كنولة من احلاف ذوى حسان والامر على ذلك لهذا العهد وبيد الله تصاريني الامور

لخبر عن دولة بنى ابى حفص ملوك افريقية من الموحدين ومبدا امره وتصاريف حسوالهم

قد قدمنا ان قبائل المصامدة بجبل درن وما حوله كثير مثل هنتاتـة

وقام بامرهم اخوه على بن لحسن بن يدر ولما صار ابوعلى بن السلطان ابي سعيد الى ملك مجلاسة بصلح عقده مع ابيه كما نذكر في اخبارع منزلها وشيد ملكه بها واستخدم كافة عرب المعقل فرغبوه في ملك السوس واطمعود في اموال ابن يدر فغزاه من سجلماسة وفر ابن يدر امامه الى حبال نكيسة واستولى السلطان ابو على على حصنه تانصاصت وسائر امصار السوس واستصفى ذخيرته وامواله ورجع الى مجماسة ثم استولى السلطان ابو الحسن من بعد ذلك عليه وانترض ملك بني يدر ولحق به عبد الرحين بن على بن الحسن وصار في جملته وانزل السلطان بارض السوس مسعود بن ابراهيم بن عيس اليرنياني (١) من طبقة وزرائه وعقد له على تلك العالة الى ان هلك وعقد لاخيه حسون من بعدد الى ان كانت نكبة القيروان وهلك حسون وانفض العسكر من هنالك وتغلب عليه العرب من بني حسان إوالشبانات ووضعوا على قبائله الاتاوات والضرائب ولما استبد ابو عنان بملك المغرب من بعد ابيه اغزا عساكرد السوس لنطر وزيره فارس بن ودرار سنة ست وخسين فملكه واستخدم القبائل والعرب من اهله ورتب المسالح بامصاره وقفل الى مكان وزارته فانفضت المسالح ولحقت به وبقى عل السوس ضاحيا من ظل الملك لهذا العهد وهو وطن كبير في مثل عرض البلاد الجميدية وهوائها المتصلة من لدن الجر المحيط الى نيل مصر الهابط من وراء خط الاستواء في القبعة الى الاسكندرية وهذا الوطن قبلة جبال درن ذوعائر وقرى ومزارع وفدن وامصار وجبال وحصون يخترقه وادى السوس ينصب من باطن الجبل الى ما بين كلاوة وسكسيوة ويدفع الى بسيطه ثم يمر مغربا الى ان ينصب في الجر المحيط والحائر متصلة حفاني هذا الوادى ذات الفدن والمرارع (۱) On lit dans le ms. B اليرتياني

لوزيره ابي زيد بن بكيت فزحن اليه ودارت للحرب بينها مليا وانقلب من غير ظفر واستفعل امر ابن يدر ببلاد السوس واستخدم الاعسراب من الشبانات وذوى حسان واطاعته القبائل من كزولة ولمطة وزكن ولخس من شعوب لهطة وصناكة وجبى الاموال واستخدم الرجال يقال كان جنده الني فارس وكان بينه وبين كزولة فتن وحروب يستظهر في اكثرها بذوى حسان ولما استولى ابو دبوس على مراكش سنة خس وستين وفرغ من تمهيد ملكه بها اعتزم على الحركة الى السوس ورحل من مراكش وقدم بين يديه يحيى بن وانودين لاحتشاد القبائل ومر بالجبل لله اسهال من تامسكروط الى بسيط السوس ونزل على بتى باداس قبيلة ابن يدر على مرتخين من تيونيوين وقصد تيزخت وم بتارودنت وعاين اثر الحراب الذي بها من عين ابن يدر ولما بلغ حصن تيزخت خيم بساحته وحشر امما من القبائل لحصاره وكان به جدين ابن عم على بن يدر فاصره اياما ولما اشتد عليه للحصار داخل على بن زكداز من مشيخة بني مرين كان في جملة ابي دبوس فداخله في الطاعة وتقبل السلطان طاعته على النزول عن حصفه ثم اعبلته الحرب واقتم عليهم الجبل ولجوا الى الحصن وفر حمدين الى بيت على بن زكداز فامرد السلطان باعتقاله واستولى السلطان على للحصن وانزل به بعض السادات لولايته وارتحل ابو دبوس الى محاصرة على ابن يدر خاصره اياما ونصب عليه المجانيق ولها اشتد عليه لحصار رغب نى الاقالة ومعاودة الطاعة فتقبل واقلع السلطان عن حصاره وقفل الى حضرته ولها استولى بغومهي على مراكش سنة ثمان وستين استبد على بن يدر بملك السوس واستولى على تارودنت وايفرى وسائر امصاره وقواعده ومعاقله وارهف حده للاعراب فزحفوا اليه وكانت عليه الدبرة وقتل سنة تمان وستين وقام بامره على ابن اخيه عبد الرحن بن الحسن مدة ثم هلك

## الخبر عن بنى يدَّر امرا السوس من الموحدين بعد انقراض بنى عبد المومن وتصاريف احسواله

كان ابو محمد بن يونس من علية وزراء الموحدين من هنتاتــة وكان المرتضى قد استوزره ثم سخطه وعزله سغة خسين وستماية والزمه دارد بتامصلحت وفر عنه قومه وحاشيته وقرابته وكان من اهل قرابته على بن يدر من بني باداس ففر الى السوس وجاهر بالخلاف سنة احدى وخسيس ونزل بحصن تانصاصت سفح الجبل حيث يدفع وادى السروس من درن وشيده وحصنه وتغلب على حصن تيخت من ايدى صغهاجة وشيده وانزل فيه ابن عه جدين ثم تغلب على بسيط السوس وجاجا ببني حسان من اعراب المعقل من مواطنهم من نواحي ملوية الى بلاد الريف فارتحلوا اليه وعائ بهم في نواحي السوس وطاع له كثير من قبائله فاستوفي جبايتهم واجلب على عامل الموحدين بتارودنت وضيق عليه المسالك وتفاقم امرد واتعم الوزير ابو محمد بن يونس بمداخلته وعثر على كتابه الى على بن يدر فامر المرتضى باعتقاله وقتله سنة ثنتين وخمسين واغزا ابا محمد بن اصناك (١) الى بلاد السوس في عسكر الموحدين ولجند وعقد له عليها فنزل تارودنت وتحصن على بن يدر بتيونيوين (٥) وزحن اليه ابن اصناك إني عسكره فهزمه ابن يدر وقتل كثيرا منهم ورجع الى مراكش مفلولا واقام على بن يدر على حاله من الخلاف واغزاه المرتضى محمد بن على ازلهاط في عسكر من الموحدين سنة ستين فهزمهم وقتل ابن ازلماط فعقد المرتضى من بعده على السوس (ا) Les mss. A et E portent اصال — (2) On lit dans le ms A بتغونيوين et dans le ms. B تينونيوين

وهناك رباط اسفى الممروف ببنى ماكر من بطونهم وبين الناس خلاف في انتسابهم في المصامدة اوصنهاجة ويجاورهم من جانب الغرب في بسيط منعطف ما بين ساحل الجر وجبل درن في بسيط هناك يفضى إلى السوس يعرد من حاحة هولاء خلق اكثرم في خر الشعراء من النجر المعروف باركان يتحصنون بملتفها وادواحها ويعتصرون الزيت لادامع من تمارها وهو زيت شريف طبب اللون والرائحة والطعم يبعن منه الحال الى دار الملك في مدايام فيطرفون به وحاحة هولاء من اكبر المصامدة واكثرم فضلا ونجدة وعلما منعوتين بحفظ الفقه وتمهيد مسالكه واهل العلم عند روسائهم في حظوة واحترام وجراية وباخر مواطنهم مما يلي ارض السوس وفي القبلة دون جبل درن بلد تادْنَسْت وبها معظم هذه الشعراء ينزلها روساؤم ورياستهم في بطن منهم يعرفون بمتزارة (١) وفي اولاد ابراهيم بن صالح شياختهم له ولده حسين له محمد اخوه وكان شيعه لعهد السلطان ابي عنان ابراهيم بن حسين بن ابراهيم بن صالح وبعده محمد بن ابراهيم بن حسين وبعدد ابن عه عيسى بن خالد بن جاد واستمرت رياسته عليم الى اعوام ست وسبعين وسبعاية ايام استيلاء السلطان عبد الرحمن بن بو يفلوسن (2) على مراكش فقتله شيخ بنى مرين على بن عمر الورتاجني من بنى ويغلان منه وما ادرى لمن صارت رياستهم من بعد محمد وم ودكالة جيعا اهل مغرم واسع وجباية موفورة فيما علمنا ولله للخلق والامر وهو خير الوارثين

<sup>(1)</sup> Le ms. D porte a) بمتراره (2) Les mss. A et E portent

المعروف في لغتهم بايزم ومعناه الاسد فغلبه على امره ولحق عبد الله بعامر ابن محمد الهنتاتي كبير المصامدة لعهده وعامل السلطان عليم فاستجاش به ووعده عامر النصرة وامهله عاما ونصفه حتى وفعد على السلطان واستوهب في ذلك لله المح على نصود من عدود فجمع له الناس وخاطب اهل ولايته ان يكونوا معه يدا وزحف عبد الله حتى نزل بالقاهرة واخذ بمنغق ابنه واشياعه ثم داخله بعض بطانته ودلوه على بعض العوراة اقتمم منها لجبل وثاروا بابنه ايزم فصجه عبد الله وقومه وفر محمد امامسه فادرك بتلاسف من نواحي الجبل وقتل واسترجع عبد الله ملكه واستقلت قدمه الى ان مكر به ابن عه يحيى بن سلمان بن حدوايام استبداد الوزير عربي عبد الله على سلطان المغرب واستبداد عامرين محمد بولاية مراكش وثار منه يحيى هذا بابيه سلمان وهو عم عبد الله كان قتله ايام امارتــه الاولى واقام مملكا على سكسيوة الى سنى خس وسبعين فثار عليه ابو بكر بن عربن حدو فقتله باخيه عبد الله واستقل بامر سكسيرة ومن اليهم ثم خرج عليه لاعوام من استقلاله ابن عم له من اهل بيته لم ينقل لى من تعريفه الا إن اسمه عبد الرحن لان ثورته كانت بعد رحلتي الثانية من المغرب سنة ست وسبعين فاخبرني الثقة بامرد وانه ظفر بابي بكر بن عر وقتله واستبد بامم الجبل الى هذه العهد فيما زعم وهو سنة تسع وسبعين هر بلغنی سنة ثمان وثمانين ان عبد الرحن هذا ويعرف بابي زيد بن مخلوى بن عر اجليد قتله يحيى بن عبد الله بن عر واستبد بامر هذا الجبل وهو الان مالكه وهو اخو ايزم بن عبد الله والله وارث الارض وص عليها الله واما بقية قبائل المصامدة من سوى هولاء السبع مثل هيلانة وحاحق ودكالة وغيره مهن اوطن هضاب الخبال وساحته فع ام لا تخصر ودكالة منعم في ساحة الجبل من جانب الجوف مها يلي مراكش الى البحر من جانب الغرب

ذلك وخصوصا في انتحال الحر والاستشراف الى صنعة الكيميا ولما فرغ السلطان ابو الحسن من شان اخيه عر وسكن فتنة المغرب ودوخ اقطاره رماد في معتصه بالعساكر واوطا ساحاته الكتائب وحاله دون من يمده من اعراب السوس ورائه بما كان من تغلبه على بلادم واقتضائه لطاعتم وانزال عاله بالعساكر بينهم فلاذ منه عبد الله السكسيوى بطاعة معروفة رهن فيها ابنه واشترط الهدية والمتاحفة فتقبل منه ومنحه جانب الرضى ولما كانت نكبة السلطان بالقيروان واضطرب المغرب فتنة وخلا جو البلاد المراكشية من المشايخ اجتمع راى الملاء من المصامدة على النهول الى مراكش واحكموا عقد الوفاق بينهم واجعوا تخريبها بما كانب دارا للامارة ولمقامة الكتائب المجمرة وزعم عبد الله السكسيوي هذا بانفاد ذلك فيها وضمن هو تخريب المساجد لتجافيهم عنها فكانت مذكورة على الايام فد انحل عزمهم وافترقت جماعتهم وكلتهم بما كان من استقامة الدولة بفاس واجتماع بني مرين على السلطان ابي عنان كها نذكر بعد فانجر كل منهم بوجاره ولها فرغ ابو عنان من شان ابيه واستولى على المغرب الاوسط وغلب عليه بني عبد الواد ولحق اخود ابو الفضل من مطرح اغترابه في الاندلس بالطاغية يروم الاجازة الى المغرب لطلب حقه فاركبه السفيين الى سواحل السوس فنزل به ولحق بعبد الله السكسيوى فاواه وظاهره على امرد نجرد ابو عنان الغزالمُ اليهم وعقد لوزيرد فارس بن ميمون بن ودرار على حربهم واستجر جيوش المغرب اليه واناخ بساجته سنة اربع وخسين واختط بسغ الجبل مدينة لحصاره سماها القاهرة واخذت بنخنقه وزاجت بمناكبها اركان معقله حتى لاذ بالسلم واشترط ان ينبذ العهد الى ابي الفضل المنتزى عنده يذهب حيث شاء فتقبل منه وعقد له سلما على عادته وافرج عنه وخرج على عند الله السكسيوى لايام السلطان ابي سالم ابنه محمد

بيده ونظم النجوم في مفرقه وتلفع بالمحاب في مروطه واوى الرياح العواصف الى جود والتى خبر السماء باذنه واطل على الجر الاخضر بشماريخه واستدبر القفر من بلاد السوس بظهره وانام سادر جبال درن في مجرد ولما انقرض امر الموحدين وتغلب بنو مرين على المصامدة اجع وساموم خطة الحسن في وضع الضرائب والمغارم عليهم فاستكانوا لعزهم واعطوم يد الطواعية واعتصم سكسيوة هولاء بمعقلهم واعتزوا فيه بمنعتهم فلم يخسوا في خدمتهم يدا ولا اعطوم مقادا ولا رفعوا بدعوتهم راية انما هي منابذة لامرم وامتناع عليهم سائر الايام فاذا زحفت لخشود وتمرست بهم العساكر دفعوم بطاعة معروفة واتاوة غير ملتزمة ورءيسهم مع ذلك يستخلص جبايتهم لنفسه ويدفعهم في المضائق لحمايته وربما تخطاهم الى بعض قبائل الجبل ومن قاربه من اهل بسيط السوس يعسكر لذلك بالرجل من قومه سكسيوة وكنفيسة وبالحشد من الاعراب الموطنين بارض السوس من سفيان وم بطن الحارث ومن المعقل وه بطن الشمانات وكان رئيسهم في ذكرنا بعد انفراض عبد الموص حدو بن يوسف وحدّو بلسان الاعجميين هو عبد الواحد وكان له في الاستبداد والصرامة ذكر وهلك سنة ثمانين وستماية ايام يعقوب بن عبد لحق وجاء ابنه عم على اثرد وكان يلقب اجليد ومعناه بلسانهم السلطان فغالب ملول بنى مرين دون غيله وامتنع عليهم بمعقله ونازلته عساكر يوسف بن يعقوب واخيه ابي سعيد من بعدد فامتنع وكان منكلا للعلم واعية له حمّاعة لكتبه ودواوينه حافظا لفروع الفقه يقال ان المدونة كانت من محفوظاته مجبا في الفلسفة مطالعا لكتبها حريصا على نتابحها من علم الكيميا والسيميا والحر الشعوذة مطلعا على الشرائع القديمة والكتب المنزلة بكتب التورية ويجالس احبار اليهود حتى لقد اتع في عقده ورمى بالرغبة عن دينه تد ولي من بعده ابنه عبد الله وكان مقتفيا سنن ابيه في

بمراكش لنظره فافتتح عليه معقله عنوة وقتله واستولى على كدميوة ولحق بنوسعد الله بفاس فأقاموا بها حتى اذا خاض السلطان ابو سالم الجر الى ملكه بعد اخيه ابي عنان ونزل بنهارة نزع اليه يوسف بن سعد الله واعتقد منه ذمة بسابقته تلك فلما استولى على البلد الجديد واستقل بسلطانه عقد له على قومه رعيا لوسيلته فاقام في ولايته مدة السلطان ابي سالم وكان عامل مراكش محمد بن ابي العلى من حاشية السلطان وبيوت الولاة بالمغرب معولا فيها على مظاهرته ولما هلك السلطان ابو سالم واستبد عربى عبد الله على الملوك بعدد بادر لحين ثورته بالعقد لعامر على اعال مراكش ليستظهم به وطير اليه الكتاب بذلك فنزل الى مراكش وقتل بها يوسف بن سعد الله ونكب بابي العلى ثد قتله ولحقه بابيه عبد لحق وذهبت الرياسة من كدميوة برهة من الدهر ثم رجعت اليم في بني سعد الله والله قادر على ما يشاء وبيده تصاريني الامور ١٥ وريكة واما وريكة فع مجاورون لهنتاتة وبينع فتنة قديمة وحروب متصلة ودماء مطلولة كانت بينه سجالا وهاك فيها من الفريقين ام الى ان غلبهم هنتأتة باعتزازه بالولاية خضدوا منه الشوكة واصاروه في الجملة والله وارث الارض ومن عليها الله سكسيوة واما كنفيسة وع أكبرقبائل المصامدة وفيهم بطون كثيرة اوسعهم بطن سكسيوة واما سوام من بطون كنفيسة فانفقتهم الدولة بما تولوا من مشايعتها وإبرام عقدتها فهاك رجالاتم في انفاقها سبيل الأم قبله في دوله واما سكسيوة فكان له بين الموحدين مكان واعتزاز بكثرته وغلبه (١) الا انه كانوا اهل بدو ولم يخالطوم في ترفع ولا انجسوا في نعبه هم وكان جبله التي اوطنود من جبالة درن هو القبة منها والذروة اعتصموا منه بالابلق الفرد واليفاع الاشم والطود الشاهق قد لمس الافلاك

<sup>(1)</sup> Les mss. A et B portent sile

ابي على ونزع اليه ابو يحيى بن عامر فعقد له على قومه ثم اتهه باحتجار الاموال منذ عهد ابيه وشرد الى استصفائه ونذر به ابن عامر فلحق ببعض قبائل المصامدة جيرانع باطراف السوس ونزل عليه وكان مهلكه فيهم اعوام ثمانيين وسبعاية والله وارث الارض ومن عليها وكدميوة واما كدميوة وكانوا تبعا لهنتاتة وتيهلل في الامر وجبلم لصق حبل هنتاتة وكان روساوُم لعهد الموحدين بنو سعد الله ولما تغلب بنو مرين على المصامدة ووضعوا عليهم الضرائب امتنع يحيى بن سعد الله بعض الشيء بحصن تافركا وتيخت من جبلم وخالفه عبد الكريد بن عيسى وقومه الى طاعة بنى مرين واختلفت اليهم العساكرالى ان هلك يحيى بن سعد الله سنة اربع وتسعين وستماية وعساكر يوسني بن يعقوب مجهزة على حصاره فهدموا حصونه واذلوا من قومه واستخلص السلطان يوسني بن يعقوب عبد الكرير بن عيس منذ عهد ابيه فعقد له عليهم ثم تقبض على امراء المصامدة واعتقله فيمن اعتقل منه حتى اذا فعل ابن الملياني فعلته في استهلاكم لعداوة عه بتلبيس الكتاب على لسان السلطان لابنه على امير مراكش فقتل عبد الكرير فيمن قتل مغيم وقتل معه بنود عيسي وعلى ومنصور وابن اخيه عبد العزيز بن محمد وامتعض السلطان لذلك وافلت ابن الملياني من عسكرد لحصار تلمسان فدخلها ثم قام بامر كدميوة عبد للحق بن [بياني] من بيت بني سعد الله ايام السلطان ابي للحسن وابنه ابي عنان وكانت بينه وبين عامر بن محمد فتنة جرها لصق العالة شان المجتورين من القبائل وقديم العداوة بين السلف فلما استنحل امر عامر بالولاية على مراكش وسائر المصامدة نبذ الى عبد لحق العهد ونحله الخلاف والمداخلة للسكسيوى شيخ الفتنة المستعصى منذ اول الدولة فصمد اليه سنة سبع وخسين وسبعاية ني قومه ومسالح السلطان التي كانست عامر بناحية مراكش واعالها حتى اذا هلك عربي عبد الله بيد عبد العزير ابن السلطان ابي العسن كما نذكره حدثت ابا الفضل بن السلطان ابي سالم نفسه بالهتك بعامر بن محمد كما فتك عه بحر بن عبد الله ونذر بذلك فاحمّل كرامُه وصعد الى داره بالجبل ففتك ابو الفضل بعبد المومن ابن عه كان معتقلا بمراكش واستمكمت لذلك النفرة بينه وبين عامر بن محمد وبعث الى السلطان عبد العزيز فنهض من فاس في جوعه سنسة تسع وستين وفر ابو الفضل فلحق بتادلا وتقبض عليه عه السلطان عبد العريز وقتله كما نذكر في اخباره وطلب عامرا في الوفادة تخشيه على نفسه واعتصم بمعقله فرجع الى حضرته واستجمع عزائمه وعقد على مراكش واعالها لعلى بن اجانا من صنائع دولتم واوعز اليه عنازلة عامر فدافعه عامر وقومه عن معتصمه واوقع به وتقبض على طائفة من بني مرين وصنائع السلطان في المعركة اودعهم سجنه فحرك بها عزالم السلطان ونهض اليه نى قومه من بنى مرين وعساكر المغرب واحاط به ونازله حولا كريتا ثد تغلب عليه سنة احدى وسبعين وانفضت جوعه وتقبض عليه عند اقتمام الجبل فسيق اسيرا الى السلطان فقيده وقفل به الى الحضرة ولها قضى نسك الفطر من سنته احضره ووبخه ثم امر به فتل الى مصرعه وامتحس جلدا بالسياط وضربا بالمقارع حتى فاض عفى الله عنه وعقد السلطان على قومه لفارس ابن اخمه عبد العزيز كان نزع اليه بين يدى مهاك عهه وعفا عن ابنه ابي يحيى بسابقته الى الطاعة قبيل اقتمام الجبل عليهم اشار عليه بدلك ابود نظرا له فظفر من السلامة بحظ وإصارد السلطان في جلته ثم هلك بعد ذلك فارس بن عبد العزيز واضطرم المغرب فتنة بعد مهلك السلطان عبد العزيز سنة اربع وسبعين وصارت اعال مراكش في ايالة السلطان عبد الرحن بن على الملقب بابي يفلوسن بن السلطان

ابنه السعيد وزيرد للحسن بن عمر الفودودي وكان ينفس عليه ما كان له من الترشيج للرتبة وبينها في ذلك شحناء نخشى بادرته وخرج من مراكش الى معقله من جبل هنتاتة وجل معه ابن السلطان ابي عنان الملقب بالمعتمد وكان ابود عقد له يافعا قبيل وفاته على مراكش لنظر عام مخلص به الى الجبل حتى اذا استوت قدم السلطان ابي سالم في الامر واستقل بملك المغرب سنة ستين وفد عليه عامر بن محمد مع رسله اليه واوفد ابن اخيه محمد المعتمد فنقبل السلطان وفادته وشكر وفاءه واقام ببابه مدة ألله عقد له على قومه أله استنفره معه إلى تلمسان ولم يزل مقيما ببابه الى قبيل وفاته فانفذه لمكان امارته ولما هلك السلطان ابو سالم واستبد بالمفرب بعده عر بن عبد الله بن على على ما نذكره وكانت بينه وبين عامر بباب السلطان صداقة وملاطفة وصل يده بيده واكد العهد معه على سد تلك الفرجة وعول عليه في حوط البلاد الهراكشية وأن لا يوتي من قبله وكان زعما بذلك وعقد له على الاعال المراكشية وما اليها الى وادى ام ربيع وفوض اليه امر تلك الناحية واقتسما المغرب شق الابطة (١) وخلص اليه الاعياص من ولد السلطان ابي سعيد ابو الفضل بن السلطان ابي سالم وعبد المومن بن السلطان ابي على فاعتقل عبد المومن وامكس ابا الفضل من امارته على ما نذكر بعد وسامت للال بينه وبيسن عر ونهض اليه من فاس بحموع بني مرين وكافة العسكر واعتصم بحمله وقومه واستبد على الاميرين عنده وحل عبد المومن من معتقله يجاجي به بني مرين لما كانوا يوملون من ولايته واستبداده لما اسفع من حجر الوزراء لملوكم فلما راوا استبداد عامر عليه عرضوا عنه وانعقد السلم بينه وبين عربي عبد الله على ما كان عليه من مقاسمته اياد في اعال المغرب ورجع واستقل (ا) Les mss portent الابعلة

وكافة الوجوه حتى اذا كانت نكبة القيروان سنة تسع واربعين وسبعاية عقد له على الشرطة بتونس على رسم الموحدين من تنويه الخطة وسعة المرزق واستنام اليه فيها فكفاه مهها ولها فصل من تونس ركب الكثير من حرمه وخطاياه السفن لنظر عامر هذا حستى اذا غرق الاسطول بالسلطان ابي الحسن بما اصابع من عاصف الريم رمى الموج بالسفينة التي كانوا بها الى المرية من ثغور الاندلس فانزل بها كرام السلطان لنظره وبعث عنهن ابنه ابوعنان المستبد على ابيه بملك المغرب فامتنع من اسلامهن اليه وفاء بامانته في خدمتهم وخلص السلطان ابو للمسن بعد النكبة الجرية الى الجزائر سنة خسين وزحف الى بني عبد الواد ففلود ونهض الى المغرب وسلك اليه القفرحتى نزل بجلماسة فقصده ابو عنان نخرج عنها الى مراكش وقام بدعوته المصامدة وعرب جشم فاحتشد ولقى ابنه ابا عنان بجهات ام ربيع فكانت الدبرة عليه ونجا الى جبل هنتاتة وكان عبد العزيز ابن محمد شيخا عليهم منذ مغيب عامر وكان في جملته وخلص معه فانزله عبد العزبز بداره وتدامر هو وقومه على اجارته والموت دونه فاعتصم بمعقلهم وجاء السلطان ابو عنان في كافة بني مرين الى مراكش نخيم بظاهرها واحتشد لحصاره اشهرا حتى هلك السلطان ابو للحسن كها نذكره بعد خملوه على الاعواد ونزلوا على حكم ابي عنان فكرمهم ورعا لهم وسيالة هذا الوفاء وعقد لعبد العزيز على امارته واستقدم عامرا كبيره من مكانه بالمية فقدم عن لامانته من خطايا السلطان وحرمه فلقاه السلطان ممرة وتكريما وإناله من اعتنائه حظا وتخلى له اخوه عبد العزيز عن الامر فاقسره نائبا ثم عقد السلطان لعامر سغة اربع وخسيين على سائر المصامدة واستعله لجبايته فقام بها مضطلعا وكفاه مهم الاعال المراكشية حتى عرف غناؤه فيها وشكر له كفايته وهلك السلطان ابو عنان واستبدعلى

ومكان شيع ابي حفص عربن يحيي من حجابة الامام والاعتسراز على المصامدة وكانت له بافريقية دولة كها نذكره فانفقت الدولتان منه عوالم في سبيل الاستظهار بهم وبقي بموطنهم المعروف بهم من جبال درن وهو الجبل المتاخ لمراكش على توسط من الاستبداد والخضوع ولهم في قسومهم مكان بامتناع معقلهم واطلاله على مراكش ولما تغلب بنو مسرين على المصامدة وقطعوا عنهم اسباب الدعوة كان لروسائهم اولاد يونس انحياش اليهم عاكانوا مسخوطين في اخر دولة بني عبد المومن فاختصوم بالاتسرة والمخالصة وكان على بن محمد كبيرهم لعهد السلطان يوسف بن بعقوب ابي عبد للحق خالصة له من بين قومه وهلك سنة سبع وسبعين (١) على يد ابن الملياني الكاتب بكتاب لبس فيه وانقذه عن السلطان لابغه امير مراكش بقتل رهط من مشيخة المصامدة في اعتقاله كان منع على ابن محمد فقام السلطان لها في ركائبة وندم على ما فرط من امرد في افلات ابن الملياني على ما نذكر من امر هذه الواقعة في اخبار السلطان يوسف بن يعقوب ولما ولى السلطان ابو سعيد وانقطع عن المصامدة ما كان لم من اثر الملك والسلطان وانقادوا للدولة رجع بنو مرين الى التولية عليهم من رجالاته وداولوا بينه في ذلك واختار السلطان بعد صدر من دولته موسى ابن على بن محمد للولاية على المصامدة وجبايته فعقد له وانزله مراكش قاضطلع بهذه الولاية سنين رسخت فيها قومه واورثها اهل بيته وصارلم بها في الدولة مكان انتظموا به في الولاية وتسرشحوا للوزارة ولما هلك موسى عقد السلطان من بعدد لاخيه محمد واجراد على سننه الى ان هلك فاستعمل السلطان بنيه في وجود خدمته وعقد لعامر منهم على قومه ولما ارتحل السلطان ابو لحسن الى افريقية حجبة عامر فيمن حجبه من امراء المصامدة

تسع وتسعين Il faut lire

وكدميوة إووريكة وثمانية قبائل الموحدين كومية قبيلة عبد المومن كبير حجابته دخلوا في دعوته قبل الفتح فكانت لعم المزية بسابقة عبد المومن وسابقته فاختص هولاء القبائل بمزية هذه السابقة واسمها وقاموا بالام وجملوا سريرد وانفقوا في مذاهبه وممالكه في سائر الاقطار على نسبة قربعم من صاحب الامر وبعدم وبقى من بقى منم بجبالم ومعاقلم بقية حتوف وجرت عليه ذيل زناتة من بعد الملك اذيال الغلب والقهر حتى القوم بالاتاوات وانتظهوا في عداد الغارميين من الرعايا وصاروا يولون عليهم من زناتـة ومن رجالاتهم اخرى وفي ذلك عبرة وذكرى لاولى الالباب والملك لله يسوتيمه من يشاء ه هرغة فاما هرغة وع قبيل الامام المهدى قد دثم وا وتلاشوا وانتفقوا في القاصية من كل وجه لما كانوا اشد القوم بلاء في القيام بالدعوة واصلام لنارها بقرابته من صاحبها وتعصبه على امرد ولم يبق منه الا اخسلاط واوشاب امرع الى غيرع من رجالات المصامدة لا يملكون عليم منه شيًا ١ تيملل وكذا تيملل اخوانهم في التعصب على دعوة المهدى والاشتمال عليه والقيام بامره حتى تهيز اليهم وبني داره ومجدد بينهم فكان حظهم من الفناء مقدار حظهم من الاستيلاء وابعدوا في ممالك الدولة وعالاتها فانقرض رجالاتهم وملك غيرهم من المصامدة امره عليهم وقبر الامام بينهم لهذا العهد على حاله من الجلة والتعطيم وقراءة القرءان عليه احزاما بالغدو والعشى وتعاهده بالزيارة وقبام الحجاب دون الزائرين من الغرباء لتسهيل الاذن واستشعار الابهة وتفديد الصدقات بين ايدى زيارته على الرسم المعروف في احتفال الدولة وم مصممون مع ذلك وكافة المصامدة ان الامر سيعود وان الدولة ستظهر على اهل المشرق والمغرب وتملا الارض كما وعدم المهدى لا يشكون في ذلك ولا يستريبون فيه ١٥ هنتاتة واما هنتاتة وم تلو القبيلتين في الامر وكال من بعدم فانها جاء على اثرم وتبعا لم بما كانوا عليه من الكثرة والباس

المعقل الى ابيه فالفود بحهة مليانة فاقام ابن قطرال بتلمسان ينتظرو وكان يعقوب بن عبد لحق لما بلغه ذلك نهض الى مراكش بحيوش بتى مرين وعسكر المغرب ونزل بضواحى مراكش واطاعه اهل الغواحى ونهض اليه ابو دبوس فى عساكر الموحدين فاستجره يعقوب الى وادى اغفو ثم ناجزه للحرب فاختل مصافه وفر عسكره وانهزم يريد مراكش والقوم فى اتباعه فادرك وقتل وبادر يعقوب بن عبد لحق فدخل مراكش فى المحرم فاتح سنة ثمان وستين وفر بقية المشيخة من الموحدين الى معاقلم بعد ان كانوا بايعوا عبد الواحد بن ابى دبوس وسموه المعتصم مدة من خسسة ايام وخرج فى جملتهم وانقرض امر بنى عبد المومن والبقاء لله وحدد

الغبر عن بقايا قبائل الموحدين من المصامدة بحبال درن بعد انقراض دولته عراكش وتصاريف احواله الهذا العهد

لما دى المهدى الى امرد فى قومه من المصامدة بجبال درن وكان اصل دعوته نفى التجسيم الذى اليه مذهب اهل المغرب باعتمادم ترك التاويال فى المتشابه من الشريعة وصرح بتفكير من ابى ذلك اخذا بمذهب التكفير بالمئال فسمى لذلك دعوة التوحيد واتباعه بالموحدين نعيا على الملثمين مثال مذاهبهم الى اعتقاد الجسمية وخص بالمزية من دخل فى دعوته قبل تمكنها وجعل علامة تمكنها فتح مراكش فكان انما اختص بهذا اللقب اهل السابقة قبل فتح مراكش ثمانى السابقة قبل فتح مراكش ثمانى قبائل سبعة من المصامدة هرغة وم قبيلة الامام المهدى وهنتاتة وتينملل وم الذين بايعود مع هرغة على الاجارة والحماية وكنفيسة وهرجة

نزل تامسنا فاوفد عليه جيدي بن مخلوف الهسكوري بهدية فقبلها واكد بينها العهد وانكفا راجعا الى وطنه ورجع حسدى الى الواثق ووافق وصول عبد العزيز بن عطوش بطاعة مسعود بن كلداسس فرجع ابو دبوس الى مراكش بعد ان عقد لابي موسى بن عزوز على بلاد حاحة وبلغه في طريقه عن عبد العزيز بن السعيد أنه حدث نفسـه بالماك وان ابن بكيت وابن كلداسن داخلود في ذاك وسائل عن ذاك السيد ابا زيد بن السيد ابي عران خليفته واخبره بما سمع وامره بالقبض عليه وقتله فانفذ ذلك ثم ارتحل الى السوس لتهيده وحسم علل ابن يدر فيه وقدم يحيى بن وانودين لاستنفار قبائل السوس من كرولة ولمطة وكنفيسة وصناكة وغيره وسار يتقرى المنازل ويستنفر القبائل ومر بتارودنت فوجدها قفرا خلاء الا قلائل من الدور بخارجها ونزل على حميدى صهر على بن يدر وقريبه بحصن تيسخت على وادى السوس كان لصنهاجة فغلبهم عليه ابن يدر وملكه فنازله ابو دبوس وحاصرد اياما وهزم فيها جوعه وداخل جيدي على بن زكداز في افراج ابي دبوس على سبعين الف دينار يوديها اليه فاعجله الفتح عن ذلك ونجا بدمائه الى بيته وطولب بالمال وبقى معتقلا عند ابن زُكداز وامتنع ابن يدر بحصنه أله اطاع ووصلت رسله بطاعته فانصرف الواثق الى حضرته ودخلها سنة خس وستمين وبلغه لخمر بانتقاض يعقوب بن عبد لحق وانه زاحني الى (١) فبعث بهديته الى تلسان حجبة ابى الحسن بن قطرال وابن ابى عثمان رسول يعراسن وخرج بع من مراكش ابن ابي مديون السكاسني (2) دليلا وسلك به على القفر الى سحماسة وبها يحيى بن يغراسن فبعثهم مع بعض

<sup>(</sup>۱) Il y a ici un mot d'omis. — (2) Dans le ms. A on lit الماكني et dans le ms. E

ودخلب سنة خس وستيس والمرتضى مراكش غافل عن شان ابي دبوس والاسوار خالية من الحراس ولعامية فقصد ابو دبوس باب اغات معسور البلد من همالك ودخلها على حين غفلة وقصد القصبة فدخلها من باب الطبول وفر المرتضى ومعه الوزيران أبو زيد بن يعلو الكومي وابو موسى بن عنوز الهنتاتي فلحقوا بهنتاتة والفوم قد بعثوا بطاعتهم فرحل الى كدميوة ومرنى طريقه بعلى بن زكداز الونكاسي كان نزع اليه عن قومه وم يفد عليه بعد فنزل به المرتضى ورحل معه على بمن معه الى كدميوة وكان فيها وزيره ابو زيد عبد الرحن بن عبد الكرير فاراد المزول عليه فمنعه ابن سعدالله فسار الى شفشاوة ووجد بها عددا من الظهر فهخها على بن زكداز وكتب الى ابن وانودين بمسكره من حاحة والى ابن عصوش بمعسكرد من ركراكة باللحاق به فاقلعا الى الحضرة وخاطب ابو دبوس على بن زكدار يرغبه في القدوم عليه فارتاب المرتضى لذلك ولحق بازمور فتقبض عليه واليها ابن عطوش وكان اصهره (١) واعتـقـله وطير بالخبر الى ابعي دبوس فامر وزيره السيد ابا موسى ان يكاتبه في كشف اماكين الذخيرة فاجابه بإنكار ان يكون ذخر سيًا عندم ولحلف على ذلك وسالهم بالرجم فعطف ابو دبوس عليه وجنح الى الابقاء وبعث وزيره السيد ابا موسى ومسعود بن كانون في ازعاجه اليه ثم بدا له في استحياله باشارة بعض السادات فكتب خطه الى السيد ابي موسى بقتله واستقل ابو دبوس بالامر وتلقب الواثق بالله والمعتمد على الله واستوزر السيد ابا موسى واخاه السيد ابا زيد وبذل العطاء ونظر في الولايات ورفع المكوس عن السرعية وحدت بينه وبين مسعود بن كلداسن وحشه فارتحل اليه لازالتها وقدم عبد العربربن عطوش سفيرا اليه في ذلك وبلغه ان يعقوب بن عبد الحق

### الخبر عن انتقاض ابي دَبُوس وتغلبه على مراكش ومهلك المرتضى وما كان في دولته من الاحداث

لما ارتحل بغو مرين عن مراكش بعد مهاك انتجوب فر من الحضرة قائد حروبه السيد ابو العلى الملقب بابي دبوس بن السيد ابي عبد الله محمد ابي السيد ابي حفص بي عبد الموس لسعاية تمكنت فيه عند المرتضى وحجبه ابن عه السيد ابو موسى عران بن عبد الله بن الخليفة فلحق مسعود بن كلداسن كبير هسكورة فاجاره ثد لحق بيعقوب بن عبد الحق بفاس صريخا به على شانه واشترط له المقاسمة في الحالة والذخيرة فامدد بالمال يقال خسة الذي دينار عشرية واوعز الى على بن ابي على الخلطي عظاهرته واعطاه الالة ورجع الى على بن ابى على الخلطى فامد بقومه تم سار الى هسكورة ونزل على صاحبه مسعود بن كلداسن فاطاعه قبائل هسكورة وهزرجة وبعث اليه عزوزبن يبورك كبير صنهاجة في ناحية ازمور وكان مخرفا عن طاعة المرتضى الى جملة يعقوب بن عبد للحق ووفد عليه جاعة من السادة والموحدين ولجند والنصارى وارتاب المرتضى بمسعود بن كانون شيخ سفيان وباسماعيل بن قيطون شيخ بني جابر فتقبض عليهما واعتقلها وصار الكثير من قومها الى ابي دبوس وقتل اسماعيل بن قيطون في معتقله فانتقض اخوه ثائرا ولحق بهم وحذر علوش بن كانون مثلها على اخيه فاتبعهم وزحني ابو العلى الى مراكش ولها بلغ اغات وجد بها الوزير ابا زيد بن بكيت في عسكر لحمايتها فناجزه الحرب فانهـزم ابن بكيت وقتل عامة المحابه وسار ابو دبوس الى مراكش وإغار علوش بن كانون على باب الشريعة والناس في صلاة للجعمة وركز رمحه بمصراعه وارزك ويعقوب بن علوان (١) وشغل بلذاته وتصدى لقطع السابلة ثم نكث الطاعة ولحق ببنى مرين فولى مكانه عمه عبيد الله بن جرمون ويكنى بابي رمام وعقد له المرتضى ثم ادال منه باخيه مسعود ليجزه ووفد على المرتضى عواج بن هلال من امراء الخلط نازعا الى طاعته ومفارقا لبنى مرين فانزل مع المحابه بمراكش وجاء على اثرد عبد الرحن بن يعقب بن حرمون فتقبض على عواج ودفعه الى على بن ابى على فقتله وكان تقبض معه على عبد الرحن بن يعقوب ووزيريه فقتلوا جيعا واستبد برياسة سفيان مسعود بن كانون وبرياسة بني جابر الماعيل بن يعقوب ابن قيطون وفي سنة ستين عند رجوع يحيى بن وانودين من واقعــة ام الرجلين خرج عسكر من الموحدين الى السوس لنظر محمد بن على ازلماط ولقيه على بن يدر فهزم جوعه وقتله وعقد المرتضى من بعدد على حرب على بن يدر للوزير ابي زيد بن بكيت وسرح معه عسكرا من الجند وكان ميهم 'دُنْلب من زعاء النصرانية فدارت الحرب بين الفريقيس ولم يكن للوحدين فيها ظهور على كثرتم وقوة جلدم وحسن بلائم قعد بم عن ذلك تكاسل دُنْلب وخرجه عن طاعة الوزيـر وكتب بـذلك المرتضى المتقدمه وامر ابا زيد بن يحيى الكدميوي باعتراضه في طريقه وقتله وفي سنة ثنتين وستين اقبل يعقوب بن عبد للق في جموع بني مرين فنازلوا مراكش واتصلت للحرب بينهم وبين الموحدين بطاهرها اياما هلك فيها عبد الله انتجوب بن يعقوب فبعث المرتضى الى ابيه بالتعزية ولاطفه وضرب له اتاوة يبعث بها اليه في كل عام فرضى وارتحل عنهم

<sup>(1)</sup> Le ms. B porte

يدر وهزمهم واستبد بأمرد في السوس وفي هذه السنة استولى ابو يحيى بن عبد الحق على سجلهاسة وتقبض على واليها عبد الحق بن اصكو بمداخلة من خديم له يعرف بعهد القطراني كان ابوه تأجرا في القطران بنواحي سلا فصرى عبد للق ابنه محمد هذا في مهنه وقربه من بين اهل خدمته وحدثته نفسه بالثورة فاستمال عرب المعقل اولا بالمشاركة في حاجته عند مخدومه والاحسان اليهم حتى اشتملوا عليه ثم داخل ابا يحيى بن عبد للحق في تمكينه من البلد فجاء بجملته وقدم وفده الى البلد رسلا في بعيض الحديث فتقبض محمد القطراني على عبد الحق بن اصكو واخرجه الى ابي يحيى ابن عبد لحق فقاده وسرحه الى مراكش وكان القطراني شرط على ابي يحيى ان يكون والى سجماسة فامضى له شرطه وانزل معه بها من رجالات بني مرين حتى اذا هلك ابو يحيى بن عبد للحق اخرجهم محمد القطراني واستبد بامر سجلاسة وراجع دعوة المرتضى واعتذر اليه واشترط عليسه الاستبداد فامضى له شرطه الا في الاحكام الشرعية وبعث اباعمو بن حجاج قاضيا من الحضرة وبعض السادات للسكني في القصبة وقائدا من النصاري بعسكر للحماية فعمل ابن حجاج لليملة في قتل القطراني وتولاد قائد النصاري واستبد السيد بامر مجلماسة بدعوة المرتضى واستغمل امر بني مرين اثناء ذلك ونزل يعقوب بن عبد الحق بسائط بامسنا فسرح اليهم المرتضى عسكر الموحدين لنطر يحيى بن وانودين فاجفلوا الى وادى ام ربيع واتبعهم الموحدون فرجعوا اليهم وغدر بهم بنو جابر فانهزم الموحدون بام الرجليين ولحق شيج لخلط على بن ابي على ببني مرين وارتحلوا الى اوطانع وكان المرتضى قدم يعقوب بن جرمون على قبائل سفيان وكان يعقوب ابن اخيه كاندون يناهضه في رياسة قومه وغص به فقتله وثار به اخواه مسعود وعلى بعد حين فقتلاه وولى المرتضى مكانه ابنه عبد الرحن فاستوزر يوسف بن

وفي سنة تسع واربعين وفد على المرتضى موسى بن زيان الونكاس واخود على من قبائل بني مرين واغروه بقتال بني عبد الحق نخرج اليم ولما انتهى الى امان علّولن اشاع يعِقوب بن خرمون قضية الصلح بينها فاصجوا راحلين وقد استولى الجزع على قلوبهم فانفضوا ووقعت الهزيمة من غير قتال ووصل المرتضى الى الحضرة فعزل ابا محمد بن يونس عن الوزارة لشيء بلغه عنه واسكنه بجبله مع حاشيته وفر من جملته على بن يدر الى السوس سنة احدى وخسين وجاهر بالعناد وسرح اليه السلطان عسكرا من الجند فرجعوا عنه ولم يظفروا به وتفاقم امره سنة ثنتين وخسيس وجمع اعراب الشبانات وبني حسان وجهل اموال ونازل تارودنت نحاصر من كان بها وسرح المرتضى اليه عسكرا من الموحدين فافرج عنها ثم رجع بعد قفولهم الى حاله وعثر على خطابه لقريبة ابن يونس وكتاب ابن يونس اليه بخطه فاعتقل هو واولاده ثم قتل وفي هذه السنة استدعا مشيخة لخلط الى الحضرة وقتلوا لما كان منه في مهلك السعيد وفيها خسرج ابو للسن بن يعلوني عسكر من الموحدين الى تامسنا ليكشف احوال العرب ومعه يعقوب بن جرمون وعهد اليه المرتضى بالقبض على يعقوب بن محمد ابن قيطون شيخ بني جابر فتقبض عليه وعلى وزيره ابن مسلم وطير بعما الى للحضرة معتقلين وفي سنة ثلاث وخمسين خرج المرتضى من مراكش لاسترجاع فاس ونواحيها من ايدى بنى مرين المتغلبين عليها فوصل الى بنى بهلول وزحف اليه بنو مرين واميرم ابو يحيى فكانت الهزيمة على الموحدين بذلك الموضع ورجع المرتضى مفلولا الى مراكش ووادع بنى مرين من بعد ذلك سائم ايامه واستبد العزق بسبتة وابن الامسير بطنعة كما نذكره في اخبارهم وفي سنة خس وخسين بعث المرتبضى الى السوس عسكرا من الموحدين لنظرابي محمد بن اصناك فلقيهم على بن بتأمرزُذكت على يد بنى عبد الواد في صفر سنة ست واربعين حسمها نشرح في اخبارهم ويقال ان ذلك كان بمداخلة من الخلط فاستولوا على المحلة وقتلوا عدوهم كانون وانفض العسكر الى المغرب وقد اجتمعوا الى عبد الله ابن السعيد واعترضهم بنو مرين بجهات قازى فقتلوا عبد الله بن السعيد ولحق الفل بمراكش فبايعوا للرتضى كها نذكره

# الخبر عن دولة المرتضى ابن اخي المنصور

لما لحق فل العسكر بعد مهاك السعيد بمراكس اجتمع الموحدون على بيعة السيد ابي حفص عمر بن السيد ابي ابراهيم اسخاق اخى المخصور واستقدمود لها من سلا فلقيه وافده بتامسنا من طريقه ومعه اشياخ العرب فبايعود وتلقب المرتضى وعقد ليعقوب بن كانون على بنى جابسر ولعه يعقوب بن جرمون على عرب سفيان بعد ان كان قومه قدمسود عليه ودخل الحضرة فاستوزر ابا محمد بن يونس وتقبض على حاشية السعيد ثم وصل اخود السيد ابواسخاق من الفل اخذا على طريق سجملاسة فاستوزر واستبد عليه واستولى ابو يحيى بن عبد الحق وبنو مرين اثر مهلك السعيد على رباط تازى من يد السيد ابي على اخى ابى دبوس واخرجوه فلحق على رباط تازى من يد السيد ابي على اخى ابى دبوس واخرجوه فلحق بمراكش ثم استولوا بعدها على مدينة فاس سنة سبع واربعين كها نذكرد في اخباره بعد وفي هذه السنة ثار بسبتة ابو القاسم العزني واخرج ابن الشهيد الوالى على سبتة من قرابة الامير ابى زكرياء صاحب افربقية وخباراني العزى (۱)

العزفي La bonne leçon paraît être العزفي

وفصل من مراكش سنة [هنا بياني في النسخ] وجمع له ابو يحيى بن عبد الحق چوع بني راشد وبني ورا وسفيان حتى اذا تراءي الفريقان للقاء خالني كانون ابن جرمون الموحدين الى ازمور واستولى عليها ورجع السعيد ادراجه في اتباعه ففركانون واعترضه السعيد فاوقع به واستلحم كثيرا من سفيان قومه واستولى على ما له من مال وماشية ولحق كانون في فله ببني مرين ورجع السعيد الى الحضرة وفي سنة ثلاث واربعين ثارت العامة بمكناسة على واليها من قبل السعيد فقتلوه وحذر مشيختها من سطوته نحولوا الدعوة الى الامير ابي زكرياء بن ابي حفص صاحب افريقية وبعثوا اليه بيعتم وكاتت من انشاء ابي المطرف بن عيرة وذلك بمداخلة ابي يحيى بن عبد لحق امير بني مرين ووفاقه لهم على ذلك وشارطوا ابا يحيى بن عبد لحق بمال دفعود اليه على للمهاية ثم راجعوا رايم واوفدوا صلحاءم ببيعتم فسرضي عنهم السعيد ورضوا عنه وفي هذه السنة بعث اهل اشبيلية واهل سبتة بطاعتهم للامير ابي زكرياء صاحب افريقية وبعث ابن خلاص بهديته مع ابنه في اسطول انشاد لذلك فغرق عند اقلاعه من المرسى وفي سنة ست واربعين كان استيلاء الطاغية على اشبيلية لسبع وعشرين من رمضان ولما بلغ السعيد بيعة اهل اسبيلية وسبتة للامير ابي زكرياء الى ما كان من تغلبه على تلمسان واخذ يغراسن بدءوته ثم ما كان من بيعة اهل مكناسة واهل مجملاسة له اعمل نظرد في الحركة الى تلمسان ثم الى افريقية وحرج من مراكش في ذي الحبة من سنة جس واربعيس ووافاد كانون بن جرمون فعاود الطاعة واستحشد سفيان وجاء في جملة السعيد مع سائر القبائل من جشم ولها احتل السعيد بتازى وافاد وفد بنى مرين عن اميرم ابي يحيى بن عبد للق فاعطوه الطاعة وبعثوا معه عسكرا من قومهم مددا له ثم سار السعيد الى تلسان فكان مهلكه

شيخ سفيان كانون بن جرمون كبير مجلسه ولاول بيعته انتقض عليه ابوعلى بن خلاص البلنسي صاحب سبتة وكذلك اهل اشبيلية وبإيعوا جيعا للامير إبي زكرياء صاحب افريقية ثد انتقض عليه بمجلماسة عبد الله ابن زكرياء الهزرجي لمقالة كانت منه يوم بيعة الرشيد اسرها له فبايسع للامير ابي زكرياء ثم وصلته في هذه السنة هدية يغيراسي بي زيان صاحب تلسان فنهض الامير ابو زكرياء صاحب افريقية بسبب ذلك الى تلمسان واستولى عليها ثم عقد عليها ليغراسن حسبها نذكر في اخبارد وخرج السعيد من مراكش لقهيد بلاد المغرب سنة ثنتين واربعين وتغير لسعيد بن زكريام الكدميوي فتقبض عليه في معسكرد بتانسفت وفر اخوه ابو زيد ومعه ابو سعيد العود الرطب ولحقوا بجلماسة فاستصفى اموالع بمراكش وارتحل بقصد مجلاسة واخذ واليها عبد الله الهزرجي في اسباب الامتناع فغدر به ابو زيد بن زكرياء الكدميوي وداخل اهل سجماسة في الثورة عليه وملك البلد واستدعى السعيد لها فوصل وقتل الهزرجي وفر ابو سعيد العود الرطب الى تونس ثم رجع السعيد الى المغرب وقتل سعيد بن زكرياء ونزل المقرمدة من احواز فاس وعقد المهادنة مع بني مرين وقفل الى مراكش فتقبض على ابي محمد بن وانودين واعتقله بازمور واعتقل معه يحيى بن مزاح ويحيى بن عطوش لنظر ابن ماكسين فاعل الحيلة في الفرار من معتقله وخلص ليلا الى كانون بن جرمون فاركبه وبعث معه من عرب سفيان من اوصله الى قومه هنتاتة وراسله السعيد على اثرها وسكنه واعتذر له واسعفه بسكني تافيوت من حصون جبله باهله وولده ثم انتقض على السعيدكانون بن جرمون وسفيان وخالفهم اليه بنوجابر والخلط وخرج من مراكش واستوزر السيد ابا اسحاق بن السيد ابي ابراهيم اسحاق اخي المنصور واستخلف اخاه ابا زيد على مراكش واخاها ابا حفص عر على سلا بيعة محمد بن يوسف بن نصر بن الاجهر الثائر بالاندلس على ابن هود وفي سنة سبع وثلاثين اشتدت الفتنة بالمغرب وانتشر بنو مهرين وقتلوم بسائطه وقاتلام رياح بازغار وشخيم عثمان بن نصر فهزمهم بنو مرين وقتلوم قتلا ذريعا وكان الرشيد استقدم ابا محمد بن وانودين من مجملاسة سنة جس وثلاثين وعقد له على فاس ومجملاسة وغارة ونواحيها من ارض المغرب فكان هنالك ولما انتشر ينو مرين بالمغرب زحف اليهم فهزمود ثم زحصف ثانية وثالثة فهزمود واقام في محاربتهم سعتين ورجع الى الخضرة واشتد عدوان بني مرين بالمغرب ولحوا على مكناسة حتى اعطوا الاتاوة لبني جامة منه فاسفوا بني عسكر بذلك واتصل عيثهم في نواحيها وفي سنة تسع وثلاثين قتل الرشيد كاتبه ابن المومناني (۱) لمداخلة له مع بعض السادة وهو عهر ابن عبد العزيز اخي المنصور وقف على كتابه اليه بخطه وغلط الرسول عبها فدفعها بدار الخليفة وفي ستة اربعين بعدها كانت وفاة الرشيد غريفا زعوا في بعض حوائز (2) القصر ويقال انه اخرج من الماء وحم لوقته غريفا زعوا في بعض حوائز (2) القصر ويقال انه اخرج من الماء وحم لوقته وكان فيها مهلكه

# الخبر عن دولة السعيد بن المامسون

لما هاك الرشيد بويع اخود ابو لحسن السعيد بتعيين ابي محمد بن وانودين وتلقب المعتضد بالله واستوزر السيد ابا اسحاق بن السيد ابي ابراهيم ويحيى ابن عطوش وتقبض على جملة من مشيئة الموحدين واستصفى اموالهم ولمستخلص لنفسه روساء العرب من جشم واستظهر بجموعهم على مرد وكن حواس Le ms. B porte جزائر Le ms. B porte حواس (1) Le ms. B porte جزائر

وفائد ابنا عامر شيئا بني جابر فقتلع وانكفا راجعا الى حضرته سنة اربع وثلاثين وبلغه استيلاء صاحب درعة ابي محمد بن وانسودين على سجماسة وذلك إن الرشيد لما فصل من سجماسة استخلف عليها يوسف ابن على بن يوسف التبهللي فاستحل ابن خالته من بني مردنيس وهو يحيى بن ارقم بن محمد بن مردنيش فثار عليه ثائر من صنهاجة وقتله في خبائه وقام ابنه ارقم يطلب الثار وبلغ منه ما اراد ثر حدثته نفسه بالانتقاض خوفا من عزلة الرشيد اياه فانتقض ونهض اليه الرشيد سنة ثنتين ثلاثين فلم يزل ابو محمد بن وانودين يحل لليلة في استخلاصها حتى تحكن منها وعفى عن ارقم وكان ابن وقاريط لما فصل الى ابن هود سنة اربع وثلاثين ركب الجر في اسطول ابن هود وقصد سلا وبها السيد ابو العلى صهر الرشيد فكاد ان يغلب عليها وفي سنة خسس وثلاثين بايع اهل اشبيلية للرشيد ونقضوا طاعة ابن هود وتولى كبر ذلك ابو عربن الجد واسخص بني ججاج الى سبتة ووصل وفدم الى الحضرة ومروا في طريقهم بسبتة فاقتدى اهلها بهم في بيعة الرشيد وخلعوا اميرهم اليانشتي (١) الثائر بها على ابن هود وقدموا على للحضرة وولى عليهم الرشيد ابا على بن خلاص منه ولايام من مقدمهم وصل عربي وقاريط معتقلا من اشبيلية اغرام بالقبض عليه القاضى ابو عبد الله المومناني كان توجه رسولا الى ابن هود عن الرشيد فامكنهم من ابن وقاريط وبعثه الى الرشيد في وفد من رسله فاعتقله بازمور وقتل وصلب برباط هسكورة بعد ان طيف به على جل وانصرى وفد اشبيلية وسبتة واستقدم الرشيد روساء لخلط فتقبض عليهم وبعن عساكره فاستباحوا حللهم واحيامه ثم ام بقتل مشجتم وقتل معم ابن وقاريط وقطع دابرم وفي سنة ست وثلاثين وصلت (البانشتي Le ms. B porte)

الى المجلس الخلافي للحديث فتقيض عليه وعلى المحابه وقتلوا ساعتمُّذ بعد حولة وهيعة وقضى الرشيد حاجة نفسه فيهم واستقدم وزيرد وعساكرد من حاحة فقدموا ولما بلغ خبر مقتلم إلى قومم قدموا عليم يحيى بن هلال بن حيدان واجلبوا على سائر النواحي واخذوا بدعوة يحيي واستقدمود من مكانه بفاصية الصحراء وداخله في ذلك عربن وقاريط وزحفوا لحصار لمضرة وخرجت العساكر لقتالم ومعم عبد الصد بن يلولان فرمع ابن وقاريط في جموعه من العساكر فانهزموا واحيط بجند النصاري فقتلوا وتفاقم الامر بالحضرة وعدمت الاقوات واعتزم الرشيد على الخروج الى جبال الموحدين نخرج اليها وسار منها الى سجماسة فملكها واشتد للحصار على مراكس وافتحها يحيى بن العاصر وقومه من هسكورة والخلط وساء اثرم فيها وتغيرت احوال للخلافة وتغلب على السلطان السيد ابوابراهيم بن ابي حفص الملقب بابي حافة وفي سنة ثلاث ثلاثين خرج الرشيد من سجماسة بقصد مراكش وخاطب جرمون بن عيسى وقومه من سفيان فاجاز وادى ام ربيع وبرز اليه يحيى في جوعه والتقى الفريقان فانهزمت جوع يحيى واستحر القتل فيهم ودخل الرشيد الى الحضرة ظافرا واشار يحيى بن وقاريط على الخلط بالاستصراخ بابن هود صاحب الاندلس والاخذ بدعوته فنكشوا بيعة يحيى وبعثوا وفدم إلى ابن هود حجبة عربن وقاريط فاستقر هناك وخرج الرشيدمن مراكش وفر الخلط امامه وسارالي فاس وسرح وزيره السيد ابا محمد الى غارة وفازاز لجباية اموالهم وكان يحيى بن الناصر لها نكت لخلط بيعته لحق بعرب المعقل فاجاروه ووعدود النصرة واشتطوا عليه في المطالب واسني بعضهم بالمنع فاغتاله في جهات تازي وسيق راسه الى الرشيد بفاس فبعثه الى مراكش واوعز الى نائبه بها ابى على بن عبد العريسز بقتل العرب الذين كانوا في اعتقاله وم حسن بن زيد شيخ العاصم وقائد

ومروا بمسكورة وكان ابن وقاريط حذرا من المامون ومعتقدا ان لا يعود اليه فتذم بمحابة هولاء الولد وقدم على الرشيد فتقبله واعتلق بموسلة من السيد ابي محمد سعد ومحابة لمسعود بن جيدان كبير الخلط ولما هاك السيد ابو محمد لحق ابن وقاريط بقومه ومعتصمه وكشف وجه الخلاى واخذ بدعوة يحيى بن الناصر واستغفر له قبائل الموحدين ونهض اليهم الرشيد سنة احدى وثلاثين واستخلف على للفضرة صهره ابا العلى ادريس وصعد اليهم للبل فاوقع بهيى وجوعه بمكانهم من هزرجة واستولى على معسكرهم ولحق يحيى بعجلاسة وانكفا الرشيد راجعا الى حضرته واستامن له كثير من الموحدين الذين كانوا مع يحيى بن الناصر فامنهم ولحقوا بحضرته وكان كبيره ابو عثمان سعيد بن زكرياء الكدميوى وجاء الباقون على اثره وبسعيه بعد ان شرطوا عليه اعادة ما دان ازاله المامون من رسوم المهدى فاعيدت وقدم فيهم ابو بكربن يعزى التيمللي رسولاعن يوسف بن على بن يوسف شيخ تينملل ومحمد بن يمزيكن الهنتاتي رسولا عن ابي على بن عنوز ورجعا الى مرسليها بالقبول فقدما على الحضرة وقدم معهم موسى بن الناصر اخو يحيى وُكبيره وجاء على اثرهم ابو محمد بن ابي زُدرياء وانسوا لاعادة رسوم الدعوة المهدية وكان مسعود بن جيدان الخلطي قد اغراد عر بن وقاريط بالخلاف لصمبة بينها وكان مدلا بباسه وكثرة جوعه يقال ان لخلط كانوا يويئذ يناهنرون اثنى عشر الفاسوى الرجل والاتباع والحشود فمرض في الطاعسة وتثاقل عن الوفادة ولما علم بمقدم الموحدين اجع اعتراضهم وقتلهم تمكيف الفرقة والشتات في الدولة فاعل الرشيد الحيلة في استدعائه وصرف عساكره الى حاحة لنظر وزيره السيد ابي محمد حتى خلا لابن جيدان للمو وذهب عنه الريب واستقدمه فاسرع اللحاق بالحضرة وقدم معه معوية عم عربن وقاريط فتقبض عليه وقتل لحينه واستدى مسعود بن جيدان

المامون اخود ابو موسى ودعا لنفسه بسبتة وتسمى بالمويد نخرج المامون من مراكش وبلغه في طريقه ان قبائل بنى فازاز ومكلاتة حاصروا مكناسة وعاثوا في نواحيها فسار اليها وحسم عاملها (۱) واستمر الى سبتة فاصرها ثلاثة اشهر واستمد اخود ابو موسى صاحب الاندلس ابن هود فامده باساطيله وخالف يحيى بن الناصر المامون الى للحضرة فاقتصها مع عرب سفيان وشيخ جرمون بن عيسى ومعم ابو سعيد بن وانودين شيخ هنتاتة وعاثوا فيها فاقلع المامون عن سبتة يريد للحضرة وهلك في طريقه بوادى ام ربيع مفتتح سنة ثلاثين ولحين اقلاعه دخل اخود السيد ابو موسى في طاعة ابن هود وامكنه من سبتة فاداله منها

## للبرعن دولة الرشيد بن المأمون

لما هلك المامون بويع ابنه عبد الواحد ولقب بالرشيد وكتموا موت ابيه واغذوا السير الى مراكش ولقيم يحيى بن الناصر في طريقم بعد ان استخلف بمراكش ابا سعيد بن وانودين فهزموه وقتل اكثر من معه وصع الرشيد مراكش فامتنعوا عليه ساعة ثم خرجوا اليه واستقاموا على بيعته وكان وصل في صحبته عه السيد ابو محمد سعد خل من الدولة بمكان وكان اليه التدبير ولكل والعقد وبعد استقرار الرشيد بالحضرة وصل اليه عربن وقاريط كبير الهساكرة بمن كان عنده من اولاد المامون السيد واخوته جاءوا من اشبيلية عند ثورة اهلها بم واستقروا بسبتة عند عم ابي موسى ومنها الى الحضرة عند استيلاء ابن هود على سبتة علد عم ابي موسى ومنها الى الخضرة عند استيلاء ابن هود على سبتة علد عمه ابي موسى ومنها الى الحضرة عند استيلاء ابن هود على سبتة

شرق الاندلس كها ذكرناه في اخباره وزحف اليه المامون وحاصره فامتنع عليه فرجع الى اشبيلية لله خرج سنة ست وعشرين الى مراكش لما استدعاه اهسل المغسرب وبغثوا اليسه بيعاتم وبعث اليه صلال بن حيدان امير لخلط يستدعيه واستمد الطاغية عسكرا من النصارى فامده على شروط تقبلها منه المامون واجاز الى العدوة وبادر اهل اشبيلية بالبيعة لابن هود واعترضه يحيى بن الناصر فهزمه المامون واستلحم من كان معه من الموحدين والعرب ولحق يحيى بجيل هنتاتــة ثم دخل الهامون لخضرة واحضر مشيخة الموحدين وعدد عليم فعلاتم وتقبض على ماية من اعيانم فقتلم واصدر كتابه الى البلدان بحر اسم المهدى من السكة والخطبة والنعى عليه في النداء الصلاة باللغة البربرية وزيادة النداء لطلوع النجر وهو اصبح ولله للمد وغير ذلك من السنن التي اختص بها المهدى وعبد المومن وجرى على سننها ابناؤه فاوعز بالنهى عن ذلك كله وشنع عليهم في وصفهم الامام المهدى بالمعصوم واعاد في ذلك وابدى واذن للنصارى القادمين معه في بناء الكنيشة بمراكش على شرطهم فضربوا بها نواقيسهم واستولى ابن هود بعده على الاندلس واخرج منها سائر الموحدين وقتلهم العامة في كل قطر وقتل السيد ابو الربيسع ابن اخي المنصور كان المامون تركه واليا بقرطبة واستبد الامير ابو زكرياء ابن ابي محمد بن الشيخ ابي حفص بافريقية وخلع طاعته سنة سبع وعشرين فعقد للسيد أبي عران ابن عه محمد الحرضاني (١) على بجاية مع ابي عبد الله الحياني اخي الامير ابي زكرياء وزحف اليه يحيى بن الناصر فانهزم ثم ثانية كذلك واستلحم من كان معه ونصبت رؤسع باسسوار للضرة ولحق يحيى بن الناصر ببلاد درعة وسجلاسة ثم انتقسص على (1) On lit dans le ms. B

# للنبر عن دولة المامون بن المنصور ومزاحة يحيى بن الناصر له

كان المامون لما بلغه انتقاض الموحدين والعرب على اخيه وتلاشي امرد دعا لنفسه باشبيلية فبويع واجابه اكثر اهل الاندلس وبايع له السيد ابو ريد صاحب بلنسية وشرق الاندلس ثم كان ما قدمناه من انتقاني الموحدين على العادل وقتله بالقصر وبيعتهم ليهيي ابن اخيه الناصر فكاتب ابن يوجان سرا وعل على افساد الدولة فداخل هسكورة والعرب في الغارة على مراكش وهزموا عساكر الموحدين وفطن ابن الشهيد لتدبير ابن يوجان فقتله بداره وخرج يحيى بن الناصر الى معتصه كها ذكرناه نخلع الموحدون العادل (١) وبعثوا ببيعتهم الى المامون وتولى كبر ذلك للمسن ابو عبد الله الغريغر والسيد ابوحفص بن ابي حفص فبلغ خبرم الي يحيى بن الناصر وابن الشهيد فنزلوا الى مراكش سنة ست وعشرين وقتلوم وبايع للامون صاحب فاس وصاحب تلمسان محمد بن ابني زيد بن يوجان وصاحب سبتة ابو موسى بن المنصور وصاحب بجاية ابن اخيه ابن الاطاس وامتنع صاحب افريقية وكان ذلك سببا لاستبداد الامير ابي زكرياء على ما نذكر ولم يبق على دعوة يحيى بن الناصر الا افريقية ومجملاسة وزحف البياسي الى قرطبة فملكها قد زحنى الى اشبيلية فنازل بها المامون والطاغية معه بعد أن نزل له عن تجاطة وغيرها من حصون المسلمين فهزمهم المامون بنواحي اشبيلية ولحق البياسي بقرطبة فثاروا به ونجا الى حصن المدور فغدر به وزيره ابو يبورك (2) وجاء براسه الى المامون باشبيلية ثم ال محمد بن يوسف بن هود وملك مرسية واستولى على الكثير من ميورك On lit dans le ms. B يحيى بن الناصر

وهو مقيم بها وانهزمت جيوش الموحدين على طلياطة واغراه خاصته بابن يوجان فاخذ الى سبتة وعظم امر البياسى بالاندلس وظاهرد النصارى على شانه فاجاز العادل الى العدوة وولى اخاه ابا العلى على الاندلس ولماكان بقصر المجاز دخل عليه عبو بن ابى محمد ابن الشيخ ابى حفص فقال له كين حالك فانشد

حال متى علم ابن منصور بها جاء الزمان اليه منها تايبا

فاستحسن ذلك وولاه افريقية وكتب للسيد ابى زيد ابن عه بالقدوم ووصل الى سلا واقام بها وبعث عن شيوخ جثم وكان لابن يوجان عناية واختصاص بهلال بن جيدان بن مقدم امير لفلط فتتاقل ابن جرمون امير سفيان عن الوصول واقتتل لفلط وسفيان وبادر العادل الى مراكش فدخلها واستورز ابا زيد بن ابى محمد ابن الشيخ ابى حفص وتغير لابن يوجان ففسد باطنه وتغلب على الدولة ابن الشهيد ويوسنى بن على شيئا هنتاتة وتينهلك ثم خالفت هسكورة ولفلط وعاثوا في نواحي مراكش وخرج ابنهم ابن يوجان فلم يغن شيًا نخرسوا بلاد دكالة فانفذ اليم العادل عسكرا من الموحدين لنظر ابراهم بن اسماعيل ابن الشيخ ابى حفص وهو الذي كان نازع اولاد الشيخ ابي محمد بافريقية كها نذكره فانهزم وقتل وخرج ابن الشهيد ويوسني بن على الى قبائلها للحشد ومدافعة هسكورة فاتفقا الشهيد ويوسني بن على الى قبائلها للحشد ومدافعة هسكورة فاتفقا على خليع البعادل والبيعة ليهيي بن المناصر وقصدوا مراكش فاقتحوا عليه القصر ونهبود وقتل العادل خنقا ايام الفطر سنة اربع

سرا وكان ابو محمد بن ابى عبد الله محمد بن ابى حفص بن عبد المومن المعروف بالبياسى صاحب جبان وعزله المخلوع بهه ابى الربيع بن ابى حفص فانتقض وبايع للعادل وزحف مع ابى العلى صاحب قرطبة وهو اخو العادل الى اشبيلية وبها عبد العزيز اخو المنصور والمخلوع فدخل في دعوته وامتنع السيد ابو زيد بن ابى عبد الله اخى البياسى عن بيعة العادل وتمسك بطاعة المخلوع وخرج العادل من مرسية الى اشبيلية فدخلها مع ابى زيد ابن يوجان وبلغ الخبر الى مراكش فاختلف الموحدون على المخلوع وبادروا بعزل ابن جامع وتغريبه الى هسكورة وقام بامر هنتاتة ابو زكرياء يحيى بن ابى يحيى الشهيد بن ابى حفص وبامر تيملل يوسف بن وبعث على وبعث على السطول المجر ابا اسحاق بن جامع وانفذد لمنع الجواز من الزقاق وكان اسر الى ابن جامع حين خرج الى هسكورة ان يحاول عليه من وبعث هنالك فلم يتم المرد وقتل بمكان خفى ربيع سنة احدى وعشرين وبعث الموحدون بيعتهم الى العادل

# الخبر عن دولة العادل بن المنصور

لما بلغت بيعة الموحدين للعادل وكتاب ابن (۱) ركريام بن الشهيد بقصة المخلوع قارن ذلك تغييره للبياس فانتقض عليه ودعا لنفسه ببياسة وتلقب الظافر وشغل بشانه وبعث اخاه ابا العلى لحصاره فامتنع عليه وبعث بعده ابا سعيد بن الشيخ ابى حفص فامتنع عليه ايضا واختلفت الاحوال بالاندلس على العادل وكثرت اغارة النصارى على اشبيلية ومرسية الاحوال بالاندلس على العادل وكثرت اغارة النصارى على اشبيلية ومرسية

باشبيلية فعزل وولى على افريقية بسعاية ابن مثنى خاصة السلطان فتوجه اليها كما نذكر في اخبار بنى ابي حفص وخرج بناحية فاس رجل من العبيديين انتسب للعاضد وتسمى بالمهدى فبعث السيد ابو ابراهيم اخو المنصور والى فاس الى شبعته وبذل لهم المال فتقبضوا عليه وساقوه اليه فقتل وفي سنة تسع عشرة عقد المستنصر لهه ابي محمد المعروف بالعادل على مرسية وعزاه عن غرناطة وهلك سنة عشرين وقد التاثب الامور فكان ما نذكر

# الخبر عن دولة المخلوع اخي المنصور

لها هلك المستنصر في الانحى من سغة عشرين اجتمع ابن جامع والموحدون وبايعوا للسيد ابي محمد عبد الواحد اخي المنصور فقام بالامر وامر بمطالبة ابن اشرفي بالهال وكتب لاخيه ابني العلى بتجديد الولاية على افريقية بعد ان كان المستنصر اوعز بعزله فادركته الولاية ميتا فاستبد بها ابنه ابو زيد المشمركا نذكره في اخبار افريقية وانفذ المخلوع امره باطلاق ابن يوجان فاطلق ثم صده ابن جامع عن ذلك وانفذ اخاه ابا اسحاق في الاسطول ليغربه الى ميورقة كها كان المستنصر انفذ قبل وفاته وكان الوالى بمرسية ابو محمد عبد الله بن المنصور فاغراه ابن يوجان بالتوثب على الامر وشهد له الحديث من المنصور العهد له بالحلافة من بعد الناصر وكان الناس على حود ابن جامع وولاة الاندلس كلم بنو المنصور فاصغى اليه وكان اخوته ابو العلى مترددا في بيعة عه فدعا لنفسه وتسمى بالعادل وكان اخوته ابو العلى صاحب قرطبة وابو للمسن صاحب غرناطة وابو موسى صاحب مالقة فبايعود

فبعث الناصر اليه الجيوش فهزموه وقتال وسيق راسه الى مراكش فنصب بها

## دولة المستنصر بن الناصر

لما هلك محمد الناصر بويع ابنه يوسف سنة احدى عشرة وهو ابن ست عشرة سنة ولقب المستنصر بالله وغلب عليه ابن جامع ومشيخة الموحدين فقاموا بامره وتاخرت بيعة ابي محمد بن الشيخ ابي حفص من افريقية لصغم سن المستنصر فد وقعت المحاولة من الوزير ابن جامع وصاحب الاشغال عبد العزيز بن ابى زيد فوصلت بيعته واشتغل المستنصر عن التدبير بما يقتضيه الشباب وعقد للسادة على عالات ملكه فعقد للسيد ابي ابراهيم اخي المنصور وتلقب بالظاهر على فاس وهو ابو المرتضى وعقد على اشبيلية لعمه السيد ابى اسحاق الاحول واستولى الفنش على المعاقل التى اخذها الموحدون وهزم حامية الاندلس ووفد رسوله ابن النحار نحاوله ابن جامع في السلم فعقده ثم صرف ابن جامع عن الوزارة بعد مهلك ابن ابي زيد بسعاية ابي زيد بن يوجان واستوزر ابا يحيى الهرجي وولي على الاشغال ابا على بن اشرفي ثم رصى عن ابن جامع واعاده وعزل ابا زيد بن يوجان من ولاية تلمسان بابي سعيد ابن المنصور وبعثه الي مرسية فاعتقل بها واستمرت ايام المستنصر في هدنة وموادعة الى أن ظهر بنو مرين بجهات فاس سنة ثلاث عشرة نخرج اليهم واليها السيد ابو ابراهم في جوع الموحدين فهزموه اوسروه أه عرفوه واطلقوه أه وصل الخبر بمهلك ابي محمد بن ابي حفص صاحب افريقية فولى عليها السيد ابا العلى اخا المنصور وكان واليا

واخذ بخنقه فصالحه على النرول ووصل الى الناصر فقتله وسار على التعبية الى الموضع المعروف بالعقاب وقد استعد له الطاغية وجاء طاغية برشلونة مددا بنفسه فكانت الدبرة على المسلمين وانكشفوا في يوم بلاء وتحيص اواخر صفر سنة تسع وستماية وانكفا راجعا الى مراكش فهاك في شعبان من السنة بعدها وكان ابن اذفونش قد باطن ابن عه الببوح صاحب ليون في ان يولى المناصر ويجر الهزيمة على المسلمين ففعل ذاك ثر رجعوا الى الاندلس بعد الكائنة للاغارة على بلاد المسلمين فلقيمه السيد ابو زكرياء بن ابى حفص بن عبد المومن قريبا من اشبيلية فهزمه وانتعش المسلمون بها واتصلت الحال على ذلك

# ثورة ابن الفرس

عان عبد الرحم بن عبد الرحن بن الفرس من طبقة العلماء بالاندلس ويعرف بالمهر وحضر مجلس المنصور في بعض الايام وتكلم بها حتى خشى عاقبته في عقده وخرج من المجلس فاختفى مدة ثم بعد مهلك المنصور ظهر في بلاد كزولة وانتحل الامامة وادعى انه القطانى الهراد في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من تحطان يقود الناس بعصاه علاها عدلاكها مليت جورا الى اخر الحديث وكان مها ينسب له من الشعر

قولوا لابناء عبد الموس بن على قد جاء سيد تحطان وعاملها والناس طوعا عصاد وهو سائقم تبادروا امرد فالله ناصرد

تاهبوا لوقوع الحادث الخلسل ومنتهى القول والغلاب الدول بالامر والنهى بحر العلم والحل والله خاذل اهل الزيغ والميل

ابو عران وارتاع اهل تلمسان واسرع السيد ابو زكرياء من فاس اليها فسكن نفوسهم خلال ما عقد الغاصر لابى زيد بنى يوجان على تلمسان وسرحه فى العساكر فغزل بها وفر ابن غانية الى مكانه من قاصية افريقية ومعه محمد بن مسعود البلط شيخ الدواودة من رياح وغيرد من اعراب رياح وسليم واعترضهم ابو محمد بن ابى حفص فانكشفوا واستولى الموحدون على محلاتهم وما بايديهم ولحقوا بجهات طرابلس ورجع عنهم سير بن اسحاق اخذا بدعوة الموحدين وفي هذه السنة عقد الناصر على جزيرة ميورقة لابى يحيى بن ابى الحسن بن ابى عبد الله بن ابى حفص وعقد له على بلنسية وعقد على مرسية لابى عران الله بن ابى حفص وعقد له على بلنسية وعقد على مرسية لابى عران ابن ياسيس الهنتاتي ادال به من ابى ابى موسى بن ابى حفص وعقد السيد ابى زيد على كورة جيان ادال به من ابى موسى بن ابى حفص وعقد السيد ابى ابراهيم بن يوسف على اشبيلية ولابى عبد الله بن ابى يحيى ابن الشيخ ابى حفص على غرناطة الى ان كان ما نذكر

# اخباره في الجهاد

لما بلغ الناصر تغلب العدو على كثير من حصون بلنسيسة الهمه ذلك واقلقه وكتب الى الشيخ ابى محمد بن ابى حفص يستشيره في الغزو فابى عليه تخالفه وخرج من مراكش سغة تسع (١) ووصل اشبيلية واستقر بها واستعد للغزو ثم خرج من اشبيلية وقصد بلاد ابن اذفونش فافتتح قلعة شلبطرة واثلج (2) في طريقه ونازل الطاغية قلعة رباح وبها يوسف بن قادس اللح La bonne leçon me paraitètre سبع et le ms. E

على بن الغازي المعروف بالحاج الكاني على إن يلحق بابن عه فقبل شرطه ومضى لوجهه ثم رجع من طريقه واختار التوحيد فقبل وناله من الكرامة والتقريب ما لا فوقه وهلك في يوم العقاب الاتي ذكره ثم قوض الناصر عن المهدية واستعمل عليها محمد بن يغور الهرغى وعلى طرابلس عبد الله ابن ابراهيم بن جامع ورجع الى تونس فاقام الى سنة ثلاث وستماية وسرح اخاد السيد ابي اسحاق في عسكر من الموحدين لاتباع العدو فدوخوا ما وراء طرابلس واستاصلوا بنى دمر ومطماطة وجبال نفوسة وتجاوزوها الى سويقة بني مذكور وقفل السيد ابو اسحاق بهم الى اخيه الناصر بتونس وقد كهل الفتح ثم اعتزم على الرحيل الى المغرب واجمع رايه على تولية ابي محمد بن الشيخ ابي حفص وكان شيخ دولته وصاحب رايه فامتنع الى ان بعث اليه الناصر في ذلك بابنه يوسف فاكبر مجيه واناب لذلك على ان يقيم بافريقية ثلاث سنين خاصة خلال ما يستحكم صلاحها وإن يحكم فيمن يقيم معه من العسكر فتقبل شرطه ورجع الناصر الى مراكش فدخلها في ربيع سنة اربع وستماية وقدم عبد العزيز ابن ابي زيد الهنتاتي على الاشغال بالعدوتين وكان على الوزارة ابو سعيد بن جامع وكان صديقا لابي عبد العزيز وعند مرجعه من افريقية توفي السيد ابو الربيع بن عبد الله بن عبد المومن صاحب تلسأن ومجماسة والسيد ابو للسن بن ابي حفص ابن عبد المومن صاحب بجاية وقد كان ابو الربيع هذا ولي بجاية من قبل وهوالذي جدد الرفيع والبديع من رياضها وكان بنو جاد شيدوها من قبل فاصابعها للنراب وجددها السيد ابوالربيع وفي سنة خس بعدها عقد للسيد ابي عران بن يوسف بن عبد الموس على تلسان ادال به من السيد ابي للمسن فوصل الى تلمسان في عساكر الموحدين وتطوف باقطارها وزحنى اليه ابن غانية هنالك فانفض الموحدون وقتل السيد

المهدية وعلى قراقش الغزى صاحب عل طرابلس وقد مرت اخباره في اخبار ابي غانية ثم تغلب على بلاد الجريد ثم نازل تونس سنة تسع وتسعيسن وافتتهما عنوة وتقبض على السيدابي زيد وطالب اهل تونس بالنفقة التي انفق وبسط عليهم العذاب وتولى ذلك فيهم كاتبه ابن عصف ورحتي هلك في الامتحان كثير من بيوتاتهم ثم دخل في دعوته اهل بونة وبنزرت وشقبنارية والاربص والقيهم وان وتبسمة وصفاقس وقابس وطرابلس وانتظمت له اعال افريقية وفرق الحال وخطب للعباسي كما ذكرناد في اخباره ثم ولي على تونس اخاه الغازى ونهض الى جبال طرابلس فاغرمهم الني الني دينار مكررة مرتين؛ ورجع الى تونس واتصل بالناصر كثرة الهرج بافريقية واستيلاء ابى غانية عليها وحصول السيد ابى زيد في قبضته فشاور الموحدين في امرد فاشروا بمسالمة ابن غانية وإشار ابو محمد بن الشيخ ابي حفص بالنهوض اليها والمدافعة عنها فعل على رايه ونهض من مراكش سنة حدى وستماية وبعث الاسطول في البحر لنظر ابي يحيى بن ابي زكرياء الهررجي فبعث ابن غانية ذخيرته وحرمه الى المهدية مع على بن الغازى ابن محمد بن على وانتقض اهل طرابلس على ابن غانية واخرجوا عاملهم الشفين بن الغازى بن محمد بن على بن غانية وقصدهم ابن غانية فاقتحمها وخربها ووصل السطول الناصر الى تونس فدخلوها وقتلوا من كان بها من اشياع ابن غانية ونهض الناصر في اتباع ابن غانية فاعجزه ونازل المهدية وبعت ابا محمد بن الشيخ ابي حفص للقاء ابن غانية فلقيه بتاجرا فاوقع به وقتل اخاد حيارة وكاتبه ابن اللطي وعامله الفتح بن محمد قال ابن نخيل وكانت الغنائد من عسكره يومئذ ثمانية عشر الفا من اجال المال والمتاع والخرثى والالة ونجا باهله وولده واطلق السيد ابو زيد الاعتقال بعد ان ع حرسه بقتله عند الهزيمة ثم تسلم الناصر المهديمة من يد

ابن على بن ابى عمران التيهللي ومن يده اخذها النصارى لسنة سبع وعشرين وستماية

# خبر افريقية وتغلب ابن غانية عليها وولاية ابي محمد بن الـشـيخ ابي حــفــص

لما هلك المنصور قوى امر ابن غانية بافريقية وولى الناصر السيد ابا زيد والشيخ ابا سعيد بن ابي حفص ويقال ان المنصور ولاهما وكثر الهرج بافريقية وثار بألمهدية محمد بن عبد الكريم الركراكي ودعا لنفسمه ونازع ابن غانية والموحدين الامر وتسمى صاحب قبة الاديم محمد بن عبد الكريم ونازل تونس وعائ في قراها سنة ست وتسعين ونازل ابي غانية بقابس فامتنع عليه وكان محمد بن مسعود البلط شيخ رياح من اشياعه فانتقض عليه وراجع ابن غانية فاتيم له الظهرور على محمد بن عبد الكريد وقصده وهو على قفصة فهزمه واتبعه الى المهدية فنازله بها وبعت الى صاحب تونس في المدد باسطوله فامده فضاقت حال ابن عبد الكريم فسال الامان من ابن غانية فامنه وخرج اليه فتقبض عليه واستولى على المهدية سنة تسع وتسعين وقتله وبعن الناصر اسطوله في البحر مع عه ابي العلى وعساكر الموحدين مع السيد ابي للسن بن ابي حفص بن عبد الموص ونازلوا ابن عبد الكريم قبل استيلاء ابن غانية عليها فاعتذر ابن عبد الكريم بانه حافظ للحصن ص العدو ولا يمكنه الالثقة الخليفة وانصرف السيد ابو للحسن الى بجاية موضع عله وقم العسكر بينه وبين اخيه السيد ابهي زيد صاحب تونس وصلحت الاحوال ثر ان ابن غانية لما تغلب على

المهدية إوثار بالسوس سنة ثمان وتسعين ثائر من كزولة يعرف بابي قفصة فسرح الناصر اليه عساكر الموحدين فقصدوا جوعه وقتل وفي ايامه كان فتح ميورقة على ما نتلو من خبرها

# فتح ميورقة

وكان من خبرها ان محمد بن اسحاق لما فصل اخوانه على ويحيى الى افريقية وولوا على ميورقة اخام طلحة داخل محمد بعض للاشية وخرج من الاعتقال هو وابن الزبرتير وقام بدعوة المنصور وبعث بها مع ابن الزبرتير فبعت المنصور اسطوله مع ابي العلى بن جامع ليملك ميورقة فابي محمد عن ذلك وراسل طاغية برشلونة في المدد بجند من النصارى يستخدمهم فاجابه وانتقض عليه اهل ميورقة لذلك وخشوا عادية المنصور فطردوا محمد بن اسحاق وولوا عليهم اخاه تاشفين وبلغ ذلك عليا وهو على قسنطينة فبعت اخويه عبد الله والغازي فداخلوا بعض اهل البلد وعزلوا تاشفين وولي عبد الله وبعث المنصور اسطوله مرارا مع ابي العلي بن جامع ثر مع يحيي ابن الشيخ ابي ابراهيم الهزرجي فامتنعوا منع وقتلوا منع خلقا كثيرا وقوى امرد وذلك سنة ثلاث وثمانين أثم لما هلك المنصور بعث الناصر اسطوله مع عه السيد ابي العلى والشيخ ابي سعيد بن ابي حفص فنازلوه وانخزل عنه اخوه تاشفين بالناس ودخل البلد عنوة واستفتحت وقتل وانصرى السيد الى مراكش وولى عبد الله بن طاع الله الكومى ثم ولى الناصر عليها السيد ابا زيد وجعل ابن طاع الله على قيادة الجر وبعد السيد ابي زيد وليها السيد ابو عبد الله بن ابي حفص بن عبد الموس ثر ابو يحيى

وثمانين يطلب اعانته بالاساطيل لمنازلة عكا وصور وطرابلس ووفد عليه ابو للحارث عبد الرحن بن منقذ بقية امراء شيرر من حصون الشام كانوا استبدوا به عند اختلال الدولة العبيدية فلما استقام الامر على يد صلاح الدين وانتظم ملك مصر والشام واستنزل بنى منقذ هولاء ورعا لم سابقتم وبعثه في هذه الى المنصور بالمغرب بهدية تشمل على مصفين كريمين منسوبين ووزن ماية درم من دهن البلسان وعشرين رطلا من العود وسماية مثقال من المسك والعنبر وجسيدن قوسا اعرابية باوتارها وعشرين من النصول الهندية وسروج عدد ثقيلة ووصل الى المغرب ووجد المنصور بالاندلس فانتظره بفاس الى حين وصوله فلقيه وادى اليه الرسالة فاعتذر له عن الاسطول وانصري وبقال انه جهز له بعد ذلك ماية وثانين اسطولا ومنع النصاري من سواحل الشام

# دولة الناصر بن المنصور

لما هلك المنصور قام بامرد ابنه محمد ولى عهده وتلقب الناصر لدين الله واستوزر ابا زيد بن يوجان وهو ابن اخى الشيخ ابى حفص ثم استوزر ابا محمد بن الشيخ ابسى حفص وعقد للسيد ابى للحسن بن السيد ابى حفص على بجاية وفوض اليه فى شونها وبلغه سنة ست وتسعين اجحاى العدو بافريقية وفساد الاعراب فى نواحيها ورجوع السيد ابى للحسن من قسنطينة منهزما امام ابن غانية فانفذ السيد ابا زيد بن ابى حفص الى تونس فى عسكر من الموحدين لسد ثغورها وانفذ ابا سعيد بن السيخ ابى حفص رديفا له وتغلب ابن غانية خلال ذلك على حصص

اشبيلية سنة ثلاث وتسعين فرفع اليه في القاضى ابي الوليد بن رشد مقالات نسب فيها إلى المرض في دينه وعقده وربا الفي بعضها في خطه خبس ثد اطلق واشخص الى الخضرة وبها كانت وفاته ثد خرج المنصور من اشبيلية غازيا إلى بلاد ابن اذفونش حتى احتل بساحة طليطاة وبلغه ان صاحب برشلونة امد ابن اذفونش بعساكره وانع جميعا بغص مجيط فنهض اليعم ولما اطل عليم انفضت جموع ابن اذفونش من قبل القتال وانكفا المنصور راجعا إلى اشبيلية ثد رغب اليه الملوك النصرانية في السلم فبذله لم وعقد على اشبيلية السيد ابي زيد ابن الخليفة وعلى مدينة في فيد الله بن السيد ابي السيد ابي حفص وعلى المغرب للسيد ابي عبد الله بن السيد ابي حفص واجاز إلى حضرته سنة اربع وتسعيدن فطرقه المرض الذي كان منه جامه واومي وصيته التي تناقلها الناس وحضر لوصيته عيسي ابن الشيخ ابي حفص وهاك رجه الله سنة خس وتسعين اخر ربيعها

# الخبر عن وصول ابن منقذ بالمهدية من قبل صاحب الديار المصرية

كان الفرنج قد ملكوا سواحل الشام في اخر الدولة العبيدية منذ تسعين سنة وملكوا بيت المقدس فلما استولى صلاح الدين بن ايسوب على ديار مصر والشام اعتزم على جهادم وكان يفتح حصونها واحدا بعد واحد حتى اتى على جيعها وافتح بيت المقدس سنة ثلاث وثمانيسن وهدم الكنيسة التى بنوها عليها وامتعضت ام النصرانية من كل جهة واعترضوا اسطول صلاح الدين في المجر فبعن صريخه الى المنصور سنة خس

بن ابي حفص صاحب اشبيلية بذلك استنفر الناس للجهاد وخرج سنة ست وتمانين الى قصر مصودة فاراح به ثم اجاز الى طريف واغذ السير منها الى شلب ووافته بها حشود الاندلس فتركم لحصارها وخنى الى حصن طُرُش فافتحه ورجع الى اشبيلية ثم رجع الى منازلة شلب سنة سبع وتمانين فافتحه وقدم عليه ابن وزير بعد ان كان افتتح في طريقه اليه حصونا اخرى ثم قفل الى حضرته بعد استكمال غزاته وكتب بعهدد لابنه الناصر وقدم عليه سنة ثمان وثمانين السيد ابو زيد صاحب افريقية ومعه مشيخة العرب من هلال وسلم فلقام مبرة وتكريما وانقلب وفده الى بلادم ثم بلغه سنة تسعين استثمال ابن غانية بأفريقسية وكثرة العيث والفساد بها فاعتزم على النهوض اليها ووصل الى مكناسة فبلغه من امر الاندلس ما اهه فصرف وجهه اليها ووصل قرطبة سنة احدى وتسعين فاراح بها ثلاثا وإمداد للمشود تتلاحق به من كل ناحية ثم ارتحل للقاء العدو ونزل بالارك من نواحي بطليوس وزحف اليه العدو من النصارى وامراؤم يومئذ ثلاثة ابن اذفونش وابن الرنك والببوج وكان اللقاء يوم كذا سنة احدى وتسعين وابو محمد بن ابي حفص يومند على المطوعة واخود ابويحيى على العساكر والموحدين فكانت الهزيمة المشهورة على الغصارى واستلحم منع ثلاثون الفا بالسيني واعتصم فلع بحصن الارك وكانوا خسة الان من زعائم فاستنزلم المنصور على حكمه وفودى بع عدده من المسلمين واستشهد في هذا اليوم ابو يحيى بن الشيخ ابي حفص بعد ان ابلي بلاء حسنا وعرف بنوه بعدها ببني الشهيد وانكفا المنصور راجعا الى اشبيلية ثم خرج منها سنة ثنتين وتسعين عازيا الى بلاد الجوى فافتتح حصونا ومدنا وخربها كان منها ترجالة وطلبيسرة واطل على نواحي طليطلة نخرب بسائطها واكتس مسارحها وقفل الى

حليله قراقش واتى القتل على كثيرهم وصبج المنصور قابس فافتتها ونقل من كان بها من حرم ابن غانية وذويه في الجر الى تونس وثني العنان الي توزر فافتهما وقتل من وجد بها ثد الى قفصة فنازلها اياما حتى بزلوا على حكمه واص اهل البلد والاغزاز احجاب قراقش وقتل سائر الملهين ومن كان معنم من الحشود وهدم اسوارها وانكفا راجعا الى تونس فعقد على افريقية السيد ابي زيد وفصل الى المغرب سنة اربع وثمانيين ومر بالمهدية واحدر على (١) طريق تاهرت والعباس بن عطية امير بني توجين دليله الى تلسان فنكب بها عه السيد ابا اسحاق لشيء بلغه عنه واحفظه ثم ارتحل الى مراكش ورفع اليه ان اخاه السيد ابا حفص والى مرسية الملقب بالرسيد وعمه السيد ابا الربيع والى تادلا عند ما بلغم حبرالوقيعة بخرة حدثوا انفسهم بالتوثب على لخلافة فلما قدموا عليه المتهنية امر باعتقالها إبرباط الفتح خلال ما استجلى امرها ثر قتلها وعقد للسيد ابي للحسن بن السيد ابي حفص على بجاية وقصد يحيي ابي غانية قسنطينة فزحف اليه السيد ابو للمسن من بجاية فهزمه ودخل قسنطينة وارتحل ابن غانية الى بسكرة فقطع نخلها وافتخها عنوة ثر حاصر قسنطينة وامتنعت عليه فارتحل الى بجاية وحاصرها وكثر عيشه الى ان كان من خبره ما نذكره

# اخباره في الجهاد

لما بلغه تغلب العدو على قاعدة شلب وانه اوقع بعسكر اشبيلية وترددت سرايام على نواحيها وافتح كثيرا من حصونها وخاطبه السيد ابو يوسف على اله D porte عن 1) Le ms. p

عبد الله وانصرف إلى الحضرة وبلغ الخبر اثناء ذلك باستيلاء على بن الزبرتير على ميورقة وكان من خبرد ان الامير يوسف بن عبد المومن بعثه الى ميورقة لدعاء بني غانية الى امره لماكان اخوم محمد خاطبه بذلك فلما وصل ابن الزبرتير اليهم نكروا شانه على اخيهم واجتمعوا دونه وتقبضوا عليه وعلى ابن الزبرتير وقدموا عليهم اخاه عليا وركبوا الاساطيل الى بجاية فلما خلا للجومنهم دبر ابن الزبرتير في امره وداخل مواليهم من العلوج (١) في تخليبة سبيله من معتقله على أن يخلى سبيلهم بأهليهم وولدم الى ارضم فتم له مراده منهم وثار بالقصبة واستنقذ محمد بن اسحاق من مكان اعتقاله ولحقوا جيعا بالحضرة وبلغ الدبر على بن غانية بمكانه من طرابلس فبعث اخاه عبد الله الى صقلية وركب منها الى ميورقة ونزل في بعض قراها وعل الحيلة في تملك البلد فاستولى عليه واضطرم نار الفتنة بافريقية ونازل على بن غانية بلاد الجريد وتغلب على الكثير منها وبلغ للبر باستيلائه على قفصة نخرج المنصور اليه من مراكش سنة تنتين وتمانين ووصل فاس فاراح بها وسار الى رباط تازى ثم سار على التعبية الى تونس وجع ابن غانية من اليه من الملتمين والاعسراب وجاء معه قراقش الغزى صاحب طرابلس فسرح اليهم المنصور عساكره لنظر السيد ابي يوسف بن السيد ابي حفص ولقيم بغرة فانفضت جموع الموحدين واجلت المعركة عن قتل على بن الربرتير وابي على بن يخور وفقد الوزير عربن ابي زيد ولحقهم فلهم بقفصة فاتخنوا فيهم قتلا ونجا الباقون الى تونس وخرج المنصور متلافيا جبر لحال في هذه الوقائع ونزل القيم وان واغذ السير الى للحامّة فتثاور الفريقان وتزاحفوا فكانت الدبرة على ابن غانية واحزابه وافلت من المعركة بذماء نفسه ومعه

<sup>(</sup>العلوجي Les mss. A et B portent)

بها مجتازا واستعمل اخاه يحيى على بجاية ومضى الى الخزائر فافتضها وولى عليها يحيى ابن اخيه طلحة ثم الى مليانة فولى عليها يدر بن عائشة ونهض الى القلعة ثم الى قسنطينة فنارلها واتصل الخبر بالمنصور وهبو بسبتة مرجعه من الغزو فسرح السيد ابا زيد ابن عه السيد ابي حفص وعقد له على حرب ابن غانية وعقد لحمد بن ابي اسحاق بن جامع على الاساطيل والى نظره ابو محمد بن عطوش واحمد الصقلي وانتهى السيد ابو زيد الى تلسان واخود يوممُذ السيد ابو للسن واليها وقد انعم النظم في تحصينها ثم ارتحل بعساكرد من تلسان ونادى بالعفو في الرعبية فثار اهل مليانة على ابن غانية فاخرجوه وسبقت الاساطيل الى الجرائر فملكوها وقبضوا على يحيى بن طلحة وسيق يدر ابن عائشة من ام العلو فقتلوا جيعا بشلني وتقدم القائد اجد الصقلي باسطوله الي بجاية فهلكها ولحق يحيى بن غانية باخيه على بكانه من حصار قسنطينة فاقلع عنها ونزل السيد ابو زيد بتكلات (١) وخرج السيد ابو موسى من اعتقاله فلقيه هنالك ثم ارتحل في طلب العدو فافرج عن قسنطينة وخرج الى الصحراء واتبعه الموحدون الى مقرة ونقاوس ثم قفلوا الى بجاية واستقر السيد ابو زيد بها وقصد على بن غانية قفصة فملكها ونازل توزر فامتنعت عليه ولحق بطرابلس وخرج غزى الصنهاجي من جوع ابن غانية ني بعض احيا العرب فتغلب على اشير وسرح اليهم السيد ابو زيد ابنه ابا حفص عمر ومعه غالم بن مردنيش فاوقعوا بهم واستولوا على حالم وقتل غزى وسيق راسه الى بجاية ونصب بها ولحق به عند الله اخود وغرب بنو حدون من بجاية الى سلا لاتهامهم بالدخول في امر ابن غانية واستقدم الفليفة السيد ابا زيد من مكانه بجياية وقدم مكانه اخاد السيد ابا

<sup>(</sup>۱) Le mss. B et D portent سكلات on lit dans le ms. A سكلات

اخيه محمد الى ولاية ميورقة فارتحل اليها من قرطبة ومعه اولاده عبد الله وعلى واسحاق والزبير وابراهيم وطلحة وكان عبد الله واسحاق في تربية عها يحيى وكفالته فتبناها ولما وصل محمد بن على بن غانية الى ميورقة قبض على وإنور وبعثه مصفدا الى مراكش وإقام على ذلك عشرا وهلك يحيى بن غانية وقد ولى عبد الله ابن اخيه محمد على غرناطة وإخاد اسحاق ابن محمد على قرمونة ثر هاك على بن يوسف وضعف امر لمتونة وظهر عليهم الموحدون فبعث محمد عن ابنيه عبد الله واسحاق فوصلا اليه في الاسطول وانقض ملك لمتونة ثم عهد محمد الى ابنه عبد الله فنافسه اخود اسحاق وداخل جاعة من لتونة في قتله فقتلود وقتلوا اباد محمد ثم اجمعوا الفتك به فارتاب بع وداخل لب بن ممون قائد الجر في امرم فكبسع في منازلهم وقتلهم وتمت بيعته سنة ست واربعين وخسماية وبقي اميسرا لميورقة واشتغل اول امرد بالبناء والغراسة وخجر منه الناس لسوء ملكته وفر عنه لب بن ميمون الى الموحدين ثد رجع اخرا الى الغزو وكان يبعث بالاسرى والعلوج للخليفة ابي يعقوب الى ان هلك قبيل مهلكه سنة تمانين وخلف من الولد محمدا وعليا ويحيى وعبد الله والغازى وسير والمنصور وحيارة وتاشفين وطلحة وعمر ويوسف ولحسن فولى ابنه محمد وبعمث الى الخليفة ابي يعقوب بطاعته فبعث هو على بن الزبرتبر لاختبار ذلك منه واحس بدلك اخوته فنكرود وتقبضوا عليه وقدموا عليا منهم وبلغهم مهلك لخليفة وولاية ابغه المنصور فاعتقلوا ابن الزبرتير وركبوا الجرني اسطولهم الى بجاية وولى على ميورقة اخاد طلحة وطرق بجاية في اسطوله على حين غفلة وعليها السيد ابو الربيع بن عبد الله بن عبد الموس وَكان خارجها في بعض مذاهبه فاستولوا عليها سنة احدى وثمانيين وتقبضوا على السيد ابي الربيع والسيد ابي موسى عران بن عبد الموس صاحب افريقية كان

#### دولة ابنه يعقوب المنصور

لما هاك لخليفة ابو يعقوب على حصن شنترين سنة ثماتين بويع ابنه يعقوب ورجع بالناس الى اشبيلية واستكمل البيعة واستور الشيخ ابا محمد عبد الواحد بن ابي حفص واستنفر الناس للغزو مع اخيه السيد ابي يحيى فاخذ بعض لحصون واتخن في بلاد الكفار ثم اجاز الجرالى لخضرة ولقيه بقصر مصودة السيد ابو زكرياء بن السيد ابي حفص قادما من تلسان مع مشيخة زغبة ومضى الى مراكش فقطع المناكر وبسط العدل وباشر الاحكام وكان من اول الاحداث في دولته شان ابن غانية

# الخبر عن شان ابن غانية

كان على بن يوسف بن تاشفين لما تغلب العدو على جزيرة ميورقة وهلك واليها من موالى مجاهد وهو مبشر وبقى اهلها فوضى وقد كان مبشر بعث اليه بالصريخ والعدو محاصر له فلما اخذها العدو وغم واحرق واقلع وبعث على بن يوسف واليا عليها وانور بن ابى بكر من رجالات لمتونة وبعث معه خسماية فارس من عسكره فارهني لم حده وارادم على بناء مدينة احرى بعيدة من الجر فامتنعوا وقتل مقدمم فثاروا به وحبسود ومضوا الى على بن يوسفى فاعفام منه وولى عليم محمد بن على بن يحيى المسوفى المعرف بابن غانية وكان اخود يحيى على غرب الاندلس وكان نزله باشبيلية واستعمل محمد الحاد على قرطبة فكتب اليه على بن يوسفى يامرد بصرف واستعمل محمد الخاد على قرطبة فكتب اليه على بن يوسفى يامرد بصرف

وروساء الاندلس يهنونه بالاياب فاكرم موصلهم وانصرفوا الى بلادهم واتصل به ان محمد بن يوسف بن وانودين غزا بالموحدين من اشبيلية الى ارض العدو فنازل مدينة يابرة وغنم ما حولها وافتتح بعض حصونها ورجع الى اشبيلية وان عبد الله بن اسحق بن جامع قائد الاسطول باشبيلية التقى باسطول اهل اشبونة في الجر فهزمهم واخذوا عشرين من قطائعهم مع السبى والغنام ش بلغ للبر بان اذفونس بن شانجة نازل قرطبة وشن الغارات على جهة مالقة ورندة وغرناطة ثم نازل اسجة وتغلب على حصن شنغيلة وسكن بها النصاري وانصرف فاستنفر السيد ابو اسحق سائر الغاس للغزو ونازل للمصن تحو اربعين يوما ثم بلغه خروج اذفونش من طليطلة لمدده فانكفا راجعاً وخرج محمد بن يوسف بن وانودين من اشبيلية في جهوع الموحدين ونازل طلبيرة وبرز اليه اهلها فاوقع بهم وانصرف بالغنائد فاعتزم الخليفة ابو يوسف على معاودة الجهاد وولى على الاندلس ابناءه وقدمهم للاحتشاد فعقد لابنه السيد ابي اسحق على اشبيلية كها كان ولابنه السيد ابي يحيى على قرطبة ولابنه السيد ابي زيد الحرضاني على غرناطة ولابنه السيد ابي عبد الله على مرسية ونهض سنة تسع وسبعين الى سلا ووافاد بها ابو محمد بن ابى اسحق بن جامع من افريقية بحشود العرب وسار الى فاس وبعت في مقدمته هتناتة وتينملل وحشود العرب واجاز البحر من سبتة في صفر من سنة ثمانين فاحتل بجبل الفتح وسار الى اشبيلية فوافتــه بها حشود الاندلس وسخط محمد بن وانودين وغربه الى حصن غافق ورحل غازيا الى شنترين خاصرها اياما ثم اقلع عنها واسحر الناس يوم اقلاعه وخرج النصارى من الحصن فوحدوا الخليفة في غير اهبة ولا استعداد فابلى في الجهاد هو ومن حضره وانصرفوا بعد جولة شديدة وهلك في ذلك اليوم الخليفة يقال من سعم اصابه في حومة القتال وقيل من مرض طرقه عفا الله عنه

السيد الوزير ابى حفص بعد ما ابلى في الجهاد وابلغ في نكاية العدو وقدم ابناد من الاندلس واخبرا للليفة بانتقاض الطاغية واعتزم على الجهاد واخذ في استدعاء العرب من افريقية

## الخبر عن انتقاض قفصة واسترجاعها

كان على بن العز ويعرى بالطويل من اعقاب بنى الرند ملوك قفصة قد ثار سنة خس وسبعين (۱) كما ذكرناه فى اخبارهم وبلغ الخليفة خبره فنهض اليه من مراكش وصار الى بجاية وسعى عنده بعلى بن المنتصر الذى كان عبد المومن استنزله من قفصة انه يواصل قريبه الثائر بها ويخاطب العرب فتقبض عليه ووجدت المخاطبات عنده شاهدة بتلك السعاية واستصفى ما كان بيده وارتحل الى قفصة ونازلها ووفدت عليه مشيخة العرب من رياح بالطاعة فتقبلهم (2) ولم يزل محاصرا لقفصة الى ان نزل على ابن العز وانكفا راجعا الى تونس وانفذ عساكر العرب الى المغرب وعقد على افريقية والزاب للسيد ابى على اخيه وعلى بجاية للسيد ابى مسوسى فقفل الى الحضرة

## معاودة للجهاد

لما قفل من فتح قفصة سنة سبع وسبعين وفد عليه اخود السيد ابو اسحق من اشبيلية والسيد ابو عبد الرجن يعقوب من مرسية وكافة الموحدين فقتلم الده B porte بسبع وخسين (1) Le ms. B portent فقتلم

منصرفا من غزاته وكان ابن مردنيش لها طال عليه الحصار ارتاب ففتك بعم وبادر اخود ابو الحاج الى الطاعة وهلك هو في رجب من هذه السنة ودخل ابنه هلال في الطاعة وبادر السيد ابو حفص الى مرسية فدخلها وخرج هلال في جلته وبعثه الى الخليفة بأشبيلية ثم ارتحل الخليفة غازيا الى بلاد العدو فنأزل وبدة اياما وارتحل عنها الى مرسية ثم رجع الى اشبيلية سنة ثمان وستين واستحصب هلال بن مردنيش واصهر اليه في ابنته وولي عه يوسف على بلنسية وعقد لاخيه السيد ابي سعيد على غرناطة ثم بلغه خروج العدو الى ارض المسلمين مع القومس الاحدب نخرج للقائم واوقع به بناحية قلعة رباح واثخن فيهم ورجع الى اشبيلية وامر ببناء حصن بالقلعة ليصن جهاتها وقد كان خرابا منذ فتنة ابن عجاج فيه مع كريب بن خلدون بمورة ازمان المغذر بن محمد واخيه عبد الله من امراء بني امية ثم انتقض ابن اذفونش وإغار على بلاد المسلمين فاحتشد الخليفة وسرح السيد ابا حفص اليه فغزاه بعقر داره وافتتح قنطرة السين وهنم جوعه في كل جهة ثم ارتحل الخليفة من اشبيلية راجعا الى مراكش سنة احدى وسبعين لخمس سنين من اجازته الى الاندلس وعـقــد على قرطبة لاخيه للحسن وعلى اشبيلية لاخيه على وإصاب مراكش الطاعنون فهلك من السادة ابو عمران وابو سعيد وابو زُكرياء وقدم الشيخ ابو حفص من قرطبة فهاك في طريقه ودفن بسلا واستدعى الخليفة اخويه السيدين ابا على وابا الحسن فعقد لابي على على مجماسة ورجع ابو الحسن الي قرطبة وعقد لابني اخيه السيد ابي حفص لابي زيد منها على غرناطـة ولايي محمد عبد الله على مالقة وفي سنة ثلاث وسبعين سطا بوزرائه بني جامع وغربهم الى ماردة وفي سنة جمس وسبعين عقد لغالد بن محمد بن مردنيش على اسطوله واغزاد مدينة الاشبوبة فغنم ورجع وفيها كانت وفاة اخيسه

مدينة يابرة ثم حصن شمرينة ثم حصن جلمانية ازاء بطليوس ثم مدينة بطليوس فسرح الشيخ اباحفص في عساكر من الموحدين احتفل في انتقائم وخرج سنة اربع وستين لاستنقاذ بطليوس من هوة للصارفها وصل الي اشبيلية بلغه ان الموحدين ببطليوس هزموا ابن الرنك (١) الذي كان يحاصرهم باعانة ابن إاذفونش وإن ابن الرنك تحصل في قبضتهم اسيرا وفر جراندة للليقي الى حصنه فقصد الشيخ ابوحفص مدينة قرطبة وبعث اليه ابراهيم بن همشك من حيال بطأعته وتوحيده ومفارقته صاحبه ابن مردنيش لما حدث بينها من الثكناء والفتنة فالح عليه ابن مردنيش بالحرب وردد اليه الغزو فبعث الى الشيخ ابي حفص بطاعته وكتب الشيخ ابو حفص بذلك الى الخليفة وبما كان من عيث النصاري بجوانب الاندلس فسرح اخاه ووزيره ابا حفص في عساكر الموحدين فنهض من مراكش سنة خس وستين وفي جملته السيد ابو سعيد اخوه فوصل اشبيلية وبعث اخاه ابا سعيد الى بطليوس فعقد الصلح مع الطاغبة وانصمن ونهضوا جميعا الى مرسية ومعم ابن هشك نحاصروا ابن مردنيش وثار اهل لورقة بدعوة الموحدين فملكها السيد ابوحفص ثد افتتح مدينة بسطة وطاع ابن عه (٤) محمد بن مردنيش صاحب المرية نحص بذلك جناحه واتصل الخبر بالخليفة بمراكش وقد توافت عنده جوع العرب من افريقية حجبة السيد ابي زكم يا صاحب بجاية والسيد ابي عران صاحب تلسان وكان يوم قدومه عليه يوما مشهودا فاعترضهم وسائر عساكره ونهض الى الاندلس واستخلف على مراكش السيد ابا عران اخاد فاحتل بقرطبة سنة سبع وستين ثم ارتحل بعدها الى اشبيلية ولقيه السيد ابو حفص هنالك

<sup>(1)</sup> Le ms. A porte الزبك le ms. B. الرتك et le ms. D الزبك — (2) Il faut certainement lire ici

اشبيلية الشيخ ابى عبد الله بن ابراهيم ثم ادال منه باخيه السيد ابى ابراهيم واقر الشيخ ابا عبد الله على وزارته وعقد على قرطبة السيد ابى اسحاق واقر السيد ابا سعيد على غرناطة ثم نظر الموحدون في وضع العلامة في المكتوبات بخط الخليفة فاختاروا للحد الله وحده لما وقفوا عليها بخط الامام المهدى في بعض مخاطباتة فكانت علامته الى اخر دولته

# فتنة غارة

وفي سنة ثنتين وستين تحرك الامير ابو يعقوب الى جبال غارة لما كان ظهر بها من الفتنة التى تولى كبرها سبع بن منغفاد منه وناغام في الفتنة صنهاجة جيرانم فبعث الامير ابو يعقوب عساكر الموحدين لنظر الشيخ ابي حفص ثم تعاظمت فتن غارة وصنهاجة نخرج اليم بنفسه واوقع به واستاصلم وقتل سبع بن منغفاد وانحسم داوم وعقد لاخيه السيد ابي على الحسن على سبتة وسائر بلادم وفي سنة ثلاث وستين اجتمع الموحدون على تجديد البيعة واللقب بامير المومنين وخاطب العرب بافريقية يستدعيم الى الغرو ويحرضه وكان من اجابتم ووفودم عليه ما هو معروف

## اخبار الاندلس

لما استوسق الامر للخليفة ابي يعقوب بالعدوة وصرف نظره الى الاندلس والجهاد واتصل به ما كان من غدر العدو دمره الله بمدينة تـُرْجـالة ثم لخليفة عبد المومن لما نهض للجهاد وادركته المنية بسلا في جهادي الاخر من هذه السنة وقبر بتيملل الى جانب المهدى

## دولة للخليفة يوسف بن عبد المومن

لما هلك عبد المومن اخذ البيعة على الناس السيد ابو حفص الخيه ابي يعقوب باصفاق من الموحدين كافة ورضى من الشيخ ابي حفص خاصة واستقل في رتبة وزارته ورجعوا الى مراكش وكأن السيد ابو حفص هذا وزيرا لابيه عبد الموص استوزره عند نكبة عبد السلام الكومي فرجعه من افريقية سنة خس وخسين وكان ابو العلى بن جامع متصرفا بين يديه في رسم الوزارة الى ان هلك عبد المومن فاخذ ابو حفص البيعة لاخيه ابي يعقوب ثم هلك اثر وفاة عبد المومن ابنه السيد ابو للسين صاحب فاس والسيد ابو محمد صاحب بجاية في طريقه الى الحضرة ثم استقدم ابو يعقوب السيد ابا سعيد من غرناطة سنة ستين فقدم ولقيه السيد ابو حفص بسبتة ثم سرح الخليفة ابو يعقوب معه اخاه السيد ابا حفص الى الاندلس في عساكر الموحدين لما بلغه من الحاح ابن مردنيش على قرطبة بعد ان احتشد معه قبائل العرب من زغبة ورياح والاثبع فاجاز البحر وقصد ابن مردنيش وقد جمع جوعه واولياءه من النصاري ولقيته عساكر الموحدين بغص مرسية فانهزم ابن مردنيش واحمابه وفر الى مرسية ونازله الموحدون بها ودوخوا نواحيه وانصرف السيد ابو حفص واخود ابو سعيد سنة احدى وستين الى مراكش وخدت نار الفتنة من ابن مردنيش وعقد الخليفة على بجاية لاخيه السيد ابي زكرياء وعلى

# اخبار ابى مردنيش الثائر بشرق الاندلس

كان بلغ عبد المومن وهو بافريقية ان محمد بن مردنيش الثائر بشرق الاندلس خرج من مرسية ونازل جيان واطاعه واليها محمد بن على الكومي ثم نازل بعدها قرطبة ورحل عنها وغدر بقرمونة وملكها ثم رجع الى قرطبة وخرج ابن بكيت لحربه فهزمه وقتله فكتب الى عاله بالاندلسس بفتح افريقية وانه واصل اليهم وعبر الجرالي جبل الفتح واجتمع اليه اهل الاندلس ومن بها من الموحدين قد رجع الى مراكش وبعث عساكرد الى لجهاد ولقيهم الطاغية فهزموه وتغلب السيد ابو يعقوب على قرمونة من يد ابن هُمُشك صهر ابن مردنيش وكان السيدان ابو يعقوب صاحب اشبيلية وابو سعيد صاحب غرناطة ارتحلا لزيارة لخليفة بمراكش مخالف ابن همشك الى مدينة غرناطة وغدر بها ليلا عداخلة من بعض اهلها واستولى عليه وانحصر الموحدون بقصبتها وخرج عبد المومن من مراكش لاستنقاذها فوصل الى سلا وقدم السيد ابا سعيد فاجاز الجر ولقيه عامل اشبيلية عبد الله بن ابي حفص بن على ونهضوا جيعا الى غرناطة فنهض اليم ابي هشك وهزمم ورجع السيد ابو سعيد الى مالقة وردفه عبد الموس باخمه السيد ابي يعقوب في عساكر الموحدين ونهضوا الى غراطة ودان قد وصلها ابن مردنیش فی جوع من النصاری مددا لابن عمشك فلقیم الموحدون بغص غرناطة وهزموم وفرابن مردنيش الى مكانمه من المسرق ولحق ابن همشك بحيان فنازله الموحدون وارتحل السيدان الى قرطبة فاقاما بها الى ان استدى السيد ابو يعقوب الى مراكش سنة ثمان وخسين لولاية العهد والادالة به من اخيه محمد فلحق عراكش وخرج في ركاب ابيسه عطية الى مراكش فكانت نكبته ومقتله واستوزر عبد المومن بعده عبد السلام الكومى كان عب اليه بذمة صهر فلم يزل على وزارته

#### بقية فتح افريقية

لما بلغ عبد المومن سنة ثلاث وخسين ماكان من ايقاع الطاغية بابنه السيد ابي يعقوب بظاهر اشبيلية ومن استشهد من اشياخ الموحدين وحفاظم ومن الثوار مثل ابن عنون وابن الجام نهض يميد الجهاد واحتل سلا فبلغه انتقاض افريقية واهمه شان النصارى بالمهدية فلما ترافت العساكر بسلا استخلف الشيخ ابا حفص على المغرب وعقد ليوسف بن سلمان على مدينة فاس ونهض يغذ السير حتى نازل المهدية ومن بها من نصارى اهل صقلية فافتهما صلحا سنة خس وخسين واستنقل جيع البلاد الساحلية مثل صفاقس وطرابلس من ايدي العدو وبعيت ابنه عبد الله من مكان حصاره للهدية الى قابس فاستخلصها من يد بني كامل المتغلبين عليها من دهان بعض بطون رياح واستخلض قفصة من يد بني الورد وزرعة من يد بني بم وكسن وطبرقة من بدابي علال (١) وجبل زغوان من يد بني حاد بن خليفة (٤) وشقبنارية من يد بني عياد (١) ابن نصر الله ومدينة الاربص من يد ملكها من العرب حسما ذلك مذكور في اخبار هولا الثوار في دولة صنهاجة ولما استكمل الفتح وثني عنانه الى المغرب سنة ست وخمسين بلغه ان الاعراب بافريقية انتقضوا عليه فرجع اليهم عسكرا من الموحدين فنهضوا الى القيروان واوقعوا بالعرب وقتل كبيرم مرز من زیاد الفارغی من بنی علی احدی بطون ریاح

<sup>(1)</sup> Les mss. A et B portent كلف — (2) On lit خلفة dans les mss. A et B. — (3) Les mss. B et E ainsi que celui d'El-Kharoubi portent عباد

ابى عطية وعبد الموسى على اثره فطفا نار تلك الثورة وقتل اخوا المهدى ومن داخله فيها

#### بقية فتح الاندلس

وبلغه عراكش سنة تسع واربعين ان يحيى بن يخور صاحب اشبيلية قتل اهل لبلة بما كان من غدر الوهبي لها ولم يقبل معذرتهم في ذلك فعظ يحيى بن يغور وعزله عن اشبيلية بابي محمد عبد الله بن ابي حفص ابن على التيمللي وعن قرطبة بابي زيد بن بكيت وبعث عبد الله بن سلمان نجاء بابن يخور معتقلا الى الحضرة والزمه منزله الى ان بعثه مع ابنه السيد ابي حفص الى تلمسان واستقام امر الاندلس وخرج ميمون بن يدر اللتوني عن غزناطة للوحدين فملكوها وإجاز اليها السيد ابو سعيد صاحب سبتة بعهد ابيه عبد المومن اليه بذلك ولحق الملثمون بمسراكش ونازل السيد ابو سعيد مدينة المرية حتى نزل من كان بها من النصارى على الامان وحضر لذلك الوزير ابو جعفر بن عطية بعد ان امدم ابن مردنيش الثائر بشرق الاندلس والطاغية معه وعبروا جميعا عن المدافعة ثم وفد اشياخ اشبيلية سنة احدى وخسين ورغبوا من عبد المومن ولاية بعض ابنائه عليهم فعقد لابنه السيد ابي يعقوب عليها وافتتح امره بمنازلة على الوهبي الثائر بطبيرة ومعه الوزير ابو جعفر بن عطية حتى استقام على الطاعة ثم استولى على على ابن وزير وابن قسى واستنزل تاشفين اللتوني من مرتلة سنة ثنتين وخسين وكان الذي امكن الملثمين منها ابن قسى واستم الفتح ورجع السيد الى اشبيلية وانصرف ابو جعفر بن

على صاحب المهدية فصحبه واعترضته جيوش صنهاجة بامر العلو فهزمه وصيم بحاية من الغد فدخلها وركب يحيى بن العزيز البحر في اسطولين كأن اعدها لذلك واحتمل فيها ذخائره وامواله ولحق بقسنطينة الى ان نزل بعد ذلك عنها على امان عبد المومن واستقر بمراكش تحست المراية والعناية الى أن هلك رجمه الله ثم سرح عبد المومن عساكر الموحدين وعليهم ابنه عبد الله الى القلعة وبها جوشن بن العزيز في جوع صنهاجة فاقتحمها واستلحم من كان بها منع واضرم النار في مساكنها وقتل جوشن ويقال ان القتلى بها كانوا ثمانية عشر الفا وامتلات ايدى الموحدين من الغناه والسبى وبلغ للبرالي العرب بافريقية من الاثبج وزغبة ورياح وقسرة فعسكروا بظاهر باجة وتدامروا على الدفاع عن ملكم يحيى بن العزيز وارتحلوا الى سطيني وزحني اليهم عبد الله بن عبد المومن في الموحدين الذين معه وكان عبد الموس قد قفل الى المغرب ونزل متية فلما بلغه لخبر بعث المدد لابنه عبد الله والتقى الفريقان بسطيف واقتتلوا ثلاثا ثم انفضت جوع العرب واستلحموا وسبيت نساؤهم واكتحت اموالم واسر انباؤم ورجع عبد المومن الى مراكش سنة سبع واربعين ووفد عليه كبراء العرب من اهل افريقية طائعين فوصلم ورجعم الى قومم وعقد على فاس لابنه السيد ابي الحسن واستوزر له يوسف بن سلمان وعقد على تلسان لابنه السيد ابي حفص واستوزر له ابا محمد بن وانودين وعلى سبتة للسبد ابي سعيد واستوزر له محمد بن سلمان وعلى بجاية للسيد ابي محمد عبد الله واستوزر له يخلف بن الحسين واختص ابنه ابا عبد الله بولاية عهده وتقلب بذلك كله ضمائر عبد العزيز ويحيى اخوى المهدى فلحقا بمراكش مضمين للغدر وادخلوا بعض الاوغاد في شانع فوثبوا بعم بن تافراكين وقتلوه بمكانه من القصبة ووصل على اثرها الوزير ابو جعفر قرطبة فزحف البها ودفع الهوحدون باشبيلية ابا الغير بين عزون لحمايتها ووصل اليه مدد يوسف البطروجي من لبلة وبلغ للابر عبد الهومن فبعث اليها عسكرا من الموحدين لنظر يحيى بن يغيور ولما دخلها افرج عنها الطاغية لايام من مدخله وبادر الثوار الى يحيى بن يغيور في طلب الامان من عبد المومن ثم تلاحقوا به بمراكش فتقبلغ وصفح لغ ونهض الى مدينة سلا سنة فيس واربعين واستدعا منها اهل الاندلس فوفدوا عليه وبايعود جميعا وبايعه الروساء من الثوار على الانخلاع من الامر مثل سدراى بن وزير صاحب بلجة ويابورة والبطروجي صاحب لبلة وابن عزون صاحب شريش ورنددة وابن المجام صاحب بطليوس وعامل بن منيب (۱) صاحب طابيرة (2) وتخلف ابن قسى واهل شلب عن هذا الجمع فكان سببا لقتله من بعد ورجع عبد الهومن الى مواكش وانصري اهل الاندلس الى بلادهم واستعصب الثوار فلم يزالوا بحضرته

## فتح افريقية وشونها

ثم بلغ عبد المومن ما هي افريقية عليه من اختلاف الامراء واستطالة العرب عليها بالعين والفساد وانهم حاصروا مدينة القيروان وان موسى بن يحيى الرياحي المرداسي دخل مدينة باجة وملكها فاجمع الرحلة الى غزو افريقية بعد ان شاور الشيخ ابا حفص وابا ابراهيم وغيرها من المشيخة فوافقود وخرج من مراكش في اواخر سنة ست واربعين موريا بالجهاد حتى انتهى الى سبتة واستوخ احسوال اهل الاندلس ثم رحل عن سبتة موريا بمراكش واغذ السير الى بجاية فدخل الجزائر على حين غفلة وخرج اليه الحسن بن طلبيرة واستوراك الهوادي من مواهده المهيب الهوادي المها (١) On lit dans le ms. D. مهيب الهوادي الهوادي المهاد المهاد الهوادي المهاد المهيب المهاد المهاد الهوادي المهاد الما

منها عيسى وعبد العزيز اخوا (١) المهدى وابن عها يصليتن بسن كان معهم ولحقوا بجبل بيستر (2) جاءهم ابوالغربي عنون واتصلت يديم على حصار الجزيرة حتى افتخوها وقتلوا من كان بها من لمتونة ولحق اخوا المهدى بمراكش وبعث عبد الموس على اشبيلية يوسني بن سلمان في عسكر من الموحدين وابقى برازبن محمد على الجباية نخرج يوسني ودوخ اعال النطروجي بلبلة وطلياطة (3) وعمل ابن قسى بشلب ثم اغار على طبيرة (4) واطاعه عسى بن ميمون صاحب شنقرية وغزا معمم وارسل محمد بن على بن الج ام صاحب بطليوس بهداياه فتقبلت ورعيت له ورجع يوسف الى اشبيلية وفي اثناء ذلك استغلظ الطاغية على يحيى بن على بن غانية بقرطبة ولج على جهاته حتى نزل له عن بياسة وابدة وتغلب على الاشبونة وطرطوشة ولاردة وافراغة وشنقرية وغيرها من حصون الاندلس وطالب ابن غانية بالزيادة في ضريبته او الافراج له عن قرطبة فراسل ابن غانية براز بن محمد واجتمعا باسجة وضمن له براز امداد الخليفة على ان يتخلى عن قرطبة وقرمونة ويدال منها بجيان فرضى بذلك وتم العقد ووصل خطاب عبد الموس بامضائه فارتحل ابن غانية الى جيان ونازله الطاغية بها فغدر باقماطه واعتقلهم بقلعة ابن سعيد وافرج الطاغية عن جيان ولحق هو بغرناطة وبها ميمون بن يدر (٥) المتوني في جاعة من المرابطين قصده ابن غانية ليحمله على مثل حاله مع الموحدين فكان مهلكه بها بشعبان سنة ثلاث واربعين وقبره بها معرف لهذا العهد وانتهز الطاغية فرصته في

<sup>(</sup>۱) Ici, et quelques lignes plus haut, les mss. portent عنا (2) Le ms. A porte بتستر le ms B ببستر et le ms. D ببستر (3) Les mss. B et D portent علطانه et le ms. E صبيره et le ms. B صبيره (5) Les mss. A et D portent بدر D portent بدر

وامده بعسكر اخرلنظر موسى بن سعيد وبعده بعسكر اخرلنظر عم بن صالح الصنهاجي ولما اجازوا الى الاندلس نازلوا ابا الخربن عنون من الثوار بشريش وكانت له مع رندة ألم قصدوا لبلة وبها من الثوار يوسف بن احد البطروجي (١) فاعطام الطاعة ثم قصدوا مرتلة وهي تحت الطاعة لتوحيد صاحبها احمد بن قسى ثد قصدوا شلب فافتتحوها وامكنوا منها ابن قسى ثد نهضوا الى باجة وبطايوس فاطاعهم صاحبها سدّراي بن وزير ثم رجع براز في عسكر الموحدين الى مرتلة حتى انصرم فصل الشتاء نخرج الى منازلة اشبيلية فاطاعه اهل طلياطة (2) وحصن القصر واجمّع اليه سائر الثوار وحاصروا اشبيلية بم ا وبحرا الى ان اقتصوها في شعبان سنة احدى واربعين وفر الملمّون بها الى قرمونة وقتل من ادرك منهم واتى القتل على عبد الله ابن القاضى ابي بكر ابن العربي في هيعة تلك الدخلة من غير قصد وكتبوا بالفتح الي عبد المومن ابن على وقدم عليه وفدم بمراكش يقدمم القاضى ابو بكر فتقبل طاعتم وانصرفوا بالجوائز والاقطاعات لجميع الوفد سنة ثنتين واربعين وخسماية وهلك القاضي ابوبكرني طريقه ودفن بمقبرة فاس وكان عبد العزيز وعيسي اخوا المهدى من مشيخة العسكر باشبيلية فساء اثرها في البلد واستطالت ايديها على اهله واستباحو الدماء والاموال فد اعتزما على الفتك بيوسف البطروجي صاحب لبلة فلحق ببلده واخرج الموحدين الذين بها وحول الدعوة عنهم وبعت الى طلياطة وحصن القصر ووصل يدد بالملثين كانوا بالعدوة وارتد ابن قسى في مدينة شلب وعلى بن عيسى بن ميمون بجزيرة قادس ومحمد بن على بن الجام بمدينة بطليوس وثبت ابو الخرر بن عزون على طاعة الموحدين بشريش ورندة وجهاتها وتغلب ابن غانية على الجزيرة الخضراء وانتقض اهل سبتة كما ذكرناه وضاقت احوال الموحدين باشبيلية نحسرج طليطلة et le ms. E ماليطلة العام (2) Le ms. A porte طليطلة et le ms. E طليطلة

وخرج اليهم عبد الموس بن على سنة ثنتين واربعين فدوخ بلادم واستاصل شافتهم حتى انقادوا للطاعة وتبرءوا من يحيى الصحراوى ولمتونة ورجع الى مراكش لستة اشهر من خروجه ووصلته الرغبة من مشيخة القبائل في يحيى الصحراوى فعفا عنه وصلحت احوال المغرب وراجع اهل سبتة طاعتهم فتقبل منه وكذلك اهل سلا فصغ لهم وامر بهدم سورم

### فتح الاندلس وشئونها

قد صرف عبد الموس نظره الى الاندلس وكان من خبرها انه اتصل باللثمين مقتل تاشفين بن على ومنازلة الموحدين مدينة فاس وكان على بن عيسى بن ميمون قائد اسطولام قد نزع طاعة لمتونة وانتزى بجزيرة قادس فلحق بعبد الموس بمكانه من حصار فاس ودخل في دعوته وخطب له بجامع قادس اول خطبة خطبت لغم بالاندلس عام اربعين وخسماية وبعن احمد بن قسى صاحب مُرْتُلَة ومقيم الدعوة بالاندلس ابابكر بن حبيس (١) رسولاالى عبد الموس فلقيه على تلمسان وادى كتاب صاحبه فانكر ما تضمنه من النعت بالمهدى ولم يجاوب وكان سدّراى بن وزير صاحب بطليوس وباجة وغرب الاندلس قد تغلب على احمد بن قسى هذا وغلبه على مرتلة فاجاز احمد بن قسى البحر الى عبد الموس بعد فتح مراكش لمداخلة على بن عيسى بن ميمون ونزل بسبتة الموس بعد فتح مراكش لمداخلة على بن عيسى بن ميمون ونزل بسبتة بجهزه يوسف بن مخلوف ولحق بعبد الموس ورغبه في ملك الاندلس وأغسراه بالملثمين فبعن معه عساكر الموحدين لنظر براز بن محمد المسوني النازع بالماثمين فبعن معه عساكر الموحدين لنظر براز بن محمد المسوني النازع بالماثمين فبعن معه عساكر الموحدين لنظر براز بن محمد المسوني النازع بالماثمين فبعن معه عساكر الموحدين لنظر براز بن محمد المسوني النازع المهري وعدد المنازة والمثوار

<sup>(</sup>١) Le ms. A porte حبيش et le ms. E

كان ابود ابو احمد كاتبا لعلى بن يوسف وابنه تاشفين وتحصل في قبضة الموحدين فعفا عنه عبد الموس ولما نرل على فاس اغتزم ابو احمد هدذا على الفرار فتقبض عليه في طريقه واعتذر فلم يقبل عذره وقتل وكان ابنه احمد كاتبا لاسحاق بن على بمراكش فشمله عفو السلطان فيمن شمله من ذاك الفل وخرج في جملة الشيخ ابي حفص في وجهته هذه وطلبه للكتاب في ذاك فاجاد واستحسن كتابه عبد الموس لها وقن عليه فاستكتبه اولا ثم ارتفع عنده بخلاله فاستوزره وبعد في الدولة صيته وقاد العساكر وجمع الاموال وبدلها ونال من الرتبة عند السلطان ما لم ينله احد في دولتهم الى ان دبست عقارب السعاية الى مهاده الوثير فكان فيها حتفه ونكبه الخليفة سنة ثلاث وخسين وقتله بحبسه حسما هو مشهور ولها انصرف الشيخ ابسو حفص من غزاة ماسة اراح بمراكش اياما ثم خرج غازيا الى القامين بدعوة الماسى بجبال درن فاوقع باهل نفيس وهيلانة واثخن فيهم بالقتل والسبى حتى اذعنوا بالطاعة ورجع ثم خرج الى هسكورة واوقع بعم وافتتح معاقلهم وحصونهم ثم نهض الى مجلاسة فاستولى عليها ورجع الى مسراكش ثم خرج ثالثة الى برغواطة نحاربوه مدة ثم هزموه واضطرمت نار الفتنة بالمغرب وانتقض اهل سبتة واخرجوا يوسف بن مخلوف التيهللي وقتلوه ومن كان معه من الموحدين واجاز القاضى عياض الجر الي يحيى بن على بن غانية المسوفي الوالى بالاندلس فلقيه بالخضراء وطلب منه واليا على سبتة فبعن معه يحيى بن ابي بكر العصراوي الذي كان بفاس منذ منازلة عبد الموس لها وذكرنا انه لحق بطخة فاجاز الجر الى الاندلس ولحق بابي غانية بقرطبة وصار في جلته وبعثه ابن غانية الى سبتة مع القاضى عياض كها ذكرناه وقام بامرها ووصل يده بالقبائل الناكثة لطاعة الموحدين من برغواطة ودكالة على حين هزيمتهم الموحدين كها ذكرناه ولحق بهم من مكانه بسبتة

عليهم يوسف بن مخلوف من مشيخة هنتاتة ومر بسلا فافتحها بعد مواقفة قليلة ونزل منها بدار ابن عشرة ثم تمادى الى مراكش وسرح الشيخ ابا حنص لغزو برغواطة فاثخن فيهم ورجع ولقيه في طريقه ووصلوا جيعاً الى سراكش وقد ضووا اليها جموع لمطة فاوقع بثم الموحدون واثخنوا فيثم قتلا واكتنعوا اموالهم وظعائنهم واقاموا على مراكش سبعة اشهر واميره اسحاق ابن على بن يوسف بايعوه صبيا صغيرا عند بلوغ خبر ابيه ولما طال عليهم للصار وجهدم للجوع برزوا الى مدافعة الموحدين فانهزموا وتتبعم الموحدون بالقتل واقتمموا عليهم المدينة في اخريات شوال سنة احدى واربعين وقتل عامة الملثمين ونجا اسحاق في جملته واعيان قومه الى القصبة حتى نزلوا على حكم الموحدين واحضر اسحاق بين يدى عبد الموس فقتله الموحدون بايديع وتولى كبر ذلك ابو حفص بن واكاك منهم وانكا اثر الملتمين واستولى الموحدون على جميع بلاد المغرب ثم خرج عليهم بناحية السوس ثأسر من سوقة سلا يعرف محمد بن عبد الله بن هود وتلقب بالهادى وظهر في رباط ماسة فاقبل اليه الشرار من كل جانب وانصرفت اليه وجود الاغار من اهل الافاق واخذ بدعوته اهل سجلاسة ودرعة وقبائل دكالة وركراكة وقبائل تامسنا وهوارة وفشت ضلالته في جميع المغرب فسرح اليه عبد المومن عسكرا من الموحدين لنظر يحيى انكمار المسوفى النازع اليه من ايالة تاشفين بن على ولقى هذا الثائر الماس ورجع منهزما الى عبد الموس مسرح الشيخ ابا حفص عربى يحيى واشياخ الموحدين واحتفل في الاستعداد فنهضوا الى رابطة ماسة وبمز اليهم الثائر في نحو ستين الفا من الرجال وسبعاية من الفرسان فهزمهم الموحدون وقتل داعيتهم في المعركة مع اكثر اتباعه وذلك في ذي الجة سنة احدى واربعين وكتب الشيخ ابو حفص بالفتح الى عبد المومن من انشاء ابى جعفر بن عطية الشهير الذكر

ويحمى (١) وسيربن للحاج وعلى بن فيلوني اخرين من اعيانهم ففر معهم من كان بها من لمتونة وقدم عبد المومن فقتل من وجد بتاكرارت بعد ان كانوا بعثوا ستين من وجوهم فلقيم يصليتن من مشيخة بنى عبد الواد فقتلم جيعا ولما وصل عبد المومن الى تلمسان استباح اهل تاكرارت لها كان اكترع من للمشم وعفا عن اهل تلمسان ورحل عنها لسبعة اشهر من فتها بعد ان ولي عليها سلمان بن محمد بن وانودين وقيل يوسف بن وانودين وفيما نقل بعض المورخين انه لم يزل محاصرا لتلمسان والفتوح تسرد عليسه وهناك وصلته بيعة سجماسة ثم اعتزم على الرحيل الى المغرب وترك ابراهيم ابن جامع محاصرا لتلمسان فقصد فاس سنة اربعين وقد تحصن بها يحيى الصحراوي ولحق بها من فل تاشفين من تلسان فنازلها عبد المومن وبعت عسكرا لحصار مكناسة ثم رحل في اتباعه وترك عسكرا من الموحدين على فاس وعليهم الشيخ ابو حفص وابو ابراهيم من صحابة المهدى العشرة نحاصروها سبعة اشهر ثم داخلم ابن الجياني مشرى البلد وادخل الموحدين ليلا وفر المحراوي الى طنجة واجاز منها الى ابن غانية بالاندلس وبلغ خبر فاس الى عبد الموس وهو بمكانه من حصار مكناسة فرجع اليها وولى عليها ابراهيم بن جامع وولي على حصار مكناسة يحيى بن يغهور ورحل الى مراكش وكان ابراهيم بن جامع لها افتتح تلمسان ارتحل الى عبد الموس وهو محاصر لفاس فاعترضه في طريقه المخضب بن عسكر امير بني مرين باكرسيف ونالوا منه ومن رفقته فكتب عبد المومن الى يوسني بن وانودين بن (2) عامل تلمسان ان يجهز اليهم العساكر فبعثها حجبة عبد للق بن مُنغَفاد شيخ بني عبد الواد فاوقعوا ببني مرين وقتل المخضب اميرهم ولما ارتحل عبـــد المومن من فاس الى مراكش وصلته في طريقه بيعة اهل سبتة فسولى (4) Le ms. A porte (2) Ce mot parait être ici de trop.

انما جمتكم لامكنكم من صاحبكم عبد المومن هذا وارجع الى قومى فامتعض الشفين لكلته وإذن له في المناجزة نحمل على القوم فركبوا وصموا للقائه فكان اخر العهد به وبعسكوه وكان تاشفين بعن من قبل ذلك قائده على الروم الزبرتير في عسكر كنم كها قلناه فاعار على بني سنوس وزناتة الذين كانوا في بسيطهم ورجع بالغنائم فاعترضه الموحدون من معسكر عبد المومن فقتلوهم وقتل الزبرتير وصلب ثم بعن بعثا اخر الى بلاد بني ومانوا فلقيهم تاشفين بن ماخوخ ومن كان معه من الموحدين واوقعوا بهم واعترضوا عسكر بجاية عند رجوعهم فنالوا منهم اعظم النيل وتوالت هذه الوقائع على تاشفيني فاجع الرحلة الى وهران وبعث ابنه ابراهيم ولى عهده الى مراكش في جاعة من لمتونة وبعث كاتبا معه احمد بن عطية ورحل هو الى وهران سنة تسع وثلاثيين واقام عليها شهرا ينتظر قائد اسطوله محمد بن ممون الى ان وصله من المرية بعشرة اساطيل فارساها قريبا من معسكره وزحف عبد المومن من تلمسان وبعث في مقدمته الشيخ ابا حفض عربن يحيى وبني ومانوا من زناتة فتقدموا الى بلاد بنى يلومى وبنى عبد الواد وبنى ورسيفن وبنى توجين واثخنوا فيهم حتى دخلوا في دعوتهم ووفد على عبد المومن بروسائهم وكان منهم سيد الـناس ابن امـير الـناس شيخ بنى يلومى فتلقام بالقبول وسار في جوع الموحدين الى وهران فنجعوا لمتونة بمعسكرم ففضوم ولجا تاشفين الى رابطة هنالك فاحدقوا بها واضرموا النيران حولها حتى غشيهم الليل نخرج تأشفين من للحصن راكبا على فرسه فتردا من بعض حافات للبسل وهاك لسبع وعشرين من رمضان سنة تسع وثلاثين وخسماية وبعث براسه الى تينملل ولجا فل العسكر الى وهران فانحصروا مع اهلها حتى جهدم العطش ونزلوا جميعاً على حكم عبد المومن يوم الفطر من تلك السنة وبلغ خبر مقتل تاشفيس الى تلمسان مع فل لمتونة وفيه ابوبكم بن

يومند بديمه وابوته ومنصبه ولذلك سخطته الدولة اخر الايام حتى مات مغربا عن سبتة بتادلا مستعلا في خطة القضاء بالبادية وتمادى عبد الموس في غزاته الى جبال غياثة وبطوية فافتحها لله نزل ملوية فافتتح حصونها ثد تخطى الى بلاد زناتة فاطاعته قبائل مديونة وكان بعث اليهم عسكوا من الموحدين لنظم يوسف بن وانودين وابن يرمور (١) مخرج اليهم محمد بن يحيى ابي فانوا عامل تلمسان فيمن معه من عساكر لمتونة وزناتة فهزمهم الموحدون وقتل ابن فانوا وانفض عسكر زناتة ورجعوا الى بلادهم وولى ابن (2) تاشفين على تلمسان ابا بكر بن مزدلي ووصل الى عبد المومن بمكانه من الريف ابو بكر ابن ماخوخ ويوسف بن يدّر امراء بني ومانوا فبعث معهم ابن يخمور وابن وانودين في عسكره من الموحدين فاثخنوا في بلاد بني عبد الواد وبني يلومي سبيا واسرا وامدتع عساكر لمتونة ومعهم الزبرتير قائد الروم فنزلوا منداس واجمعت عليهم زناتة في بني يلومي وبني عبد الواد وشيع جامة ابن مطهر وبني ينكاسن وبني ورسيفان وبني توجين فاوقعوا ببني ومانسوا واستنقذوا غنائهم من ايديهم وقتلوا ابا بكربن ماخوخ في ستماية من قومه وتحصن الموحدون وابن وانودين بجبال سيرات ولحق تاشفين بن ماخوخ بعبد المومن صريخا على لمتونة وزناتة فارتحل معه الى تلمسان ثد اجاز الى سيرات وقصد محلة لمتونة وزناتة فاوقع بهم ورجع الى تطسان فنزل ما بيبي الصخرتين من جبل بنى ورنيد ونزل تاشفين باصطفعت ووصل مددد صنهاجة من قبل يحيى بن العزيز صاحب بجاية لنظر طاهر بن كباب من قواده امدوا به تاشفين وقومه لعصبية الصنهاجية وفييوم وصوله اشرف على معسكر الموحدين وكان يدل باقدام وباس فزرا بالمتونة واميرهم لقعودهم عن مناجزة الموحدين وقال

<sup>(</sup>ا) Le ms. B porte مومور et le ms. A بيرمون — (2) Ce mot إبي me paraît devoir être supprimé.

منهم ثم غزا درعة واستولى عليها سنة ست وعشرين ثم غزا تاشعبوت (١) وافتهها وقتل واليها ابا بكر بن مَزَرُوال ومن كان معه من قومه غارة بني ونام (2) وبنى منردع ثم تسابق الناس الى دعوتهم افواجا وانتقض البرابر في سائر اقطار الهغرب على لمتونة وسرح على بن يوسف ابنه تاشفيين لقتالهم سمة ثلاث وثلثين نجاءهم من ناحية ارض السوس واحتشد معه قبائل كزولة وجعلهم في مقدمته فلقيهم الموحدون باوائل جبلهم وهزموم ورجع تاشفين ولم يلق حربا ودخل كنولة من بعدها في دعوة الموحدين واجع عبد المومن على غزو بلاد المغرب فغزا غزاته الطويلة منذ سنة اربع وثلاثين الى سنة احدى واربعين ولها يراجع فيها تينملل حتى انقضت بالفتح والاستيلاء على المغربين خرج اليهامن تينملل وخرج تاشفيين بعساكره يحاذيه في البسيط والناس يفرون منه الى عبد المومن وهسو ينتقل في الجبال في سعة من الفواكه للأكل ولحطب للدفء الى ان وصل الى حبال غارة واشتعلت نار الفتنة والغلا بالمغرب وامتنعت الرعايا من المغرم والح الطاغية على المسلمين بالعدوة وهلك خلال ذلك على بن يوسف امير لهتونة وملك العدوتين سنة سبع وثلاثين وخسماية وولي امسرهم تاشفيين ابنه وهو في غزاته هذا وقد احيط به وحدث بعد موت ابيه على فتنة بيى لمتونة ومسوفة ففزع امراء مسوفة مثل برّاز (3) بن محمد ويحيى بن تاكفت ويحيى بن اسحاق المعروف بانكمار وكان والى تلمسان ولحقوا بعبد المومن فيمن اليهم من الجملة ودخلوا في دعوته ونبذ اليهم لمتونة العمهد والى سائر مسوفة واستمر عبد المومن على حاله فغازل سبتة وامتنعي عليه وتولى كبر دفاعه عنها القاضى عياض الشهير الذكركان رعيسه

<sup>(1)</sup> Le ms. B porte تاسغیموت et le ms. E ونار (2) Le ms. A porte وارنتی et le ms. E ونار (3) Variante بران

وكان يلبس العباة المرقعة وله قدم في التقشف والعبادة ولم يحفظ عنه فلتة في البدعة الا ما كان من وفاقه الامامية من الشيعة في القول بالامام المعصوم

## للبرعن دولة عبد الهومن خليفة المهدى ولخلفاء الاربعة من بيته ووصف احوالم ومصائر امروم

لما هلك المهدى سنة ثنتين وعشرين كها ذكرناه وقد عهد بامره من بعده لكبير محابته عبد المومن بن على الكومي المقدم ذكره ونسبه عند ذكر قومه فقبر بمجدد لصق داره من تيملل وخشى احدابه من افتراق الكلة وما يتوقع من سخط المصامدة ولاية عبد المومن لكونه من غير جلدتهم فارجوا الامرالي ان تخالط بشاشة الدعوة قلوبهم وكتموا موتة زعوا ثلات سنيين يموهون بمرضه ويقيمون سنته في الصلاة وللحزب الراتب ويدخل عجابته الي البيت كانه اختصم بعبادته فيهلسون حفافي قبره ويتفاوضون في شونم بخصر اخته زينب ثم يخرجون لانفاذ ما ابرموه ويتولاه عبد المومن بتسليمهم حتى اذا استحكم امرهم وتمكنت الدعوة من نفوس كافتام كشفوا حينمد القناع عن حالهم وتمالا من بقى من العشرة على تقديم عبد المومن وتولى عبر ذلك الشيخ ابو حفص واراد هنتاتة وسائر المصامدة عليه فاظهروا المناس موت المهدى وعهده لصاحبه وانقياد بقية المحابه لذلك وروى يحيى بن ينهور عن الامام انه يقول في دعائه اثر صلواته اللهم بارك لي في الصاحب الافضل فرض الكافة وانقادوا واجمعوا على بيعته بمدينة تيملل سنة اربع وعشرين فقام بامر الموحدين وابعد في الغزوات فصبح تادلا واصاب

يسمى المحابه الطلبة واهل دعوته الموحدين ولما قم له خسون من المحابه سمام ايت الحمسين وزحف اليم عامل السوس ابو بكر بن محمد اللتوني بمكانع من هرغة فاستجاشوا باخوانع من هنتاته وتيملل فاجمعوا اليع واوقعوا بعسكر لمنوتة فكانت مقدمة الفتح وكان الامام يعدم بذلك فاستبصروا في امره وتسابق كافتهم الى الدخول في دعوته وترددت عساكر لمتسونة اليهم مدة بعض اخرى ففضوم وانتقل لثلاث سنين من بيعته الى جبل تيهلل فاوطنه وبنى دارد ومجده بينهم وحوالى منبع وادى نفيس وقاتل من تخلف عن بيعته من المصامدة حتى استقاموا فقاتل اولا هزرجة واوقع بهم مرارا ودانوا بالطاعة ثم قاتل هسكورة ومعهم ابو درقة المتونى فغلبهم وقفل فاتبعه بنو وازكيت فاوقع بهم الموحدون وأثخنوا فيهم قتلا واسرا ثم غزا بلد عدامة (١) وكان قد انتقه وترك به الشيخ ابا محمد عطية من احجابه فغدروا به وقتلود فغزاه واستباحه ورجع الى تيملل واقام بها الى ان كان شان البشير وميز الموحد من المنافق وكانوا يسمون لمتونة لحشم فاعتزم على غروم وجع كافة اهل دعوته من المصامدة وزحف اليهم فلقوه بكيك وهزمهم الموحدون واتبعوهم الى اغات فلقيهم همالك زحوف لمتونة مع بكو (2) بن على ابن يوسف وابراهيم بن تاعبّاست فهزمهم الموحدون وقتل ابراهيم واتبعوهم الى مراكش فنزلوا الجيرة في زها اربعين الفا كلم رجلي الا اربعاية فارس واحتفل على بن يوسف في الاحتشاد وبمرز اليهم لاربعين من نزولهم عليه من باب ايلان فهزمهم واثخن فيهم قتلا وسبيا وفقد البشير من احجابه واستحر القتل في هيلانة وابلى عبد المومن في ذلك اليوم احسن البلاء وكانت وفاة المهدى لاربعة اسهر بعدها وكان يسمى اتباعه بالموحدين تعريضا بمتونة في اخذه بالعدول عن التاويل ومأله الى التجسيم وكان حصورا لا ياتي النساء (1) Le ms. D porte a le ms. A dolar - (2) Le ms. B porte oct le ms. A

من جبال المصامدة لحق اولا عسفيوة ثم بهنتاتة ولقيه من اشياخه عربي يحيى بن محمد بن وانودين بن على وهو الشيخ ابو حفص ويعرف بيته بيس هنتاتة ببني فاصكات وتقول نسابتهم ان فأصكات هو جد وانودين ويقال لهنتاتة بلسانه ينتي فلذلك كان يعرف عر بينتي وسياتي الكلام في تحقيق نسبه عند ذكر دولته ثر ارتحل المهدى عنم الى ايكيلين من بلاد صرغة فنزل على قومه وذلك سنة خس عشرة وخسماية وبني رابطة للعبادة واجمعت اليه الطلبة والقبائل فاعلم المرشدة والتوحيد باللسان البربري وشاع امرد في حجبته واستدرك رئيس الفيئة العلمية بمجلس الامير على بن يوسن وهو مالك بن وهيب اغراد به وكان حرّاء ينظر في النجوم وكان الكهان يتحدثون بأن ملكا كائن بالمغرب لامة من البربر ويتغير فيه شكل السكة لقران بين الكوكبين العلويين من السيارة يقتض ذلك في احكامهم وكان الامير يتوقعها فقال له احتفظ بالدولة من الرجل فانه صاحب القران والدرهم المربع في كلام سفساني بجع سوقي يتناقل الناس نصه وهو ١٥ اجعل على رجله كبلا و ليلا يسمعك طبلا و واظنه صاحب الدرم المربع فطلبه على بن يوسف فتفقده وسرح الخيالة في طلبه ففاتهم وداخل عامل السوس وهو ابو بكر بن محمد اللتوني بعض هرغة في قتله ونذر بهم اخوانهم فنقلوا الامام الى معقل امتناعهم وقتلوا من داخل في امسره ثمم دعا المصامدة الى بيعته على التوحيد وقتال المجسمين دونه سنة خس عشرة وخمسمايسة فتقدم اليها رجالاتهم من العشرة وغيرهم وكان فيهم من هنتاتة ابو حفص عربن يحيى وابو يحيى بن يكيب ويوسف بن وانودين وابن ينعور ومن تيملل ابوحفص عربي على اصناك ومحمد بن سلمان وعربن تافراكين وعبد الله ابي ملويات واوعب قبيلة هرغة فدخلوا في امره كلهم ثم دخل معهم كدميوة وكنفيسة ولماكملت بيعته لقبوه بالمهدى وكان لقبه قبلها الامام وكان

ولحق بملالة على إفرشخ منها وبها يومئذ بنو ورياكل من قبائل صنهاجة وكان لهم اعتزاز ومنعة فاوود وإجارود وطالبهم السلطان صاحب بجاية باسلامه اليه فابوا واسخطوه واقام بينهم يدرس العلم اياما وكان يجلس اذا فرغ على صخرة بقارعة الطريق قريبا من ديار ملالة وهي لهذا العهد معرفة وهنالك لقيه كبير صابته عبد الموس بن على حاجا مع عه فاعبب بعله واثنى عزمه عن وجهه ذلك واختص به وشمر للاخذ عنه وارتحل المهدى الى المغرب وهو في جملته ولحق بوانشريس وسحبه منها البشير من جلة اسحابه ثم لحق بتلمسان وقد تسامع الناس بخبره فاحضره القاضى بها ابن صاحب الصلاة ووبخه على منهله ذلك وخلافه لاهل قطره وظن أن العذل يزعمه عن ذلك فصم عن قبوله واستمر على طريقه الى فاس ثم الى مكناسة ونهى بها عن بعض المناكير فاوقع به الشرار من الغوغا واوجعوه ضربا ولحـق بمراكش واقام بها اخذا في شانه ولقي على بن يوسف بالمعجد الجامع في صلاة الجمعة فوعظه واغلظ له القول ولقى ذات يوم الصورة احست على بن يوسف حاسرة قناعها على عادة قومها الملثمين في زي نسائع فوبخها ودخلت على اخيها باكية لما نالها من تقريعه ففاوض الفقهاء في شانه بما وصل اليه من شهرته وكانوا ملمُوا منه حسدا وحفيظة لما كان ينتمل مذهب الاشعرية في تاويل المتشابه وينكر عليهم جموده على مذهب السلسف في امرارد كها جاء ويرى ان الجمهور لقنود تجسيما ويذهب الى تكفيرم بذلك احد قولى الاشعرية في التكفير بمال الراي فاغروا الامير به واحضره للناظرة معم فكان له الفتح والظهور عليهم وخرج من مجلسه ونذر بالشر منهم فلحق من يومه باغات وغير المناكير على عادته واغرى به اهلها على بن يوسف وطيروا اليه بخبره نخرج عنها هو وتلميذه الذين كانوا في محابته ودعا اسماعيل بن ايكيك من احجابه مايتين من انجاد قومه وحرج به الى مناة

وكان يحدث نفسه بالدولة لقومه على يده لما كان الكمان والحنى يتمينون ظهور دولة يومئذ بالمغرب ولقى فيما زعموا ابا حامد الغزالي وفاوضه بدات صدره في ذلك فاراده عليه لها كان فيه الاسلام يومئذ باقطار المغرب من اختلال الدولة وتقويض اركان السلطان الجامع للامة المقيم للسلة بعد ان سائله عن له من العصابة والقبائل التي تكون بها الاعتزاز والمنعة وبشانها يتم امم الله في درك البغية وظهور الدعوة وانطلق هذا الامام راجعا الى المغرب بحرا منفجرا من العلم وشهابا واريا من الدين وكان قد لقى بالمشرق امّة الاشعرية من اهل السنة واخذ عنهم واستحسن طريقهم في الانتصار للعقائد السلفية والذب عنها بالحج العقلية الدافعة في صدور اهل البدعة وذهب الى رائع في تاويل المتشابه من الاي والاحاديث بعد ان كان اهل المغرب معزل عن اتباعهم في التاويل والاخذ برائع فيه اقتداء بالسلف في تسرك التاويل وامرار المتشابهات كها جاءت فطعين على اهل المغرب في ذلك وجلم على القول بالتاويل والاخذ بمذاهب الاشعرية في كافة العقائد وإعلن بامامتهم ووجوب تقليدهم والني القعائد على رائعم مثل المرشدة والتوحيد وكان من رايه القول بعصمة الامام على راى الامامية من الشيعة والني في ذلك كتابه في امامة الذي افتحه بقوله اعزما يطلب وصارهذا المفتح لقباعلى ذلك الكتاب واحتل بطرابلس اول بلاد الهغرب مفتيا بمذهبه ذلك مظهرا النكير على علماء المغرب في عدولهم عنه واخذ نفسه بتدريس العلم والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ما استطاع حتى لقد لقى بسبب ذلك اذايات في نفسه احتسبها من صالح اعاله ولما دخل بجاية وبها يومئذ العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس بن جاد من امراء صنهاجة وكان من المترفين فاغلظ له ولاتباعه بالنكير وتعرض يوما لتغيير بعض المنكرات في الطرق فوقعت بسببها هيعة نكرها السلطان والخاصة وائتمروا به نخرج منها خانَّفا

مراكش لنزلج جوار مواطعهم من درن ليتمرسوا بهم ويذللوا من صعابهم وفي عنفوان تلك الدولة على عهد على بن يوسف منها نجم امامع العالم الشهير محمد بن تومرت صاحب دولة الموحدين المشتهر بالمهدى اصله من هرغة من بطون المصامدة الذين عددنام يسمى ابود عبد الله وتومرت وكان يلقب في صغره ايضا امغار وهو محمد بن عبد الله بن وُجَلِّيد بن يامصال (١) ابن حمزة بن عيسى فيما ذكرد ابن رشيق وحققه ابن القطان وذكر بعض مورخي المغرب انه محمد بن تومرت بن تيطاوين بن سافلا بن مسيغون بن ايكلديس ابن خالد ورغم كثير من المورخين ان نسبه في اهل البيت وانه محمد بن عمد الله بن عبد الرحين بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفيان بن صفوان بن جابر بن عطاء بن رباح بن محمد من ولد سلمان بن عبد الله بن حسن بن لحسن بن على بن ابي طالب اخي ادريس الاكبر الواقع نسب الكثير من بنيه في المصامدة واصل السوس كذا ذكر ابن نخيل في سلمان هذا وانه لحق بالمغرب اثر اخيه ادريس ونزل تلمسان وافترق ولده في المغرب قال فمن ولده كل طالبي بالسوس وقيل بل هو من قرابة ادريس السلاحقين به الى المغرب وان رماحا الذي في عود هذا النسب انها هوابن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن وعلى الامربن فإن نسبه الطالبي وقع في هرغة من قبائل المصامدة ووشجت عروقه فيهم والتمم بعصبيتهم فلبس جلدتهم وانتسب بنسبتهم وصارفي عدادهم وكان اهل بيته اهل نسك ورباط وشب محمد هذا قاريا محبا للعلم وكان يسمى اسافو ومعناه الضياء لكثرة ماكان يسرج من القناديل بالساجد للازمتها وارتحل في طلب العلم الى المشرق على راس الماية لخامسة ومر بالاندلس ودخل قرطبة وهي اذ ذاك دار علم ثم اجاز الى الاسكندرية وج ودخل العراق ولقى جلة العلماء يومدن وفحول النظار وافاد علما واسعا (1) Le ms. D porte

حسان المتغلبين عليها من عرب المعقل ومن بطون كنفيسة ايضا قبيله سكسيوة الموطنون بامنع المعاقل من هذه الجبال يطل جبله على بسيط السوس من القبلة وعلى سلحل الجبر المحيط من الغرب ولهم بمنعة معقبله ذلك اعتزاز على اهل جلدته حسبما نذكره بعد وكان لهولاء المصامدة صدر الاسلام بهذه الجبال عدد وقوة وطاعة للدين ومخالفة لاخوانهم برغواطة في نحلة كفره وكان من مشاهيرهم كسير (۱) بن وسلاس بن شهلال من اصادة وهو جد يحيى بن يحيى راوى الموطا عن مالك دخل الاندلس وشهد الفتح مع طارق في اخرين من مشاهيرهم استقروا بالاندلس وكان لاعقابهم مع لمتونة ملوك المعرب وزب وفتن سائر ايامهم حتى كان اجتماعه على المهدى وقيامهم بدعوته فكانت له دولة عظيمة ادالت من لمتونة بالعدوتيسن ومن صنهاجة بافريقية حسبها هو مشهور وناتي الان بذكره ان شاء الله تعالى

لخبر عن مبدا امر المهدى ودعوته وماكان للوحدين القائمين بها على يد بنى عبد الموس من السلطان والدولة بالعدوتين وافريقية وبداية ذلك وتصاريفه

لم ينرل امر هولاء المصامدة بجبال درن عظيما وجاعتهم موفورة وباسهم قروا وفي اخبار الفتح من حروبهم مع عقبة بن نافع وموسى بن نصير حتى استقاموا على الاسلام ما هو معروف مذكور إلى ان اظلتهم دولة لمتونة فكان امرهم فيها مستخدلا وشانهم على اهل السلطان والدولة معما حتى لقد اختطوا مدينة

<sup>(</sup>۱) Le ms. B porte کیر

المغرب سطورها تبتدي من ساحل البحر المحيط عند اسفي وما اليها وتذهب في الشرق الى غير نهاية ويقال انها تنتهى الى قبلة برنيق من ارض برقة وهي في الجانب مها يلي مراكش قد ركب بعضها بعضا متتالية على نسـق من الصحراء إلى التل يسير الراكب فيها معترضا من تامسنا وسواحل مراكش الى بلاد السوس ودرعة من القبلة ثماني مراحل وازيد تنجرت فيها الانهار وجلل الارض خرالشعراء وتكاثفت بينها ظلال الادواج وزكت فيها مواد الزرع والضرع وانفتحت مسارح لليوان ومراتع الصيد وطابت منابت الشجر ودرت افاويق الجباية يعمرها من قبائل المصامدة ام لا يحصيع الاخالقع قد اتخذوا المعاقل والحصون وشيدوا المباني والقصور واستغنوا بقطره منها عن اقطار العالم فرحل اليهم التجر من الافاق واختلفت اليهم اصل النواحي والامصار ولم ينالوا مذ اول الاسلام وما قبله معتمين بتلك الجبال قد اوطنوا منها اقطارا بل اقالم تعددت فيها المالك والعالات بتعدد شعوبهم وقبائلهم وافترقت اسماؤها بافتراق احيائع تنتهي ديارع من هذه للجبال الي تنسيسة المعدن المعروفة (١) ببنى فازاز حيث تبتدى مواطن صناكة ويحفون بع كذلك من ناحية القبلة الى بلاد السوس وقبائل هولاء المصامدة بهذه المواطن كثير فمنع هرغة وهنتاتة وتيهلل وكدميوة وكنفيسة ووريكة وركراكة وهزميرة ودكالة وحاحة واصادن (2) وبنو وازكيت (3) وبنو ماكر وايلانة ويقال هيلانة بالهاء ويقال ايضا ان ايلان هوابن بر اصهر المصامدة فكانوا خلفاءهم ومن بطول اصادن مسفاوة وماغوس ومن مسفاوة دُغاغسة ويعطانان (١) ويقال ان غمارة ورهون وامول من اصادن والله اعلم ويقال ان من بطون حاحة زكن وولخص الظواعن الان بارض السوس احلافا لمذوى

امتناعهم وصار امرها الى الشورى واستبد بها الفقيه ابو القاسم العزفي من مشيختم كما نذكر ذلك كله الى ان وقع بين قبائل غمارة وروسائم فتني وحروب ونزعت احدى الطائفتين الى طاعة السلطان بالمغرب من بني مرين فاتوها طواعية ودخل الاخرون في الطاعة تلوم طوعا اوكرها فملك بنو مرين امره واستعلوا عليهم وتخطوا الى سبتة من ورائع فملكوها من ايدى العزفيين سنة تسع وعشرين وسبعاية على ما نذكره بعد عند ذكر دولتم وم الان على احسن احوالهم من الاعتزاز والكثرة يوتون طاعتهم وجبايتهم عند استقلال الدولة ويمرضون فيها عند التياثها بفشل اوشغل بخارج فييهز البعوث اليم من الحضرة حتى يستقيموا على الطاعة ولم بوعورة جبالم عز ومنعة وجوار لمن لحق بعم من اعياص الملك ومستامني الخوارج الى هذا العهد ولبني يكم من بينهم لحظ الوافر من ذلك لاشراف جبلهم على سائرها وسمو بقاعمه الى مجارى الحب دونها وتوعر مسالكه بهبوب الرياح فيها وهذا الجبل مطل على سبتة من غربيها ورميسه منعم وصاحب امره يوسف بن عير وبغود ولهم فيه عزة وثروة وقد اتخذوا به المصانع والعروس وفرض لهم السلطان بديوان سبتة العطاء واقطعهم ببسيط طنجة الضياع والفدن استئلافا بهم وحسما لزبون سائر غمارة بايناس طاعتهم ولله الخلق والامر بيده ملك السموات والارض

الخبر عن اهل جبال دُرَن بالمغرب الاقصى من بطون المصامدة وما كان لغ من الظهور والاحوال ومبادى امورهم وتصاريفها

هذه الجبال بقاصية المغرب من اعظم جبال المغور رسا في الثرى اصلها وذهبت في السماء فروعها وملات الجوهياكلها ومثلت سياجا على ريسف

ست وسبعين في عساكر المرابطيس الى سبتة فرضة المجاز فنازلها بسرا واحاطت بها اساطيل ابن عباد بحرا واقتحموها عنوة وتقبض على ضياء الدولة وقيد الى المعز فطالبه بالمال فاساء ايجابه فقتله لوقته وعثر على ذخائسره وفيها خاتم يحيى بن على بن حود وكتب الى ابيه بالفتح وانقرضت دولة ال حود وانكا اثر سلطانه من بلاد غمارة واقاموا في طاعة لمتونة سائر ايامهم ولما نجم المهدى بالمغرب واستفحل امر الموحدين بعد مهلكه تنقل خليفته عبد المومن في بلادم في غزاته الكبرى لفتح المغرب سنى سبع وثلاثين وما بعدها قبل استيلائه على مراكش كها نذكره في اخباره فوحدوا واتبعوا امره ونازلوا سبتة في عساكره وامتنعت عليهم وتولى كبر امتناعها قاضيهم عيان الطائر الذكر رءيسهم لذلك العهد بدينه وابوته وعلمه ومنصبه ثم افتحت (۱) بعد فتح مراكش سنة احدى واربعين فكانت لخارة هولا السابقة التي رعيت لهم سائر ايام الدولة ولما فشل امر بني عبد الموسى وذهبت ريحم وكثر الثوار بالقاصية ثار فيم محمد بن محمد الكتامي سنة خس وعشرين كان ابود من قصر كتامة منقبضا عن الناس وكان ينتمل السميا ولقنه عنه ابنه محمد هذا وكان يلقب ابا الطواجن فارتحل الى سبتة ونزل على بني سعيد وادعى صناعة الكيميا فاتبعه الغوغا ثم ادعى النبوة وشرع شرائع واظهر انواعامن الشعوذة فكثر تابعه ثم اطلعوا على خبثه ونبذوا اليه عهده وزحفت عساكر سبتة اليه ففر عنها وقتله بعض المرابرة غيلة ثم غلب بنو مرين إعلى بسائط المغرب وامصاره سني اربعين وسماية واستولوا على كرسي الامر بمراكش سنة ثمان وستين فامتنع قبائل غمارة من طاعتهم واستعصوا عليهم واقاموا بمخباة من الطاعة وعلى ثير من الخلاف وامتنعت سبتة من ورائع على ملوك بني مرين بسبب (أي Les mss. B et D portent عجب On lit عبت dans le ms. E

يحيى من طنجة فملك مالقة ورتب امره في خلافته ورجع الى سبتة وعقد له حسن على علم في مواطن غمارة حتى اذا هلك حسن اجاز نجا الى الاندلس يهوم الاستبداد واستخلف على الحل من وثق به من مسوالي الصقالبة فلم يزل الى نظرهم واحدا بعد اخر الى ان استقل بسبتة وطنجة من موالى بنى جود هولاء لحاجب سكوت البرغواطي كان عبدا للشيخ حداد من مواليع اشتراه من سبى برغواطة في بعض ايام جهادم ثد صار الي على ابن جود فاخذت النجابة بضبعه الى ان استقل بامرع واقتعد كرسي علم بسبتة وطنجة واطاعته قبائل عمارة واتصلت ايامه الى ان كانت دولة المرابطين وتغلب يوسف بن تاشفين على مغراوة بفاس ونجأ فلم الى بلد الدمنة من اخر بسيط المغرب مما يلي بلاد غمارة ونازلم يوسف بن تأشفين سنة احدى وسبعين ودعا للاحب سكوت الى مظاهرته عليهم فهم بالانحياش ومظاهرته على عدود ثم ثناه عن ذلك ابنه القائل الراي فلما فرغ يوسف بن تاشفين من اهل الدمنة واوقع بهم وافتتح حصن علودان من حصون عمارة من ورائه وانقاد المغرب لحكمه صرى وجهه الى سكوت نجهز اليه العساكم وعقد عليها للقائد صالح بن عران من رجالات لمتونة فتباشرت الرعايا بمقدمهم وانثالوا عليهم وبلغ الخبر الى الحاجب سلوت فاقسم ان لا يسمع احدا من رعيته هدير طبوليم ولحق هو بمدينة طخبة ثغر عمله وقد كان عليها من قبله ابنه ضياء الدولة العز وبم ز للقائم فالتقي الجمعان بظاهر طخبة وانكشفت عساكر سكوت وطعنت رحا الرابطين وسالست نفسه على ظباع ودخلوا طخبة واستولوا عليها ولحق ضياء الدولة بسبتة ولما تكالب الطاغية على بلاد الاندلس وبعث ابن عباد صريخه الى امير المسلمين يوسف بن تاشفين مستخبرا وعده في جهاد الطاغية والذب عن المسلمين وكاتبه اهل الاندلس كافة اهتزالي الجهاد وبعن ابنه المعزسنة

#### للبرعن دولة بني جود ومواليم بسبتة وطنجة وتصاريف احوالم واحوال غارة من بعدم

كان الادارسة لما اجلام لحكم المستنصر عن العدوة الى الشرق ومحا اترم من سائم بلاد المغرب واستقامت غارة على طاعة المروانية واذعنوا لجند الاندلسيين ورجع الحسن بن كنون لطلب امرهم فهاك على يد المنصور بن ابي عامر فانقرض امرهم وافترق الادارسة في القبائل وانتشروا في الارض ولاذوا بالاختفاء إلى أن خلعوا شارة ذلك النسب واستحالت صبغتم منه إلى البداوة ولحق بالاندلس في جلة البرابرة من ولد عمر بن ادريس رجلان منع وها على والقاسم ابنا جود بن ميمون بن احد بن على بن عبيد الله بن عمر بن ادريس فطار لهم ذكر في الشجاعة والاقدام ولها كانت الفتنة البربرية بالاندلس بعد انقراض الدولة العامرية ونصب البرابرة سلمان ابي الحكم ولقبود المستعين اختص به ابنا جود هذان واحسنوا الغناء في ولايته حتى اذا استولى على ملكه بقرطبة وعقد للغاربة الولايات عقد لعلى بن حمود هذا على طخبة واعمال غمارة فنزلها وراجع عهده معم فيها ثد انتقض ودعا لنفسه واجاز الى الاندلس وولى الغلافة بقرطبة كها ذكرناه فعقد على عمله بطخية لابغه يحيى ثر اجاز يحيى الى الاندلس بعد مهاك ابيه على منازعا لعمه القاسم واستقل اخود ادريس من بعده بولاية طخبة وسائر اعمال ابيه بالعدوة من مواطن غارة ثم اجاز بعد مهلك اخيه يحيى بمالقة فاستدعى رجال دولتهم وعقد لحسن ابن اخيه يحيى على عملهم بسبتة وطنجة وانفذنجا الخادم معه ليكون تحت نظره واستبداده ولما هلك ادريس واعتزم ابن بقنة (١) على الاستبداد إبمالقة اجاز نجا الخادم بحسن بن

رقية Les mss. portent رقية

عم واستنزل جمع الادارسة من معاقلم وسار الى فاس فملكها واستعمل عليها محمد بن على بن قشوش في عدوة القرويين وعبد الكريد بن ثعلبة للمذامي في عدوة الاندلس وانصرف غالب الى قرطبة ومعه الحسن بن كنون وسائر ملوك الادارسة وقدمهد المغرب وفرق عاله ني جهاته وقطع دعسوة الشبعة وذلك سنة اربع وستين وتلقام الحكم واركب الناس للقائم وكان يوم دخوله الى قرطبة احفل ايام الدولة وعفا عن للمسن بن كنون ووفي له بالعهد واجزل له ولرجاله العطا ولخلع وللملان واوسع عليهم الجراية واسنى لع الارزاق ورتب من حاشيته في الديال سبعاية من انجاذ المغاربة وتجنا عليه بعد ثلاث سنين بسواله من الحسن قطعة عنبر عظمة تادت اليه من بعض سواحل عمله بالمغرب ايام ملكه فاتخذ منها اريكة يرتفقها ويتوسدها فساله جلها اليه على ان يحكمه في رضاه فابي عليه مع سعاية بني عمله فيه عند الخليفة وسوء خلق الحسن ولجاجه فنكبه واستصفى ما لديه من قطعة العنبر وسواها واستقام امر المغرب للحكم وتظافر امراؤه على مدافعة بلكين وعقد الوزير المحفى لجعفر بن على على الغرب واسترجع يحيى بن محمد ابن هاشم وغرّب للحسن بن كنون والادارسة جميعا الى المشرق استشقالا لنفقاتم وشرط عليهم الا يعودوا فعبروا البحر من المرية سنة خس وستيس ونزلوا من جوار العزيز بن معد بالقاهرة خير نزل وبالغ في الكرامة ووعد بالنصرة والترة ثم بعث الحسن بن كنون الى المغرب وكتب له الى ال زيسرى ابي مناد بالقيروان بالمظاهره فلحق بالمغرب ودعا لنفسه وبعث المنصور بن ابي عامر العساكر لمدافعته فغلبوه وتقبضوا عليه واشخصوه الى الاندلس فقتل في طريقه سنة [بياض] كما ذكرناه في اخبارهم وانقرض ملك الادارسة من المغرب اجمع الى ان كان رجوع الامرلبني جود منهم ببلاد غارة وسبتة وطنعة كانذكره

الى المغرب واستنزل عماله تحصن الحسن بن كنون منه بقلعة النسم معقلهم وبعن اليه بطاعته فلم يعرض له جوهر ولما قفل من المغرب راجع المسس طاعة الناصرالي ان هلك سنة خسين فاستجد للحكم عزمه في سد ثغور المغرب واحكام دعوته فيه وشحذ لها عزائد اوليائه من ملوك زناتة فكان بينهم وبين زيرى وبلكين ما ذكرناه ثم اغزا معد بلكين بن زيرى المغرب سنة ثنتين وستين اولى غزواته فأثخن في زناتة واوغل في ديار المغرب وقام للمسن بن كنون بدعوة الشبعة ونقض طاعة الم وانية فلما انصرف بلكين اجاز لحكم عساكره الى العدوة مع وزيره محمد بن قاسم بن طملس سنة ثنتين وستين لقتال للمسن بن كنون وبنى محمد فكان الظهور والفلح للمسن على عسكر للحكم وقتل قائده محمد بن طملس وخلقا كثيرا من عسكره واوليائه ودخل فلهم الى سبتة واستصرخوا للحكم فبعث غالبا مولاه البعيد الصيت المعروف الشهامة وامده بكفاء ذلك من الاموال والجنود وامره باستنزال الادارسة واجازتهم اليه وقال له سريا غالب مسير من لا اذن له في الرجوع الاحيا منصورا اوميتا معذورا واتصل خبره بالحسن بن كنون فافرج عن مدينة البصرة واحتمل منها امواله وحرمه ودخيرته الى حجم النسرا معقلهم القريب من سبتة ونازله غالب بقصر مصودة فاتصلت للرب بينهم اياما ثم بن غالب المال في روساء البربر من غارة ومن معه من للبنود ففروا واسلوه وانجبز بقلعة حجر (١) النسم ونازله غالب وامده للحكم بعرب الدولة ورجال الثغور واجازم مع وزيره صاحب الثغر الاعلى يحيى بن محمد بن هاشم التجببي فيمن معه من اهل بيته وحشه سنة ثلاث وستين فاجتمع مع غالب على القلعة واشتد الحصار على الحسن وطلب من غالب الامان فعقد له وتسلم الحصن من يده ثم عطف على من بقى من الادارسة ببلاد الريف فازعم وصيرم اسوة ابن (1) Les mss. A et E portent

وثلاثين وقام بامم م من بعده ابو العيش احد بن القاسم كنون وكان فقيها عالما بالايام والاخبار شجاعا كريما ويعرف باجمد الفاضل وكان منه ميل للموانية فدعا للناصر وخطب له على منابع عمله ونقض طاعة الشيعة وبايعه اهــل المغرب كافة الى سجلاسة ولما بايعه اهل فاس استجل عليهم محمد بن الحسن ووفد محمد بن ابي العيش بن ادريس بن عمر بن مثالة على الناصر عن ابيه سنة ثمان وثلاثين فاتصلت به وفاة ابيه وهو بالحضرة فعقد له الناصم على عمله وسرحه وهجم عيسى ابن عمه ابي العيش احد بن القاسم كنون على عمله بتيكيساس في غيبة محمد فملكها واحتوى على مال ابن مثالة ولما اقبل محمد من للخضرة زحني برابرة عارة الى عيسى المذكور ابن كنون فقطعوا به واثخنوه حراحة وقتلوا المحابه بملد غارة واجاز الناصر قواده الى المغرب وكان اول من اجاز الى بني محمد هولاء سنة ثمان وثلاثين احمد بن يعلى من طبقة القواد اجازه اليهم في العساكر ودعام الى هدم تيطاوين فامتنعوا ثم انقادوا وتنصلوا واجابوا الى هدمها ورجع عنهم فانتقضوا فسرح البع حيد بن يصل (١) المكناس في العساكر سنة تسع وثلاثين وزحفوا اليه بوادي لاو فاوقع بنم فاذعنوا من بعدها وتغلب الناصر على طخبة من يد ابي العيش امير بني محمد وبقي باصيلاعلى بيعة الناصر ثم تخطت عساكر الناصر الى بسائط المغرب فاذعن له اهله واخذ بدعوته فيه امراء زناتة من مغراوة وبني يفهن ومكناسة كها ذكرناه فضعف امر بني محمد واستاذنه اميرهم ابو العيش في الجهاد فاذن له وامر ببناء القصور له في كل مرحلة من الجزيرة الى الثغر فكانت ثلاثين مرحلة فاجاز ابو العيش واستخلف على عمله اخاه الحسن ابن كنون وتلقاه الناصر بالمبرة واجرى له الني دينار في كل يوم وهلك شهيدا في مواقف الجهاد سنة ثلاث واربعين ولما اغزا معد قائده جوهرا الكاتب (1) On lit فصل dans le ms. A, مصل dans le ms B, et دصل dans le ms. D.

المغرب واجلى الادارسة واعجم بحصنع حجر النسر وتحيزوا الى جبال غارة وبلاد الريني وكان لخارة في التمسك بدعوتهم اثار ومقامات واستجدوا بتلك الناحية ملكا توزعوه قطعا كان اعظمها لبني محمد هولاء ولبني عسر بتيكيساز ونكور وبلاد الريف ثم سما الناصر عبد الرجن الى ملك العدوة ومدافعة الشيعة فنزل له بنومحمد عن سبتة سنة تسع عشرة وتناولها من يد الرضى بن عصام رويس مجكسة كان يقيم فيها دعوة الادارسة فافرجوا له عنها ودانوا بطاعته واخذها من يده ولما اغزا ابو القاسم ميسورا الى المغرب لمحاربة ابن ابى العافية حين نقض طاعتهم ودعى الم وانية وجد بنومحمد السبيل الى النيل منه عظاهرة ميسور عليه ومالام على ذلك بنو عمر صاحب نكور ولما استقل ابن ابي العافية من نكبته ورجع من العصراء سنة خس وعشرين منصرى ميسور من المغرب نازل بني محمد وبنى عمر وهلك بعد ذلك وإجاز الناصر وزيره القاسم بن محمد بن طملس سنة ثلاث وثلاثين لحربهم وكتب الى ملوك مغراوة محمد بن خرر وابنه للدير عظاهرة عساكره مع ابن ابى العافية عليهم فسارع ابوالعيش بن ادريس بن عمر المعرف بابن مثالة الى الطاعة واوفد رسله ألى الناصر فعقد له الامان واوفد ابنه محمد بن ابي العيش موكدا للطاعة فاحتفل لقدومه واكد له العقد وتقبل سائر الادارسة من بني محمد مذهبع وسالوا مثل سوالع فعقد لجميع بني محمد ايضا وكان وفد منه محمد بن عيسى بن احمد بن محمد وللمسن بن القاسم بن ابرهيم بن محمد وكان بنوادريــس يرجعون في رياستم الى بني محمد هولاء منذ استبد بها اخوم لحسن بن محمد الملقب بالجام في ثورته على ابن ابي العافية فقدمواعلى انفسع القاسم ابن محمد الملقب بكنون بعد فرار موسى بن ابن العافية وملك بلاد الغرب ما عدا فاس مقيما لدعوة الشيعة الى ان هلك بقلعة حجر النسم سنة سبع مصودة باحواز طنجة سنة خس عشرة وثلاثهاية وكان لابنه عيسى من بعده قدر جليل في غارة ووفد على الناصر ورهطام بنو رحفو موطنون بوادى لاو ووادى راس قرب تيطاوين وكذلك تنبا منام بعد ذلك عاصم بن جميل البزدجوى وله اخبار ماثورة وما زالوا ينتحلون الحر لهذا العهد واخبرني المشيخة من اصل المغرب ان اكثر منتحلي المحم منام النساء العواتق قال ولهن قوة على استجلاب روحانية ما يشاونه من الكواكب فاذا استولوا عليه وتكيفوا بتلك الروحانية تصرفوا منها في الاكوان بما شاءوا والله اعلم

#### الخبر عن دولة الادارسة في غارة وتصاريف احوالهم

الخارة على المربس عند قسم محمد بن ادريس الحال المغرب بين اخوته براى جدتة كنزة ام ادريس اختص منها بتيكيساس وترغة وبلاد صنهاجة وغارة واختص القاسم بطخة وسبتة والبصرة وما الى ذلك من بلاد نجارة من غلب عبر عليها عند ما تنكر له اخود محمد واستضافها الى علم كذك ذكرنا في اخباره ثم تراجع بنومحمد بن القاسم من بعد ذلك الى علم الأول فملكود واختط منه محمد بن ابراهيم بن محمد بن القاسم قلعة حجر النسر الدانية من سبتة معقلا له وثغوا لحمله وبقيت الامارة بفاس واعال المغرب في ولد محمد بن ادريس ثم ادالوا منهم بولد عبر بن ادريس وكان اخره يجيى ابن ادريس بن عبر وهو الذي بايع لعبيد الله الشيعى على يد مصالة بن ابن ادريس قائده وعقد له على فاس ثم نكبه سنة تسع وخرج عليه سنة ثلاث عشرة من بني القاسم الحسن بن محمد بن القاسم بن ادريس ويلقب بالمجام لطعنه في المحاتم وكان قدما شجاعا وثار اهل فاس بريحان وملكوا الحسن وزحني اليه موسي ففله ومات واستولى ابن ابي العافية على فاس واعال

وكان [على] مذهب سلفه في الاقتداء والعمل بمذهب ملك الى ان مات الخرسنة ستين لخمس وعشرين سنة من ملكه واتصلت الولاية في بيته الى ان غلب عليهم ازداجة المتغلبون على وهران وزحف اميرم يعلى بن فتوح الازداجي سنة ست واربعاية وقيل سنة عشر فغلبهم على نكور وخربها وانقرض ملكم بعد ثلاثهاية سنة واربع عشرة سنة من لدن ولاية صالح وبقيت في بنى يعلى بن فتوح وازداجة الى اعوام ستين واربعاية والله مالك الامور لا اله الا هو

#### الخبر عن حامم المتنبى من غارة

كان غارة هولاء غريقين في الجهالة والبعد عن الشرائع بالبداوة والانتباذ عن مواطن الخير وتنبا فيهم من مجكسة حاميم بن من الله بن حرير بن عهرو بن رُحفو (۱) بن ازرُوال بن مجكسة يكنى ابا محمد وابود ابو خليف تنبا سنة ثلاث عشرة وثلاثهاية بجبل حاميم المشتهر به قريبا من تيطاوين واجتمع اليه كثير منهم واقروا بنبوته وشرع لهم الشرائع والديانات من العبادات والاحكام وصنع لهم قرانا كان يتلوه عليهم بلسانهم من كلامه يا من يخلى البصر ينظر في الدنيا خلني من الذنوب يا من اخرج مسوسي من الجر امنت بحاميم وبابيه ابي خلني من الله وامن راسي وعقلي وما يكنه صدري واحاط به دمي ولحمي وامنت بتابعيت (2) عة حاميم اخت ابي خلني من الله وكانت كاهنة ساحرة الي غير هذا وكان يلقب المفتري وكانت اخته دبو ساحرة كاهنة وكانوا يستغيثون بها في الحروب والتحوط وقتل في حروب

<sup>(</sup>۱) Le ms. d'El-Bekri, qui reproduit l'histoire de Hamim, porte ici et plus bas رحفوال – (2) Le ms. D porte بتانعنت et le ms. A بتانعنت

والالة ووصل اليه اخوته وسائر قومه واتود طاعته ولم يزل على هدى اوليه من الاقتداء الى ان هلك سنة خس عشرة وثلاثماية وولى بعده ابنه عبد البديع ولقب المؤيد وزحف اليه موسى بن ابي العافية القائم بدعوة العبيديين بالمغرب فحاصره وتغلب عليه فقتله واستباح المدينة وخربها سنة سبع عشرة ثد تراجع اليها فلهم وقام بامرهم ابوايوب اسماعــــل بن عبد الماك بن عبد الرحين بن سعيد بن ادريس بن صالح بن منصور واعاد المدينة التي بناها صالح بن منصور وعرها وسكنها ثلاثا ثم اغزاه ميسور مولى ابي القاسم بن عبيد الله صندلا مولاه عند ما اناخ على فاس فبعت عسكرا مع صندل هذا فحاصر جراوة ثم عطف على نكور وتحصن منه اسماعيل ابي عبد الملك بقلعة اكدى وبعث اليه صندل رسله من طريقه فقتلهم فاعد اليه السير وقاتله ثمانية ايام ثم ظفر به فقتله واستماح القلعة وسباها واستخلف عليها من كتامة رجلا اسمه مرمازوا ورحل صندل الى فاس فتراجع اهل نكور وبايعوا لموسى بن المعتصم بن محمد بن قسرة بن المعتصم بن صالح بن منصور وكان بجبل ابي للمسين عند بني يصليتن وكان يعزف بابن رومي وقال صاحب المقياس هو موسى بن رومي بن عبد السميع ابن ادریس بن صالح بن ادریس بن صالح بن منصور فاخذ مرمازوا ومن معه وضرب اعناقع وبعن بروسم الى الناصر ثم ثار عليه من اعياص بيته عبد السميع بن جرثم بن ادريس بن صالح بن منصور خلعه واخرجه عن نكور سنة تسع وعشرين ولحق موسى بالاندلس ومعه اهله وولدد واخود هارون بن رومي وكثير من عومته واهل بيته فهنام من نزل معه المرية ومنهم من نزل مالقة ثم انتقض اهل نكور على عبد السميع وقتلوه واستدعوا من مالقة جرثم بن احمد بن زيادة الله بن سعيد بن ادريس بن صالح بن منصور فبادر اليهم وبايعوه سنة ست وثلاثين فاستقامت له الامور ونجا سعادة الله الى تمسامان وتقبض على اخيه ميمون فضرب عنقه ثم صار سعادة الله الى طلب الصلح فاسعفه وانزله معه مدينة نكور ثم غزا سعيد بقومه واهل ايالته من غارة بلاد بطوية ومرنيصة وقلوع جارة وبسنى ورتندى واصهر باخته (۱) الى احمد بن ادريس بن محمد بن سليمان صاحب [بياض] وانزله مدينة نكور معه وتوطد الامر لسعيد في تلك النواحي الى ان خاطبه عبيد الله المهدى يدعود الى امره وفي اسفل كتابه

فان تستقيموا استقم لصلاحكم وإن تعدلوا عني ارى قتلكم عدلا واعلوا بسيفى قاهرا لسيوفكم وادخلها عفوا واملاها قتلا فكتب اليه شاعره الاجس الطليطلي بامر يوسفي بن صالح احي الامير سعيد كذبت وبيت الله ما تحسن العدلا ولا علم الرحن من قواك الفضلا وما انت الا جاهل ومنافق تمثل للجهال في السنة المشلى وهتنا العليا لدين محمد وقد جعل الرحن هتك السفلي فكتب عبيد الله الى مصالة بن حبوس صاحب تاصرت واوعز اليه بغزوه فغزاه سنة اربع وثلاثماية لاربع وخسين من دولته نحاربه سعيد وقومه اياما ثد غلبهم مصالة وقتلهم وبعث بم وسهم الى رقادة فطيني بها وركب بقيتهم البحر الى مالقة فتوسع الناصر في انزالم واجارته واستبلغ في تكريمهم واقام مصالة بمدينة نكور ستة اشهر ثم قفل الى تامرت وولى عليها دلول من كتامة فانقبض العسكر من حوله وبلغ الحبر الى بنى سعيد بن صالح وقومهم بمالقة وم ادريس المعتصم وصالح فركبوا السفن اليها وسبق صالح منهم فاجتمع اليه البربر بمرسى تمسامان وبايعود سنة خمس وثلاثماية ولقبود البتيم لصغره وزحفوا الى دلول فظفروا به وبمن معه وقتلوم وكتب صالح بالفتح الى الناصر واقام دعوته باعاله وبعث اليه الناصر بالهدايا والتحف

<sup>(</sup>١) Les mss. portent بأخيك ; j'adopte la leçon d'El-Bekri. Voyez fol. 180.

هلك بتمسامان سنة ثنتين وثلاثين وماية وولى امرع من بعده ابنه المعتصم ابن صالح وكان شعها شريف النفس كثير العبادة وكان يلى الصلاة والخطبة لهم بنفسه ثم هلك لايام يسيرة وولى من بعده اخود ادريس فاختط مدينة نكور في عدوة الوادي ولم يكملها وهلك سنى ثلات واربعين وولي من بعده ابنه سعيد واستفحل امره وكان ينزل مدينة تمسامان ثم اختط مدينة نكور لاول ولايته ونزلها وهي التي تسمى لهذا العهد المزمة بين نهرين احدهما نكور ومخرجه من بلاد كرناية (١) ومخرجه ومخرج وادى ورغة واحد والثاني عيس (١) ومخرجه من بلاد بني ورياغل يجمّع النهران في اكدال ثم يفترقان الى البحر وتقابل نكور من عدوة الاندلس بزليانة وغزا المجوس نكور هذه في اساطيلهم سنة اربع واربعين فتغلبوا عليها واستباحوها ثمانيا ثم اجتمع الى سعيد البرانس واخرجوهم عنها وانتقضت غارة بعدها على سعيد خلعوه وولوا عليهم رجلا منهم اسمه سكن وتزاحفوا فاظهره الله عليهم وفرق جماعتهم وقتل مقدمهم واستوسق امرد الى ان هلك سنة ثمان وثمانين لسبع وثلاثين من ملكه وقام بامره ابنه صالح بن سعيد فتقبل مذاهب سلفه في الاستقامــة والاقتداء وكانت له مع البربر حروب ووقائع الى ان ملك سنة خسين ومايتين لثنتين وستين سنة من ملكه وقام من بعده ابنه سعيد بن صالح وكان اصغر ولده نخرج عليه اخوه عبيد الله وعه الرضى وظفر بها بعد حروب كثيرة فغرب اخاه الى المشرق ومات بمكة وابقى على عه الرضى لذمة صهر بينها وقتل سائر من ظفر به من عومته وقرابته وامتعض لعما (3) سعادة الله بن هارون منهم ولحق ببنى يصلتن اهل جبل ابي لحسين ودلع على عورته وبيتوا معسكره واستولوا عليه واخذوا الته وقتلوا الافا من مواليه وحاصروا بنكور ثم كانت له الكرة عليهم وقتل منهم خلقا لع (4) Le ms. D porte كزيانه — (2) Le ms. d'El-Bekri porte كزيانه — (3) Il faut sans doute lire

واساطیله مع قائده نجاح بی غفیر فکان فیمها سنة تسع عشرة وثلاثمایة ونزل له الرضی بی عصام عنها واتاه طاعته وانقرض امر بنی عصام وصارت سبتة الی الناصر حتی استولی علیها بعد حین بنو جاد واستحدثوا بها دولة اخری کها نذکره

# الحبر عن بنى صالح بن مغصور ملوك نكور ودولتهم في غسارة وتصاريف احسوالهم

لما استولى المسلمون ايام الفتح على بلاد المغرب وعمالاته واقتسموه وامدهم التلفاء بالبعوت الى جهاد البربر وكان فيهم من كل القيائل من العرب وكان صالح ابن منصور الحميري من عرب اليمن في البعث الاول وكان يعرف بالعسمد الصالح فاستخلص نكور لنفسه واقطعه اياها الوليد بن عبد الملك في اعوام احدى وتسعيس للهجرة قاله صاحب المقياس حد بلد نكور ينتهى من المشرق الى زواغة وجراوة ابن ابي العيص مسافة خسة ايام وتجاوره من هنالك مطماطة واهل كبدانة ومرنيسة وغساسة اهل جبل هرك وقلوع جارة التى لبنى ورتندى وينتهى من الغرب الى بنى مروان من غارة وبنى حيسد والى مسطّاسة وصنهاجة ومن ورائم اوربة حزب فرحون وبنى وليد وزناتة وبنى يرنيان وبنى واسن حزب قاسم صاحب صا والجر جونى نكور على خسة اميال عنام صالح هناك لما اقتطع ارضها وكثر نسله واجتمع اليه قبائل غارة وصنهاجة مغتاح واسطوا على يده وقاموا بامره وملك تمسامان وانتشر الاسلام فيهم شمقات عليهم الشرائع والتكاليف وارتدوا واخرجوا صالحا وولوا عليهم رجلا من نفرة يعرف بالرندى ثم تابوا وراجعوا الاسلام ورجعوا صالحا فاقام فيهم الى ان

دول قاموا بها لغيرم وكان فيم متنبئون ولم تزل الخوارج تقصد جباله المنعة فيها والاعتصام كما نذكره

#### الخبر عن سبتة ودولة بني عصام بها

كان سبتة هذه من الامصار القديمة قبل الاسلام كانت يوممُذ منزل يليان ملك غارة ولما زحني اليه موسى بن نصير صانعه بالهدايا واذعن الجزية فامرد عليها واسترهي ابنه وابناء قومه وانزل طارق بي زياد بطخة وضرب عليهم العسكر للنزول معه ثم كانت اجازة طارق الى الاندلس فضرب عليهم البعوث وكان الفتح الذي لا كفاء له كما مر في موضعه ولما هاك يليان استولى العرب على مدينة سبتة صلحا من ايدى قومه فعمروها ه كانت فتنة ميسرة لحقير وما دى اليه من ضلالة الخارجية واخذ بها الكثير من البرابر من عارة وغيرم فزحف برابرة طخبة الى سبتة واخرجوا العرب منها وسبوها وخربوها فبقيت خلاء ثد نزل بها ماجڪس من رجالاتهم ووجود قبائلهم وبه سميت مجكسة فنباها ورجع اليها الناس واسلم وسمع من اهل العلم الى ان مات فقام بامرد ابنه عصام ووليها دهرا ولما هلك قامر بامرد ابنه مجير فلم يزل واليا عليها الى ان هلك ووليها اخود الرضى ويقال انه ابنه وكانوا يعطون لبني ادريس طاعة مضعفة كها نذكره ولما سما للناصر امل في ملك المغرب وتناول حبله من ايدى بني ادريس المالكين ببلاد الهبط وغارة حين اجهضتهم مكناسة وزناتـة عن ملكهم بفاس وقاموا بدعوة الناصر وبثوها في اعالهم نزلوا حينمُد للناصر عن سبتة واشاروا له الى تناولها من بنى عصام فسرح اليها عساكره

مسطان بن مليل بن مصود وقيل غاربن اصادبن مصود ويقول بعض العامة انهم عرب غروا في تلك الجبال فسموا غارة وهو مدهب عامي وم شعوب وقبائل اكثر من ان تخصر والبطون المشهورة منهم بنوجيد ومتيوة وبنونال واغصاوة وبنو وزروال ومجكسة وع اخر مواطنع يعتمرون جبال الريف بساحل الجر الرومي من عن يمين بسائط المغرب من لدن غساسة فنكور فبادس فتيكيساس فتيطّاوين فسبتة فالقصر الى طنجة خس مراحل او ازيد اوطنوا منها جبالا شاهقة اتصل بعضها ببعض سياجا بعد سياج خسس مراحل اخرى في العرض الى ان يخط الى بسائط قصر كتامة ووادى ورغة من بسائط المغرب ترتد عنها الابصار وتزل في حافاتها الطيهور لا بهل الاوهام وتنفس في راوسها وبين قننها النجاج سبل السفر ومراتع السائمة وفدن الزراعة واوداح الرياض ويتبين لك انهم من المصامدة بقاء هذا النسب المحيط سمة فيهم لبعض شعوبهم يعرفون بمصودة ساكنين ما بين سبتة وطنجة والبهم ينسب قصرالجاز الذي يعبر منه لخليم البحري الى بلد طريف ويعضده ايضا اتصال مواطنهم بمواطن برغواطة من شعوب المصامدة بريف البحر الغربي وهو المحيط اذكان بنوحسان منهم موطنين بذلك الساحل من لدن ازغار واصيلا الى انفى ومن هنالك تتصل بهم مواطن برغواطة ودكالة الى قبائل درن من المصامدة فما وراءها من بلاد القبلة فالمصامدة ع اهل الجبال بالمغرب الاقصى الا قليلا منها وغيرهم في البسائط ولم تزل غارة هولاء بمواطنهم هذه من لدن الفتح ولم يعلم ما قبل ذلك والمسلمين فيهم ازمان الفتح وقائع الملاحم واعظمها لموسى بن نصير وهوالذي جلم على الاسلام واسترهن ابناءم وانزل منهم عسكرا مع طارق بطنجة وكان اميرم لذلك العهد يليان وهو الذي وفد عليه موسى بن نصير ورغبه في غزو الاندلس وكان منزله سبتة كما نذكره وذلك قبل استهدات نكور وكانت في غارة هولاء بعد الاسلام

من بعده على جهادم حتى استاصلوا شافتهم ومحوا من الارض اثاره وكان صاحب امرم لعهد انقراض دولتهم ابو حفص عبد الله من اعقاب ابي منصور عيسى بن ابي الانصار عبد الله بن ابي غفير محمد بن معاد بن اليسع بن صالح بن طريف فهلك في حروبهم وعليه كان انقراض امسرهم وقطع دابرم على يد هولاء المرابطين ولحمد لله رب العالمين وقد يغلط بعض الناس في نسب برغواطة هولاء فيعدم في قبائل زناتة واخرون يقولون في صالح انه يهودي من ولد شعون بن يعقوب نشأ ببرياط ورحسل الى المشرق وقراعلى عبد الله المعتزلي واشتغل بالمخروجع فنونا وقدم المغرب ونزل تامسنا فوجد فيها قبائل جهالا من البربر فاظهر لم الزهد وتحرم بلسانه ومود عليهم فقصدود واتبعوه فادعى النبوة وقيل له برباطي نسبة الى الموطن الذي نشأ به وهو برباط واد بنعص شريش من بلاد الاندلس فعربت العرب هذا الاسم وقالوا برغواط ذكم ذلك كله صاحب كتاب نظم الجوهر وغيره من النسابين للبربر وهو من الاغاليط البينة وليس القوم من زناتة ويشهد لذلك كله موطنع وجوارع لاخوانع المصامدة واما صالح ابن طريف فمعروف منهم وليس من غيره ولا يتم الملك والتغلب على النواحي والقبائل لمنقطع جذمة دخيل في نسبه سنة الله في عباده وإنما نسب الرجل في برغواطة وم شعب من شعوب المصامدة معروف كها ذكرناه والله ولى التوفييق

> لخبر عن غارة من بطون المصامدة وما كان فيم من الدول وتصاريف احوالم

هذه القبيل من بطون المصامدة من ولد غاربن مصمود وقيل غاربن

ونرك اخاد يحيى على عل المغرب ثد حاربتهم ايضا صنهاجة لما غيزا بلكين بن زيري المغرب سنة ثمان وستين بعدها واجفلت زناتة امامه وارزوا الى حائط سبتة وامتنعوا منه باوعارها وانصرى عنه الى جهاد برغواطة وزحني اليهم فلقيه ابو منصور عيسى بن أبي الانصار في قومه وكانت عليهم الهزيمة وقتل ابو منصور واثخن فيهم بلكين بالقتل وبعت سبيهم الى القيروان واقام بالمغرب يردد الغزو فيهم الى سنة اثنتين وسبعين وانصرى من المغرب فهلك في طريقه الى القيروان ولم افق على من مسلك امرع بعد ابي منصور ثم حاربتم ايضا جنود المنصور بن ابي عامر لما عقد عبد الملك بن المنصور لمولاه واصخ على المغرب عند قفوله من غزاة زيرى بن عطية سنة تسع وثمانين وثلاثماية فافتتح واضح امره بغرو برغواطة هولاء فيمن قبله من الاجناد وامراء النواحي واهل الولاية فعظم الاثر فيهم بالقتل والسبى ثم حاربتهم ايضا بنو يفرن لما استقل بنويعلى ابن محمد اليفرني من بعد ذلك بناحية سلا من بلاد المغرب واقتطعوه من عل ابناء زيري بن عطية المغراوي بعد ماكان بينها من الحروب وانساق امر اولاد يعلى هولاء الى تيم بن زيرى بن يعلى في اول الهاية الخامسة وكان موطنا عمدينة سلا مجاورا لبرغواطة فكان له اثر كثير في جهادم وذلك في سنى عشرين واربحاية فغلبهم على تامسنا وولى عليها من قبله بعد أن اثخن فيهم سبيا وقتلا ثم تراجعوا من بعده إلى أن جاءت دولة لمتونة وخرجوا من مراطنه بالصحراء الى بلاد المغرب واقتحموا الكشير من معاقل السوس الاقصى وجبال المصامدة ثم بدا لع جهاد برغواطة بتامسنا وما اليها من الريف الغربي فزحف اليهم ابو بكر بن عم امير لمتونة في المرابطين من قومه وكانت له فيهم وقائع استشهد في بعضها صاحب الدعوة عبد الله من ياسين الكزولي سنة خسين واربعاية واستمر ابو بكر وقومه

واتخذ ابو غفير من الزوجات اربعا واربعين وكان له من الولد مثلها واكثر وهلك اخريات المالية الثالثة لتسع وعشرين سنة من ملكه وولى بعده ابنه ابو الانصار عبد الله فاقتفى سننه وكان كثير الدعة مهابا عند ملوك عصره يهادونه ويدافعونه بالمواصلة وكان يلبس الملحفة والسراويل ولا يلبس المخيط ولا يعتم ولا يعتم احد في بلده الا الغرباء وكان حافظا للجار وفيا بالعهد وهلك سنة احدى واربعين من الماية الرابعة لاربع واربعين سنة من ملكه ودفن بامسلاخت وبها قبرد وولى بعدد ابنه ابو منصور عيسى ابن اثنين وعشرين سنة فسار بسيرة ابائه وادعا النبوة والكهانة واشتد امره وعلا سلطانه ودانت له قبائل المغرب قال زمور وكان فيما اوصاد به ابود يا بني انت سابع الامراء من اهل بيتك وارجو ان ياتيك صالح بن طريف قال زمور وكان عسكره يناهز الثلاثة الالني من برغواطة وعشرة الاي من سواهم مثل جراوة وزواغة والبرانس ومجكصة (١) ومطغرة ودمر ومطماطة وبغو وارزكيت وكان ايضا بغو يفرن واصادة وركانة وايزمن ورصافة ورنمصرارة (٤) على دينهم ولم يتخذ ملوكهم الالة منذ كانوا انتهى كلام زمور وكان لملوك العدوتين في غزو برغواطة هولاء وجهادم اثناء هذا وبعدد اثار عظيمة من الادارسة والاموية والشيعة ولما اجاز جعفر بن على من الاندلس الى المغرب وقلده المنصور بن ابي عامر عله سنة ست وستين وثلاثماية فنزل البصرة ثم اختلف ذات بينه وبين اخيه يحيى واسمال عليه اخود الجند وامراء زناتـة فتجانى له جعفر عن العمل وصرى وجهــه الى جهاد برغواطة يعتده من صالح عمله وزحف اليهم في اهل المغرب وكافة للبند الاندلسيين فلقود وسط بلادم وكانت عليه الدبرة ونجا بنفسه في فل من جنده ولحق باخيه بالبصرة ثم اجاز بعدها الى المنصور باستدعائه

ويمصراره et le ms. E. ورغضرارة et le ms. E ورغضراره ويمصراره

عفره وكان طاهرا عفيفا زاهدا في الدنيا وهلك لخمسيس سنة من ملكه وولى امره من بعده ابنه يونس فاظهر دينه ودعا الى كفرم وقتل من لم يدخل في دينه حتى خرب مدائن تامسنا وما اليها يقال انه خرب ثلاثماية وثمانيين مدينة واستلحم اهلها بالسيني لمخالفته اياه وقتل منه موضع يقال له تامَلوداي وهو حجر عال نابت وسط الطريق (۱) فقتل سبعة الاي وسبعاية وسبعين قال زمور ورحل يونس الى المشرق وج ولم بج احد من اهل بيته قبله ولا بعده وهلك لاربع واربعين سنة من ملحه وانتقل الامر عن بنيه وولى امره ابوغفير محمد بن معاد بن اليسع بن مالح بن طريف فاستولى على مسلك برغواطة واخذ بدين ابائه واشتدت شوكته وعظم اثره وكانت له في البربر وقادع مشهورة وايام مذكورة اشار اليها سعيد بن هشام المصودي في قوله

وقدولى وأخبرى خبرا يقينا وخابدوا لا سقوا ماء معينا فاخرى الله ام الدكاذينا على اثدار خيلهم رئينا وعاوية ومسقطة جنينا اتوا يدوم القيامة مهطعينا يقدودون البرابر حائرينا حبهم قائد المستكبرينا قفی قبل التفرق واخبرینا وهذی امیه هلکوا وضلوا یقولون النبی ابوغیفیر الم تسمع ولم تر یوم بیت (2) رسی لبکهای دبین تکلی سیعلم هل تمسنا اذا ما هادا رزیاوری رمت علیهم (3) فلیس الیوم یومکم ولاکی

1) Le ms. d'El-Bekri porte السوق dans le ms. d'El Bekri. — (2) Ce mot est écrit بما dans le ms. d'El Bekri. — (3) عليه , solon El-Bekri. — (4) Le ms. d'El-Bekri nons offre ici la leçon متيسرينا saus points diacritiques

ميسرة وكان من اهل العلم ولخير فيهم ثم انسلخ من ايات الله وانتحال دعوى النبوة وشرع لهم الديانة التي كانوا عليها من بعده وهي معروفة في كتب المورخين وادعى انه نزل عليه قرءان كان يتلو عليهم سورا منه يسمى منها سورة الديك وسورة الجمل وسورة الفيل وسورة ادم وسورة نوح وكثيم من الانبياء وسورة هاروت وماروت وابليس وسورة غرائب الدنيا وفيها العلم العظيم بزعهم حرم فيها وحلل وشرع وقص وكانوا يقرءون بها في صلواتهم وكان قومه يسمونه صالح المومنين كها حكاه البكري عن زمور بن صالح بن هاشم بن وراد الوافد منعم على للحكم المستنصر لخليفة بقرطبة من قبل ملڪم ابي عيس بن ابي الانصار سنة ثنتين وخسيين وثلاثماية وكان يترج عنه بجميع خبره داورد (١) بن عمر المسطاسي قال كان ظهور صالح هذا في خلافة هشام بن عبد الملك سغة سبع وعشرين من الماية الثانية للهجرة وقد قيل ان ظهوره كان لاول الهجرة وانه انها انتمل ذلك عنادا ومحاكاة لما بلغه شان النبي صلى الله عليه وسلم والاول اصح ه زعم انه المهدى الاكبر الذي يخرج في اخر الزمان وأن عيسى يكون صاحبه ويصلى خلفه وإن اسمه في العربي صالح وفي السرياني مالك وفي الاعجمى عالم وفي العبراني روبيا وفي البربري وريا (2) ومعناه الذي ليس بعده نبى وخرج الى المشرق بعد ان ملك امرم سبعا واربعين سنة ووعدم انه يرجع اليهم في دولة السابع منهم واوصى بدينه الى ابنه الياس وعهد اليه بموالاة صاحب الاندلس من بني امية وبإظهار دينه اذا قوى امرم وقام بامره بعده ابنه الياس ولم يرل مظهرا للاسلام مسرا لما اوصاه به ابود من كلة

## لخبر عن المصامدة من قبائل البربر وماكان لهم من الدولة والسلطان بالمغرب ومبادى ذلك وتصاريف

واما المصامدة وع من ولد مصود بن برنس بن بربر فع اكتر قبائل البربر واوفرع ومن بطونع برغواطة وغارة واهل حبال درن ولم تزل مواطنع بالمغرب الاقصى منذ الاحقاب المتطاولة وكان التقدم فيع قبيل الاسلام وصدرد لبرغواطة ثم صار التقدم من بعد ذلك لمصامدة حبال درن الى هذا العهد وكان لبرغواطة في عصرع دولة ولاهل درن منع دولة اخرى او دول حسما نذكر فلنذكر هذه الشعوب وما كان فيها من الدول بحسب ما تادى الينا من ذلك

## الخبر عن برغواطة من بطون المصامدة ودولتهم ومبدا امرم وتصاريف احراكه

وم الجيل الاول منه كان لم في صدر الاسلام التقدم والكثرة وكانسوا شعوبا كثيرة مفترقين وكانت مواطنه خصوصا من بين المصامدة في بسائط تامسنا وريف الجر الحيط من سلا وازمور وانفي واسفي وكان كبيرم لاول الماية الثانية من الهرة طريف ابو صالح وكان من قواد ميسرة الحفير المطغري القائم بدعوة الصفرية ومعها معزوز بن طالوت ثم أنقرض امر ميسرة والصفرية وبقي طريف قائما بامرم بتامسنا ويقال انه تنبا ايضا وشرع لم الشرائع ثم هلك وولى مكانه ابنه صالح وقد كان حضر مع ابيه حروب

يعطون المغرم عن عزة ولبطوية منهم ثلاثة بطون بقوية على تازي وبسو ورياغل على بلد المزمة واولاد محلى بتافرسيت وكان لاولاد محلى ذمة صهر مع بني عبد الحق ملوك بني مرين وكانت ام يعقوب بن عبد الحق منهم فاستوزره وكان منه طلحة بن محلي واخود عبر على ما سياتي ذكود في دولتهم وتتصل ببسيط المغرب ما بين جبال درن وجبال الريق من سلحل الجر الرومي حيث مساكن غارة الاتي ذكره قبائل اخرى من صنهاحة موطنون في هضاب واودية وبسائط يسكنون بيوت المجارة والطين مثل فشتالة ومشطة وبغو ورياكل وبنوحيد وبنو مزكلدة وبنوعمان وبنو دركول وبنو ورتزر وملوانة وبنو وامود ومواطن هولاء كلهم بورغة وامركسو يحترفون بالحياكة والحراثة ويعرفون لذلك صنهاجة البزوع في عداد القبائل الغارمة ولغتم في الاكثر عربية لهذا العهد وم مجاورون لجبال غارة ويتصل بجبال غارة من ناحيتهم جبل سريف موطن بني وزروال من صنهاجة وبني معان لا يحترفون بمعاش ويسمون صنهاجة العز لما اقتضته منعة جبالع ويقولون لصنهاجة ازمور الذين قدمنا ذكرع صنهاجة الزز (١) لما هم عليه من الذل والمغرم والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين وقد يقال في بعض مزاعم البربر ان بني ورنيد من صنهاجة وبنو يزناسن وبطوية وها اخوان واصل يزناسن اجناسن ومعناد بلغة العرب اجلس للارض

<sup>(1)</sup> Le ms. B porte

الموطنون بالجانب الشرقي من جبال درن ما بين تازى وتادلا ومعدن بنى فازاز حيث الثنية المفضية الى اكرسلوين من بلاد الخال وتفصل تاك الثنية بين بلادم وبلاد المصامدة في الغرب من جبال درن قد اعتمروا قنن تلك الجبال وشواهقها وتنعطف مواطنع من تلك الثنية الى ناحية القبلة الى ان تنتهى الى اكرسلوين ثم ترجع مغرباً من اكرسلوين الى درعة الى ضواحي السوس الاقصى وامصاره من تارودانت وايفرى ان فونان وغيرها ويعمى هولاء كلع باسم صناكة حذفت الهاء من اسم صنهاجة واشموا صاده زايا وابدلوا للجيم بالكاني المتوسطة المخرج عند العرب لهذا العهدبين الكاني والقاني او بين الكاني ولجيم وهي معروفة النطق ولصناكة هولاء بين قبائل المغرب ومور عدد وشدة باس ومنعة واعزم جانبا اهل لجبال المطلة على تادلا ورياستم لهذا العهد في ولد عران الصناكي ولم اعتزاز على الدولة ومنعة عس الهضيمة والانقياد للمغرم وتتصل به قبائل جاناتة منه ظواعن يسكنون بيوت النص وينتجعون مواقع القطر في نواحي بلادهم ما بين تيغانيمين من قبلة مكناسة الى وادى ام ربيع من تامسنا في الجانب الشمالي من جانبي جبال درن ورياستهم في ولد هيري من مشاهيره ولهم اعتياد بالمغرم وروم على الذل ويتصل بهم قبائل دكالة في بسيط المغرب من عدوة ام ربيع الى مراكش ويتصل بعم من جهة المغرب على ساحل الجر الحيط قبيلة بناحية ازمور وافرة العدد مندرجة في عداد المصامدة وطنا وخالة وجباية وعالة ورياسته لهذا العهد في ولد عزيز بن يبورك رئيسم لاول دولة زناتة وياتي ذكره ويعرف عقبه الان ببني بطان ومن قبائل صنهاحة بطون اخرى بجمال تازي وما اليها مثل بطوية ومجاصة وبني وازتيس ١١١ الى جبال لكائي من جبال المغرب المعروف ببني لكائي احد قبائلهم

وارتين Le ms. D porte وارتين

وذهب اثر الملك من المصامدة وبعد به عهدم صار بنو مرين الى استعال روسائع في جباية مغارمه لكونه من جلدته ولم يكن فيع اكبر رياسة من اولاد يونس في هنتاتة وبني خطاب هولاء في هسكورة فداولوا بينهم ولاية الاعال المراكشية ووليها محمد بن عمر هذا من بعد موسى بن على واخمه محمد شيوخ هنتاتة فلم ينزل واليا بها الى ان هلك قبيل نكبة السلطان ابي لحسن بالقيروان ولحق ابنه ابراهيم بتلمسان ذاهبا الى السلطان ابي للمسن فلما دعا ابوعنان لنفسه رجع عنه الي حبله وتمسك بما كان عليه من طاعة ابيه ورماه ابو عنان بعه عبد الحق وقلده الاعال المراكشية فلم يغن في مقارعته إلى أن لحق السلطان أبو للسن بمراكش فكان من اعظم دعاته وابلى في مظاهرته فلما هلك السلطان ابو للسسي اعتقله ابوعنان واودعه النجن ثم قتله بين يدى نهوضه الى تلمسان سنة ثلاث وخسين وقام بامره من بعده اخوه منصور بن محمد الى ان ملك الامير عبد الرجن من ابي يفلوسن مراكش سنة ست وسبعيسن فاستقدمه وتقبض عليه واعتقله بدار ابن عه بحوبن العلام بن مسرى من مسود بن خطاب كان في جملته وكان هو وابود نازعا الى بني مرين خوفا على انفسع من اولاد محمد بن عمر لترشيع للامر فلما استمكن منه بداره معتقلا وثب عليه فقتله واستلحم بنيه معه ومخطه السلطان لها فاعتقله قليلا ثم اطلقه واستقل برياسة هسكورة لهدا العهد والله قادر على ما يشاء

#### الطبقة الثالثة من صنهاجة

وهذه الطبقة ليس فيها ملك وع لهذا العهد اوفر قبائل المغرب فهنسم

وإما اينتيفت فكانت رياسته في اولاد هنو وكان يوسفي بن مكنول (١) منهم اتخذ لنفسه حصن تافيّوت (2) وامتنع به ولم يزل ولده على ومخلوفي يشيدانه من بعده وهلك يوسف وقام بامره ابنه مخلوف وجاهر بالنفاق سنة ثنتيبي وسبعاية ثم راجع الطاعة وهو الذي تقبض على يوسف بن ابي عماد المنتزى على مراكش ايام ابي ثابت سنة سبع وسبعاية كما نـذكر في اخباره ففر اليه لما احيط به فتقبض عليه مخلوف وامكن منه وكانت وسيلته من الطاعة وكان من بعدد ابنه هلال بن مخلوف والرياسة فيهم متصلة لهذا العهد واما اينولتال فكانت رياستهم لاولاد تروميت وكان منهم لعهد السلطان ابي سعيد وابنه ابي الحسن كبيرم على بن محمد وكان له في الخلاف والامتناع ذكم واستنزله السلطان ابو الحسن من جبله لاول ولايته بعد حصاره بمكانه واصاره في جملته تحت عناية وجراية الى ان هلك بتونس بعد واقعة القيموان في الطاعون للجارف وولى بنود من بعده امر قومهم الى ان انقرضوا والرياسة لهذا العهد في اهل بيتهم ولاهل عومتهم واما فطواكة وم اوسع بطونهم واعظمها رياسة فيهم واقربهم اختصاصا بصاحب الملك واستعالا في خدمته وكان بنوخطاب منذ انقراض امر الموحدين قد جنموا الى بني عبد لحق واعطوم المقادة واختصوا شيوخم بني خطاب بالولاية عليهم وكان شيهم لعهد السلطان يوسف بن يعقوب محمد بن مسعود وابغه عر من بعدد وهلك عر سنة اربع وسبحاية بمكانه من جبله وولى بعدد عه موسى بن مسعود وتخطه السلطان لتوقع خلافه فاعتقله وكان خلاصه من الاعتقال سنة ست وسبعاية وقام بامر هسكورة من بعده محمد بن عربن محمد بن مسعود ولما استفعل ملك بني مرين

<sup>(1)</sup> Les mss. A, C et D portent منكون — (2) La ponctuation de ce nom varie dans les mss. On lit تأقبوت dans les mss. A et E.

فلما دخلود تغلبوا عليهم وم الأن من خولهم وإحلافهم ورعاياهم وإما هسكورة وع لهذا العهد في عداد المصامدة وينتسبون الى دعوة الموحدين وع ام كثيرة وبطون واسعة ومواطنهم بجبالهم متصلة من درن الى تادلا من جانب الشرق والى درعة من جانب القبلة وكان دخول بعضهم في دعوة المهدى قبل فتح مراكش ولم يستكملوا الدخول في الدعوة الا من بعده فلذاك لا يعدم كثير من الناس في الموحدين وإن عدوا فليسوا من اهل السابقة فيه لمخالفته الامام اول الامر وما كان من حروبهم معه ومع اوليائه وشيعته وكانوا ينادون بخلافهم وعداوتهم ويجهرون بلعنهم فيقول خطيبهم في مجامع صلواتهم لعن الله هنتاتة وتيملل وشيغم الضال المضل فلما استقاموا من بعد ذلك لم يكن لهم مرية السابقة كها كانت لهنتاتة وتيملل وهرغة وهزرجة فان استقامتهم على الدعوة كانت بعد فتح مراكش وبطون هسكورة هولاء متعددون فهنهم مصطاوة وغيدامه وفطواكية وزمراوة (١) واينتيفت واينولتال وبنو سكور الى اخرين لم يحضرني اسماؤهم وكاتت الرياسة عليهم اخم دولة الموحدين لجم بن وقاريط المسمس (٤) وذكره في اخبار المامون والرشيد من بني عبد المومن خلفاء الموحدين بمراكش ثم كان من بعدد مسعود بن كلداسن وهو القائم بامر ابي دبوس والمظاهم له على شانه واظمه جد بنى مسعود بن كلداسن الروساء عليهم لهذا العهد من فطواكة المعروفيين ببني خطاب لاتصال الرياسة في هذا البيت ولما انقرض امر الموحدين استعصوا على بني مرين مدة واختلفت حالم معم في الاستقامة والنفرة وكانوا ملجا للنازعين عن الطاعة من عرب جشم وماوى للثائرين منه ثم استقاموا واذعنوا لادام الضرائب والمغارم وجبايتها من قومه والخفوف الى العسكرة مع السلطان متى دعوا اليها شان غيرم من سائر المصامدة

<sup>(1)</sup> Le ms. D porte وزمزاود – (2) Telle est la leçon de trois mss. Dans le ms. E ce mot est omis.

موسى ومعنى صندى الوزير ووثب عليه بعد اشهر رجل من ببت مارى حاطة قد خرج من بلاد الكفرة وراءم رجل اسمه محمود ينسب الى منسا قو بن منسا ولى بن مارى حاطة الاكبر فتغلب على الدولة وماك امرم سنة ثنتين وتسعين ولقبه منسا مغا والخلق والامر لله

# الخبر عن لمطة وكنولة وهسكورة بنى تصكى وم اخوة هوارة وصنها

هولاء القبادل الثلاثة قد تقدم لنا انهم اخوة لصنهاجة وإن امهم الخهسة تصكى العرجاء بنت زحيك بن مادغس فاما صنهاجة فهن ولد عاميل (۱) ابن زعزاع وإما هوارة فهن ولد اوريغ وهو ابنها بن برنس وإما الاخرون فلا تحقيق في نسبهم قال ابن حزم ان صنهاجة ولحطة لا يعرف لها اب وهذه الاثم الثلاثة موطنون بالسوس وما يليها من بلاد الصحراء وجبال درن ملوًا بسائطه وجباله فاما لمطة فاحترم مجاورون الهلثمين من صنهاجة ولم شعوب كثيرة واحترم ظواعن اهل وبر ومنهم بالسوس قبيلتا (2) زَحَن ولا شعوب كثيرة واحترم ظواعن اهل وبر ومنهم بالسوس قبيلتا (2) زَحَن الملثمين ومعظمهم في قبلة بلاد تلمان وافريقية وكان منهم الفقيه واحاك الملثمين ومعظمهم في قبلة بلاد تلمان وافريقية وكان منهم الفقيه واحاك ابن زيري صاحب ابي عوان الفاسي وكان نزل مجلماسة ومن تلميذه كان عبد الله بن ياسين صاحب الدولة اللهتونية على ما مر وإما كزولة فبطونه عبد الله بن ياسين صاحب الدولة اللهتونية على ما مر وإما كزولة فبطونه بارض السوس وكانت له مع المعقل حروب قبل ان يدخلوا السسوس

<sup>(1)</sup> Voyez ci-devant pag. 140 -- (2) Les mss. A, C et D portent فسلتا

عشرين قنطارا منقولا من المعدن من غير علاج بالصناعة ولا تصفيله بالنار كانوا يرونه من انفس الذخائر والغرائب لنذور مثله في المعدن فعرضه جاطة هذا الملك المسرى على تجار مصم المترددين الى بلده وابتاعوه منه بابخس تمن الى ما استهلك من ذخائر ملوكم سرفا وتبذيرا في سبيل الفسوق والتجلف قال واصابته علة النوم وهو مرض كثيرا ما يطرق اهل ذلك الاقليم وخصوصا الروساء منهم يعتاده غشى النوم عادة ازمانه حــتى يكاد ان لا يفيق ولا يستيقظ الا في القليل من اوقاته ويزمن بصاحبه ويتصل سقمه الى ان يهلك قال فازمنت هذه العلة بجاطة هذا مدة عامين اثنين وهلك سنة خس وسبعين وولوا من بعده ابنه موسى فاقبل على مذاهب العدب والنظر لهم ونكب عن طريق ابيه جلة وهو الان مرجوللهداية وتغلب على دولته وزيره مارى جاطة ومعنى مارى عندم الوزير وجاطة تقدم وهو الان قد حبر السلطان موسى واستبد بالامر عليه ونظر في تجهيز العساكر وتجمير الكتائب ودوخ اقطار الشرق من بلادم وتجاوز تخوم كوكو وجهز الى منازلة بلد تكدة مها وراءها من بلاد الملثمين كتائب نازلتها لاول الدولة وإخذت بهنقها ثد افرجت عنها وحالم الان هذه وتكدة هذه على سبعين مرحلة من بلد واركلي في الجانب القبلي الغربي ورئيسها من الملثمين يعسرن بالسلطان وعليه طريق للحاج من السودان وبينه وبين امير الزاب وواركلي مهادات ومراسلة قال وحاضرة الملك لاهل مالى هو بلد بني إبياض الله متسع لخطة معين على الزرع مستجر العارة نافق الاسواق وهو الان محط لركاب التجر من المغرب وافريقية ومصر والبضائع مجلوبة اليها من كل قطر ثم بلغنا لهذا العهد ان منسا موسى توني سنة تسع وثمانين وولى بعده اخوه منسا مغا ثد قتل لسنة او نحوها وولى بعده صندكي (١) زوج ام

<sup>(</sup>ا) Les mss. A et B portent فنندكي

التبر مثوبة عليها إلى ماكان له من الاثرة والمحل النقية والصلات السنية وكان بين هذا السلطان منسا موسى وبين ملك المغرب العهدد من بني مرين السلطان ابي للعسن مواصلة ومهادات سفرت بينها فيها الاعلام من رجال الدولتين واستجاد صاحب المغرب من متاع وطنه وتحق ممالكه ما تحدي عنه الناس زمانا على ما نذكره عند موضعه بعث بها مع على بن غالم امير المعقل واعيان من رجالات دولته وتوارث تلك الوصلة اعقابها كها سياتي واتصلت ايام منسا موسى هذا خسا وعشرين سنة ولما هلك ولي امر مالي من بعدد ابنه منسا مغا ومعنى مغا عندم محمد وهلك لاربع سنين من ولايته وولي امرم من بعده منسا سلمان بن ابي بكر وهو اخو موسى واتصلت ايامه اربعا وعشرين سنة ثم هلك فولى من بعدد ابنه قسا (١) بن سلمان وهلك لتسعة اشهر من ولايته فولى عليهم من بعدد مارى جاطة ابن منسا مغا بن منسا موسى واتصلت ايامه اربعة عشم عاما وكان شم وال عليهم بما سامهم من النكال والعسني وافساد الحرم واتحف ملك المغرب لعهده السلطان ابا سالم بن السلطان ابي الحسن بالهدية المذكورة سنة ثنتين وستين وكان فيها لليوان العظيم الهيكل المستغرب بارض المغرب المعروف بالزرافة تحدث الناس بما اجتمع فيه من مفترق لللي والشياة في جثمانه ونعوته دهما واخبرني القاضي الثقة ابو عبد الله محمد بن واسول من اهل مجماسة وكان اوطن بارض كوكو من بلادم واستعملود في خطة القضاء بها لقيته بهنين سنة ست وسبعين وسبعاية فاخبرني عن ملوكم بالكثير مماكتبته وذكرلي عن هذا السلطان حاطة انه افسد ملحم واتلف ذخيرتم وداد ان ينقض مباني سلطانهم قال ولقد انتهى الحال به في سرفه وتبذيره ان باع حجر الذهب الذي كان في جملة الذخيرة بخزائنهم وهو حجر يسزن

قنبا et le ms. D وننبا et le ms. D

توثرعنه وج سنة اربع وعشرين وسبعاية لقيه في الموسم شاعر الاندلسس ابواسحاق ابراهيم الساحلي المعروف بالطويجين وسحبه الى بسلاده وكان له اختصاص وعناية ورثها ولده من بعده الى الان واوطغوا والاتر (١) من تخوم بالادم من ناحية المغرب ولقيه في منصرفه صاحبنا المعم ابو عبد الله بن خديمة الكومى من ولد عبد المومن كان داعية بالزاب للفاطمي المنتظر واجلب عليهم بعصائب من العرب فمكر به صاحب واركلي واعتقله ثر خلي سبيله بعد حين مخاض القفرالي السلطان منسا موسى مستجيشا به عليهم وقدكان بلغمه بإ فاقام في انتظاره بملد غدامس يرجومنه نصرا على عدود ومعونة على امرد لما كأن عليه منسا موسى من استفعال ملكه بالصحراء الموالية لبلاد واردلي وقوة سلطانه فلقى منه مبرة وترحيبا ووعده بالمظاهرة والقيام بسشاره واستعجبه الى بلاده واخبرني وهو الثقة قال كنا نواكبه انا وابو امحاق الطويجين دون وزرائه ووجود قومه فناخذ باطراف الاحاديث فيمتنع (2) وكان يتهفنا في كل منزل بطرف الماكل ولعلاوات قال والذي يحمل الته وخرثيه ص الوصائف خاصة اثنا عشر الفا لابسات اقبيات الديباج ولحرير الهاني قال للاج يونس ترجهان هذه الامة بمصر جاء هذا الملك منسا موسى من بلده بثمانيين حملا من التبر في كل حمل ثلاث قناطير قال وإنما يحملون على الوصائف والرجال في اوطانهم فقط واما السفر البعيد كالج فعلى المطايا قال ابن خديجة ورجعنا معه الى حضرة ملكه فاراد ان يتخذ بيتا لمقعد سلطانه محكم البناء مجللا بالكلس لغرابته بارضهم فاطرفه ابو اسحاق الطويجين بناء قبة مربعة الشكل استفرغ فيها اجادته وكان صناع اليدين واضغى عليها من الكلس وعالى عليها بالاصباغ المنقة نجاءت من عانق المباني ووقعت من السلطان موقع الاستغراب لفقدان صماعة البناء بارضهم ووصله باثنى عشرالفا مثاقيل

من ناحية الغرب وكانوا مسلمين يذكرون ان اول من اسلم منهم ملك اسمه برُ مُندانة هكذا ضبطه الشيخ عثمان وج هذا الملك واقتفى سننه في الج ملوكهم من بعدد وكان ملحم الاعظم الذي تغلب على صوصو وافتتح بلادم وانتزع الملك من ايديم اسمه مارى جاطة ومعنى مارى عندم الامير الذي يكون من نسل السلطان وجاطة الاسد واسم لخافد عندم تكن ولم يتصل بنا نسب هذا الملك وملك عليهم خسا وعشرين سنة فها ذكروه ولما هلك ولى عليهم من بعده ابنه منسا ولى ومعنى منسا السلطان ومعنى ولى بلسانهم على وكان منسا ولى هذا من اعاظم ملوكهم وج ايام الظاهر بيبرس وولى عليهم من بعدد اخود واتى ثم بعدد اخوم خليفة وكان محمقا راميا فكان يرسل السهام على الناس فيقتلهم مجانا فوثبوا عليه فقتلود وولى عليه من بعدد سبط من اسباط ماري جاطة يسمى بابي بكم وكان ابن بنته فملكود على سنن الاعاتم في تمليك الاخت وابن الاخت ولم يقع الينا نسبه ونسب أبيه ثم ولى عليهم من بعدد مولى من مواليهم تغلب على ملكع اسمه ساكورد وقال الشيخ عثمان ضبطه بلسانع اهل غانة سبكرة وج ايام الملك الناصر وقتل عند مرجعه بتاجورا وكانت دولته كنمة اتسع فيها نطاق ملحم وتغلبوا على الام المجاورة لهم وافتتح بلاد كوكو واصارها في ملكة اهل مالى فاتصل ملكم من الجم المحيط وغانة بالغرب الى بلاد التكرور في المشرق واعتز سلطانهم وهابتهم امم السودان وارتحمل الى بملادم التجار من بلاد المغرب وافريقية وقال الحاج يونس ترجمان التكرور ان الذي فتح كوكو هو سنجنجه من قواد منسا موسى وولي من بعد ساكوره هذا قو ابن السلطان ماري جاطة ثم من بعده ابنه محمد بن قو ثم انتفل ملكم من ولد السلطان ماري جاطة الى ولد اخيه ابي بكر فولى عليهم منسسا موسى بن ابى بكر وكان رجلا صالحا وملكا عظماله في العدل احبار

ومن شعوبهم تاجرة ويليهم الكافر وع خلق عظيم والاسلام غالب علميم ومدينتم حيمي (١) ولم التغلب على بلاد الصحراء إلى فزان وكانت لم مهاداة مع الدولة الحفصية مذ اولها ويليم عن غربيم كُوْكُوْ وبعدم نقارد والتكرور ولمي ونمنم وجابي وكوري وانكرار (2) ويتصلون بالجر الحيط الي غانة في الغرب انتهى كلام ابن سعيد ولما فتحت افريقية المغرب دخل التجار بلاد المغرب منهم فلم يجدوا فيهم اعظم من ملك غانة كانوا مجاورين البحم المحيط من جانب الغرب وكانوا اعظم امة ولم انخم ملك وحاضرة ملكم غانة مدينتان على ضفتي النيل من اعظم مدائن العالم واكثرها معتمرا ذكرها مولف كتاب رجار وصاحب المسالك والمالك وكانت تجاورهم من جانب الشرق امة اخرى فيما زعم الناقلون تعرف صوصو بصادين مضمومين او سينين مهلتيس ثر بعدها امة اخرى تعرف مالى ثر بعدها امة اخرى تعرف كوكو ويقال كاغو ثم بعدها امة اخرى تعرف بالتكرور واخبرني الشيخ عثمان فقيه اهل غانة وكبيره علما ودينا وشهرة قدم مصر سنة ست وتسعين حاجا باهله وولده ولقيته بها فقال انهم يسمون التكرور زغاى ومالى انكارية انتهى ثم ان اهل غانة ضعف ملحم وتلاشي امرم واستنحل ام الملهمين المجاورين لم من جانب الشمال مما يلي بلاد البربركا ذكرناه واعتزوا على السودان واستباحوا جام وبلادم واقتضوا منهم الاتاوات والجزى وجلوا كثيرا منه على الاسلام فدانوا به ثم اضعل ملك اعجاب غانة وتغلب عليهم اهل صوصو المجاورون لم من ام السودان واستعبدوم واصاروم في جلتم ثد ان اهل مالي كـشروا ام السودان في نواحيهم تلك واستطالوا على الاقليم فتغلبوا على صوصو وملكوا جيع ما بايديم من ملكم القديم وملك اهل غانة الى الجم الحيط

<sup>(1)</sup> Dans la géographie d'Ibn-Saïd, ce nom est écrit (2) L'orthographe de ces derniers noms est celle du ms. d'Ibn-Saïd.

قال وخرجوا الى بلاد لحبشة والنوبة عند خروج الططم الى العراق فعاثوا فيها ثر رجعوا قال ويليهم للحبشة وهم اعظم امم السودان وهم مجاورون للمور على شاطى الجم الغربي ومنه عبروا لملك اليمن ايام ذى نواس وكانت دار ملكم كعبر وكانوا على دين النصرانية واخذ بالاسلام واحد منهم زمن الهجرة على ما ثبت في العجيم ثر عادوا الى دينهم وم ينتظرون ملك المن في اخم الزمن والذى اسلم منهم لعهد النبى صلى الله عليه وسلم وهاجر اليه الصحابة قبل الهرة الى المدينة فاوام ومنعم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند ما نعى اليه كان اسمه النجاشي وهو بلسانهم انكاش بالكاي المشمة بالجيم عربتها العرب جيما محضة ولخقتها ياء النسب شانها في الاسماء الاعجمية اذا تصرفت فيها وليس هذا الاسم سمة لكل من يملك منع كما يزعم كثير من الناس ممن لا علم له بهذا ولوكان كـذلك لثبتت هـذه الاسماء الى اليوم لأن ملكهم لم يتحول عنهم وملكهم لهذا العهد اسمه للحطي ما ادري اسم السلطان نفسه او اسم لعشيره الذين فيهم الملك وفي غربيه مدينة داموت وكان بها ملك من اعاظمهم وله ملك كنم وفي شماليه مملك اخر منهم اسمه حق الدين بن محمد بن على بن ولَصْمع في مدينة وفات اسلم اولوه في تواريخ مجهولة وكان جده ولصمع مطيعاً لملك داموت وادركت للسطى الغيرة من ذلك فغزاه واستولى على بلاده ثم اتصلت الفتنة وضعني امر لحطى فاسترجع بنو ولصمع بلادم من للحطى وبنيه واستولوا على وفات وخربوها وبلغناان حق الدين هلك وملك بعده اخوه سعد الدين وهم مسلمون ويعطون الطاعة للحطى احيانا وينابذونه اخرى والله مالك الملك قال ابن سعيد ويليهم البيا وم نصارى ومسلمون ولهم جزيرة سواكن في بحر السويسس ويليم النوبة اخوة الزنج وللمبشة ولم مدينة دنقلة غرب النيل واكشرم نصارى ومجاورون للديار المصرية ومنع رقيقها ويليع زغاوة وع مسلمون وينكفون مغذين فاذا اتصل الصائح باحيائم ورُدبوا في اتباعم اعترضوم على المياه قبل وصولم من تلك البلاد فلا يكادون يخلصون وتشتد لحرب بينهم فلا تخلص العرب بغنائم الابعد جهد وقد يهلك بعضم ولله لخلق والامرواذ عرض لنا ملوك السودان فلنذكر ملوكم لهذا العهد المجاورين لملوك المغرب

# الخبر عن ملوك السودان المجاورين للمغرب من وراء هولاء الملثمين ووصف احوالهم والالمام بما اتصل بنا من دوله

هذه الام السودان من الادمبين م اهل الاقليم الثانى وما وراء دالى اخر الاول بل اخر المحور متصلون ما بين المغرب والمسرق يجاورون بلاد البربسر بالمغرب واخريقية وبلاد البهن والمجاز بالوسط والبصرة وما وراءها من بلاد البند بالمشرق وم اصناى وشعوب وقبائل اشهرم بالمشرق الزنج والعبشه والغوبة واما اهل المغرب منه فخن ذاكروم بعد واما نسبه فالى حام بن نسوح فلحبشة من ولد حبش بن كوش بن حام والنوبة من ولد نوبة بن كوش بن فلحبشة من ولد حبش بن كوش بن حام والنوبة من ولد نوبة بن كوش بن قوط بن حام فيما قاله المسعودي وقال ابن عبد البر انهم من ولد نسوا بن قوط بن حام والزنج من ولد زنجي بن كوش واما سائر الاساود فمن ولد قوط بن حام فيما قاله ابن عبد البر ويقال هو قُفط بن حام وعد ابن معبد من قبائلم وامهم تسع عشرة امة فمنه بالمشرق الزنج على بحر الهند لهم مدينة منبسة وم مجوس وم الذين غلب رقيقهم بالبصرة على ساداته مع مدينة منبسة وم مجوس وم الذين غلب رقيقهم بالبصرة على ساداته مع دى الزنج في خلافة المعتمد قال ويليم بربرا وم الذين ذكرم امرؤ القيس في شعره والاسلام لهذا العهد فاش فيم ولم مدينة مقدشوا على البحر في شعره والاسلام لهذا العهد فاش فيم وجنوبهم الدمادم وم حفاة عراة الهندي يجرها تجار المسلمين ومن غربيم وجنوبهم الدمادم وم حفاة عراة

معضولات لوصاة ابين بذلك منهن وحفظهن لوصاته ولقد يقال إن ابن ءم لهن خطب احديمن فبعث اليها الامير ابو زكرباء وقال لها هذا ابي عك واحق بك فقالت لوكان ابن عنا ما كفلنا الاجانب الى ان هلكن عوانسس بعد ان متعن من العمر بحظ اخبرني والدي رحمه الله انه ادرك واحدة منهن ايام صباد في سنى العشر والسبعاية تناهز لتسعين من السنين قال ولقيتها وكانت من اشرى النساء نفسا واسراهن خلقا وازكاهن خلالا والله وارت الارض ومن عليها وبقى هولاء الملثمون وقبائلهم لهذا العهد بجالاتهم من جوار السودان ججزا بينه وبين الرمال التيهي تخوم بلاد المربر من المغربين وافريقية وهم لهذا العهد متصلون من ساحل البحر المحيط في المغرب إلى ساحل النيل بالمشرق وهلك من قام بالملك منهم بالعدوتيين وهم قليل من مسوفة ولمتونة كها ذكرناد اكلتهم الدولة وابتلعتهم الافاق والاقطار وافنام الترى واستلحمهم اخرا الموحدون وبقى من اقام بالعصراء منه على حاله الاول من افتراق الكلمة واختلاف السير وهم الان يعطون الطاعة لملك السودان يجبون اليهم خراجهم وينفرون في معسكم م واتصل سياجم على بلاد السودان الى المشرق مناظرا لسياج العرب على بلاد المغربيين وإفريقية فكدالة منعم في مقابلة ذوى حسان من المعقل عرب السوس الاقصى ولمتونة ووتريكة في مقابلة ذوى منصمور ودوى عبيد الله من المعقل ايضا عرب المغرب الاقصى ومسوفة في مقابلة زعبة عرب المغرب الاوسط ولمطة في مقابلة رياح عرب الزاب وبجابة وقسنطينة وتاركا في مقابلة سليم عرب افريقية واكثر مكاسبهم الابل لمعاشم وحسل ائتقالهم وركوبهم والخيل قليلة لديهم او معدومة ويركبون من الابل الفاره يسمونها النجب ويقتتلون عليها اذاكانت بينهم حرب وسيبرها هملجة وتكاد تلحق بالركض وربما يغزوم اهل القفر من العرب خصوصا بنو سعيد من بادية رياح فع اكتر العرب غزاء الى بلادع فيستبيون من صعود منع

سنة احدى وعشرين فانهزم ابن غانية وجوعه وقتل كثير من الملتميسين وامتلات ايدى الموحدين من الغنام وكان لهوارة يومند واميرم حناش بن بعرة بن ونيفن في هذا الزحني اثر مذكور وبلاء حسن وبلغ السيد ابا زيد اثر هذه الوقيعة خبر مهلك ابيه بتونس فانكفا راجعا واعيد بنو ابي حفص الى مكان ابيهم الشيخ ابي محمد من امارة افريقية واستقل الامير ابو ركرياء منهم بامرها واقنطعها عن ملكة ال عبد المومن وتناولها من يد اخيه ابي محمد عبد الله وهذا الامير ابو زكرياء هو جد الخلفاء العفصيين وماهد امرهم بافويقية فاحسن دفاع ابن غانية عنها وشرده في اقطارها ورفع يدد شيئًا فشيئًا عن النيل من اهلها ورعاياها ولم يزل شريدا مع العصرت بالقفار يبلغ مجملاسة من اقصى المغرب والعقبة الكبرى من تخوم الديار المصرية واستولى على ابن مذكور صاحب السويقة من تخوم برقة واوقع بمغراوة بواجر ما بين منجة ومليانة وقتل اميرع منديل بن عبد الرحن وصلب شلوه بسور الجزائر وكان يستخدم الجند فاذا سموا الخدمة تركع لسبيلم الى ان هاك لخمسين سنة من امارته سنة احدى وثلاثين وقيل ثلاث وثلاثين وستماية ودفن وعفى اثر مدفنه يقال بوادى الرجوان قبلة الاربس ويقال بجهـة مليانة من وادى شلف ويقال بصحراء باديس وبنومة (١) من بلاد السراب فانقرض امر الملثمين من مسوفة ولمتونة من جميع بلاد افريقية والمغسرب والاندلس بمهلكه وذهب ملك صغهاجة من الارض بذهاب ملكه وانقطاع اثره وتخلف بغات بعثهن زعوا الى الامير ابي ركرياء بعهده بذلك الى علجه صابر فوضعهن في يده وبلغه وصاة ابيهن اياه بهن وحسن ظنه في كفالته اياهن فاحسن الامير ابو زكرياء كفالتهن وبني لهن بحضرتة دارا لصونهن معروفة لهذا العهد بقصر البنات واقمن تحت جرايته وفي سعة من رزقة

<sup>(</sup>۱) Le ms. D. porte عنومه

افريقية فاعترضه الشيخ ابو محمد صاحب افريقية في جوع الموحدين واستنقذ الغنامُ من ايديهم ونجا ابن عانية الى جمال طرابلس وهاجر احسود سيربن اتحاق الى مراكش فتقبله الناصر واكرمه ثم اجتمع الى ابن غانية طوائف العرب من رياح وعوف ونفات ومن معهم من قبائل البربر واعتزم على دخول افريقية فنهض اليهم الشيخ ابو محمد سنة ست ولقيهم بجفل نفوسة ففل عسكره واستلحم امراءه وغنم ما كان معهم من الظهر والكراع والاسلحة وقتل يوممَّذ محمد بن الغازي وجرار بن ويغرن المغراوي وعبد الله بن محمسد ابن مسعود بن سلطان الدواودي وكان ابوه يوممُذ امير رياح وقتل معه ابن عه حركات بن ابى الشيخ بن عساكر بن سلطان وهلك يومدُد من العسرب الهلاليين امير قرة سماه آبن نخيل وحكى ابن نخيل ان مغافه الموحدين يومئذ من عساكر الملثمين كانت ثمانية عشر الفا من الظهر فكان ذلك ما اوهن من شدته ووطا من باسه وثارت قبائل نفوسة بكاتبه ابن عصفور مقتلوا ولديه وكان ابن غانية بعثه عليهم المغرم وسار ابومحمد في ن<mark>سواحي</mark> افريقية واوقع بسلم واستاسر اشياخم باهليم واسكنم بتونس حسما لفسادم وصلحت احوال افريقية الى ان هلك الشيخ ابو محمد سنة عمان عشرة وولى افريقية السيد ابو العلى ادريس بن يوسف بن عبد المومن ويقال بلل وليها قبيل مهاك الشيخ ابي محمد فاستطار بعد مهلكه شرر ابن عانية ونجم نفاقة وعيثه ونهض اليه السيدابوالعلى ونزل قابس واقام بقصرالعروسيين وسرح ولده السيد ابا زيد بعسكم من الموحدين الى درج وغدامس وسرح عسكوا اخرالي ودان لحصارابن غانية فارجني بهم العرب وانفضوا وع بهم السيد ابو العلى وفر ابن غانية من ودان الى الزاب واتبعه السيد ابو زيد منازله ببسكرة واقتحمها عليه ونجا ابن غانية وجع اوشابا من العرب والبربسر واتبعه السيد ابو زيد في الموحدين وقبائل هوارة وتزاحفوا بظاهم توسس

ابن عبد الكريم قبله فامتعض لذلك ورحل اليها سنة احدى وستماية وبلغ يحيى بن عانية خبر زحفه اليه نخرج من تونس الى القيروان له الى قفصة واجتمع اليه العرب وإعطوه الرهن على المظاهرة والدفاع ونازل طرّة من حصون نفسراوة فاستباحها ثم انتقل الى حامة مطماطة ونزل الناصر تونس ثم قفصة ثم قابس وتحصن منه ابن غانية في جبل دمر فرجع عنه الى المهدية وعسكر عليها واتخذ الالة لحصارها وسرح الشيخ ابا محمد عبد الواحد بن ابي حفص لقتال ابن غانية في اربعة الني من الموحدين سنة ثنتين وستماية فلقيم بجبل تاجرا من نواحي قابس واوقع به وقتل اخاه جبارة بن اسحاق واستنقلة السيد ابا زيد من معتقله ثم افتح الناصر المهدية ودخل واليها على بن الغازي في دعوته فتقبله ورفع مكانه ووصله بهدية وافق وصولها ص سبتة اليه على يد نامج مولاه وكان بها ثوبان منسوجان بالجواهر فوصله بذلك كله ولم يزل معه الى ان استشهد مجاهدا وولى الناصر على المهدية محمد بن يخور من الموحدين رجع الى تونس ثم نظر فيمن يوليه امر افريقية لسد فرجها والذب عنها ومدافعة ابن غانية وجموعه دونها فوقع اختياره على الشيخ ابي محمد بن ابى حفص فعقد له على ذلك سنة ثلاث كما نذكره في اخساره ورجع الناصرالي المغرب واجمع ابن غانية النهوض لقتال الموحدين بتونس وجهع ذوبان العرب من الدواودة وغيرهم وامير الدواودة يومئذ محمد بن مسعود ابن سلطان وتحيز بغوعوف بن سليم الى الموحدين والتقوا بشمرومن نواحي تبسة فانهرمت جوع ابن غانية ولجا الى جهة طرابلس ثم نهض الى المغسرب في جوعه من العرب والملتمين فانتهى الى مجملات وامتلات ايدى اتباعمه من النهاب وخرقوا الارض بالعيث والفساد وانكفا الى المغرب الاوسط وداخله المفسدون من زناتة واغزوا به صاحب تلسان السيد ابا عران موسى بن يوسف بن عبد المومن فلقيه بتاهرت فهزمه ابن غانية وقتله واسر ولده وكر راجعا الى

مقطعتين من الغزاة حين سال ابن عبد الكريد النزول على حكمه وخرج ليه فتقبض عليه ابن غانية وهلك في اعتقاله واستولى على المهدية واستضافها الى ما كان بيده من طرابلس وقابس وصفاقس والجريد ثم نهض الى الجانب الغربي من افريقية فنازل باجة ونصب عليها المجانيق وافتحها عنوة وخربها وقتل عاملها عربي غالب ولحق شريدها بالاربص وشقبنارية وتركها خاوية على عروشها وبعد مدة تراجع اليها ساكنها بامر السيد الي زيد وزحني اليها ابن غانية ثانية ونازلها وزحني اليه السيد ابو لحسن اخبو لسيد ابي زيد فلقيه بقسنطينة وانهزم الموحدون واستولى على معسكرهم ئم نهض الى بسكرة واستولى عليها وقطع ايدى اهلها وتقبض على حافظها ابي للمسى بن ابي يعلى وتملك بعدها تبسة والقيروان وبايعه اهل بونة ورجع الى المهدية وقد استفحل ملكه فاعتزم على حصار تونس وارتحل اليها سنة تسع وتسعين واستعمل على المهدية ابن عه على بن الغازي ويعرى بالكاني بن عبد الله بن محمد بن على بن غانية فنزل بالجمل الاجم من ظاهر تونس ونزل اخود بحلق الوادى ثم ضايقوها بمعسكرم وردموا خندقها ونصبوا المجانيق والالات واقتحموها لاربعة اشهر من حصارها في حاتم الهاية السادسة وتقبض على السيد ابي زيد وابنيه ومن كان معه من الموحدين واخذ اهل تونس بغرم ماية الني دينار ولي قبضها منه كاتبه ابن عصفور وابو بكر بن عبد العزيز بن السكاك فارهقوا الناس في الطلب حتى لاذ معظمهم بالموت واستعجل القتل وفيما نقل ان اسماعبل بن عبد الرفيع من بيوتاتها التي نفسه في بير فهلك فرفع الطلب ببقيتها عنهم وارتحل الى نفوسة والسيد ابوريد معتقل في معسكوه ففعل بهم مثل ذلك وغرمهم الني الني مرتين من الدنانير وكثر عيثه واضراره بالرعية وعظم العيانه وعمود واتصل بالناصر عمراكش ما دم اهل افريقية منسه ومن

رجع الخبر ولما فرغ ابن غانية من امر طرابلس ولى عليها تاشفين ابن عه الغازي وقصد قابس فوجد بها عامل الموحدين عربن تافراكين بعثه اليم صاحب تونس الشيخ ابو سعيد بن ابي حفص باستدعاء اهلها لما فر عنهم نائب قراقش عند اخذ ابن غانية لطرابلس فنازل قابس وضيق عليها حتى سالوه الامان على ان يخلى سبيل ابن تافراكين فعقد لم ذلك وامكنوه من البلد فهلكها سنة احدى وتسعين واغرمهم ستين الني دينار وقصد المهدية سنة سبع وتسعين فاستولى عليها وقتل الثائر بها محمد بن عبد الكريم الركراكي وكان من خبره انه نشأ بالمهدية وصار من جندها المرتزقين وهو كوم الاصل وكانت له شجاعة معروفة نجمع لنفسه خيلا ورجلا وصار يغير على المفسدين من الاعراب بالاطراق فداخلتهم هيبته وبعد في ذلك صيته وامده الناس بالدعاء وقدم ابوسعيد بن ابي حفص على افريقية من قبل المنصور لاول ولايته وولى على المهدية اخاد يونس وطالب محمد بن عبد الكريم بالسهان في لغنائد وامتنع فانزل بسه النكال وعاقبه بالعجن فدبرابن عبد الكريم الثورة وداخل فيها بطانته وتقبض على ابي على يونس سنة خس وتسعين واعتقله الى ان فداد اخود ابو سعيد بخمس ماية دينار من الذهب العين واستبد ابي عبد الكريم بالمهدية ودعا لنفسه وتلقب المتوكل على الله ثم وصل السيد ابو زيد بن ابي حفص عر بن عبد المومن واليا على افريقية فنازله عبد الكريم بتونس سنة ست وتسعين واضطرب عسكره بحلق الوادي وبرزت اليه جيوش الموحدين فهزمهم وطال حصاره لهم قد سالوه الافراج عنهم فاجاب لذلك وارتحل عنهم الى حصار يحيى بن غانية بقابس فنازله مدة ثم ارتحل الى قفصة وحرج ابن غانية في اتباعه فانهزم ابن عبد الكريم امامه ولحق بالمهدية وحاصره ابن غانية بها سنة سبع وتسعين وامده السيد ابو زيد

محادعة وقتل جاعة منه واستدعى اشياخ دباب والكعوب من بني سلم مقتل سبعين منه بقصر العروسيين كان منه محمود بن طوق ابوالحاميد وجيد بن جارية ابو الجواري ونهض الى طرابلس فافتحها ورجع الى بلدد للجريد فاستولى على اكترها ثم فسد ما بينه وبين يحيى بن غانية وسار اليه يحيى فانهزم قراقش ولحق بالجبال وتوغل فيها ثم فرالي الصحراء ونزل ودان ولم يزل بها الى ان حاصره ابن غانية من بعد ذلك بمدة وجمع عليه اهل الثار من دباب واقتحمها عليه عنوة وقتله ولحق ابنه بالموحدين ولم يرل بالحضرة الى ايام المستنصر ثم فر الى ودان واجلب في الفتنة فبعث اليه ملك كافر من قتله لسنة ست وخسين وسماية رجع الخبر واستولى ابن غانية على الجريد واستنزل ياقوت مولى قراقش من طرة كذا ذكر التجاني في رحلته وحق ياقوت بطرابلس ونازله ابن غانية بها وطال امد حصاره وبالغ ياقوت في المدافعة وبعن يحيى عن اسطول ميورقة فامدد اخود عبد الله بقطعتين منه فاستولى على طرابلس واثخص ياقوتا الى ميورقة فاعتقل بها الى ان اخذعا الموحدون وكان من خبر ميورقة ان على بن غانية لما نهض الي فتح يجاية ترك اخاه محمدا وعلى بن الزبرتير في معتقلها فلما خلا الجو من اولاد غانية وكثير من للامية داخل ابن الزبرتير من معتقله اهل للجزيرة وثاروا مدعوة محمد وحاصروا القصبة الى ان صالحم اهلها على اطلاق محمد بن اتحاق فاطلق من معتقله وصار الامر له فدخل في دعوة الموحدين ووفد مع على ابن الزبرتير على يعقوب المنصور وخالفهم الى ميورقة عبد الله بن اسحاق ركب البحر من افريقية الى صقلية وامدوه باسطول ووصل الى ميورقة عند وفادة اخيه المنصور فهلكها فلم يزل بها واليا وبعث الى اخيه على بالهدد على طرابلس كما ذكرناه وبعثوا اليه ياقوتا فاعتقله عنده الى ان غلب عليه الموحدون سنة تسع وتسعين فقتل ومضى ياقوت الى مراكش وبها مات

ابي غانية وقراقش على بلاد للجريد نهض من مراكش سنة ثلاث وتمانين لحسم هذا الداء واستنقاذ ما غلبوا عليها ووصل الى تونس فاراح بها وسرح في مقدمته السيد ابا يوسف يعقوب بن ابي حفص عربي عبد الموص ومعه عربن ابي زيد من اعيان الموحدين فلقيهم ابن غانية في جروعه بغرة فانهزم الموحدون وقتل ابن ابي زيد وجاعة منهم واسرعلى بن الزبرتير في اخرين وإمتلات ايدى العدو من اسلابهم ومتاعهم ووصل سرعان الناس الى تونس وصد المنصور اليهم فاوقع بهم بظاهر لدامة في شعبان من سنته وافلت ابن غانية وقراقش بجريعة الذقن وبإدر اهل قابس وكانت حالصة لقراقش دون ابن غانية فاتوا طاعتهم واسلموا من كان عندهم من المحابه وذويه فاحتملوا الى مراكش وقصد المنصور توزر ففر من كان بها من احماب ابي عانية وبادر اهلها بالطاعة ثم رجع الى قفصة نحاصرها حتى نزلزا على حكمه وقتل من دان بها من للمسود وقتل ابراهيم بن قراتكيين وامتن على سائر الاغزاز وحلى سبيلم وامر اهل الملد في انفسم وجعل املاكم بايديدم على حكم المساقاة ثد غزا العرب واستماح حالم واحياءم حتى استقام واعلى طاعته فنقل المتولين كبر الخلاف والفتنة منهم الى المغرب مثلجشم ورياح والعاصم كا قدمناه وقفل الى المغرب سنة اربع وثانين ورجع ابن غانيــة وقراقش الى حالها من الاجلاب على بلاد الجريد الى أن هلك على بعض حروبها مع اهل نفزاوة سنة اربع وثمانين اصابه سعم غرب كان ميه هلاكم فدفي هنالك وعفى على قبرد ويقال بلحل شلود الى ميورقة مدفن بها وقام بالامر اخود يحيى بن اسحاق بن محمد بن غانية وجسرى في مظاهرة قراقش وموالاته على سنن اخيه على أله نزع قراقش الى طاعــه الموحدين سنة ست وثمانيين فهاجم اليهم بتونس وتقبله السيد ابو زيد ابن ابي حفص بن عبد المومن واقام معه اياما ثد مر ووصل الى قادس فدخلها

فراقش من الارمن وكان يقال له المظفري لانه مملوك المظفر والماصري لانه كان يخطب للناصر صلاح الدين ودان يكتب في ظهامرُه ولى امر المومنيين بسكون الميم ويكتب علامة الظهير بخطه وثقت بالله وحده اسفل الكتاب واما ابراهيم بن قراتكين صاحبه فانه سار مع العرب الى قفصة فهلك جيع منازلها وراسل بني الزند روساء قفصة فامكنوه من البلد النحرافع عن بني عبد الموس فدخلها وخطب العباسي ولصلاح الدين الى ان قتله المنصور عند متح قفصة كما تذكره في اخبار الموحدين رجع الخبر الى ابن غانية ولما وصل على بن عانية الى طرابلس ولقى قراقش اتفقا على المظاهرة على الموحدين واستمال ابن غانية كافة بني سلم من العرب وجاجا بثم من مجالاتهم بمرقة وخالصود في ولايتهم واجتمع اليه من كان منحرفا عن طاعة الموحدين من قبائل هلال مثل جثم ورياح والاثبج وخالفهم زغبة الى الموحدين فاعتقلوا بطاعتهم سائر ايامهم ولحق بابن غانية فل قومه من لمتونة ومسوفة من اطراف البقاع فانعقد امرد وتجدد بذلك القطر سلطان قومه وجدد رسوم الملك واتخذ الله وافتتح كثيرا من بالد الحريد واقام فيها الدعوة العباسية ثم بعت ولده وكاتبه عبد البربي فرسان الاندلسي الى الخليفة الناصر بن المستضىء ببغداد مجددا ما سلف لقومه من المرابطيين بالمغرب من البيعة والطاعة وطالبا المدد والاعانة فعقد له كما كان لقومه وصدر الكتاب من ديوان الخلافة بمغداد الى ملك مصر والشام النائب عن الخليفة بها صلاح الدين يوسف بن ايوب الغزى بان يمده فكتب له صلاح الدين الى قراقش واتصلت ايديها في اقامة الدعوة العباسية وظاهره ابن غانية على حصار قابس فافتقها قراقش من يد سعيد بن ابي الحسن وولى عليها مولاد وجعل فيها ذخائره ثم اتصل بها ان اهل قفصة خلعوا طاعة ابي غانية فظاهره قراقش عليها فافتحها عنوة ثم رحل الى توزر وقراقس في مظاهرته فافتتهها ايضا ولها اتصل بالمنصور ما نزل بافريقية من اجلاب

الاسطول إلى بجاية فثاروا بهيمي بن غانية وفر إلى اخيه على بمكانه من حصار قسنطينة بعد ان كان اخذ بنخنقها ونزل السيد ابو زيد بعساكمه بتكلات من ظاهر بجاية واطلق السيد ابا موسى من معتقله ثم رحل في طلب العدو فافرج عن قسنطينة ومضى شريدا في الصحراء والموحدون في اتباعه حتى انتهوا الى مقرة ونقاوس ثم قفلوا الى بجاية واستقرالسيد ابو زيد بها وقصد على بن غانية قفصة فملكها ونازل توزر وقسطيلية فامتنعت وارتحل الى طرابلس وبها قراقش الغزى المظفري وكان من خبره ما نقل ابو محمد التجاني في كتاب رحلته ان صلاح الدين صاحب مصر بعث تقى الدين ابن اخيه شاهنشاه الى المغرب لافتتاح ما امكنه من المدن تكون له معقلا يتحصن فيه من مطالبة نور الدين محمود بن صنكي صاحب الشام الذي كان صلاح الدين عه من وزرائه واستنحلوا بمصر نخشوا عاديته ثم رجع تقى الدين من طريقه لامر عرض له ففر قراقش الارمني بطائفة من جنوده وفر ابراهيم بن قراتكين سلاح دار المعظمي نسبة الملك المعظم شمس الدولة بن ايوب اخي صلاح الدين فاما قراقش فلحق بسنترية وافتتها وذلك سنة ست وثمانين وخطسب فيها لصلاح الدين ولاستاذه تقي الدين وكتب لهما بالفتح وافتتح زاة واوجلة وغلب بنى خطاب الهواريين على ملك فزان وكان ملكها لعهده محمد بن خطاب بن يصلتن بن عبد الله بن صنفل بن خطاب وهو اخر ملوكع وكانت قاعدة ملكه زويلة وتعرف زويلة بن خطاب فتقبض عليه وعذبه على المال حتى هلك ولم يزل يفتح البلاد الى ان وصل طرابلس واجتمع اليه عرب دباب من سليم ونهض بعم الى جبل نفوسة مملكه واستخلص امسواله للعرب واتصل به مسعود بن زمام شيخ الدواودة من رياح عند مفره من المغرب كما ذكرناه واجمعت ايديهم على طرابلس وافتحما واجمع اليه ذوبان العرب من هلال وسلم وفرض لح العطا واستبد بملك طرابلس وما وراءها وكان

واسطوله وركب معه اخوته يحيي وعبد الله والغازي وولي على ميورقة عه ابا الزبير واقلعوا الى بجاية فطرقوها على حين غفلة وعليها السيد ابو الربيع بي عبد الله بن عبد الموس وكان بايميلول من خارجها في بعض مذاهبه فلم يمانعه اهل البلد واستولوا عليها في صفر سنة احدى وثمانيين واعتقلوا بها السيد ابا موسى بن عبد الموس كان قافلا من افريقية يؤم المغرب واكتمهوا ماكان بدار السادة والموحدين وكأن والى القلعة قاصدا مراكش فبلغه ومسو متجة خبر بجاية فرجع وظاهر السيد ابا الربيع وزحني اليهاعلي بي غانية فهزمها واستولى على اموالها وابنبتها ولحقا بتلمسان فنزلا بها على السيد ابي الحسن بن ابي حفص بن عبد المومن واخذ في تحصير تلمسان ورم اسوارها واقام السيدان يرومان الكرة من عماحب تلمسان وعات على بن محمد ابن غانية في الاموال وفرقها في ذوبان العرب ومن انضاف اليهم ورحل الى الجزائر فافتحها وولى عليها يحيى ابن اخي طلحة ثم افتحة مازونة وانتهى الى مليانة فافتتها وولى عليها يدر بن عائشة ثم نهض الى القلعة خاصرها ثلاثا ودخلها عنوة وكانت له في العرب حطمة مشهـورة ثم قصد قسنطينة فامتنعت عليه واجمعت اليه وفود العرب فاستخدمهم وجاءوا باحيائهم ولها اتصل الذبر بالمنصور وهو بسبتة مرجعه من الغزو سرح العساكر في البر لنظر السيد ابي زيد بن ابي حفص بن عبد المومن وعقد له على المغرب الاوسط وبعث الاساطيل في الجر وقائدها احمد الصقلي وعقد عليها لابي محمد بن ابراهيم بن جامع وزحفت العساكر من كل حهة فتر اهل الجزائر على يحيى ابن اخي طلحة ومن معه وامكنوا منه السيدابا زيد فقتله على شلق وعفا عن يحيى لهجرة عه طلحة وكان يدرين عائشة اسرى من مليانة واتبعه الجيش فلحقود بام العلو فتقبضوا عليه بعد قتال مع البرابرة حين ارادوا اجازته وقادوه الى السيد ابي زيد فقتله وسيق

تاشفين القتيل ووداه واسترجع عليا من مفود لسنين من مغيبه وانكسه امراة من اهل بيته تسمى غانية بعهد ابيها اليه في ذلك فولدت منه محمدا ويحيى ونشا في ظل يوسف بن تاشفين وحجر كفالته ورعا لهما على بن يوسف ذمام هذد الاواصر وعقد ليهيي على غرب الاندلس وانزله قرطبة وعقد لمحمد على الجزائر الشرقية ميورقة ومنورقة وبإبسة سنة عشرين وخسماية وانقرض ىعد ذلك امر المرابطين وتقدم وفد الاندلس الى عبد الموس وبعن معهم ال اسحاق بران بن محمد المصودي من رجالات الموحدين وعقد له على حرب لمتونة كما نذكر في اخبارع فملك اشبيلية واقتضى طاعة يحيى بن على بن غانية واستمزله عن قرطبة الى جيان والقلعة فسار منها الى غرناطة ليستنزل من بها من لمتونة ويحمله على طاعة الموحدين فهلك هناك سنة تـــلات واربعيين ودفين بقصر باديس واما محمد بن على فلم يزل واليا الى ان هلك وقام بامرد بعدد ابنه عبد الله ثر هلك وقام بامرد اخود اسحاق بن محمد بن على وقيل ان اسحاق ولى بعد ابيه محمد وانه قتله غيرة من اخيه عبد الله لما كان احب اليه منه فقتلها معا واستبد بامرد الى ان هلك سنة ثمانيين وخسماية وخلف ثمانية من الولد وع محمد وعلى ويحيى وعبد الله والغازي وسير والمنصور وجُبارة فقام بالامر ابنه محمد ولها احاز يوسف بن عبد المومن الي الاندلس سنة تمانين حدث نفسه بطاءته واوفد لذلك خطابه فبعث يوسني بن عبد المومن على بن الزُبْرُتُيْر لاختبار طاعتهم ولحين وصوله نكر ذلك اخروته وتقبضوا عليه واعتقلود وقام بالامر اخود على بن محمد بن على وتلوموا في رد ابن الزبرتير الى مرسله وحالوا بينه وبين الاسطول حتى بلغهم أن الخليفة يوسف العسرى (١) استشهد في الجهاد باركش من العدوة وقام بالامر ابنه يعقوب فاعتقلوا ابن الزبرتير وركبوا الجر في ثنتين وثلاثين قطعة من اساطيلهم

<sup>1)</sup> Il faut peut-être lire

مضعفا عاجزا نخلع وبويع عه اسحاق بن على بن يوسف بن تاشفيدن وعلى تفيئه ذلك وصل الموحدون اليها وقد ملكوا جميع بلاد المغرب واستولوا عليها نخرج اليهم في خاصته وبطانته من قومه فقتلم الموحدون بمجلس عبد الموس ثم اجاز عبد الموس والموحدون الى الاندلس سنة احدى وجسين وملكوها واستلحوا امراء لمتونة وكافتم وفروا في كل وجه ولحق علم بالجزائر الشرقية ميورقة ومنورقة ويابسة الى ان جددوا من بعد ذلك رسما للماك بناحية افريقية والله غالب على امرد

لخبر عن دولة ابن غانية من بقية المرابطيس وما كان له من الملك والسلطان بناحية قابس وطرابلس واجلابه على الموحدين ومظاهرة قراقش الغزى له على امره واولية ذلك ومصائره

كان امر المرابطيين من اوله في كدالة من قبائل الملتمين حتى هلك يحيى بن ابراهيم فاختلفوا على عبد الله بن ياسين امامهم وتحول عنهم الى لمتونة واقصر عن دعوته ونسك وترهب كها قلناه حتى اذا اجاب داعمه يحيى بن عهر وابو بكر بن عمر من بنى وُرْتائطق بيت الرياسة في لهتونة واتبعه المحتير من قومهم وجاهدوا معه سائر قبائل الملتمين وكان مسوفة قد دخل في دعوة المرابطين كثير منهم فكان لهم بذلك في تلك الدولة حظ من الرياسة والظهور وكان على بن يحيى المسوفي من رجالاتهم وتجعانهم وكان مقدما عند يوسف بن تاشفين لهكانه في قومه واتفق ان قتل بعض رجالات لمتونة في ملاحاة وقعت بينها فتتاور لحيان وفر هو الى المحراء وعقد ليوسف بن

وعقد لابن غانية المسوفي على الجزائر الشرقية دانية وميورقة واستقامت ايامه ولاربع عشرة سنة من دولته كان ظهور الامام المهدى صاحب دعوة الموحدين فقيها منحلا للعلم والفتيا والتدريس امرا بالمعروف وناهيا عن المنكر متعرضا بذلك للمكروه في نفسه الته بجاية وتلسان ومكناسة اذايات من الفسقة والظالمين واحضره الامير على بن يوسف للمناظرة ففلج على خصومه من الفقهاء بعبلسه ولحق بقومه هَرْغُة من المصامدة واستدرك على بن يوسف رايه فيه فتفقده وطالب هرغة باحضاره فابوا عليه فسرح اليهم البعث فاوقعوا به وتقاسم معهم هنتاتة وتينملل على اجارته والوفاء بما عاهدود عليه من القيام بالحق والدعاء اليه حسما نذكر ذلك كله بعد في دولتهم وهلك المهدى سنة اربع وعشرين وقام بامرهم عبد المومن بن على الكوم كبير اتحابه بعهده اليه وانتظمت كلمة المصامدة واغزوا مراكش مرارا وفشل ريح لمتونة بالعدوة الاندلسية وظهر امر الموحدين وفشت كلمتع في برابرة المغرب وهلك على بن يوسف سنة سبع وثلاثين وقام بالامر من بعدد ولدد تاشفين ولي عهده واخذ بطاعته وبيعته اهل العدوتين كاكانوا على حين استغلظ امر الموحدين واستثمل شانعم وللحوا في طلبه وغزا عبد الموس غزوته الكبري الى حبال المغرب ونهض تاشفين يسايره بالبسائــط الى ان نزل تلسان ونازله عبد المومن والموحدون بالكهف الضاك بين الصغرتين من جبل تيرني المطل عليها ووصله هنالك مدد صنهاجة من قبل يحيى ابن العزيز صاحب بحاية مع قائده طاهر بن كباب وشرهوا الى مدافعة الموحدين ففلوم وهلك طاهر واستلحم الصنهاجيدون وفر تاشفيدن الى وهران في مواعدة لب بن ميمون قائد الجر باساطيله واتبعه الموحدون وإقتمموا عليه البلد مهاك ويقال فقد سنة احدى واربعين واستولى الموحدون على المغرب الاوسط واستلحموا لمتونة ثم بويع بمراكش ابنه ابراهيم والفود

له وتضمن ذلك مكتوب الخليفة بذلك منقولا بيين ايدي الناس وانقلبوا اليه بتقليد الخليفة وعهده على ما لغظره من الاقطار والاقاليم وخاطبه الامام الغزالي والقاض ابو بكر الطرطوش يحضانه على العدل والمسك بالخير ويفتيانه في شان ملوك الطوائف بحكم الله قد اجاز يوسف بن تاشفين الجواز الرابع الى الاندلس سنة سبع وتسعين وقد كان ما قدمناد في اخبار بني حاد من زحني المنصور بن الناصر الى تلمسان سنة سبع وتسعين للفتنة التي وقعت بينه وبين الشفين بن تينعم وافتتاحه اشير من بلادم فصالحه يوسف ابن تاشفين واسترضاه بعزله تاشفين عن تلسان سنة سبع وتسعين وبعث اليها مزدلي من بلنسية وولي بلنسية عوضا منه ابالحمد بن فاطمة وكثرت غزواته في بلاد النصرانية وهلك يوسف على راس الماية الخامسة وقام بالامر من بعدد ابنه على بن يوسف فكان خير ملك وكانت ايامه صدرا منها وادعة ولدولته على الكفر واهله ظهور وعزة فاجازالي العدوة فاثخن في بلاد العدو قتلا وسبيا وولى على الاندلس الامير تميم بن [بياض] وجمع الطاغية للامير تميم فهزمه تميم ثد اجازعلى بن يوسف سنة ثلاث ونازل طليطلة واتخر في بلاد النصاري ورجع وعلى اثر ذلك قصد ابن رذمير سرقسطة وخرج ابن هود القائمه فانهزم المسلمون ومات ابن هود شهيدا وحاصر ابن رذمير البلد حتى نالوا على حكمه ثم كان سنة تسع شان ميورقة وتغلب اهل جنوة عليها وخلاؤها ثم رجوع العمران اليها على يد ابن تافرطست من قواد المرابطين كما مر في ذكرها عند ذكر الطوائق ثم استمرت حال على بن يوسف في ملكه وعظم شانه وعقد لولده تاشفين على غرب الاندلس سنة ست وعشرين وانزله قرطبة واشبيلية واجاز معه الزبير بن عر من وجود قومه وعقد لابي بكم بن ابراهيم المسوفي على شرق الاندلس وانزله بلنسية وهو ممدوح ابن خفاجة ومحدوم ابي بكر بن باجة للكيم المعروف بابن الصادئع

مقدم عليها وقعد ابن عباد عن تلقيه ومرثه فاحفظه ذلك وطالبه بالطاعة للامير يوسن والنزول عن الامر ففسد ذات بينها وغلبه على جيع عمله واستنزل اولاده المامون من قرطبة ويزيد الراضى من رندة وقرمونة واستولى على جميعها وقتلهم فم صهد الى اشبيلية خاصر المعتمد بها وضيق عليه واستنجد الطاغية فعد الى استنقاذه من هوة الحصار فلم يغن عنه شيئا وكان دفاع لمتونة مما فت في عضده واقتهم المرابطون اشبيلية عليه عنسوة سنة اربع وثمانيين وتقبض على المعتمد وقادود اسيرا الى مراكيش فلم يزل ني اعتقال يوسف بن تاشفين الى ان هلك في محبسه باغات سنمة تسعيس واربعاية قد عد الى بطليوس وتقبض على صاحبها عربي الافطس فقتله وابنيه يوم الانحى سنة تسع وثانين بما ح عنده من مداخلته الطاغية وإن يملكوه مدينة بطليوس فد اجاز يوسف بن تاشفين الجواز الثالث سنة تسعين وزحف اليه الطاغية فبعن عساكرالمرابطين لنظر محمد بن لحاج فانهزم النصاري امامه وكان الظهور للمسلمين قد اجاز الامير يحيى بن ابي بكر بن يوسف بن تاشفين سنة ثلاث وتسين وانضم اليه محمد بن الحاج وسير بن ابي بكر واقتهموا عامة حصون الاندلس من ايدى ملوك الطوائن ولم يبق منها الا سرقسطة في يد المستعين بن هود معتصما بالنصاري وغزا الامير مزدلي صاحب بلنسية الى بلد برشلونة فاثخين فيها وبلغ الى حيت لم يبلغ احد قبله ورجع وانتظمت بلاد الاندلس في ملكة يوسف بن تاشفين وانقرض ملك الطوائق منها اجع كان لم يكن واستولى على العدوتين واتصلت هزائد النصاري على يد المرابطين مرارا وتسمى بامير المسلميس وخاطب المستظهر العباسي الخليفة لعهده ببغداد وبعث اليه عبد الله بن محمد بن العربي المعافري الاشبيلي وولده القاضي ابا بكر فتلطفوا في القول واحسنوا في الابلاغ وطلبوا من الخليفة ان يعقدله على المغرب والاندلس فعقد

وكان محمد من بطانته واعاظم قواده ثم تكالب الطاغية على شرق الاندلس ولم يغن فيه امراء الطوادئ شيًا فزحن اليه في سنته ابن الحاج قائد يوسف ابن تاشفين في عساكر المرابطين فهزموا جموع النصاري هزيمة شنيعة وخلع ابي رشيق صاحب مرسية وتمادي الى دانية ففر على بن مجاهد امامه الى بجاية ونزل على الناصر بن علناس فاكرمه ووصل ابن حجابي قاضي بلنسية الى محمد بن الحاج مغريا بالقادر بن ذي النون فانفذ معه عسكرا وملك بلنسية وقتل ابين ذي النون وذلك سنة خس وثمانيين وانتهى الخبر الى الطاغية فنازل بلنسية واتصل حصاره اياها الى ان ملكها سنة سبع وتمانين ثر استخلصها عساكر المرابطيين وولى عليها يوسف بن تاشفين الامير مزدلي واجاز يوسف ابي تاشفين ثانية سنة ست وثمانين وتثاقل امراء الطوائق عن لقائه ما احسوا من نكيره عليهم لما يسومون به رعيتهم من الظلامات والكوس وتلاحق المغارم فوجد عليهم وعهد برفع المكوس وبجرى المعدلة فلما اجاز انقبضوا عنه الا ابن عباد فانه بادر الى لقائه وإغراد بالكثير منهم فتقبض على ابن رشيق وامكن ابن عباد منه للعداوة التي بينها وبعث جيشا الى مرية ففر عنها ابن صمادح ونزل على المنصور بن الناصر بجاية وتوافق ملوك الطوائق على قطع المدد عين عساكرد ومحلاته فساء نظره فيهم وافتاه الفقهاء واهل الشورى من المغرب والاندلس بخلعم وانتزاع الامر من ايديم وصارت اليه بذلك فتاوى اهل العراق الاعلام كالغزالي والطرطوشي فعد الى غرناطة واستنزل صاحبها عبد الله بن بلكين بن باديس واخاه تمما من مالقة بعد ان كان منها مداخلة للطاغية في عداوة يوسف بن تاشفيك وبعث بها الى المغرب محاف ابن عباد عند ذلك منه وانقبض عن لقائمه وهست السعايات بينها ونهض يوسف بن تاشفين الى سبته فاستقر بها وعقد للامير سيربن ابي بكربن محمد بن وركوت على الاندلس واجدازه

محمد بن تينهم واليا بتلمسان الى ان هلك وولى بعده اخوه تاشفين ثم ان الطاغمة تكالب على بلاد المسلمين وراء الجر وانتهز الفرصة فيها عا كان من الفرقة بين ملوك الطوائق نحاصر طليطلة وبها القادر يحيى بن ذي النور حتى نالع الجهد وتسلمها منه صلحا سنة ثمان وسبعين على ان يملك بلنسية فبعث معه عسكرا من النصرانية فدخل بلنسية وتملكها على حين مهلك صاحبها ابى بكر بن عبد العزيز بين يدى حصار طليطلة وسر الطاغية في بلاد الاندلس حتى وقف بفرضة المجاز من طريف واعيا امرد اهل الاندلس واقتضى منهم للجزى فاعطوها ثم نازل سرقسطة وضيف على اين هود بها وطال مقامه عليها وامتد امله الى تملكها خاطب المعتمد بن عباد امير المسلمين يوسف بن تاشفين منتجزا وعده في صريح الاسلام بالعدوة وجهاد الطاغية وكاتبه اهل الاندلس كافة من العلماء والحاصة فاهتر الى الجهاد وبعث ابنه المعز في عساكر المرابطيين الى سبتة فرضة المجاز فنازلها برا واحاطت بها اساطيل ابن عباد بحرا فاقتصوها عنوة في ربيع الاخر سنة ست وسبعين وتقبض على ضياء الدولة وقيد إلى المعز فقتله صبرا وكتب إلى ابيه بالفتح ثم اجاز ابن عباد الجر صريخا به وبالمرابطيس ولقيسه بفاس مستنفراً للجهاد وانزل له ابنه الراضي عن للجزيرة للخضراء لتكون ركابا لجهاده فاجاز الجر في عساكر المرابطيين وقبائل المغرب ونزل الجزيرة سنه بطليوس وجمع ابن اذفونش ملك للللقة امم النصرانية بقشتالة وليقن المرابطين بالزلاقة من نواحي بطليوس فكان للمسلمين عليه اليوم المشهور سنة احدى وثمانين ثم رجع الى مراكش وخلف عسكرا باشبيلية لنظر بحمد ومجون بن سموين بن محمد بن وركوت من عشيرد ويعرف ابود باخاج

<sup>(1)</sup> Les mss. A, B et C portent عانيين

وستين الى مدينة الدمنة فافتحها عنوة ثم افتح حصن علودان من حصون غارة ثم نهض سنة سبع وستين الى جبال غياثة وبني مكود من احواز تازى فافتحها ودوخها ثم قسم المغرب عالات على بنيه وامراء قومه وذويه ثم استدعاه المعتمد بن عباد الى الجهاد فاعتذراه بمكان الحاجب سكوت البرغواطي وقومه من اوليا الدولة للمودية بسبتة فاعاد اليه ابي عباد الرسل بالمشايعة عليهم فجهز اليهم قائده صالح بن عران في عساكر لمتونة فلقيه سكوت الحاجب بظاهر طنجة في قومه ومعه ابنه ضياء الدولة فانكشف وقتل لهاجب سكوت ولحق ابنه العزيز ضماء الدولة بسبتة وكتب صالح بن عران بالفتح الى يوسف بن تاشفين ثم اغزا الاميريوسف بن تاشفين الى المغرب الاوسط سنة تنتين وسبعين قائده مُزْدَى بن تيلنكان (١) ابن محمد بن وركوت من عشيره في عساكر لمتونة لمحاربة مغراوة ملوك تلمسان وبها يومند الامير العباس بن يحيى من ولد يعلى بن محمد بن لخمر بن محمد بن خزر فدوخوا المغرب الاوسط وساروا في بلاد زناتة وظفروا بيعلى ابن الامير العباس فقتلوه وانكفوا راجعين من غزاتهم ثم نهض يوسف بن الشفين سنة ثلاث بعدها الى الرين وافتتح كرسين ومليلة وسائر بلاد الريف وخرب مدينة نكور فلم تحر بعد ثم نهض في عساكر المرابطين الى بلاد المغرب الاوسط فافتتح مدينة وجدة وبلاد بنى يزناسن ثم افتتح مدينة تلمسان واستلحم من كان بها من مغراوة وقتل العباس بن يحيى امير تلمسان وانزل محمد بن تينجر المسوني بها في عسكر من المرابطين فصارت ثغرا لملكه ونزلا لعساكره واختط بها مدينة تاكرارت بمكان محلته وهواسم الحلة بلسان للبربر ثم افتتح مدينة تنس ووهران وجبل وانشريس الى الجزائدر وانكفا راجعا الى المغرب فاحتل مراكش سنة خس وسبعين ولم يرل

<sup>(</sup>۱) Le ms. A porte ملنكان; on lit dans le ms. B

خرج الى غارة ونازلهم وفتح كثيرا من بلادهم واشرف على طنجة وبها سكوت البرغواطي لحاجب صاحب سبتة وبقية الامراء من موالي للحودية واهل دعوتهم ثم رجع الى منازلة قلعة فازاز وخالفه معنصرالي فاس فاستولى عليها وقتـــل عامله بها واستدعى يوسف بن تاشفين مهدى بن يوسف صاحب مكناسة ليستجيش به على فاس فاستعرضه معنصر في طريقه قبل ان تتصل ايديها وناجزه الحرب ففض جموعه وقتله وبعث براسه الى وليه ومساهمه في شدتمه لحاجب سكوت البرغواطي واستصرخ اهل مكناسة بالامير يوسف بن تاشفيس مسرح عساكر لمتونة الى حصار فاس فاخذوا بتخنقها وقطعوا المرافق عنهسا وللحوا بالقتال عليها فمسعم الجهد وبرز معنصر الى مناجزة عدود لاحسدى الراحتيين فكانت الدايرة عليه وهلك واجمع زناتة من بعده على القاسم بن محمد بن عبد الرحق من ولد موسى بن ابي العافية كانوا ملوكا بتازى وتسول فزحفوا الى عساكر المرابطين والتقوا بوادى صفير فكأن الظهسور لزناتة واستلحم كثير من المرابطين واتصل خبرهم بيوسف بن تاشفين وهو محاصر لقلعة مهدى من بلاد فازاز فارتحل سنة ست وخمسين وترك عليها عسكرا من المرابطين وسارينتقل في بلاد المغرب فافتتح بني مراسن ثم فندلاوة ثم بلاد ورغة سنة عمان وخمسين ثم افتتح بلاد غمارة سنة ستين وفي سنة اثنتين وستين نازل فاس نحاصرها مدة ثم افتحها عموة وقتل بها رها ثلاثة الاني من مغراوة وبني يفرن ومكناسة وقبائل زناتة حتى اعوزت مواراته فرادى فاتخذ له الاخاديد وقبروا جاعات وخلص من نجا منهم من القتل الى بلاد تلمسان وامر بهدم الاسوار التي كانت فاصلة بين القرويين والاندلسيين من عدوتيها وصيرها مصرا واحدا وادار عليها الاسوار وجمل اهلها على الاستكثار من المساجد ورتب بناءها وارتحل سنة ثلاث وستين الى وادى ملوبة فافتتح بلادها وحصون وطاط من نواحيها ثم نهض سنة خمسس

عو تسعين مرحلة من بلادم واقام يوسف بن تاشفين باطراف المغرب ونول ملكين صاحب القلعة فاس واخذ رهنها على الطاعة وانكفا واجعا نحينت ذ صاريوسف بن تاشفين في عسكرد من المرابطين ودوخ اقطار المغسرب ثم رجع ابو بكرالى المغرب فوجد يوسف بن تاشفين قد استبد عليه واشارت عليه زينب ان يريه الاستبداد في احواله وان يعد له متاع الصراء وماعونها مفطن لذلك الامير ابوبكر وتجافى عن المنازعة وسلم له الأمر ورحع الى ارضه فهلك لمرجعه سنة ثمانين واربعاية واختطيوسف مدينة مراكش سنة اربع وخسين ونزلها بالخيام وادار سورها على معجد الصلاة وقصبة صغيمة لاحتراز امواله وسلاحه كهل تشييدها واسوارها على ابنه من بعده سنة ست وعشرين وخسماية وجعل يوسف مدينة مراكش لنزله بالمعسكر وليتمرس بقبائل المصامدة المطيقة بمواطنهم بها في جبال درن فلم يكن في قبائل المغرب اذ ذاك اشد منهم قوة ولا اكثر جعا ثم صرى عزمه الى مطالبة مغراوة وبني يفرن وقبائل زناتة بالمغرب وجذب للبل من ايديهم وكشني ما نزل بالرعايا من جورم وعسفم فقد كانوا من ذلك على قيم حدث المورخون في احبار مدينة فاس ودولتهم فيها بكثير منه فنزل اولا قلعة فازاز وبها مهدى ابن توالا من بني يجفش قال صاحب نظم الجوهر وع بطن من زناتة وكان ابود توالا صاحب تلك القلعة ووليها هو من بعده فنازله يوسف بن تاشفيس ثم استحاش به على فاس مهدى بن يوسف الكزنابي صاحب مكناسة بما كان عدوا لمعنصر المغراوي صاحب فاس فزحني في عساكر المرابطيين الى فاس وجمع اليه معنصر ففض جموعه وارتحل يوسف الى فاس وتقرى منازلها وافتني حميع الحصون المحيطة بها واقام عليها اياما قلائل وظفر بعاملها بكارين ابراهيم فقتله ثم نهض الى صفروى فافتتحها وقتل من كان بها من اولاد وانودين المغراوي ورخع الى فاس فافتتحها صلحا سنة خس وخسير ثم

وافتتح ماسة وتارودنت وجيع معاقله ثد افتتح مدينة اغات سنة تسع واربعين وفر اميرها لقوط بن يوسف بن على المغراوي الى تادلا واستضاف الى بنى يفرن بها ثم افتح المرابطون بلاد المصامدة بجبال دون وجاسوا خلالها سنة خسين أد اغزوا تادلا فاستباحوها واستلحموا بني يفرن ملوكها وقتل معهم لقوط بن يوسف المغراوي صاحب اغات وتزوج امراته زينب بنت اسحق النفزاوية وكانت مشهورة بالجمال والرياسة وكانت قبل لقوط عند يوسمن ابن على بن عبد الرحمن بن واطاس وكان شيخا على وريكة وهزرجة وهيلانة في دولة ايمغارن في بلاد المصامدة وم الشيوخ وتغلب بنو يفرن على وريكة وملكوا اغات فتزوج لقوط زينب هذه ثم تزوجها بعدد ابوبكر بن عسركما ذكرنا ثم دعا المرابطين الى جهاد برغواطة الذين كانوا بتامسنا وانفا وجهات الريف الغربي فكانت لم فيم وقائع وإيام استشهد عبد الله بن ياسين في بعضها سمّة خسين وقدم المرابطون بعدد سلمان بن عدوّ ليرجعوا اليه في قضايا دينهم واستمر ابوبكر بن عرفي امارة قومه على جهادم حتى استاصل شافته ومحا اثر دعوتهم من المغرب وهلك في جهادم سلمان بن عدو سنة احدى وخسين لسنة من وفاة عبد الله بن ياسين ثم نازل ابو بكر مدينة لواتة واقتحمها عنوة وقتل من كان بها من زناتة سنة ثنتين وخمسين وبلغه وهولم يستم فتح المغرب بعد ما وقع من الخلاف بين لمتونة ومسوفة ببلاد العصراء حيث أصل اعياصهم ووشائج اعراقهم ومنبع مددم مخشى افترق الكلمة وانقطاع الوصيلة وتلافا امرد بالرحلة واكد ذاك زحنى بلكين بن محمد بن جاد صاحب القلعة الى المغرب سنسة تسلات وخسيين لقتالهم فارتحل ابوبكرالي الصحراء واستعمل على المغوب ابن عمه يوسف بن تاشفين ونزل له عن زوجه زينب بنت امحاق ولحق بقومه ورفع ماكان بينهم من خرق الفتنة وفتح بابا من جهاد السودان حتى استولى على

ويه من مشاق التكليفي فاعرض عنهم وترهب ونسك معه يحيى بول عهر بي تلاكاكين من رؤساء لمتونة واخود ابوبكر وانتبذوا عن الناس في ربي يعيط بها بحر النيل من جهاتها فعضاحا في الضيف وغرا في الشتاء فتعود جزرا منقطعة فدخلوا في غياضها منفرديين للعبادة وتسامع بهم من ي قلبه مثقال حبة من خير فتسايلوا اليم ودخلوا في دينم وتحنشم ولما كل معم الني من رجالات لمتونة قال لم شيع عبد الله بن ياسين ان الفا لي تغلب من قلة وقد تعين علينا القيام بالحق والدعاء اليه وجمل الكافة عليه فاخرجوا بنا لذلك نخرجوا وقاتلوا من استعصى عليهم من قبائل لمتونة وكدالة ومسوفة حتى انابوا الى للحق واستقاموا على الطريقة واذن لهم في اخذ الصدقات من اموال المسلمين وسمام بالمرابطين وحعل امرم في الحسوب الى المير يحيى بن عر فخطوا الرمال الصماوية الى بلاد درعمة ومحماسة غاعطوهم صدقاتهم وانقلبوا ثم كتب اليهم واكاك اللمطي بها نال المسلمين فيما اليه من العسف ولجور من بني وانودين امراء سجماسية من مغراوة وحرصهم على تغيير امرهم نحرجوا من العصراء سنة خسس واربعيسي واربعاية في عدد فخم ركمانا على المهاري اكثرهم وعدوا الى درعة لابل كانت باحما هنالك وكانت تناهز خسين الفااو تحوما ونهض اليم مسعمود بن وانودين امير مغراوة وصاحب مجلاسة ودرعة لمافعتهم عنها وعسن بسلاده متواقعوا وانهزم ابن وانودين وقتل واستلحم عسكره ونفلهم الله اموالمم واسلحتم ودوابم وابل للما التي كانت ببلاد درعة وقصدوا سجلالسة ودجلوها غلابا وقتلوا من كان بها من فل مغراوة واصلحوا من احوالها وغيروا المنكرات واسقطوا المغارم والمكوس واقتضوا الصدقات واستجلوا عليها منهم وعادوا الى محرائم فهلك يحيى بن عر سنة سبع واربعين وقدم مكانه اخاد ابا بكر وندب المرابطين الى فتح المغرب فغزا بلاد السوس سنة ثمان واربعيسين

الخبر عن دولة المرابطين من لمتونة وماكان لهم بالعدوتيين من الملك واولية ذلك ومصائــــرد

كان هولاء الملهون في محاريم كم قلماد وكانوا على دين المجوسية الى أن طهر ميع الاسلام لعهد الماية الثالثة كم ذكرناد وجاهدوا جيرانع من السودان عليه فدانوا له واستوسق لع الملك ثد افترقوا وكان رياسة كل بطن منه في بيت محصوص فكانت رياسة لمتونة في بني ورتانطق بن منصور بن مصالة بن منصور بن مصالة (١) بن اميت بن واتبال بن تطيت وهو لمتونة ولما افضت الرياسة الى يحيى بن ابراهيم الكلداني (2) وكان له صهر في بني ورتانطق هـولاء وتظاهروا على امرهم وخرج يحيى بن ابراهيم لقضاء فرضه في رؤساء من قومه في سنى اربعين واربحاية فلقوا في منصرفهم بالقيروان شيخ المذهب المالكي ابا عران الفاسي واغتنموا ما متعوا به من هدية وما شافه هم به في فروض اعيانهم من فتاويه وساله الامير يحيى ان يعصبهم من تلميذه من يرجعون اليه ي نوازلم وقضايا دينم فندب تلميذه الى ذلك حرصا على ايصال الخير اليم لما راى من رغبتهم ميه فاستوعموا مسعبة بلادهم وكتب لعم الفقيه ابوعران الى الفقيه محمد واكاك بن زلوا اللمطى بجلاسة من الاخذين عنه وعهد اليه أن يلمّس لغم من يثق بدينه وفقهه ويروض نفسـه على مسغبـة ارضهم في معاشه قبعث معهم عبد الله بن ياسين بن مكو الجزولي ورحل معم يعلم القران ويقم لم الدين قد هاك يحيى بن ابراهم وافترق امرم وطرحوا عبد الله بن ياسين واستصعبوا عليه وتركوا الاخذ عنه لما تجشموا

الرياسة فيه للمتونة واستوسق لع ملك فخم مذ دولة عبد الرحين بي معاوية الداخل توارثه ملوك منهم مذكورون كان منهم تلاكاكين بن وركروت او اراكين بن ورتنطق جد ابي بكر بن عرامير لمتونة في مبتدا دولتم وطالت اعاره فيه الى الثانين ونحوها ودوخوا تلك البلاد العصراوية وجاهدوا من بها من ام السودان وجلوم على الاسلام فدان به كثيرم واتقام اخرون بالجري مقبلوها منهم وملك عليهم بعد تلاكاكين المذكور تيلوان قال ابن ابي زرع اول من ملك الصحراء من لمتونة تبلوتان فدوخ بلاد الصحراء واقتضى مغارم السودان وكان يركب في ماية الني نجيب وتونى سنة ثنتين وعشرين ومايتين وملك بعده يلتّان (١) وقام بامرهم وتوني سنة سبع وثمانين ومايتيس وقام بامره بعدد ابنه تيم الى سنة ست وثلاثماية وقتله صنهاجة وافترق امره انتهى كلام ابن ابى زرع وقال غيرد كان من اشهره تينَنْرُوا بن واشنيق بن بزار وقيل برويان ابن واشنق بن يزار ملك الصحراء باسرها على عهد عبد الرحمن الناصر وابنه لحكم المستنصرفي الماية الرابعة وفي عصرعبيد الله وابنه ابي القاسم من خلفاء الشيعة كان يركب في ماية الني نجيب وعله مسيرة شهمين في مثلها ودان له عشرون ملكا من ملوك السودان يعطونه الحري وملك بعده بنود ثم افترق امرهم من بعد ذلك وصار ملكهم طوائف ورياستهم شعبا قال ابن ابي زرع افترق امرم بعد تميم بن يلتان ماية وعشرين سنة الى أن قام فيهم أبو عبد الله بن تيفاوت المعرف بغارشت اللمتوني فاجتمعوا عليه وقدموه (2) وكان من اهل الدين والصلاح وج وهلك لثلاثة اعوام من رياسته في بعض غزواته وقام بامرم صهره يحيى بن ابراهيم الكدالي وبعسده يحيى بن عربن تلاكاكين انتهى كلامه وكان لهذه الطبقة ماك يخم بالمغرب والاندلس اولا وبافريقية بعده نذكره الان على نسفه

<sup>(1)</sup> Le ms. A porte بليان – (2) Les mss. portent tous وكذب و Je suis la leçon du Cartas.

ونزل بغرناطة سنة ثلاث وتمانين فتقبض على عبد الله بن بلكين واستصفى امواله وذخيرته ولحق به اخاه تمها من مالقة واشخصها الى العدوة فانزل عبد الله باغات وتمها بالسوس الاقصى واقطع لها الى ان هلكوا فى ايالته ويزعم بنو النامسى من بيوتات طخة لهذا العهد انهم من اعقابهم فاضصل ملك تلكاتة من صنهاجة من افريقية والاندلس اجمع والبقاء لله وحدد

## الطبقة الثانية من صنهاجة وع الملتمون وما كان لغم بالمغرب من الماك والدول

هذا الطبقة من صنهاجة م الملثون الموطنون بالقفر وراء الرمال الصحراوية بالجنوب ابعدوا في المجالات هنالك منذ دهور قبل الفتح لا يعرف اولها فاصحروا عن الارياف وجدوا بها المراد وهجروا التلول وحبوبها واعتاضوا منها بالبان الانعام ولحومها انتباذا عن العران واستئناسا بالانفراد وتوحشا بالعسز عن الغلبة والقهر فتولوا من ريف للبسة جوارا وصاروا ما بين بلاد البربروبلاد السودان حجزا واتخذوا اللثام خطاما تميزوا بشعاره بين الاثم وعفوا في تلك البلاد وكثروا وتعددت قبائلم من كدالة فلمتونة فهشوفة فوتزيسلة (۱) وتاركا فزغاوة ثد لهطة اخوة صنهاجة كلم ما بين الجر المحيط بالمغرب الى فدامس من قبلة طرابلس وبرقة وللمتونة فيم بطون كثيرة منم بنو ورتنطق (2) وبنو نيال وبنو مولان وبنو نامجة وكان موطنع من بيادد الصحراء يعرف كاحدم وكان دينم جميعا الجوسية شان من برابرة المغرب ولم يعرف كاك مستقرين بتلك المجالات حتى كان اسلامه بعد فتح الاندلس وكانت

<sup>(1)</sup> La ponctuation de ce nom est incertaine. — (2) Le ms. B porte ورتنطى

وانزله ارفع المنازل من الدولة وقدمه على الاعام والقرابة واسكنه بقصره وابرز الحرم القائم فيقال انه لقيه من ذوات محارمه الني امراة لا تحسل له واحدة منهن وورى راس ابيهم مع شلوه بجدثه وكان استخلف على عله ابنه وُكان يضطغن لاهل غرناتة فانتقضوا عليه وبعثوا عن حبوس ابن عه ماكسين بن زيري مكانه ببعض حصون عله فبادر اليهم نزل بغرناطـــة وبايعود واستجد بها ملكا وكان من اعظم ملوك الطوائف بالاندلس الى ان هاك سنة تسع وعشرين وولى من بعده ابنه باديس بن حبوس وتلقب بالمظفر ولم يزل مقيما لدعوة الحموديين امراء مالقة بعد تخلفهم عن قرطبة سائر ايامه وزحف اليه العامري صاحب المية سنة تسع وعشرين فلقيه باديس بظاهر غزناطة فهزمه وقتله وطالت ايامه ومد ملوك الطوائف ايديهم جيعا الى مدده وفكان من استمده محمد بن عبد الله البرزالي لما حاصره الماعيل بن القاضي بن عباد بعساكر ابيه فامده باديس بنفسه وقومه وسار الى صريخه مع ابن بقنّة قائد ادريس بن حمود صاحب مالقـة سنـة احدى وثلاثيبي ورجعوا من طريقهم وطمع اسماعيل فيهم فاتبعهم ولحق بباديس في قومه فاقتتلوا وفر عسكراسماعيل واسلود فقتله صنهاجة وجل راسه الي ابن چود وكان القادر بن ذي النون صاحب طليطلة ايضبا يستدفع به وبقومه استطالة ابن عباد وعدوانه وباديس هذا هو الذي مصر غرناطة واحتط قصبتها وشيد قصورها وحصن اسوارها واثاره في مباديها ومصانعها باقية لذا العهد واستولى على مالقة عند انقراض بني جود سنة تسع واربعين واضافا الى عمله وهلك سنة سبع وستين وقد ظهر امر المرابطين بالمغرب واستفحل ملك يوسف بن تاشفين فولى من بعده حافده عبد الله بن بلكيس بن باديس وتلقب المظفر وعقد لاخيه تميم على مالقة فاستقام امرها الى ان اجاز يوسف بن تاشفين الى العدوة اجازته المعروفة كانذكره في اخباره

الاموية فاحسن نزلع واكرم وفادتع واصطنعع لنفسه واتخذع بطانة لدولته واولياء على ما يمومه من قهر الدولة والتغلب على الخلافة ونظهم في طبقات زناتة وسائر رجالات البربر الذين ادال بحموعهم من جنود السلطان وعساكر الاموية وقبائل العرب فاستغلظ امر صنهاجة بالاندلس واستثعلت امارتهم وجلوا دولة المنصور بن ابي عامر وولديه المظفر والناصر من بعده على كاهلهم ولما انقرض امرهم واضعلت دولتهم ونشات الفتنة بالاندلس بيس البرابسرة واهلها فكان زاوى كبش تلك الوقائع ومحش حروبها وتمرس بقرطبة هسو وقومه صنهاجة وكافة زناتة والبربرحتي اثبتوا قدم خليفته المستعيسي سلمان بن لحكم بن سلمان بن الناصر الذي اتوه بيعتم واعطوه على الطاعة صفقتهم كم ذكرناه في اخباره ثم اقتحموا به قرطبة عنوة واصطلموا نعمة اهلها وانزلوا المعرات بذوى الصون منها وبيوتات الستر من خواصها تحدث الناس في ذلك باخبار وتوصل زاوي عند استباحة قرطبة الى راس ابيه زيسري بن مناد المنصوب بجدران قصر قرطبة فازاله واصاره الى قومه ليدفن في جدثه ثم كان شان بني جود من العلوية فافترق امر البرابرة واضطرمت الاندلس نارا وامتلات جوانبها فتنة وانتزى الروساء من البرابرة ورجالات الدولة على النواحي والامصار فملكوها وتحيزت صنهاجة الى ناحية البيرة فكانت ضواحيها لهم وحصل عليها استيلاؤهم وزاوي يوممد عيد البرابرة فنزل غرناطة واتخذها دارا لملكه ومعتصما لقومه ثم وقع في نفسه سوم اثار البربر بالاندلس ايام الفتنة وحذر مغبة الفعلة واستفاضة (١) الدولة فاعتزم على الرحلة واوى الى سلطان قومه بالقيروان سنة عشر واربحاية بعد مغيبة عشرين ستة ونزل على المعزبن باديس حافد اخبه بلكين الحل ماكانت دولته بافريقية واترى واوسع ملكا واوفر عددا فلقيه المعز باحسن احوال البرور والتجسلة

<sup>(1)</sup> On lit dans les mss. B et E والمتفاضعة; le ms. A porte عاماً والمتعاصة

الخبر عن ملوك بنى حبّوس بن ماكسن بن زيرى من صنهاجة بغرناطة من عدوة الاندلس واولية ذلك ومصائره

لما استبد باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري بن مناد بولاية افريقية سنة خس وتمانيين ولي عومته وقرابته تغور عله فانزل حادا باشير واخاه يطوفت بتاهرت وزحني زيري بن عطية صاحب فاس من مغراوة بدعوة الموّيد هشام خليفة قرطبة الى عمل صنهاجة في جوع زنانة ونازل تاهرت وسرح باديس عساكرد لنظر محمد بن ابي العرب فالتقوا على تاهرت وانهرزم صغهاجة فزحف باديس بنفسه للقائم وخالف عليه فلفول بن سعيد بن خسنرون صاحب طبنة ثمر اجفل زيري بن عطية امامه ورجع الى المغرب فرجع باديس الى القيروان وترك عومته اولاد زيري باشير مع جاد واخيه يطوفت وه زاوي وجلال وعرم ومعنين (١) فاجمعوا على الخلاف والخروج على باديس سنة ست وثمانيين فاسلموا جادا برمته واستولوا على جيع ما معه واتصل لخبر بابي البهار بن زيري وهو مع باديس نخشيه على نفسه ولحق بهم واجتمعوا في لخلاف وشغل باديس عنهم بحرب فلفول بن سعيد ويانس مولى لحاكم القادم على طرابلس من قبله وانفس مجالهم في الفساد والعيث ووصلوا ايديهم بفلفول وعاقدود ثم رجع ابوالبهار عنهم الى باديس فتقبله وصفح له ثم رجعموا الى حاد سنة احدى وتسعين ولقيهم فهزمهم وقتل ماكسن وابنه ولحق زاوى بجبل شنَّون من ساحل مليانة واجاز الجرالي الاندلس في بنيه وبني اخيه وحاشيته ونزل على المنصور بن ابي عامرصاحب الدولة وكافل الخلافة

<sup>(</sup>i) Le ms. B porte مغنين

بالجزائر الى ان هلك في معتقله وقيل قتله وبعث مطرفا ثانية الى تونسس فافتهما ونازل في وجهته هذه المهدية فامتنعت عليه ورجع الي بجايـة وتغلب النصاري على المهدية وقصده العسن صاحبها فاجازه الى الجزائر وانزاه بها مع اخيه القائد حتى اذا زحن الموحدون الى بجاية وفر القائد من الجزائر واسلمها قدموا الحسن على انفسهم ولقى عبد المومن فامنهم وإخرج يحيى بن العزيز اخاه سبع للقاء الموحدين فانهزم وملك الموحدون بجاية وركب يحيى البحرالي صقلية يروم الاجازة منها الى بغداد ثم عدل الى بونة فنزل على اخيه لحارث ونكر عليه سوم صنيعه وافراجه عن البلاد فارتحل عنه الي قسنطينة فنزل على اخيه الحسن فتخلى له عن الامروفي خلال ذلك ذخـــل الموحدون القلعة عنوة وقتل جوشن بن العزيز وابن الدحاس من الاثبج معه وخربت القلعة ثد بايع يحيى لعبد الموس سنة سبع واربعين ونزل عسر قسنطينة واشترط لنفسه فوفي له ونقله الى مراكش فسكنها ثم انتقل الي سلا سنة ثمان وخسين فسكن قصر بني عشرة الى ان هلك في سنته وام لحارث بن العزيز صاحب بونة ففر الى صقلية واستصرخ صاحبها فصارخه على امره ورجع الى بونة وملكها أله غلبه عليها الموحدون وقتلود صبرا وانقرض ملك بني جاد والبقاء لله وحدد ولم يبق من قبائل تكلاتة الا اوزاع بوادى بجاية ينتسبون اليهم وم لهذا العهد في عداد الجند ولم اقطاع بنواحي البلد على العسكرة في جهلة السلطان ومع قواده والله وارت الارض ومن عليها

واخذوا بطاعته ونزل تونس وصالحه صاحبها احمد بن عبد العزيز واخذ بطاعته وكبس العرب في ايامه بالقلعة وهم غارون وألتمحوا جميع ما وجدود بظواهره وعظم عيثهم وقاتلهم للحامية فغلبوهم واحجموهم بالبلد ثد ارتحل العرب وبلع للعبر الى العزيز فبعث ابنه يحيى وقائده على بن جدون من بجايسة في عسكر وتعبية فوصل الى القلعة وسكن الاحوال ووفد امراء العرب واستعتبوا فاعتبوا وانكفا يحيى راجعا الى بجاية في عسكره وعلى عهد العزيز هذا كان وصول مهدى الموحدين الى بجاية قافلا من المشرق سنة ثنتى عشرة وغيربها المنكر فسعى به عند العزيز والتمربه شرج الى بنى ورياكل من صنهاجة كانسوا ساكنين بوادى بجاية فاجارود ونزل عليهم بمسلالة واقام بها يسدرس العسلم وطلبه العزيز فهنعود وقاتلوا دونه الى ان رحل عنسهم الى المغرب وهاك العزيز سنة خس عشرة وخسماية (١) وولى من بعدد ابنمه يحمي وطالب ايامه مستضعفا مغلبا للنساء مولعا بالصيد على حين انقراض الدولة وذهاب الايام بقبائل صنهاجة واستحدث السكة ولم يحدثها احدس قومه ادبا مع خلفائهم العبيدييين ونقل ابي حاد وان سكته في الدينار كانت ثلاث سطور ودائرة في كل وجه فدائرة الوجه الواحد واتقوا يوما ترجعون فيمه الى الله ثم تونى كل نفس ما كسبت وع لا يظلمون والسطور لا الله الا الله محمد رسول الله يعتصم بحمل الله يحيى بن العزيز بالله الامير المنصور ودائرة الوجه الاخر بسم الله الرحمن الرحم ضرب هذا الدينار بالناصرية سنة ثلاث واربعيس وخمساية وفي سطوره الامام ابوعبد الله المقتفي لامر الله اميسر المومنيسين العباسي ووصل سنة ثلاث واربعين الى القلعة لافتقادها ونقل ما بقي بها وانتقض عليه بتوزر ابن فرقان نجهز اليه الفقيه مطرف بن على بن جدون في العساكر فافتحها عنوة وتقبض على ابن فرقان فاوصله اليه فجنسه

<sup>(</sup>۱) Tous les manuscrits portent اربحاية

الى اشير وافتحَها فقام المنصور في زُدائبه وقعد واستنفر كافة صنهاجة ومن العرب احياء الاثبج وزغبة وربيعة وم المعقل ومن زناتة ام كثيرة ونهض الى غنروتلسان سنة ست وتسعين في نحرو عشرين الفا ونرل وادى اسطفسيني وبعث العساكر في مقدمته وجاء على اثــرهم وكان تاشفيــــــ قد افرج عن تلسان وخرج الى تسالة ولقيه عساكر المنصور فهزمسود ونجه الى جبل العضرة وعاثت عساكر المنصور في تطسان نخرجت اليه حوا زوجة الشفين اميرهم متذممة راغبة في الابقاء متوسلة بوشائج الصنهاجية فاكبر قصدها اليه واكرم موصلها وافرج عنهم صبية يومه وانكفا راجعا الي حضرته بالقلعة واثخن بعدها في زناتة وشرده بنواحي الزاب والمغرب الاوسط ورجع الى بحاية فاثخن في نواحيها ودوخت عساكره قبائلها فساروا في حبالها المنبعة مثل بني عوان وبني تازروت (١) والمنصورية والصهريج (١) والباطور (3) وججر المعز وقد كان اسلافه يم ومون كثيرا منها فتتنع عليهم فاستقام امره واستنحل ملكه وقدم عليه معزالدولة بن صادح من المرية فارا امام المرابطيين لما ملكوا الاندلس فنزل على المنصور واقطعه تدلسس وانزله بها وهلك سنة تمان وتسعين فولى من بعده ابنه باديس فكان شديد الباس عظيم السطوفنكب عبد الكريم بن سليمان وزير ابيـه لاول ولايتـه وخرج من القلعة الى بجاية فنكب سهاما عامل بجاية وهاك قبال ان يستكمل سنته وولى من بعده اخوه العزيز وقدكان عزله عن الجزائر وغربه الى جيبل فبعت عنه القائد على بن جمدون فوصل وبايعوه وصالح زناتهة واصهر الى ماخوخ فانحمه ابنته وطال امد ملكه ودانت ايامه هدنة وامنا وكان العلماء يتناظرون في مجلسه ونازلت اساطيله جربة ونزلها على حكمه

<sup>(1)</sup> Le ms. A porte يازرون et le ms. B بازرون (2) Le ms. B porte الهرج (3) Telle est la leçon des mss. A et D; les mss. E et C portent

بقسنطينة صُلَيْصل بن الاجر من رجالات الاثبج وداخل صليصل المنصور في ان يمكنه من قسنطينة على مال يبذله ففعل واستولى عليها المنصور واقام ابويكني بحصنه من اوراس وردد الغارة على قسنطينة فتوجهت اليه العساكر وحاصرود بقلعته ثد اقتحموها عليه وقتلود وكان بنو ومانوا من زناتة حيا جميعا وقوما اعزة وكانت اليهم رياسة زناتة وكان رميسهم لعهده ماخوخ وكان بينه وبين ال جاد صهر فكانت احدى بناتم زوجة الناصر وكانت اخرى عند المنصور ولما تجددت الفتنة بينه وبين قومها اغزام المنصور بنفسه في جموع صنهاجة وحشوده وجمع له ماخوخ ولقيه في زناتة فانهزم المنصور ورجع الى بحاية فقتل اخت ماخوخ التي كانت تحته واستحكمت النفرة بيبي ماخوخ وبينه وسار الى ولاية امراء تلسان من لمتونة وحرضهم على بلاد صنهاجة فكان ذلك مما دعا المنصور الى النهوض الى تلمسان وذلك ان يوسف ابن تاشفين لما ملك المغرب واستفعل به امره سما الى ملك تكسان فغلب عليها اولاد يعلى سنة اربع وسبعين على ما ياتي ذكره وانزلها محمد بن تينغر المسوفي وصيرها ثغوا لملكه فاضطلع بامرها ونازل بلاد صنهاجة وثغورم فزحف اليه المنصور واخرب ثغوره وحصون ماخوخ وضيق عليمه فبعت اليه يوسف بن تاشفين وصالحه وقبض ايدى المرابطيين عن بلاد صنهجة ثم عاود المرابطون الى شانع في بلاده فبعن ابنه الامير عبد الله وسمع به المرابطون فانقبضوا عن بلاده ورجعوا الى مراكش واحتل هـو بالمغرب الاوسط فشين الغارة في بلاد بني ومانوا وحاصر الجعبات وفتهما ثم مرات كذلك وعفا عن اهلها ورجع الى ابيه ثم وقعت الفتنة بينه وبين ماخوخ وقتل اخته ولحق ابن ماخوخ بتلمسان فظاهره ابن تينجر صاحب تلمسان على امرد واجلبوا على الجزائر فنازلوها يومين مات عقيبها محمد بن تينعمر وولي يوسني بن تاشقين مكانه اخاه تاشفين بن تينعمر فنهمض وتوغل فيه ثم هلك سنة احدى وشايين وقام بالامر من بعده ابنه المنصور ابي الناصر ونزل بجاية سنة ثلاث وثانين وأوطنها بعساكره وخاصته بعدا عن منازل العرب وما كانوا يسومونه بالقلعة من خطة الخسني وسوء العذاب بوطيء ساحتها والعيث في نواحيها وتخطف الناس من حولها لسهواة طروقها على رواحلهم وصعوبة المسالك عليها في الطيق الي بجاية لمكان الوعار فاتخذ من بجاية هذه معقلا وصيرها دارا لملكه وجدد قصورها وشيد جامعها وكان المنصور هذا جاعة مولعا بالبناء وهو الذي حضر ماك بني جاد وتانق في اختطاط المباني وتشييد المصانع واتخاذ القصور واجراء الهياه في الرياض والبساتين فبنا في القلعة قصر الملك والمنار والكؤكب وقصر السلام وفي بجابية قصر اللولوة وقصر امهيون وكان اخوه بلبار (١) على قسنطينة منذ عهد الناصر ابيها وع بالاستبداد لاول دولة المنصور فسرح اليه ابا يكني (2) ابي تحسن بن القائد في العساكر وعقد له على قسنطينة وبونة فتقبض على بلباز واشخصه الى القلعة واقام والياعلى قسنطينة مكانه وولى اخاد ويغلان على بونة ثم بدأ له في الخلاف على المنصور وثار بقسنطينة سنة سبع وثمانيين وبعث اخاه من بونة الى تميم بن المعز بالمهدية واستدعاد لولاية بونة فبعن معه ابنه ابا الفتوح بن تميم ونزل بونة مع ويغللن وكاتبوا المرابطيين بالمغرب الاقصى وجعوا العرب على امرهم وسرح المنصور عساكرد خاصروا بونة سبعة اشهر ثم اقتموها غلابا وتقبضوا على ابي الفتسوح بن تميم وبعثوا به الى المنصور فاعتقله بالقلعة ثم نازلت عساكره قسنطينة واضطربت احوال ابي يكني (3) څورج الى قلعة بجبل اوراس وتحصن بها وترك

<sup>(1)</sup> On lit بلبار dans les mss. C et D. — (2) L'orthographe de ce nom diffère dans les mss. On y lit بنی ابی بکنی بکنی ایکی در (3) Le ms. B porte بنی ابی بکنی Dans le ms. A on lit بنی ابی یکی ابی ابی یکی ابی ابی ابی یک ابی ابی ابی ابی یک ابی ابی ابی یک ابی ابی یک ابی ابی ابی یک ابی ابی یک ابی ابی یک ابی ابی ابی یک ابی ابی یک ابی ابی یک

مع راس المنتصر وبعث اليه اهل الزاب ان غرت (١) ومغراوة ظاهروا الاتسبج من العرب على بلادم فبعث ابنه المنصور في العساكر ونزل وغلار. (2) بلد المنتصربن خزرون وهدمها وبعث سراياه وجيوشه الى بلد وركلا وولى عليها وقفل بالغناه والسبي وبلغه عن بني توجين من زناتة انع ظاهموا بني عدى من العرب على الفساد وقطع السبيل واميره اذذاك مناد بي عبد الله فبعث ابنه المنصور اليهم في العساكر وتقبض على امراء بني عـدي ساكن بن عبد الله وهيد بن حرعل (3) ولاحق بن جهان وتقبض ايضا على مناد بن عبد الله (4) امير بني توجين واخيه زيري وعيها الاغلب وجامة واحضرم فويخم وقرر عليم فعلته في اجارتم من اولاد القاسم روساء بني عبد الواد وقتلهم جميعا على الخلاف وفي سنة ستين افتتح حبل بحايـة وُكان له (ة) قبيل من البربريسمون بهذا الاسم الاان الكاني فيه بلغتهم ليسب كافا بل هي بين للجيم والكاني وهذا القبيل من صنهاجة باقون لهذا العهد اوزاعا في البربر فطا افتتح هذا لجبل اختطبه المدينة وسماها الناصية وتسمى عند الغلس باسم القبيلة (6) وهي بجاية وبني بها قصر اللولوة وكان من اعجب قصور الدنيا ونقل اليها الناس واسقط للسراج عن ساكنيها وانتقل اليها سغة احدى وستين وفي ايام الناصر هذا كان استثال ملكم وشفوفه على ملك بني باديس اخوانهم بالمهدية لما اضرع منهم الدهر بفتنة العرب الهلاليين حتى اضطرب عليهم مرهم وكثر الثوار عليهم والمنازعون من اهل دولتهم فاعتز ال جاد هولاه ايام الناصر هذا وعظم شان ايامسهم فبنى المباني التجيبة المونقة وشيد المدائن العظيمة وردد الغزوالي الغرب

وذبح على بن ركان نفسه بيده ثم وقعت بين العرب الهلاليين فتــن وحروب ووفد عليه رجالات الاثبج صريحا به على رياح فاجابهم ونهسض الى مظاهرته في جوعه من صنهاجة وزناتة حتى نزل الاربس وتواقعوا بسبيبة فغدرت به زناتة وجروا عليه وعلى قومه الهزيمة بدسيسة من المعز بن زيرى ابن عطية واغراء تيم بن المعز فانهزم الناصر واستباحوا خزائف ومضاربه وقتل اخود القاسم وكاتبه ونجا الى قسنطينة في اتباعه ثم لحق بالقلعــة في فل من عسكرد لم يبلغوا مايتين وبعث وزيرد ابن ابي الفتوح للاصلاح فعقد بينه وبينغ صلحا وتممه الناصر ثم وفد عليه رسول تميم وسعى عمدد بالوزير ابن ابي الفتوح وانه مايل الى تميم فنكبه وقتله وكان المنتصر بن خزرون الزناتي خرج في ايام الفتنة بين الترك والمغاربة بمصر ووصل الى طرابلس فوجد بني عدى بها قد اخرجهم الاثبج وزغبة من افريقية كم ذكرناه فرغبهم في بلاد المغرب وساربهم حتى نزل المسيلة ودخلوا اشير وخرج اليه الناصر ففرالى العصراء ورجع الى مكانه من الافساد فراسله الناصر في الصلح فاسعفه واقطعه ضواحي الزاب وريغة واوعز الى عروس بن سندى رئيسس بسكرة لعهده وولى دولته ان يمكر به فوصل المنتصر الى بسكرة وخرج اليه عروس بن سندى واحمد نزله واشار على حشمه عند اكباب المنتصر وذويه على الطعام فبادروا مكبين لطعنه وفراتباعه واحتزوا راسه وبعثوا به الى الناصر فنصبه بجاية وصلب شلود بالقلعة وجعلود عظة لغيرد وقتل تعثير من روساء زناتة فمن مغراوة ابوالفتوح بن حبوس امير بني سنجاس وُدانت له بلد لمدية ولمدية قبيل من بطون صنهاجة سميت البلد بهم وقتل معتصر بن جاد منهم ايضا وكان بناحية شلق فاجلب على عامل مليانة وقتل شيوخ بني ورسيفان من مغراوة فكاتبهم السلطان لما كان مشتغلا عنهم بشان العرب فزحفوا الى معتصر وقتلود وبعثوا براسه الى الناصر فنصمه

من اكابر اهلها واشرافها رهنا على الطاعة وانكفا راجعا إلى القلعة فانتهز منه الناصر ابن عه الفرصة في الثار باخيه ومالاه قومه من صنهاجة لما لحقهم من تكلف المشقة بابعاد الغرو والتوغل في ارض العدو فقتله بتسالة سنة اربع وخمسين وقام بالامر من بعده واستوزر ابا بكر بن الفتوح وعقد على المغرب لاخيه كباب وانزله مليانة وعلى حيزة لاخيه رومان وعلى نقاوس الخيه خزر وكان المعزقد هدم سورها فاصلحه الناصر وعقد على قسنطينة لاخيه بلبار وعلى الجزائر ومرسى الدجاج لابنه عبد الله وعلى اشير لابنه يوسني وكتب اليه حمّو بن مليل البرغواطي من صفاقس بالطاعسة وبعث اليه بالهدية ووفد عليه اهل قسطيلية (١) ومقدمهم يحيى بن واطلس فاعلنوا بطاعته واجزل صلتم وردم إلى اماكنم وعقد عليها ليوسف بن حلوف من صنهاجة ودخل اهل القيروان ايضا في طاعته وكذلك اهل تونس وكان اهل بسكرة لما قتل بلكين مقدمهم جعفر بن ابي رمان خلعوا طاعة ال حاد واستبدوا بامر بلدم وعليهم بنوجعفر فسرح الناصر اليم خلف ابن ابي حيدرة وزيره ووزير بلكين قبله فنازلها وافتقها عنوة واحمل بني جعفر في جماعة من روسادتها الى القلعة فقتله الناصر وصلبه ثم قتلل خلف بن ابي حيدرة بسعاية رجالات صنهاجة فيه أنه لما بلغه خبر بلكين اراد تولية اخيه معر وشاورع في ذلك فقتله الناصر وولي مكانه اجد بن جعفر بن افلح ألد خرج الناصر ليتفقد المغرب فوتب على بن ركان على تافربوست (2) دار ملكم وكان لما قتل بلكين هرب الى اخـــواله من عبيسة واهتبلوا الغرة في تافربوست لغيبة الناصر فطرقوها ليلا وملكها على فرجع الناصر من المسيلة وعاجلم فسقط في ايديم وافتتها عليم عنوة

<sup>(1)</sup> Le ms. B porte قسنطينة — (2) Dans le ms. E, ce nom est écrit تأمريوست. Le ms. A porte تأمدفوست

واشفق جاد فبعت ابنه القائد لاحكام الصلح بينه وبين المعز فوصل الى القيروان سنة ثمان واربعاية بهدية جليلة وامضى له المعزما ساله من الصل ورجع الى ابيه وهلك حاد سنة تسع عشرة واربحاية فقام بامره ابنه القائد وكان جبارا فاستعمل اخاه يوسف على المغرب وويغلان على حزة بلد اختطه حزة بن ادريس وزحف اليه جامة بن زيرى بن عطية ملك فاس من مغراوة سنة ثلاثين نخرج اليه القائد وسرب الاموال في زناتة واحس بذلك جامة فصالحه ودخل في طاعته ورجع الى فاس وزحق اليه المعرز من القيروان سنة اربع وثلاثين وحاصره مدة طويلة ثم صالحه القائد وانصرف الى اشير غاصرها ثم اقلع عنها وانكفا راجعا وراجع القائد طاعـة العبيدييـن الم نقض عليهم المعز ولقبوه شرى الدولة وهلك سنة ست واربعيسن وولى ابنه محسن وكان جبارا وخرج عليه عه يوسف ولحق بالمغرب فقتل سائر اولاد حاد وبعث محسن في طلبه بلكين ابن عه محمد بن جاد والمحبه من العرب خليفة بن مكن وعطية الشريف وامرها بقتل بلكين في طريقهم فاخبرا بلكين بذلك وتعاهدوا جميعا على قتل محسن ونذر بهم ففر الى القلعة وادركوه فقتله بلكير لتسعة اشهر من ولايته وولي الامرسنة سبع وثلاثين (١) وكان شعما قدما حازما سفاكا للدماء وقتل وزير محسن الذي تولى قبله وفي ايامه قتل جعفر بن ابي رمان مقدم بسكرة لما احس بنكثه نخالـــني اهل بسكرة باثر ذلك حسما نذكره ثر مات اخوه مقاتل بن محمد فاتع به زوجته تانميرت بنت عه علناس بي جاد فقتلها واحفظ ذلك اخاها الناصر وطوى على النت وكان بلكين كثيرا ما يردد الغروالي المغرب وبلغه استيلاء يوسف بن تاشفين والمرابطين على المصامدة فنهض نحوه سنة اربع وخسين وفر المرابطون الى الحمراء وتوغل بلكين في ديار المغرب ونزل بفاس واحتمل

واربعين Il faut sans doute lire واربعين

زاوى واخوته الى حبل شغون وإجازم الجرالي الاندلس ثم ان بطانة باديس ومن اليه من الاعام والقرابة نفسوا على جاد رتبته وسعوا في مصانبه من باديس الى ان فسد ذات بينها وطالب باديس ان يسلم عل تجست وقسنطينة لولده المعزلما قلده لحاكم ولاية عهد ابيه فابي حماد وخالف دعوة باديس وقتل الرافضة واظهر السنة ورضى عنى الشيخيين ونبذ طاعة العبيديين جملة وراجع دعوة ال العباس وذلك سنة خمس واربعاية وزحف الى باجة فدخلها بالسيف ودس الى اهل تونس الثورة على المشارقة والرافضة فثاروا بهم فناصبه باديس الحرب وعبا عساكره من القيروان وخرج اليه فنزع عن حماد اكثر احمابه مثل بني ابي واليل (١) احماب مقرة من زناتة وبني حسن ڪبار صنهاجة وبني يطوفت من زناتة وبني غرة ايضا منع وفر حاد وملك باديس اشير ولحق حاد بشلف بني واطيل وباديس في اتباعه حتى نزل بوالطين (2) ونحص السرسومن بلاد زناتة ونزع اليه عطية ابن دافلين (3) في قومه من بني توجين لما كان جاد قتل اباد وجاء على اثره ابن عه يدر بن لقمان بن المعتز فوصلها باديس واستظهر بها على جاد ثم اجاز اليه باديس وادى شلف وناجزه الحرب ونزع اليه عامة اهل معسكره فانهزم واغذ السير الى القلعة وباديس في اثره حتى نزل خص المسيلة وانجبر حاد في القلعة وحاصره ثم هلك بمعسكره من ذلك للحصار نجاءه بمضربه وهونالهُ بين المحابه اخرسنة ست واربعاية فبايعت صنهاجة لابنه المعز صبيا ابن ثماني سنين وتلاقوا امر اشير وبعثوا كرامة بن المنصور لسدها فلم يقدر واقتحمها عليه جاد واحتملوا باديس على اعواده الى مدفنهم بالقيروان وبايعوا المعن البيعة العامة وزحني الى جاد ففضه بناحية باغية ٤٠

<sup>(1)</sup> On lit وهيل dans le ms. A; le ms. B porte اليل (2) Les manuscrits A et C portent باغاية (4) Le ms. D porte باغاية

لغبر عن دولة ال حاد بالقلعة من ملوك صنهاجة الداعين لخلفاء العبيديين وما كان لهم من الملك والسلطان بافريقية والمغرب الاوسط الى حين انقراضه بالموحددين

هذه الدولة شعبة من دولة ال زيري وكان المنصور بن بلكين قد عقد لاخيه جاد على اشير والمسيلة وكان يتداولها مع اخيه يطوفت وعه ابي البهار ثم استقل بها سنة سبع وتمانين ايام باديس ابن اخيه المنصور ودفعه لحرب زناتة سنة خمس وتسعين بالمغرب الاوسط من مغراوة وبني يفرن وشرط له ولاية اشير والمغرب الاوسط وكل بلد يفتحه وان لا يستقدمه فعظم عناؤد فيها واثخن في زناتة وكان مظفرا عليهم واختط مدينة القلعة بجمل كتامة سنة ثمان وتسعين وهو جبل عجيسة وبه لهذا العهد قبائل عياض من عرب هلال ونقل اليها اهل المسيلة واهل جزة وخربها ونقل جراوة من المغرب وانزلم بها وقد بناؤها وتمصيرها على راس الماية الرابعة وشيد من بنيانها وإسوارها واستكثر فيها من المساجد والفنادق فاستجرت في العارة واتسعت في التمدن ورحل اليها من الثغور القاصية والبلد البعيد طلاب العلوم وارباب الصنائع لنفاق اسواق المعارى والتجر والصنائع بها ولم يزل حاد ايام باديس هذا اميرا على الزاب والمغرب الاوسط متوليا حروب زناتـة وكان نزله ببلد اشير والقلعة متاخما لملوك زناتة وإحيائهم الباديــة بضواحي تلسان وتاهرت وحاربه بنو زيري عند خروجهم على باديس سنى تسعين وثلاثماية وع زاوي وماكسن واخوتها فقتل ماكسن وابناه وللما

وجماعته الى ان ثار عليه ابن بيزون اللحمي في الجمين على وادى مجردة بازاء المياحين وطالت بينها الفتنة وللحرب وكان قهرون بن غنوش بمنزل دجون قد بنى حصنه وشيده وجع اليه جيشا من اوباش القبائل وذلك لما اخرجه اهل تونس بعد ان ولاه العامة عليهم ثم صرفود عن ولايتهم لسوء سيرته تحرج من البلد ونزل دجون وبنى حصنا لنفسه مع للنايا وردد الغارة على تونس وعات في جهاتها فرغبوا من محرز بن زياد ان يظاهره عليه ففعل وبلغ خبرد ابن علال صاحب طبربة فوصل ابن علال يدد بصهر منه ونقله الى بعض الحصون ببلده وهي قلعة غنوش وتظافـــموا على الافساد وخلفها بنوها من بعدها الى ان وصل عبد المومن الى افريقية سنة اربع وجسين فيا اثر الفساد من جوانب افريقية وكان ايضا جــاد بن خليفة اللحمى بمنزل رقطون من اقليم زعوان على مثل حال ابن علان وابن غنوش وابن بيم ون وخلفه ولد في مثل ذلك الى ان انقطع ذلك على يمد عبد المومن وكان عباد بن نصر الله الكلاعي بقلعة شقبنارية قد صار اليه جند من اهل الدعار واوباش القبائل نحماها من العرب واستغاث بمه ابن فتاتة شيخ الاربس من العرب وسوء ملكتم فزحني اليم واخرجم من الاربس وفرض عليهم مالا يودونه اليه الى ان مات وولى ابغه من بعده نجسرى على سننه الى ان دخل في طاعة عبد المومن سنة اربع وجسين وجسماية والله مالك الماك

به في طريقه فاستفرغ جهده في قراه وبخع له بالطاعة وطلب منه لحافظ (١) على بلده فاسعفه وولى عليهم ابا الحسن الهرغي فلما قدم عبد الموس على افريقية سغة اربع وجسين رعى له ذلك واقطعه واندرج في جهلة الناس وكان بقلعة زرعة (2) بروكسن بن بو على الصنهاجي من اولياء العزيم بن المنصور صاحب بجاية والقلعة قد تار بها وحصنها وكان مبدا امرد ان العزيز تغير عليه في حرب وقعت بينه وبين العرب نسب فيها الى نفسه الاقدام والى السلطان التجز نخافه على نفسه ولحق بباجة فاكرمه شيخها محمود ابن يزال الربعي (3) واواه وترافع الى محمود اهل زرعة من عمله وكانوا فيتيين محتلفتين من زاتمة احدى قبائل البربر وهما اولاد مديني واولاد لاحق فبعت عليهم بروكسن بن بوعلى لينظر في احوالهم واقام معهم بالقلعة ثر استجلب بعض الدعاركانوا بناحيتها وانزلهم بالقلعة معه واصطتعهم وصاهب اولاد مديمي وظاهره على اولاد لاحق واخرجه من القلعة واستبد بها وقصدته الرجال من كل جانب الى ان اجتمعت اليه نحوج سماية فارس واثخن في نواحيه وحارب بنى الورد ببنزرت وابن علال بطبربة وقتل محمد بن سباع امير بنى سعيد من رياح وغصت القلعة بالساكن فاتخذ لها ربضا وجهم اليه العزيز عسكره من بجاية فبارز قائد العسكر وفتك به واسمه غيلاس وهاك بعد مدة طويلة وقام بامره ابنه منيع ونازله بنوسباع وسعيد طالبين بشار احيم محمد وتمادى به الحصار وضاقت احواله فاقتحموا عليه القلعة واستلحم هو واصل بيتمه قتلا وسبيا والله مالك الاموروكان ايضا بطبربة مدافع بن علال القيسى شيخ من شيوخها فلما اضطربت افريقية عند دخول العرب اليها امتدع بطبربة وحصن قلعتها واستبد بها في جملة من ولده وبني عسه

<sup>(1)</sup> Dans le ms. A, on lit المحافظة — (2) Dans chaque ms., ce nom est ponctué d'une manière différente. — (3) Le ms. D porte فيزال الرينى. On lit dans le ms. E

الخبر عاكان بافريقية من الثوار على صنهاجة عند اضطرابها بفتنة الخبر عاكان العرب الى ان محا اثرم الموحدون

كان الورد اللخمي عند اضطرام نار الفتنة بالعرب وتقويض العسز عمسي القيروان الى المهدية وتغلبهم عليها قد ضم اليها جماعة من الدعار وكان ساكنا بقلعة قريشة من جبل شعيب فكان يضرب على النواحي بحهـة بنزرت ويغرض على اهل القرى الاتاوات بسبب ذلك فطال عليهم امسرد وينسوا من حسم دائه وكان ببلد بنزرت فريقتان احداها من لخم وع قوم الورد وبقوا فوضى واختلف امره فبعثوا الى الورد في أن يقوم بامرهم فوصل الى بلدهم فاجتمعوا عليه وادخلوه حصن بنزرت وقدمود على انفسعم فاطعم ص العرب ودافع عن نواحيم وكان بنو مقدم من الاثيم ودهمان من بيي على احدى بطون رياح م المتغلبون على ضاحيتم فهادنم على الاتاوة وكف بها عاديتهم واستفحل امرد وتسمى بالامير وشيد المصانع والمباني وكثر عران بنزرت الى ان هلك فقام بامرد ابنه طراد وكان شها وكانت العرب تهاسه وهلك فولى من بعدد ابنه محمد بن طراد وقتله اخود مقسرب لشهسسر من ولايته في مشاجرة وقام بامر بنزرت وسمى بالامير وجمي حوزته من العسرت واصطنع الرجال وعظم سلطانه وقصده الشعراء وامتدحوه فوصلع وهلك وولى من بعده ابنه عبد العزيز عشر سنين وجرى فيها على سنن ابيه وحدد الله ولى من بعده اخوه موسى على سننهم اربع سنين اله ولى من بعدد اخوها عبسى واقتفى اثرهم ولما نازل عبد الله بن عبد المومن تونس وافرح عنها م

له حلفاؤه من العرب وحاصروا جوحتي بذل لم من المال ما رضوا به واستبد جو بن مليل بامر صفاقس حتى اذا هلك المعز حدثته نفسه بالتغلب على المهدية فزحني اليها في جوعه من العرب ولقيه تميم فانهزم جو واصحابه سنة جس وجسين ثر بعث ابنه يحيى مع العرب لحصار صفاقسس نحاصرها مدة واقلع عنها ورحف اليه تميم بن المعرسنة ثلاث وتسعيسن فغلبه عليها ولحق حمو بمكن بن كامل امير قابس فاجاره وصارت صفاقس الى ملكة تميم ووليها ابناؤم ولما تغلب النصاري على المهدية وملكها جرجي ابي منهايل قائد رجار سنة ثلاث واربعين تغلبوا بعدها على صفاقـــس وابقوا اهلها واستعملوا عربن ابي الحسن الفرياني لمكانه فيم وجلوا اباه ابا لعسن معم الى صقلية رهنا وكان ذلك مذهب رجار وديدنه فيما ملك من سواحل افريقية يبقيم ويستحل عليم منم ويذهب الى العدل فيم فبقى عربن ابي الحسن عاملا لهم في اهل بلده وابود عندم ثد أن النصاري الساكنين بصفاقس امتدت ايديم الى المسلمين ولحقوم بالضرر وبلسخ لخبرابا لحسن وهو بمكانه من صقلية فكتب الى ابنه عر يامره بانتهار الفرصة فيم والاستسلام الى الله في حق المسلمين فثار بهم عر لوقته سنة احدى وخسين وقتلع وقتل النصاري اباه ابا الحسن وانتقضت عليم بسبب ذلك سائر السواحل ولما افتتح عبد المومن المهدية من يد رجار وصل اليه عر وادى طاعته فولاه صفاقس ولم يزل واليا عليها وابنه عبد الرجن س بعده الى ان تغلب يحيى بن غانية فرغبه في الج فسرحه ولم يعد امل ولما استولى عبد المومى على المهدية وصفاقس وطرابلس بعن ابنه عبد الله بعسكر الى قابس ففر مدافع بن رشيد من قابس واسلما للموحدين ولحق بعرب طرابلس من عوف فاجاروه سنين ثم لحق بعبد المومى بفاس فاكرمه ورضى عنه وانقرض امر بنى جامع من قابس والبقاء لله وحده

للحبر عن ثورة ابن مطروح بطرابلس والفرياني بصفاقس على النصاري واخراجهم استبدادها بامر بلاديها في اخر دولة بني باديس

اما طرابلس فكان رجار صاحب صقلية لعنه الله قد استولى عليها سنة اربعين وخمسهاية على يد قائده جرجى بن مخائل الانطاكي وابقى المسلمين بها واستعمل عليهم واقاموا في ملكة النصارى اياما ثم ان ابا يحبى بن مطروح من اعيان البلد مشى في وجود الناس واعيانهم وداخلهم في الفتك بالنصارى فاجتمعوا لذلك وثاروا وحرقوم بالنار ولها وصل عبد الموسوس الي المهدية وافتحها سنة خمس وخمسين وفد عليه ابو يحبى بن مطروح وجود اهل طرابلس فاوسعهم برا وتكرمة وقدم ابن مطروح المذكور عليهم وردم الى بلدم فلم يزل عليهم الى ان هرم وعبز لعهد يوسف بن عبد المومن وطلب الج فسرحه السيد ابو زيد بن ابي حفص عر بن عبد المومن علمل تونس فارتحل في المجر سنة ست وثمانين واستقر بالاسكندرية واما صفاقس فكانت ولاتها ايام بنى باديس من صنائعه وكان فارسا مقداما فعدن نفسه بالثورة ايام تغلب العرب على افريقية وخروج المعز الى المهدية فغدت نفسه بالثورة ايام تغلب العرب على افريقية وخروج المعز الى المهدية فغتك به ابن عه چو بن مليل البرغواطي وقتله في الحمام غدرا وامتعض

كامل بن جامع امير المناقشة من دهان من بني على احدى بطون رياح فقام بامرها واستبد على صنهاجة ولحق به مثنى بن تميم بن المعز نازعا عن ابيه فاجابه ونازل معه المهدية حتى امتنعت عليه واطلع على قبايح مثنى فافرج عنها أول يزل مكن على حاله في ولاية قابس وإمارة قومه دهمان إلى أن هاك وقام بامرد بعده ابنه رافع واستفعل بها ملكه وهو الذي اختط قصر العروسيين من مصانع الملك بها واسه مكتوب لهذا العهد في جدرانها ولما ولى على بن يحيى بن تميم فسد ما بينه وبين رافع واعان عليه رافع صاحب صقلية فغلب اسطول على بن يحيى على اسطول النصارى ثم دون قبائل العرب والاساطيل وزحني الى قابس سنة احدى عشرة واربعاية قال ابن ابي الصلت دون الثلاثة الاخاس من قبائل العرب الذين م سعيد ومحمد ونحبة وإضاف اليهم من الخمس الرابع اكابر بني مقدم فوافي من كان منهم بغص القيموان وفر رافع الى القيموان وامتنع عليه اهلها ثم اجتمع شيوخ دهمان واقتسموا البلاد وعينوا القيم وان لرافع وامكنوه منها وبعت على بن يحيى عساكرد والعرب المدونة الى منازلة رافع بالقيموان وخرج الى مارستم فهلك بالطريق في بعض حروبه مع اشماع رافع ثم ان مهون بن زياد العخرى حمل رافع بن مكن على مسالمة السلطان وسعى في اصلاح ذات بينها فعقد بينها الصلح وارتفعت الفتنة وقام بقابس من بعد ذلك رشيد بن كامل قال ابن نخيل وهوالذي اختط قصر العروسيين وضرب السكة الرشيدية وولى بعدد ابنه محمد بن رشيد وغلب عليــه مــولاه يوسف ثم خرج محمد في بعض وجوهه وترك ابنه مع يوسف فطرده يوسف واستبد وانتسب الى طاعة رجار فثار به اهل قابس ودفعوه عنهم تخرج الى حيه ولحق اخود عيس برجار واخبره الغبر فحاصره رجار بسبب ذلك مدة من الايام وكان اخر من ملكها من بني جامع اخود مدافع بن رشيد بن الصنهاجى واساء الى الرعية فبعثوا عن على بن العزبن المعتزمن بجايسة وكان بها فى مضيعة يحترف بالخياطة فقدم عليه وثاروا بحران بن موسى عامل الموحدين فقتلود وقدموا على بن العز فساس ملكه وحاط رعيته واغزاه يوسف بن عبد المومن سنة ثلاث وستين اخاد السيد ابا زكريا خاصرد وضيق عليه وقطع نخل البلاد وافرج عنه ثم نازله ثانية يوسف بن عبد المومن بنفسه سنة ست وسبعين فتغلب عليه واخذد واشخصه الى مراكش باهله وماله واستجله على الاشغال بمدينة سلا الى ان هلك وفنيت دولة بنى الرند والبقاء لله وحدد

الخبر عن بنى جامع الهلاليين امراء قابس لعهد الصنهاجيين وماكان لغبر عن بنى جامع الهلك والدولة وذلك عند فتنة العرب بافريقية

لما دخلت العرب الى افريقبة وغلبوا المعز على الضواخى ونازلود بالقبروان وكان الوالى بقابس المعزبين محمد بن ولموية الصنهاجى وكان اخواد ابراهيم وقاضى بالقيروان قائدين المعز على جيوشه فعزلها ولحقا مغاضبين بمونسس ابن يحيى الصنبرى امير رياح فاكرمها وبعثها الى اخيها بقابس واتفقوا على صرف الطاعة لمونس بن يحيى فكان ذلك اول تملك العسرب تسم اقام ابراهيم منهم واليا بقابس ولحق المعزبين محمد بمونس فكان معسه الى ان هلك ابراهيم وولى مكانه اخود قاضى وكان سيى السيرة فقتله اهل قابس وذلك لعهد تميم بن المعرز بن باديس وبعثوا الى عمراخى السلطان تميم وكان مخاله عليها فامرود عليهم سنة تسع وثهانيين واربحاية وزحنى اليه تميم فغلبه عليها ثم خالفوا ورجعوا الى طاعة العرب فوليها مكن بن

لخبر عن بنى الرند ملوك قفصة الثائرين بها عند التيات ملك ال باديس بالقيروان واضطرابه بفتنة العرب ومبدا دولتهم ومصائر امورهم

لما تغلب العرب على افريقية وانحل نظام الدولة الصنهاجية وارتحل المعز من القيروان الى المهدية وكان بقفصة عاملا لصنهاجة عبد الله بن محمد بن الرند واصله من جربة من بنى صدغيان قال أبن نخيل (١) هومن بنى مرين (٤) من مغراوة وكان مسكنهم بالجوسين من نفزاوة فضبط قفصة وقطع عنها عادية الفساد وصالح العرب على الاتاوة فصلحت السابلة واستقامت لحال ثم استبد بامره وخلع الامتثال من عنقه سنة خمس واربعين واستمر على ذلك وبإيعته توزر ونفطة وتقيوس ولخامة وسائر اعمال قسطيلية فاستنحل امسره وعظم سلطانه ووفد عليه الشعراء والقصاد وكان معظما لاهل الدين الى ان هلك سنة خمس وستين وولى من بعده ابنه المعتبز وكنيته ابو عسر وانقاد اليه الناس فضبط الامور وجبي الاموال واصطنع الرجال وتغلب على قمودة وجبل هوارة وسائر بلاد قسطيلية وما اليها وحسنت سيرته وطالت ايامه الى ان عي وهلك في حياته ابنه تميم فعهد لابنه يحيى بن تمسيم وقام بالامر واستبد على جدد ولم يزالوا بخير حال الى ان نازلهم عبد المومن سنة اربع وخمسين نخلعهم من الامر ونقلهم الى بجاية فمات المعتز بها سنة سبع وخمسين لماية واربع عشرة من عره وقيل لتسعين ومات بعده بيسير حافده يحيى بن تميم وولى عبد الموس على قفصة نعمان بن عبد للق الهنتاتي ثم عزله بعد ثلاث ممون بن اجًانا الكنفيس ثم عزله بحران بن موسى

<sup>(1)</sup> Les mss. A et D portent ici پيزمرتني — (2) Le ms. E porte

عليها وكانت للحرب بينه وبين اهل تونس مجالا والتهم بينها المصف وَدان محرز يستمد عساكر صاحب المهدية على اهل تونس فتاتيه الى ان غلب النصاري على المهدية وحدثت الفتنة بينه بالبلد فكان المصاي بين اهل باب السويقة واهل باب الجزيرة وكانوا يرجعون في امسورم الي القاضى عبد المنعم ابن الامام ابي الحسن ولما غلب عبد الموس على بحايـة وقسنطينة وهزم العرب بسطيني ورجع الى مراكش انتهت اليه شكوي الرعايا بافريقية مما نزل بهم من العرب بعث (١) ابنه عبد الله من بحاية الى افريقية في عساكر الموحدين فغزل تونس سنة ثنتين وخمسين وامتنعت عليه ودخل معهم محرز بن زياد وقومه من العرب واجتمع جندم وبرزوا للموحدين فاوقعوا بهم وافرجوا عن تونس وهلك اميرها عبد الله بن خراسان خلال ذلك وولى مكانه على بن احمد بن عبد العزيز خمسة اشهر وزحف عبد الموس الي تونس وهو اميرها فانقادوا لطاعته كم نذكره في اخبار الموحدين ورحل على بن احمد بن خراسان الى مراكش باهله وولده وهاك في طريقه سنة اربع وخمسين وافرج محرز بن زياد عن المعلقة واجمعت اليه قومه وتدامرت العرب على مدافعة الموحدين واجتمعوا بالقيروان وبلغ لخمر الى عبد المومن وهو منصرى من غزاته الى المغرب فبعث اليم العساكر وادركوهم بالقيروان فاوقعوا بهم واستلحموهم قتلا وسبيا وتقبض على محسرز بن زياد اميرع فقتل وصلب شلود بالقيروان والله يحكم ما يشاء لا معقب لحكمه

<sup>(1)</sup> Il serait plus correct de lire فبعث

هذه الماية الخامسة وقام بامره ابنه احمد بن عبد العزيز بن عبد الحق فقتل عه اسماعيل بن عبد الحق لمكان ترشحه وفر ابنه ابوبكر الى بنزرت فاقام بها خوفا على نفسه ونزع احمد الى التخلق بسير الملوك والخروج عن سيرة المشيخة واشتدت وطاته وكان من مشاهير روساء بني خراسان هولاء فاستبد بتونس لاول الماية السادسة وضبطها وبني اسوارها وعامل العرب على اصلاح سابلتها فصلحت حاله وبنى قصور بنى خراسان وكان مجالسا للعماء محبا فيهم ونازله على بن يحيى بن تميم سنة عشر وخسماية وضيق عليه ودافعه (١) باسعاف غرضه فافرج عنه ثم نازلته عساكر العزيز بن المنصور صاحب بجاية فعاد الى طاعته سنة اربع عشرة ولم يزل واليا على تونس الى ان نهض سنة تنتين وعشرين مطرف بن على بن جدون قائد يحيى بن العزيز من بحاية في العساكر الى افريقية وملك عامة امصارها فتغلب على تونس واخرج اجمد بن عبد العزيز صاحبها ونقله الى بجاية باهله وولده وولى على تونس كرامت بن المنصور عم يحيى بن العزيز فبقى واليا عليها الى ان مات وولى عليها بعده اخود ابو الفتوح بن المنصور الى ان مات وولى مكانه ابنه محمد وساءت سيرته فعزل وولى مكانه عه معد بن المنصور الى ان استسولي النصاري على المهدية وسواحلها ما بين سوسة وصفاقس وطرابلس سنة ثلاث واربعين وصارت لصاحب صقلية واخرج الحسن بن على ألم هو مذكور فاخذ اهل تونس في الاستعداد والحذر واستاسدوا لذلك على واليهم واستنسر بغاثهم وربما تاروا بعض الابام عليه فقتلوا عبيده بمراء منه وابقوا عليمه في خاصته فبعث عنه اخود يحيى من بجابة فركب الجبر في الاسطول وترك بتونس نائبه العزيم بن دافال من وجود صنهاجة فاقام بينهم وم مستبدون عليمه وَكَانَ بَالْعَلَقَةَ جَوَارُمْ مُحْرَرُ بَنَ زِيادُ امْمِرُ بَنِّي عَلَى مِنْ بَطُونِ رِياحٍ قَدْ تَغَلَّب

ووافقه Un des manuscrits porte وافقه

سنة [خس وخسين] واسكن بها لحسن واقطعه رحيش فاقام هنالك ثهاني سنين ثم استدعاد يوسف بن عبد المومن فارتحل باهله يريد مراكبش وهلك بتامسنا من طريقه بابار زُلو (۱) سنة ست وثلاثين (٤) والله وارت الارض ومن عليها وهو خير الوارثين

للجر عن بنى خراسان من صنهاجة الثوار بتونس على ال باديس عند اضطراب افريقية بالعرب ومبدا امره ومصائر احواله

لما تغلب العرب على القيروان واسلمها المعز وتحول الى المهدية اضطرمت افريقية نارا واقتسمت العرب البلاد عالت ومجالات وامتنعت كثير من البلاد على ملوك ال باديس مثل اهل سوسة وصفاقس وقابس وصارت صاغية اهل افريقية الى بنى جاد ملوك القلعة وملكوا القيروان وانقطعت تونس عسن ملك المعز ووفد مشيختها على الناصر بن علناس فولى عليه عبد للق بن عبد العزيز بن خراسان يقال انه من اهل تونس والاظهرانه من قبائل صنهاجة فقام بامره وشاركم في امرد وتودد اليهم واحسن السيرة فيهم وصالح العرب اهل الضاحية على اتاوة معلومة لكنى عاديتهم وزحن تميم ومعه يبقى بن على امير زغبة فحاصر تونس اربعة اشهر الى ان صالحه ابن خراسان واستقام على طاعته فافرج عنه ولم يزل قائماً بامرد الى ان هاك سنة ثمان وثهانين فولى ابنه عبد العريز وكان مضعفا وهلك على راس

<sup>(1)</sup> Les mss. A et B portent باربار ولو — (2) Telle est la leçon de tous les manuscrits; mais elle est évidemment fausse.

ووصلت عساكره في البر مع قائده مطرف بن على بن حدون الفقيه فصالح لحسن صاحب صقلية ووصل يده به واستمد منه اسطوله واستمد لحسين باسطول رجار فامده وارتحل مطرف الى بلده واقام للحسين مملكا بالمهديسة وانتقض عليه رجار وعاد الى الفتنة معه ولم يزل يتردد اليه الغروالى ان استولى على المهدية قائد استوله جرجي بن منائل سنة ثـ الان واربعيـن وخمساية وصلها باسطوله ني ثلاثماية مركب وخادعهم بانه انما جاء مدداله وكان عسكر للمسن قد توجه صريخا لمحرز بن زياد الفادغي صاحب المعلقة على ابن خواسان صاحب تونس فلم يجد صريخا فتخلى عن المهدية ورحل واتبعه الناس ودخل العدوالي المهدية وتملكوها دون دفاع ووجد جرجي القصركم هولم يرفع منه لحسن الاما خف وترك الذخائر الملوكية فامن الناس وابقام تحت ايالته ورد الفارين منهم الى اماكنهم وبعث اسطولا الى صفاقس فهلكها واخذ الى سوسة فهلكها أيضا واخذ الى طرابلس كذلك واستولى رجار صاحب صقلية عنى بلاد الساحلكلها ووضع على اهلها للجزي وولى عليهم كا نذكره الى ان استنقده من ملكة الكفر عبد المومن شيخ الموحدين وخليفة امامهم المهدى ولحق لحسن بن يحيى بعد استيلاء النصارى على المهدية بالعرب من رياح وكبيرم محرز بن زياد الفادغي صاحب المعلقة فلم يجبد لديدم مصرخا واراد الرحيل الى مصر للحافظ عبد للميد فارصد له جرجي فارتحل الى المغرب واجاز الى بونة ويها للحرث بن المنصور اخو العريز ثم توجــه الى قسنطينة وبها سبع بن العزيز اخويي صاحب بجاية فبعث اليه يحيى من اجازه الى الجزائر ونزل على ابن العزيز فاحسس نزله وجسواره الى ان فستح الموحدون الجزائر سنة سبع واربعين بعد ملكم المغرب والاندلس نخرج الى عبد المومن فلقاه تكرمة وقبولا وسحبه الى افريقية في غزاته الاولى ثم الثانية سنة اربع وخسين فنازل المهدية وحاصرها اشهرا ثم افتحها

الفتنة بينه وبين رجار صاحب صقلية بممالاة رجار لرافع بن كامل عليه وامداده اياه باسطوله يغير على ساحل على بن يحيى ويرصد الساطيله فاستخدم على بن يحيى الاساطيل واخذ في الاهبة الحرب وهلك سنة خسس عشرة وخسماية

دولة الحسن بن على ولما هاك على بن يحيى بن تميم ولى بعده ابنه الحسس بن على غلاما يفعة ابن ثنتي عشرة سنة وقام بامرد مولاد صندل ثم مات صندل وقام بامرد مولاد موفق وكان ابود اصدر المكاتبة الى رجار عند الوحشة يهدده بالمرابطين ملوك المغرب لما كان بينه وبينهم من المكاتبة واتفق ان غزا محمد بن معون قائد اسطول المرابطين صقلية وافتتح قرية منها فسباها وقتل اهلها سنة ست عشرة فلم يشك رجار ان ذلك باملاء الحسن فزحفت اساطيله الى المهدية وعليهم عبد الرحن بن عبد العزيز وجرجي ابن منائل الانطاكي وكان جرجي هذا نصرانيا هاجر من المشرق وقد تعلم اللسان وبرع في الحساب وتهذب في الشام بانطاكية وغيرها فاصطنعه تميم واستولى عليه وكان يحيى يشناه فلما هلك تميم اعل جرجي الحيلة في الحاق برجار فلحق به وحظى عنده واستعله على اسطوله فلما اعتزم على حصار المهدية بعثه لذلك فزحف في ثلاثماية مركب وبها عدد كثير من النصرانية فيعم الن فارس وكان الحسن قد استعد لحربهم فافتتح جزيرة قوصرة وقصدوا الى المهدية ونزلوا الى الساحل وضربوا الابنية وملكوا قصر الديماس (١) وجزيرة الاحاس (2) وتكرر القتال بينهم الى ان غلبهم المسلمون واقلعوا راجعين الى صقلية بعد أن استحر القتل فيهم ووصل باثر ذلك محمد بن مهمون قائد المرابطين باسطوله فعان في نواحي صفلية واعتزم رجار على اعادة الغزو الى المهدية فر وصل اسطول يحيى بن العزيز صاحب بجاية لحصار المهدية

<sup>(1)</sup> Les mss A, B et D portent الدهاس Le ms. C porte

اليها ثم استولى على قابس سنة تسع وثمانيين من يد اخيه عبر بن المعين بايع له اهلها بعد موت قاضى بن ابراهيم ثم استولى بعدها على صفاقس سنة ثلاث وتسعين وخرج منها جوبن مليل الى قابس فاجاره مكن بن كامل الدهاني الى ان مات بها وكانت رياح قد غلبت زغبة على افريقية من لدن سبع وستين واخرجوم منها وفي اخر هذه الماية الخامسة غلب الاخضر من بطون رياح على مدينة باجة وملكوها وهلك تميم اثر ذلك سنة احدى وخسماية و

دولة يحيى بن تميم ولما هلك تميم بن المعزولي ابنه يحيى وافتتح امره بافتتساح اقليبية وغلب عليها ابن محفوظ الثائر بها وتار اهل صفاقس على ابنه ابي الفتوح فالطف لليلة في تفريق كلمتهم وراجع طاعة العبيدييس ووصلتمه المخاطبات والهدايا وكان قد صرف همه الى غزوالنصارى في الاساطيل الجرية فاستكثر منها واستبلغ في اقتنائها وردد الغزو الى دار الحرب فيها حستى اتقته أم النصرانية بالجزى من وراء الجرمن بلاد الفرنجة وجنوة وسردانية وكان له في ذلك اثار ظاهرة عزيزة وهلك مجاءة في قصره سنة تسع وخسماية الم دولة على بن يحيى ولها هلك يحيى بن تميم ولى على ابدُـه استقـدم لها من صفاقس فقدم في خفارة ابي بكربن جابربن عسكر ونظرائه من امراء العرب وكان معظم عساكر صنهاجة محاصرين لقصر الاع فاجتمعوا اليه وتمت بيعته ونهض الى حصار تونس حتى استقام احمد بن خراسان على الطاعـة وفتح حبل وسلات وكان ممتنعا على من سلف من قومه نجرد اليه عسكرا مع ممون بن زياد العضري المعادى من امراء العرب فافتضوه وقتلوا من كان به ووصل رسول الخليفة من مصر بالمخاطبات والهدايا على العادة ثم نهض الى حصار رافع بن مكن بقابس سنة احدى عشرة وخسماية ودون لها قبائل فادغ من بنى على احدى بطون رياح كا نذكره في اخبار رافع ثم حدثت

واخود ابراهيم من بعدد كما ياتي ذكره والتات ملك ال باديس وانقسم في الشوار كما نذكره في اخباره بعد وهلك المعزسنة اربع وخسين الله المعرسة

دولة تميم بن المعز ولما هلك المعز قام بامرد ابنه تميم وغلبه العرب على افريقية فلم يكن له الا ما ضمه السور خلا انه يالني بينهم ويسلط بعضهم على بعض وزحن اليه حروبن مليل البرعواطي صاحب صفاقس تخرج تيم للقائسه وانقسمت العرب عليها فانهزم جو واكابه وذلك سنة خمس وخسيس وسار منها الى سوسة فافتحها لله بعث عساكره الى تونس نحاصروا ابن خراسان حتى استقام على الطاعة لتميم ثم بعث عساكره ايضا الى القمروان وكان بها قائد بن ميمون الصنهاجي من قبل المعز فاقام بها ثلاثا ثر غلبته عليها هوارة وخرج الى المهدية ثم رده تم الى ولايته بها نخالف بعد ست من ولايته وكاتب الناصر بن علناس صاحب القلعة فبعث تميم اليه العساكر فلحق بالناصر واسلم القيروان قد رجع بعد ست الى حموبن مليل البرغواطي بصفاقس وابتاع له القيروان من يبقى بن على امير زغبة فرولاد عليها وحصنها سنة سبعين وكانت بين تميم والناصر صاحب القلعة اثناء ذلك فتنة كان سماسرتها العرب يجاجمون بالناصر من قلعته ويوطمون عساكره بلاد افریقیة وربما ملك بعض امصارها ثم يردونه على عقبه الى داره الى ان اصطلحا سنة سبعين واصهراليه تيم بابنته ونهض تيم سنة اربع وسبعين الى قابس وبها قاضى بن محمد الصنهاجي وليها بعد اخيه ابراهيم خاصرها ثم افرج عنها ونازلته العرب سنة ست وسبعين بالمهدية ثم افرجوا عنه وهزمهم فقصدوا القيروان ودخلوها فاخرجهم عنها وفي ايامه كان تغلب نصارى جنوة على المهدية سنة ثمانين نزلوها في ثلاثماية مركب وثلاثين الف مقاتل واستولوا عليها وعلى زويلة فبذل لهم تميم في النزول عنها ماية الني دينار بعد ان انتهبوا جميع ما كان بها فاستخلصها من ايديم ورجع

بمذهبه لاول ولايته ولعن الرافضة ثم صار الى قتل من وجد منه وكبابه فرسه ذات يوم فنادى مستغيثا باسم ابى بكر وعر فسمعته العامــة فثــاروا لحينهم بالشيعة وقتلوهم ابرح قتل وقتل دعاة الرافضة يومئد وامتعدض لذلك خلفاء الشيعة بالقاهرة وخاطبه وزيرهم ابو القاسم الجرجرائي محسذرا ومخوفا ومستميلا وهويراجعه بالتعريض بخلفائه والقدح فيهم حتى اظلم الجو بينه وبينه الى ان قطع الدعاء لم سنة اربعين واربحاية على عهد معد المستنصر من خلفائهم واحرق بنوده ومحا اسمه من الطرز والسكة ودعا القائم ابن القادر من خلفاء بغداد وجاءه خطاب القالم وكتاب عهده محبة داعيته ابي الفضل بن عبد الواحد الهيمى فرماه معد المستنصر خليفة العبيديين بالعرب من هلال الذين كانوا مع القرامطة وهم رياح وزغبة والاثيم وذلك بمشاركة من وزيره ابي محمد الحسن بن على اليازوري كما ذكرنا في اخبار العرب ودخولهم الى افريقية وتقدموا الى البلاد وافسدوا السابلة والقرى وسرح اليعم المعز جيوشه فهزموها فنهض اليهم ولقيهم بجبل حيدران فهزموه واعتصم بالقيروان نحاصروه وتمرسوا به وطال عيثهم في البلاد واضرارهم بالرعايا الى ان خبب افريقية وخرج المعزمن القيروان سنة تسع واربعين مع خفيره منهم وهو مونس بن يحيى الصنبري امير رياح فلحق في خفارته بالمهدية بعد ان اصهر اليه في ابنته فانكحه اياها ونزل بالمهدية وقد كان قدم اليها ابنه تميما فنزل عليه ودخل العرب القيروان وانتهبوها واقام المعز بالمهدية وانتزى الثوار بالبلاد فغلب حبوبن مليل البرغواطي على مدينة صفاقس وملكها سنة احدى وخسين وخالفت سوسة وصار اهلها الى الشورى في امره وصارت تونس اخرا الى ولاية الناصر بن علناس بن حاد صاحب القلعة وولى عليهم عبد لحق بن خراسان فاستبد بها واستقرت في ملكه وملك بنيه وتغلب مونس بن يحيى على قابس وصار عاملها المعز بن محمد الصنهاجي الى ولايته

بن ثماني سنين ووصل العسكر فبايعود البيعة العامة ودخل جاد المسيلة واشير واستعد للحرب وحاصر باغاية وبلغ للعبر بذلك فزحف المعز اليه وافرج عن باغاية ولقيه فانهزم حاد واسلم معسكره وتقبض على اخيه ابراهم ونجا الى القلعة ورغب في الصلح فاسعني على ان يبعث ولده وانتهى المعز الى سطيني وقصر الطين قفل الى حضرته ووصل اليه القائد بن حاد سنة تمان واربعاية راغبا في الصلح فعقده واستقل جاد بعل المسيلة وطبنة والزاب واشير وتاهرت وما يفتح من بلاد المغرب وعقد للقائد بن حاد على طبنة والمسيلة ومقرة ومرسى الدجاج وسوق حمزة وزواوة وانقلب بهدية مخمة كفاء هديته ووضعت لحرب اوزارها من يومند واقتسموا لخطة والخموا بالاصهار وافترق ملك صنهاجة الى دولتين دولة ال المنصور بن بلكين احجاب القيروان ودولة ال حاد بن بلكين احماب القلعة ونهض المعز الى حاد سنة اثنتين وثلاثيين لحاصره بالقلعة مدة سنين ثم اقلع عنها وانكفا راجعا ولم يعاود فتنته بعد ووصل زاوى بن زيرى من الاندلس سنة عشر واربعاية كما ذكرناه في خبره فتلقاه المعزاعظم لقاء وسلم عليه راجلا وفرشت القصور لنزله ووصله باعظم الصلات وارفعها واستمر ملك المعز بافريقية والقيموان وكان الخم ملك عرف للمربر بافريقية واترفه وابذخه نقل ابن الرقيق من احوالهم في الولائم والهدايا والجنائز والاعطيات ما يشهد بذلك مثل ما ذكران هدية صندل عامل باغاية ماية جل من المال وان بعض توابيت الكبراء منع كان من العود الهندي بمسامير الذهب وإن باديس اعطى لفلفول بن سعيد الزناتي ثلاثين جلا من المال وثانين تختا من الثياب وإن اعشار بعض اعال الساحل بناحية صفاقس كلي ثمانين الني قفير وغير ذلك مي اخبارهم وكانت بينه وبين زناتة حروب ووقائع كان له الغلب في جيعها كما هو مذكور وكان المعز منصرفا عن مذاهب الرافضة منتملا للسنة فاعلن زيري بن عطية راجعا الى المغرب فولى باديس اخاه يطوفت على تاهرت واشير وخالف عليه عومته ماكسن وزاوى وحلال ومعنيين وعرم واستباحها عسكريطوفت وافلت منهم ووصل ابوالبهار متبريا من شانهم وشغل السلطان بادیس بحرب فلفول بن سعید کا نذکرد فی اخبار بنی خزرون وسرح عه حادا لحرب بنی زیری اخویه ووصل بنوزیری ایدیم: بفلفول ثر رجعوا الى جاد فهزمهم وتقبض على ماكسن منهم فاطعه الكلاب وقتــل اولاده محسن وباديس كذا ذكر ابن حزم ونجا فلم الى جمل سنوة (١) فنازلم حاد اياما وعقد لعم السلم على الاجازة الى الاندلس فلحقوا بابي ابي عامر سنة احدى وتسعين وثلاثماية وهلك زيرى بن عطية المغراوي لتسعية ايام من مهلك ماكسن واقفل باديس عه جادا الى حضرته ليستعين به في حروب فلفول فاضطرب المغرب لقفوله واظهرت زناتة الفساد واضروا بالسابلة وحاصروا المسيلة واشير فسرح اليهم باديس عمه حمادا وخرج على اثره سنت خس وتسعين فنزل تهيست ودوخ جاد المغرب واثخن في زناتــة واختـط مدينة القلعة ثم طلب منه باديس ان ينزل عن عمل تجيس وقسنطينة اختبارا لطاعته (2) فابي واظهر الخلاف وبعث اليه اخاه ابراهيم فاقام معه وزحف اليهم باديس قد رحل في طلبه الى شلف ونزع اليه بعض العساكر ودخل في طاعته بنوتوجيين وجاروا في مدده ووصل اميراهم عطية بن دافلين ويدر ابن لقمان بن المعتز فوصلها وكان جاد قتل دافلين ثد نزل باديس نهــر واصل والسرسو وكنول ففرحاد راجعا الى القلعة واتبعه باديس ونازله بها وهاك بمعسكره عليها سنة ست واربعاية نجاء وهو نامر بين احداب بمضربه فارتحلوا راجعين واحتملوا باديس على اعواده ا

دولة المعز بن باديس ولما بلغ الخبر إلى القيروان عملك باديس بويع ابنه المعز

<sup>(1)</sup> Le ms. A porte مبيو, et le ms. E شنود — (2) Les mss. portent اختيارا للطاغية

الملقب بالفرطاس (١) امير فاس فهزمه ورجع الى اشيم واقصر المنصور بعدها عن غنرو المغرب وزناتة واستقل به ابن عطية وابن خرون ويدو بن يعلى d نذكر بعد ثم رحل بلكين الى رقادة وفتك بعبد الله بن الكاتب عامله وعامل ابيه على القيروان لهنات كانت منه وسعايات ابحت فيه فهلك سنة تسع (2) وسبعين وولى مكانه يوسف بن ابي محمد وكثر الثوار بكتامة فقتلهم واثخن فيهم حتى اذعنوا واخرج اليهم العمال وعقد لاخيمه حماد على اشير وطالت الفتنة مع زناتة ونزع اليه منهم سعيد بن خررون سنة تسع وسبعين فتقبله واكرمه ووصله وولاه طبنة واصهر اليه بابنته وتتابعت اليه وفود زناتة لفعلته مع سعيد بن خزرون ولم يزل سعيد بطبنة الى ان هلك سنة احدى وتمانين وولى ابنه فلفول بن سعيد وخالف ابوالبهار ابن زيري سنة تسع وسبعين فزحني اليه الهنصور وفربين يديه الى المغرب وامن المنصور اهل تاهرت ومضى في اتباع ابى البهار حتى فقد عسكره المرافق واشيرعليه بالرجوع فرجع ويعت ابوالمهارالي ابي ابي عامر صاحب الانداس في المظاهرة والمدد واسترهن ابغه في ذلك فكتب الى زيسري بن عطية صاحب دعوة الاموية من زناتة بفاس ان يكون معه يدا واحدة فظاهره زيمى واتفق رايعها مدة وحاربها يدوبن يعلى فهزماه وملكا فاس وما حولها ثمر اختلفت ذات بينها سنة ثنتين وتمانين ورجع ابو البهار الى قومه ووفد على المنصور سنة ثنتين وثانين بالقيروان فاكرمه ووصله وانزله احسن نزل وعقد له على تاهرت ثم هلك المنصور سنة خس وثمانين ا دولة باديس بن المنصور ولما هلك المنصور قام بامرد ابنه باديس وعقد لحمه يطوّفت على تاهرت وسرح عساكره لحرب زناتة مع عيه يطوف وجهاد فولوا منهزمين امام زناتة إلى اشير ونهض بنفسه سنة تسع وثمانين لحرب

<sup>(1,</sup> Les mss. A et E portent بالقرطاس (2) Telle est la legon des 4 mss. ; mais il faut lire سبع

سبيل الطاعة واغتنام فضل الرباط بثغور المسلمين في ايالة الخلفاء اجتمعت منهم وراء البحرام مع ما انضم اليهم من العساكر ولحشود واجازه الجرر لنظر جعفر بن على بن جدون صاحب المسيلة وعقد له على حرب بلكيـن وامده بماية جل من المال فنقلته ملوك زناتة واجتمعوا اليه وضربوا مصاى القتال بظاهر سبتة وهرع اليهم المدد من الجزيرة من عساكر المنصور وكادوا يخوضون الجمر من فراض الزقاق الى مظاهرة اوليائم من زناتة ووصل بلكين الى تيطاوين وتسنم هضابها وقطع شعراءها لنهج المسالك والطرق لعسكرد حتى اطل على معسكرم بظاهر سبتة فراى ما هاله واستيقى امتناعم ويقال انه لما عاين سبتة من مستشرفه وراى اتصال المدد من العدوة الى معسكرهم بها قال هذه افعي فغرت الينا فاها وكر راجعا على عقبه وكان موقفه ذلك اقصى اثره ورجع الى البصرة فهدمها وكانت دار ملك ابن الاندلسي وبها عارة عظيمة ثم انفتح له باب في جهاد برغواطة فارتحل اليهم وشغل بجهادم وقتل ملكم عيسى بن ابي الانصار كما نذكره وارسل بالسبى الى القيروان وإذهب دعوة بني امية من نواحي المغرب كافة ولم يزل بالمغرب وزناتة مشردون بالعجراء الى ان هلك سنة ثلاث وسبعين بواركسن ما بين سجماسة وتلمسان منصرفا من هذه الغزاة الطويلة ١

دولة المنصور بن بلكين ولما توفى بلكين بعث مولاد ابو زغبل بالخبر الى ابنه المنصور وكان واليا باشير وصاحب عهد ابيه فقام بامر صنهاجة من بعده ونزل صبرة وقلده العزيز نزار بن معد امر افريقية والمغرب على سنن ابيه وعقد لاخيه ابى البهار (۱) على تاهرت ولاخيه يطوفت على اشير وسرحه بالعساكر الى المغرب الاقصى سنة اربع وسبعين ليسترجعه من ايدى زناتة وقد بلغه انهم ملكوا سجماسة وفاس فلقيه زيرى بن عطية المغراوي

<sup>(1)</sup> Les mss. A et C écrivent ce nom ainsi

لبني ابي الحسن الكلبي وطرابلس لعبد الله بن يخلف الكتامي وسماه يوسن بدلا من بلكين وكناه ابا الفتوح ولقبه سيف الدولة ووصله بالخلع الخلافية والكساء الفاخرة وجله على مقرباته بالمراكب الثقيلة وانفذ امره في الجيش والمال واطلق يدد في الاعمال واوصاد بثلاث الايرفع السيني عسن البربسر ولا يرفع الجباية عن اهل البادية ولا يولى احدا من اهل بيته وعهد اليه ان يفتتح امره بغزوالمغرب لحسم دايه وقطع علائق الاموية منه وارتحال يريسد القاهرة سنة ثنتين وستين ورجع عنه بلكين من نواحي صفاقس فنـــزل قصرمعد بالقيروان واضطلع بالولاية واجمع غزو المغرب فغزاه في جموع صنهاجة ومخلف كتامة وارتحل الى المغرب وفر امامه ابن خزر صاحب المغرب الاوسط الى سجماسة وبلغه خلاف اهل تاهرت واخراج عامله فرحل اليها وخربها لله بلغه ان زناتة اجتمعوا على تلمسان فرحل اليهم فهربوا امامه ونسزل على تلمسان نحاصرها حتى نزل اهلها على حكمه ونقلهم الى اشير وبلغه كتاب معد ينهاه عن التوغل في المغرب فرجع ولماكان سنة سبع وستين رغب بلكين من الخليفة نزاربن المعزيضين اليه عل طرابلس وسرت واجدابية فاجابه الى ذلك وعقد له عليها ورحل عنها عبد الله بن يخلف الكتامي وولى بلكين عليها من قبله ثم ارتحل بلكين الى المغرب وفرت امامه زناتة فملك فاس وسجماسة وارض الهبط وطرد منها عال بني امية ه غزا جموع زناتة بعجماسة واوقع بعم وتقبض على ابن خزر امير مغراوة فقتله واجفل ملوكم امامه مثل بني يعلى بن محمد اليفرني وبني عطية ابن عبد الله بن خزر وبنی فلفول بن خزر ویحیی بن علی بن جدون صاحب البصرة وازروا جيعا بقياطينهم الى سبتة وبعثوا الصريخ الى المنصور بن ابي عامر تخرج بعساكره الى الجزيرة الخضراء وامدم بما كان في حضرته من ملوك زباتة وروسائع النازعين الى خلفاء الاموية بالاندلس بقرطبة في

يحيى بن على اخو جعفر هذا كم نذكره وهلك زيرى هذا سنة ستين وثلاثماية لست وعشرين من ولايته ولما وصل خبره الى ابغه بلكين وهو باشير نهض الى زناتة ودارت بينه حرب شديدة فانهزمت زناتة وثار بلكين منهم بابيه وقومه واتصل ذلك بالسلطان نحمد اثره وعقد له على عمل ابيه باشيرت وسائر اعمال المغرب وضم اليه المسيلة والزاب وسائر عمل جعفر فاستنصل امره واتسعت ولايته واثنى في البربر اهل الخصوص من مسزاتة فاستنصل دفورة ونفزة وتوغل في المغرب في طلب زناتة فاثنى فيهم ثمر رجع واستقدمه السلطان لولاية افريقية فقدم سنة احدى وستين واستبلغ السلطان في تكريمه ونفس ذلك عليه كتامة ثم نهض السلطان الى القاهرة واستخلفه لم نذكره وكان ذلك اول دولة ال زيرى بافريقية

العبر عن دولة ال زيرى بن مناد ولاة العبيديين من هذه الطبقة بافريقية والعبر عن دولة الرائد المرائد الم

لما اخذ المعز في الرحلة الى المشرق وصرف اهتمامه الى ما يتخلف وراء ظهرد من المماليك والعمالات ونظر فيمن يوليه امر افريقية والمغرب ممن له العناء والاضطلاع وبه الوثوق من صدق التشييع ورسوخ القدم في ولاية الدولة فعثر اختياره على بلكين بن زيرى بن مناد ولى الدولة منذ عهد سلفه والموثور بابيه من ايدى زناتة اعدائها في سبيل الذب عن الدعوة والمظاهرة للسسدولة

دولة بلكين بن بن زيرى فبعث عن بلكين بن زيرى وكان متوعلا في المغرب في حروب زناتة وولاه امر افريقية والمغرب ما عدا صقلية كانت

بيتها ذات ليلة وصعد سورها فكان الفتح ولما اشتدت الفتنة بيسن زيرى ابن مناد ومغراوة ووصلوا يدهم بالحكم المستنصر وإقاموا دعوة المروانية بالمغرب الاوسط وشمر محمد بن الخير بن محمد بن خزر لذلك رماه معد بقريعه زيري وقومه من صنهاجة وعقد له على المغرب واقطع له ما افتتح من اقطاره فنهض زيري في قومه واحتشد اهل وطنه وقد جع له محمد بن الخير وزناتة فسرح اليهم ولده بلكين في مقدمته وفارضهم قبل استكمالهم التعبية فدارت بينهم حرب شديدة بعد العهد بمثلها يومئذ واختسل مصاي مغراوة وزناتة ولما أيقن محمد بن الخير بالمهلكة وعلم انه احيط به مال الى ناحية من العسكر وتحامل على سيفه فذبح نفسه وانفض جموع زناتة واستهرت الهزيمة عليهم سائر يومه فاستلحموا ومكثت عظامهم ماثـــلة بمصارعهم عصورا وهلك فيما زعوا بضعة عشر اميرا منهم وبعت زيرى بروسهم الى المعز بالقيروان فعظم سروره وغم لها لحكم المستنصر صاحب الدعوة بما اوهنوا من امره واستطال زيرى وصنهاجة على بوادى المغرب وعلت يده على جعفر بن على صاحب المسيلة والزاب ومساميه في الرتب عند الخلافة ومتاخه في العاله واستدعى معد جعفر بن على من المسيلة ليوليه افيقية حين اعتزم على الرحيل الى القاهرة فاستراب بما كانت السعاية كثرت فيه وبعث عنه المعز بعض مواليه نخافه جعفر على نفسه وهرب من المسيلة ولحق بمغراوة فاشتملوا عليه والقوا بيده زمام امرهم وقام فيهم بدعوة للحهم المستنصر وكانوا اقدم لها اجابة وفارضهم زيرى للحرب قبل استثمالهم فزحني اليهم واقتتلوا قتالا شديدا وكانت على زيري الدائرة وكبا به فرسه واجلت الهزيمة عن مصرعه ومصارع حاميته من قومه فاحتزوا راسم وبعثوا به الى الحكم المستنصر بقرطبة في وفد اوفدود عليه من امرائسهم يودون الطاعة ويوكدون البيعة ويخطبون لقومهم النصرة وكان مقدم وفدم

وكان من اعظم اوليائم واستطال به على عدوه من مغراوة فكانوا ظهـــراء له عليهم وانحرفت لذلك مغراوة وسائر زناتة عن الشيعة سائر ايامهم وتحيروا الى المروانيين إملوك العدوة بالاندلس فاقاموا دعوتهم بالمغرب الاوسط والاقصى الم نذكره بعد ولما كانت فتنة ابي يزيد والتات امر العبيديين بالقيروان والمهدية كان لزيري بن مناد من منابذة للخوارج المحاب ابي يزيد والاخذ باعقابهم وتسريب لخشود الى مناصرة العبيدييس بالقيروان عناء مشهسور واختط مدينة اشير للحصين بها سفح الجبل المسمى بتطرى لهذا العهد حيث مواطن حصين وحصنها بامر المنصور وكانت من اعظم مدن المغرب واتسعت بعد ذلك خطتها واستجر عرانها ورحل اليها العلماء والتجر من القاصية وحين نازل اسهاعيل المنصور اباينيد بقلعة كتامة جاءد زيرى في قومه ومن انضم اليه من حشود البربر وعظمت نكايته في العدو وكان الفتح وحجبه المنصور الى ان انصرف الى المغرب ووصله بصلات سنية وعقد له على قومه واذن له في اتخاذ القصور والمنازل والممامات بمدينة اشير وعقد له على تامرت واعالها قد اختط ابنه بلكين بامره وعلى عهده مدينة للزائسر المنسوبة لبنى مزغنة بساحل الجر ومدينة مليانة بالعدوة الشرقية من شلف ومدينة لمدية (١) وع بطن من بطون صنهاجة وهذه المدن لهدذا العهد من اعظم مدن المغرب الاوسط ولم يزل زيرى على ذلك قائما بدعــوة العبيدبيين منابذا لمغراوة واتصلت الفتنة فيه ولما نهض جوهر الكاتب الى المغرب الاقصى ايام معد المعز لدين الله امرد ان يستحصب زيري بن مناد فصعبه الى المغرب وظاهره على امره ولما قتل يعلى بن محمد اليفرني اتهه زناتة بالممالاة عليه ولما نزل جوهر فاس وبها احمد بن بكر الجهذامي وطال حصاره اياهاكان لزيرى فيحصارها معه اعظم العناء وكان فتها على يده

<sup>(1)</sup> Les mss. B C et D portent لمدرية

الملك في صنهاجة في طبقتين الطبقة الاولى تلكاتة ملوك افريقية والاندلس والثانية مسوفة ولمتونة من الملثين ملوك المغرب المسمون بالمرابطيس وياتي ذكرم كليهم

### الطبقة الاولى من صنهاجة وما كان لهم من الملك

المال هذه الطبقة بنو تلكات (۱) بن كرت بن صنهاج وكانت مواطنه بللسيلة الى جزة الى الجزائر ولدية ومليانة حيث مواطن بنى ينريد وحصين والعطاف من زغبة ومواطن الثعالبة لهذا العهد وكان معم بطون كثيرة من صنهاجة بقيت اعقابه هنالك من متنان ووانوغة وبنوعهان وبنو مزغنة وبنو جعد وتلكاتة وبطوية وبنو ايفاون وبنو خليل ومن اعقاب تلكاتة بجهات بحاية ومنم بنواحى تونس وكان التقدم منه جيعا لتلكاتة وكان كبيرم لعهد الاغالبة مناد بن منقوس بن صنهاج الاصغر وهوصناك ابن واسفان بن جبويل بن زيد بن واسلى بن سهليل بن جعفر بن الياس بن عثمان بن سكاد بن تلكات بن كرت بن صنهاج الاكبرهكذا نسبه ابن النهوى من مورخى الاندلس وذكر بعض مورخى الغرب ان مناد بن منقوس مالك جانبا من افريقية والغرب الاوسط مقيما لدعوة بنى العباس مناقوس مالك جانبا من افريقية والغرب الاوسط مقيما لدعوة بنى العباس وراجعا الى امر الاغالبة وقام إمره من بعده ابنه زيرى بن مناد وكان من اعظم ملوك البربر وكانت بينه وبين مغواوة من زناتة المجاورين له مئن جهة الغرب الاوسط كا نذكر حروب وفتن طويلة ولما استوسق المالك للشيعة بافريقية تحيز اليم الولاية التي لعلى بن ابي طالب رضى الله عنه فيسم

<sup>(1)</sup> Dans les manuscrits, ce nom est ponctué de plusieurs manières.

المحققون من نسابة البربر فيقولون هو صنهاج بن عاصيل (١) بن زعــزاع ابن تهتا بن سدر بن مولان بن مصلتن (2) بن سر (3) بن مكسيلة (4) بن ديقوس بن حلحال بن شرو بن مصراله بن حام ويزعمون ان كسرول ولمط وهسكور اخوة صنهاج وان امع الاربعة تصكى (ة) وبها يعرفون وهي بنست زحيك بن مادغس ويقال لها العرجاء فهذه القبائل الاربعة من البربسر اخوة لام والله اعلم واما بطون صنهاجة فكثيرة فمنهم تلكاتة وانجفة وشرطة ولمتونة ومسوفة وكدالة ومنداسة وبنو وارث وبنو يتيسن ومن بطون انجفة بنو مزوارت وبنو سلس (6) وفشتالة وملوانة فكذا نقل بعض نسابة البربسر في كتبهم وذكر اخرون من مورخي البربر أن بطونهم تنتهى إلى سبعين بطنا وذكر الطبري وابن الكلبي ان بلادم في الصحراء مسيرة ستة اشهر وكان اعظم قبائل صنهاجة تلكاتة وفيهم كان الملك الاول وكانت مواطنهم مابيين المغرب الاوسط وافريقية وع اهل مدر ومواطن مسوفة ولمتونة وكدالة وشرطة بالصحراء وه اهل وبر واما انجفة فبطونهم مفترقة وع اكثر بطون صنهاجة ولصنهاجة ولاية لعلى بن ابي طالب كما إن لمغراوة ولاية لعثمان بن عفال رض الله عنها الا انا لانعرف سبب هذه الولاية ولا اصلها وكان من مشاهيرم في الدولة الاسلامية ثابت بن وزريدن ثار بافريقية ايام السفاح عند انقراض الاموية وعبد الله بن سكرديدلك (٦) وعباد بن صادق من قواد حماد بن بلكين وسليمان بن بطعنان بن عليان امام باديس بن بلكين وبنوج دون وزراء بنی جاد وهو چدون بن سلمان بن محمد بن علی بن علم منهم ممسون بن جيل ابن اخت [بياض] صاحب قم الاندلس في اخرين يطول ذكرم وكان

<sup>(1)</sup> Ce nom est écrit ailleurs عاميل — (2) Les mss. B et D portent — (3) Les mss. A et C portent تبن et le ms. D — (4) Le ms. B porte مسلة — (5) Ce nom est écrit ailleurs — (6) L'orthographe de ce nom est incertaine. — (7) Telle est la leçon du ms. B. Le ms. A porte مسكويدالت , et le ms. E

من مواطن كتامة وإنما جهل على الغلط في نسبهم الى كتامة تحصيف المم زوازة بالزاء بعد الواو وم اخوة زواغة بلا شك فصف على القارى الزاء بالواو فعد زواوة اخوة زواغة ثم استمر التحصيف وجمعا في نسب سمكان والله اعلم وقد مر ذكره هنالك مع ذكر زواغة وتعديد بطونهم

لخبر عن صنهاجة من بطون البرانس وما كان لهم من الظهور والدول في بلاد المغرب والاندل\_\_\_\_س

هذا القبيل من اوفر قبائل البربر وع اكثر المغرب لهذا العهد وما قبله لا يكاد قطر من اقطارد يخلو من بطن من بطونهم في جبل او بسيط حتى لقد زعم كثير من الناس انهم الثلث من ام البربر وكان لهم في البرد ذكر البرابسر ذكر وفي الخروج على الامراء بافريقية شان تقدم منه في صدر ذكر البرابسر ونذكر منه هنا ما تيسر واما ذكر نسبهم فانهم من ولد صنهاج وهسو صوهاك (۱) بالصاد المشهة بالزاء والكافي القريبة من الجيم الا ان العرب عربته وزادت فيه الهاء بين النون والالفي فصار صنهاج وهو عند نسابة البربر من بطون البرانس من ولد برنس بن بر وذكر ابن الكلبي والطبري انهم وكتامة جيعا من جيركا تقدم في كتامة وفيما نقل الطبري في تاريخه انه صنهاج ابن يصوكان (2) بن ميسور بن الفند بن افريقس بن قيس وبعض النسابة يزعم انه صنهاج بن المثنى بن المنصور بن الصباح بن يحصب بن مالك يزعم انه صنهاج بن المثنى بن المنصور بن الصباح بن يحصب بن مالك وجعله من حير الاصغر بن سباكذا نقل ابن النهوي من مورخي دولتهم وجعله من يحصب وقد مر ذكرد في انساب چير وليس كا ذكر والله اعلم واما نصركان (1) On voit par ce qui spit qu'il faut lire ici كلد المناس بن المناس بالهروي المناس بن عامر بن المناس بالكان المناس بالمناس بن المناس بالمناس بالمناس بالمناس بالمناس بالمناس بالمناس بالمن المناس بالمناس بال

وياسة بالجبل على ادرك دولة بنى مرين بافريقية وولى بعده ابنه عبد الرجود ووقد على السلطان ابي عنان بفاس ولما استجد مولانا السلطان ابو العباس دولته بافريقية استولى عليهم ومحى اثر مشيختهم ورياستهم وصيرهم من عداد جنده وحاشيته واستعبل في الجبل عاله وهو جبل مطواع [(۱) وجبايته موداة لسهولته وجواره المعسكر بقسنطينة ومن بقايا كتامة ايضا قبائل اخرى بناحية تدلس في هضابة مكتنفة بها وهم في عداد القبائل الغارمة وبالغرب الاقصى منهم قبيلة من بنى يستيتن بجبل قبلة جبل بنى يرناسن وقبيلة اخرى بناحية الهبط مجاورون لقصر ابن عبد الكريم وقبائل اخرى بناحية مراكش نزلوا مع صنهاجة هنالك ونسب كتامة لهذا العهد بين القبائل المائر في الذلة (2) بما نكرتهم الدول من بعدهم اربعياية سنة بانتمالهم الرافضة ومذاهبها الكفرية حتى صار كثير من اهل نسبهم يفرون منه وينتسبون فيمن سواهم من القبائل فرارا من مجنته والعزة لله وحدد

# الالمام بذكر زواوة من بطون كتامة

هذا البطن من اكبربطون البربرومواطنع كما تراه محتفة بجاية الى تدلس في جبال شاهقة واوعار متسفة ولع بطون وشعوب كثيرة ومواطنع متصلة مواطن كتامة هولاء واكثر الناس جاهلون بنسبع وعامة نسابة البربر على انع من بنى سمكان بن يحيى بن ضريس وانع اخوة زواغة والمحققون من النسابة مثل ابن حزم وانظاره انها يعدونع في بطون كتامة وهوالاصوب والمواطن اوخ دليل عليه والا فاين مواطن زواغة وهي طرابلس وبالمغرب الاقصى

<sup>(1)</sup> Le ms. B porte يطواع – (2) Les mss. A, B et D portent الدولة

ومواطنهم في جوار لواتة بجبل تابور (۱) وما اليه من نواحي بجاية ورياستهم في بني موسى بن ثابر (2) منهم ادركنا ابنه صخر بن موسى واختصه السلطان ابو يحيى بالرياسة على قومه وكان له مقامات في خدمته ثم غرب بعدد في الوفاء ابنه الامير ابو حفص فلم يزل معه الى ان اوقع به بنو مرين بناحية قابس وجيء به مع اسرى الوقيعة فقطعه السلطان ابو للسن من خلافي وهلك بعد ذلك وقام برياسته ابنه عبد الله وكان له فيها وفي خدمة السلطان بجاية شان الى ان هلك لاعوام الثانين وولى ابنه محمد من بعده هو لهذا العهد والله وارث الارض ومن عليها

### للخبر عن بنى ثابت اهل الجبل المطل على قسنطينة من بقايا كتامة

ومن بطون كتامة وقبائلها اهل الجبل المطل على القال ما بينه وبيان المسلطينة المعروف برياسة اولاد ثابت ويقال انه ثابات بن [بياني] بن ابي بكر بن تليلان ويقال ان ابا بكر هذا الجد هو الذي فرض المغرم على ها الجبل لايام الموحدين ولم يكن قبل ذلك عليه مغرم فلما انقرض ملك صنهاجة وغلب الموحدون على افريقية وفد ابو بكر هذا على الخليفة بمراكش وبخع بالطاعة والانقياد وتقرب اليه بفرض المغرم على قبيله بالجبل وكان لثابت هذا من الولد على وحسن وسلطان وابراهيم كلم راسوا بالجبل واما لشابت هذا من الولد على وحسن وسلطان وابراهيم كلم راسوا بالجبل واما طرابلس اعوام احد عشر وسبعاية كا نذكرد فلما تملك السلطان بجاية وقتل ابن خرجم ابن غر من تونس الى ججابته وجد حسن بن ثابت معسكرا بفرجيوة لاقتضاء مغارم الوطن فبعث اليه من قتلة وكان اخرم معسكرا بفرجيوة لاقتضاء مغارم الوطن فبعث اليه من قتلة وكان اخرم

يحيى بن على وبعده اخوها منديل بن على وعزل بتازير (١) ابن اخيه طلحة ولما بويع السلطان ابو يحيى بقسنطينة سنة عشرمن هذه الماية وقع من تازير انحراف عن طاعته واعتلق بطاعة ابن الخلوف بجاية فقدم عوضا منه عه منديل ثم استبدل منهم اجعين باولاد يوسف فشم وا في طاعته وابلوا وغلب السلطان على بجاية وقتل ابن الخلوف فظهر اولاد يوسف وزجوا اولاد علاوة واخرجوم من الوطن فصاروا الى عياض من افاريق هلال وسكنوا في جوارم بحملهم الذي اوطنوه المطل على المسيلة واتصلت الرياسية على سدويكش في اولاد يوسف وم لهذا العهد اربع قبائل بنو محمد بن يوسف وبنو المهدى بن يوسف وبنو ابراهيم بن يوسف والعزيزيون وم بنومنديل وظافر وجرى وسيد الملوك والعباس وعيسى والستة اولاد يوسن وم اشقاء وامهم تاعزيزت فنسبوا اليها واولاد محمد والعزيزيون يوطنون بنواحي بجايسة واولاد المهدى وابراهيم بنواحي قسنطينة وما زالت الرياسة في هذه القبائل الاربع تجمّع تارة في بعضهم وتفترق اخرى الى هذا العهد وكانت لاخر دولة مولانا السلطان ابي يحيى اجتمعت رياستهم لعبد الكريد بن منديل بن عيسى من العزيزيين ثم افترقت واستقل كل بطن من هولاء الاربعة برياسة واولاد علاوة في خلال هذا كله بجبل عياض ولما تغلب بنومرين على افريقية نكر السلطان ابو عنان اولاد يوسف ورمام بالميل الى الموحدين وصرف الرياسة على سدويكش الى مهنا بن تازير بن طلحة من اولاد علاوة فلم يتم له ذلك وقتله اولاد يوسف ورجع اولاد علاوة الى مكانع من حبل عياض وكان رئيسهم لهذه العصور عدوان بن عبد العريم بن زروق بن على بن علاوة وهاك ولم تجمّع رياستهم بعده لاحد وفي بطون سدويكش هولاء بطن يرادى اولاد سواق في الرياسة على بعض احيائهم وم بنو سكيسن

تازین Dans le ms. A ce nom est écrit

# الخبر عن سدويكش ومن اليهم من بقايا كتامة في مواطنهم

هذا للحج لهذا العهد وما قبله من العصور يعرفون بسدويكش وديارم في مواطن كتامة ما بين قسنطينة وبجاية في البسائط منها ولهم بطون كثيرة مثل سيلين وطرسون وطرغيان وموليت وبني قشة (١) وبني لمائي وكايازة وبني زعلان والبويرة وبني مروان ووارمكسن وسكدال وبني عياد وفيهم من لهاية ومكلاتة وريغة والرياسة على جميعهم في بطن منهم يعرفون اولاد سواق لهم جع وقوة وعديد وعدة وكان جميع هذه البطون رعايا لهم غارمة فيمتطون للخيل ويسكنون للحيام ويظعنون على الابل والبقر ولهم مع الدول وع ينتفون من نسبكتامة ويفتدون منه لما وقع منذ اربع ماية سنة من النكير على كتامة بانخال الرافضية وعداوة الدول بعدهم فيتفادون من الانتساب اليهم وربما انتسبوا في سليم من قبائل مضر وليس ذلك بصحيم وانمام من بطون كتامة وقد ذكرهم مورخوا صنهاجة بهذا النسب ويشهد لذلك الموطن الذي استوطنوه من افريقية ويذكر نسابتهم ومورخوم ان موطن اولاد سواق منهم كان في قلاع بني بو خضرة من نواحي قسنطينــة ومنه انتقلوا وانتشروا في سائر تلك الجهات واولاد سواق بطنان وع اولاد علاوة ابن سواق واولاد يوسف بن حمّو بن سواق فاما اولاد علاوة فكانت الرياسـة على قبائل سدويكش لهم فيما سمعناد من مشيختنا وان ذلك كان لعهد دولة الموحدين وكان منهم على بن علاوة وبعدد ابنه طلحة بن على وبعدد اخود

فشة Le man. B porte فشة

يناوة بن غرسن ولطَّاية واجَّانة وغسمان واوفاس بنسوينطاسس بن غرسس وملوسة من ايان بن غرسن ومن ملوسة هولاء بنو زُلْدوى اهل الجبل المطل على قسنطينة لهذا العهد ويعد البرابرة من كتامة بني يُسْتيتُنْ وهشتُيوة ومسّالتة وبني قَنْسيلة وعد ابن حزم منهم زواود بجميع بطونهم وهو الحق على ما تقدم وكان من هذه البطون بالمغرب الاقصى كثير منتبذون عن مواطنم وع بها الى اليوم ولم يزالوا بهذه المواطن وعلى هذه الحالة من لدن ظهور الملة وملك المغرب الى دولة الاغالبة ولم تكن الدولة تسومهم بهضية ولا تنالع بعسف لاعتزازه عليها بكثرة جوعه كا ذكره ابن الرقيق في تاريخــه الى ان كان من قيامه بدعوة الشيعة ما ذكرناه في دولته عند ذكر دول الفاطمييين اثر دولة بني العباس فانظره هنالك وتصفحه تجد تفصيله ولما صارلهم الملك بالمغرب زحفوا الى المشرق فملكوا الاسكندرية ومصر والشام واختطوا القاهرة اعظم الامصار بمصر وارتحل المعز رابع خلفائهم فنزلها وارتحل معه كتامة على قبادًا على واستفلت الدولة هنالك وهلكوا في ترفها وبذخها وبقى في مواطنهم الاولى بجبل اوراس وما حواليه من البسائط بقايا من قبائلهم على اسمائها والقابها واخرون تغير لقبهم وكلهم رعايا معبدون للمغارم الا من اعتصم بقنة لجبل مثل بنى زلدوى بجبلها واصل حبال ججيل وزواوة ايضا في جبالهم واما البسائط فاشهر من فيها منهم قبائلل سدويكش ورياستهم في اولاد سواق ولا ادرى الى من يرجعون من قبائك كتامة المسمين في هذا الكتاب الاانهم منهم باتفاق من اهل الاخبار ونحن الان ذاكرون ما عرفناه من اخبارهم المتاخرة بعد دولة كتامة والله ولى العون بامره وقد له الملك والسلطان بالمغرب وكانت له الدولة التي ورثها اعقابــه الى حين انقراضها كما ذكرناه في دول الفاطميين

لخبر عن كتامة وبطون البرانس وما كان لعم من العن والظهور على القبائل وكيف تناولوا الملك من ايدي الاغالبة بدعوة الشيعة

هذا القبيل من قبائل البربر بالمغرب واشدهم باسا وقوة واطولهم باعا في الملك وع عند نسابة البربر من ولد كتام بن برنس ويقال كتم ونسابة العرب يقولون انهم من حمير ذكر ذلك ابن الكلبي والطبري وإن افريقس بن قيس ابن صيفي من ملوك التبابعة وهو الذي افتتح افريقية وبه سميت وقتل ملكها جرجير وسمى البربر بهذا الاسم كا ذكرناه فقال واقام في البربر من حمير صنهاجة وكتامة فهم فيهم الى اليوم انتهى وتشعبوا في المغرب وانبتوا في نواحيه الا ان جهورم كانوا لاول الملة بعد هي الردة وطيخة تلك الفتن موطنيسن بارياى قسنطينة الى تخوم بجاية غرباً الى جبل اوراس من ناحية القبلة وكانت بتلك المواطن بلاد مذكورة اكثرها لغ وبين ديارهم ومجالات تقلبهم مثل ايكجان وسطيني وبإغاية ونقاوس وبلزمة وتيكست وميلة وقسنطينة والسيكدة والقل وجهيل من حدود جبل اوراس الى سيني البحر ما بين بجاية وبونة وكانت بطونهم كثيرة يجمعهم كلها غرسن ويسودة ابناكم بن برنسس فمن يسودة فلاسة ودنهاجة ومتوسة ووريسن كلهم بنويسودة بن كتم والى دنهاجة ينسب قصركتامة بالغرب لهذا العهد ومن غرسين مصالة وقلدن وماؤطن ومعاذ بنو غرسن بن كتم ولهيصة وجيملة ومسّالتـة بنو

واجمع الى كسيلة جميع اهل المغرب من البربر والفرنجة وزحف الى القيروان نخرج العرب منها ولحقوا بزهير بن قيس وبقي بها المحاب الذراري والاتقال فامنهم ودخل القيروان واقام اميرا على افريقية ومن بقى بها من العرب خس سنين وقارن ذلك مهاك يزيد بن معاوية وفتنة الضحاك بن قيس معع المروانية بمرج راهط وحروب ال الزبير فاضطرب امر لخلافة بعض الشيء واضطرم المغرب ناوا وفشت الردة في زناتة والمرانس فد استقل عبد الماك ابن مروان من بعد ذلك بالحلافة واذهب بالمشرق اثار الفتنة وكان زهير بن قيس مقيما ببرقة منذ مهلك عقبة فبعث اليه بالمدد وولاد حرب البرابيرة والثار بدم عقبة فزحني اليها في الذي من العرب سنة سبع وستين وجمع كسيلة البرانس وسائر البربر ولقيه بمنس من نواحي القيروان واشته القتال بين الفريقين ثم انهزم البربر وقتل كسيلة ومن لا يحصى منهم واتبعهم العرب الى مرمجنة ثم الى ملوية وذل البربر ولجوا الى القلاع والحصون وخضدت شوكة اوربة من بينهم واستقرجه وره بديار المغرب الأقصى فلم يكن لهم بعدها ذكر واستولوا على مدينة وليلي بالمغرب كانت ما بين فاس ومكناسة بجانب جبل زرهون واقاموا على ذلك والجيوش من القيم وان تدوخ المغرب مرة بعد اخرى الى ان خرج محمد بن عبد الله بن حسن بن لحسن على ايام المنصور وقتل بالمدينة سنة خس واربعين ثم خرج بعدد ابن عه حسين بن على بن حسن المثلث بن حسن المثنى بن لحسن السبط ايام الهادى وقتل بغز على ثلاث اميال من مكة سنة تسع وستين وماية واستلحم كثير من اهل بيته وفر ادريس بن عبد الله الى المغرب ونزل على اوربة سنة ثنتين وسبعين واميرهم يومئذ ابوليلي اسحاق بن محمد بن عبد للميد منهم فاجاره وجمع البرابرعلى دعوته واجتمعت اليه زواغة ولواتسة وسدراتة وغياثة ونفزة ومكناسة وغارة وكافة برابرة المغرب فبايعوه واقاموا

بسلخ شاة بين يديه فدفعها الى غلانه واراده عقبة ان يتولاها بنفسه وانتهره فقام كسيلة اليها مغضبا وجعل كلما دحس يده في الشاة مسح بلحيته والعرب يقولون ما هذا يا بربرى فيقول هذا جيد للشعر فقال لعم شيخ منهم ان البربري يتوعدكم وبلغ ذلك ابا المهاجر فنهي عقبة عنه وقال كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستالني جبابرة العرب وانت تعد الى رجل جبار في قومه بدار عزه. قريب عهد بالشرك فتفسد قلبه واشار عليه بان يتوثق منه وخوفه فتكه فتهاون عقبة بقوله فلما قفل <del>من غزاته وانتهى</del> الى طبنة صرف العساكرالي القيروان افواجا ثقة بما دوخ من البلاد واذل من البربر حتى بقى في قليل من الناس وسار الى تهودة او بادس لينزل بها لحامية فلما نظر اليه الفرنج طمعوا فيه وراسلوا كسيلة بن لمزم ودلوه على الفرصة فيه فانتهزها وراسل بني عه ومن تبعهم من البربر واتبعوا عقبة حتى اذا غشوه بتهودة ترجل القوم وكسروا اخفان سيوفهم ونزل الصبر واستلحم عقبة واحجابه رضى الله عنهم ولم يفلت منهم احد وكانوازهي وثلاثماية من كبار الصحابة والتابعين استشهدوا في مصرع واحد وفيهم ابو المهاجر كان احجبه في اعتقاله فابلى رضى الله عنه في ذلك اليوم البلاء للمسن واجدات اولائك الشهداء عقبة والمحابه بمكانهم ذلك من ارض الزاب لهذا العهد وقد جعل على قبر عقبة اسمة ثم جصص واتخذ عليه معجد يعرف باسمه وهو في عداد المزارات ومظان البركة بل هو اشرف مزور من الاجدات في بقاع الارض لما توفر فيه من عدد الشهداء من الصحابــة والتابعين الذين لا يبلغ احد مد احدم ولا نصيفه واسر من الصحابـة يومند محمد بن اويس الانصاري وينهد بن خلف القيسي ونفر معها ففدام ابن مصاد صاحب قفصة وكان زهير بن قيس البلوى بالقيموان وبلغمه للبرنخرج هاربا ونل المسلمين فنزل برقة واقام بها ينتظر المدد من لللفاء

للبرعن اوْرُبة من بطون البرانس وماكان لغ من الردة والثورة وما صاروا اليه اخرا من الدعاء لادريس الاكبر

كانت البطون التي فيها الكثرة والغلب من هولاء البربركلم لعهد الفتح اوربة وهوارة وصنهاجة وكتامة من البرانس ونفوسة وزناتة ومطغرة ونفزاوة من البتروكان التقدم لعهد الفتح لاوربة هولاء بما كانوا اكتر عددا واشد باسا وقوة وم من ولد اوْرَب بن برنس وم بطون كثيرة فهنهم لجاية وانفاسة ونبية وزهكوجه ومزياتة ورغيوة وديقوسة وكان اميرم بين يدى الفتح سكرديد بن زوفي بن بارزت بن بزريات ولى عليهم ثلاثا وسبعين سنة وادرك الفتر الاسلامي ومات سنة احدى وسبعين وولى عليهم من بعده كسيلة بن لمزم (١) الاوربي فكان اميرا على البرانس كلم ولما نزل ابو المهاجر تلسان سنة خس وخسين كان كسيلة بن لمزم مرتدا بالمغرب الاقصى في جموعه من اوربة وغيره فظفربه ابو المهاجر واراده على الاسلام فاسلم واستبقاه واحسن اليه ومحمه وقدم عقمة في الولاية الثانية ايام يزيد سنة ثنتين وستين فاضطغن عليه كابته لابي المهاجر وتقدم ابوالمهاجر في اصطناعه فلم يقبل وزحف الى المغرب وعلى مقدمته زهير بن قيس البلوى فدوخه ولقيه ملوك البربر ومن انضم اليم من الفرنجة بالزاب وتاهرت فهزمم واستباحهم واذعسن له يُليان امير غارة ولاطفه وهاداه ودله على عورات البرابرة وراءه بوليلة والسوس وما وراءهما من مجالات الملتمين فغنم وسبا وانتهى الى ساحل الجر وقفل ظافرا وكان في غزاته تاك يستهين كسيلة ويستخفى به وهو في اعتقاله وامره يوما

رجالع بالاندلس فكانوا بها وكان منع خزرون بن محمد من كبار احماب المنصور بن ابي عامر وابنه المظفر واجاز الى المغرب في حروبهم مع زيري بن عطية في جهلة واضح واقامت وهران خرابا اياما قم شيدها وانتقل اليها باهله وولده من ايفكان وبقى ازداجة بعد ذلك على حال من الهضيمة والمذلة وانتظموا في عداد المغارم من القبائل واما عبيسة وم من بطون البرانس من ولد عبيسة بن برنس ومدلول هذا الاسم البطن فان البربر يسمون البطن بلغته عدس بالدال المسددة فلما عربته العرب قلبت دالها جيما مخففة وكان لهم بين البربر كثرة وظهور وكانوا مجاورين في مواطنه لصنهاجة وبقايام لهذا العهد في ضواحي تدلس وللجبال المطلة على المسيلة وكانت امة منه يسكنون جبل القلعة وكان لهم في فتنة ابي يزيد اثر ولما هزمه المنصور لجا اليهم واعتصم بقلعة كتامة من حصونهم حتى اقتحم عليه ثم بادر جاد بن بلكين من بعد ذلك مكانا لبناء مدينة فاختطها بينه ونزلها ووسع خطتها واستبجر عرانها وكانت حاضرة ملك ال حاد فاخلفت هذد المدينة من جدة عجيسة لها تمرست بهم وخضدت من شوكتهم ورامواكيد القلعة مرارا واجلبوا على ملوكها بالاعياص مذهم فاستلحمهم السيني ثم هلكوا وهلكت القلعة من بعدهم وورث مواطنهم بذلك الجبل عياض من افاريـــق العرب الهلاليين وسمى الجبل بهم وفي القبائل بالمغرب كثير من عجيسـة هولاء متفرقون فيهم فقهاء قرطبة مكان وكان من بطون ازداجة بنومسقن وكانسوا يجاورون وهران ونزل مرسى وهران من رجال الدولة الامرية محمد بن ابي عون ومحمد ابن عبدون فداخلوا بني مسكن وملكوا وهران سبع سنين مقييس فيها للدعوة الاموية فلما ظهرت دعوة الشيعة وملك عبيد الله المهدى تاهرت وولى عليها دواس بن صولات اللهيمى من كتامة واخذت البرابرة بدءوتهم اوعز اليع دواس بحصار وهران فزهفوا اليها سنة سبع وتسعين وداخلوا بني مسكن في ذلك فاجابوم وفر محمد بن ابي عون فلحق بدواس بن صولات واستبهت وهران واضرمت نارا أله جدد بناها دواس واعاد محمد بن ابي عون الى ولايتها فعادت احسن ما كانت وامراء تلسان لذلك العهد من الادارسة بنواجد بن محمد بن سليمان وسليمان هواخو ادريس الاكبركم ذكرناه وكانوا يقيمون دعوة الاموية لذلك العهد فم ولى على تاهرت ايام ابي القاسم ابن عبيد الله ابا مالك يخراسن بن ابي شحمة وانتقض عليه البربر وحاصروه عند زحنى ابن ابي العافية الى المغرب الاوسط بدعوة الم وانية وكان ممسن اخذها محمد بن ابي عون صاحب وهران وسرح ابو القاسم ميسورا مولاد الي المغرب واتاه محمد بن عبون (١) طاعته فقبلها واقره على عله ثم نكث محمد ابن عون عند منصرف ميسور من المغرب وراجع طاعة الم وانية ثر كان شأن ابي ينيد وانتقض سائر البرابرة على العبيدييين واستفعل امر زناتية واخذوا بدعوة الم وانيين وكان الناصر قد عقد ليعلى بن محمد اليفرني على المغرب خاطبه بمراوغة محمد بن عون وقبائل ازداجة في الطاعة للعداوة بين القبيلتين بالمجاورة وزحف الى ازداجة فحاصرم بجبل كيدزة ثم تغلب عليهم واستاصلهم وفرق جاءتهم وذلك لسنة ثلاث واربعيس وثلاثمايسة ثمر رحف الى وهران ونازلها قد افتحها عنوة واضرمها نارا واستلحم ازداجة ولحق

<sup>(1)</sup> Ici et un peu plus loin , les mss. portent tous عون عون

بنى عبد العزيز منه ثم ظهر من بنى عهم رجل اسه اتحاق واستهسله ملوك القلعة وصارت رياسته في عقبه بنى اتحاق واختط كبيرم محمدين اتحاق القلعة المنسوبة البهم وورث رياسته فيهم اخود حبّون وصارت في عقبه واتصلوا بالسلطان ايام ملك بنى عبد الواد على المغرب الاوسط وانتظموا في صنائعهم واستهل ابو تاشفين من ملوكم يعقوب بنى يوسنى بن حيون منه قائدا على بنى توجين عندما غلبهم على امرم وفرض المغارم عليم فقام بها احسن قيام ودوخ بلادم واذل من عزم وبعد ان غلب بنو مرين بنى عبد الواد على المغرب الاوسط استهل السلطان ابو لحسن عبد الرحن بنى يعقوب على قبيلة هولاء ثم استهل بعده عه عبد الرحن ثم ابنه محمد بنى عبد الرحن وبن يوسنى ثم تلاش حال هذا القبيل وخنى ساكن للبيل بما اضطهدتهم دولة بنى عبد الواد واجحفت بعم في المغارم بالظلامات وانقرض بيست بنى

### الخبر عن ازداجة ومسطاسة وعبيسة من بطون البرانس ووصف إحوالهم

اما ازداجة ويعرفون ايضا وزداجة فهن بطون البرانس وكثير من نسابة البربر يعدونه في بطون زنانة وقد يقال ان ازداجة من زناتة ووزداجة من هوارة وانها بطنان مفترقان وكان لع وفور وكثرة وكان موطنع بالمغرب الاوسط بناحية وهران وكان لع اعتزاز واثار في الفتن والحروب ومسطاسة مندرجون معم فيقال انع من عداد بطونع ويقال انهم اخوة وان مسطاس اخو وزداج والله اعلم وكان من رجالاتهم المذكورين شجرة بن عبد الكريد المسطاس وأبو دُلهم بن خطاب واحاز ابو دُلهم الى الاندلس من ساحل تلمسان وكان لبنيه بها ذكر وفي

الشمق فاولها من جانب الغرب جبل دمّر يسكنه ام من لواتة ويتصلون في بسيطه إلى قابس وصفاقس من جانب الغرب وامم اخرى من نفوســة من جانب الشرق وفي طوله سبع مراحل ويتصل به شرقا جبل نفوسة تسكنه ام كثيرة من نفوسة ومغراوة وسدراتة وهو قبلة طرابلس على ثلاث مراحل منها وفي طوله سبع مراحل ويتصل به من جانب الشرق جبل مسلاتــة ويعتمره قبائل هوارة الى بلد مسراتة ويفضى الى بلد سرت وبرقة وهو اخر حبال طرابلس وكانت هذه الجبال من مواطن هوارة ونفوسة ولواتـة وهنالك كانت مدينة صبرة بلد نفوسة قبل الفتح وكانت برقة من مواطن هوارة هولاء ومنهم كان بنو خطاب ملوك زويلة أحدى امصار برقة كانت قاعدة ملكم حتى عرفت بع فكان يقال زويلة ابن خطاب ولما خربت انتقلوا منها الى فزان من بلاد العصراء واوطنوها وكان لهم بها ملك ودولة حتى اذا جاء قراقوش الغنى الماصمي مملوك تقى الدين ابن اخي صلاح الدين من مصر في الماية السادسة كما نذكر في مكانه عند ذكر الميورقي من مسوفة وإخباره وافتتح زُلَّة واوجلة وافتتح فزان بعدها وتقبض على ملكها محمد بن خطاب بن يصلتن بن عبد الله بن صنفل بن خطاب اخر ملوكم وامتحنه وطالبــه بالاموال وبسط عليه العذاب إلى ان هلك وانقرض امر بني خطاب هسولاء المهواريين ومن قبائل هوارة هولاء بالغرب امم كثيرة في مواطن من اعاله تعرف به وطوائن شاوية تنجع لسرحها في نواحيه وقد صاروا عبيدا للمغارم في كل ناحية وذهب ما كان لغم من الاعتزاز والمنعة ايام الفتوحات بسبب الكثرة وصاروا الى الافتراق والذلة بسبب القلة والله مالك الامور ومن اشهرم بالمغرب الاوسط اهل الجبل المطل على البطاء وهو مشهور باسم هوارة وفيه من مسراتة وغيره من بطونهم ويعرف رؤساؤه بنني اسحاق وكان الجبل من قبله فيما زعوا لبني يلومي فلما انقرضوا صار اليه هوارة واوطنوه وكانت رياستم في

رياسة بصوة قبيلة ورمانة ومواطنه ما بين تبرسق الى حامة الى جبل الزنجار الاطار على ساحل تونس وبسائطها ويجاورهم متساحلين الى ضواحي باجة قبيلة اخرى من هوارة يعرفون ببنى سليم ومعهم بطن من عرب مضر من هذيل بن مدركة بن الياس جاءوا من مواطنهم بالجاز مع العسرب الهلاليين عند دخولهم الى المغرب واوطنوا بهذه الناحية من افريقية واختلطوا بهوارة وجلوا في عدادم ومعهم ايضا بطن اخر من بطون رياح بن هلال ينتمون الى عتبة بن مالك بن رياح صاروا في عدادم وجروا على مجرام من الظعن والمغرم ومعهم ايضا بطن من مرداس بني سليم يعرفون ببني حبيب ويقولون هو حبيب بن مالك وم غرامة مثل سائر هوارة وضواحي افريقية لهذا العهد محورة بهولاء الظواعن ومعظمهم من هوارة وم اهل بقر وشاء وركوب للحيل والسلطان بافريقية عليهم وظائني من الجباية وضعها عليهم دهاقين الحال بديوان الخراج قوانين مقدرة ويضرب عليهم مع ذلك البعث في غزوات السلطان بعسكر مفروض يحضر بمعسكر السلطان متى استنفروا لذلك ولروسائهم ازاء ذلك اقطاعات ومكان في الدول بين رجالات البدو ومن بطون هوارة بمواطنهم الاولى من نواحي طرابلس ظواعن واهلون توزعتهم العرب من دباب فيما توزعود من الرعايا وغلبوم على امرم منذ فيا علم من ظل الدولة فتملكوم تماك العبدي الجباية منهم والاستكثار بهم في الانتجاع وللحرب مثل ترهونة وورزفكة الظواعن ومجريس الموطنيين بنزمزور من ونيفس وهي قرية من قرى طرابلس ومن هوارة هولاء باخر عمل طرابلس مما يلي بلد سرت وبرقة قبيلة يعرفون بمسراتة لعم كثرة واعتزاز ووضائع العرب عليهم قليلة ويعطونها عن عزة وكثيرا ما يتقلبون في سبيل التجارة ببلاد مصر والاسكندرية وببلاد الجريد من افريقية وبارض السودان الى هذا العهد واعلم ان في قبلة قابس وطرابلس جبال متصل بعضها ببعض من الغيرب الي

ابن الاغلب بطرابلس الى ان هلك ابوه ابراهيم بالقيروان وقد عهد اليه فصالحه على ان تكون الضاحية لهم وانصرف عبد الوهاب الى نفوسـة ثم المحبوا بعد ذلك وغزوا مع الجيوش صقلية وشهد فتحها منهم زواوة بن نعم لللف ثد كان لغم مع ابي يزيد النكاري في حروبه مقامات مذكورة اجتمعوا اليه من مواطنهم بجبل اوراس ومرماجنة لما غلب عليها واخذ اهلها بدعوته فانحاشوا الى ولايته وفعلوا الافاعيل وكان من اظهم ع في تلك الفتنة بنوكلان ولما هلك ابوينيدكما نذكره سطا اسماعيل المنصور بهم وأثخب فيهم وانقطع ذكربني كهلان ثم جرت الدول عليهم اذيالها واناخت بكلاكلها واصجوا في عداد القبائل الغارمة من كل ناحية فمنهم لهذا العهد بمصر اوزاع متفرقون اوطنوها اكرة وعبارة وشاوية واخرون موطنون ما بين برقة والاسكندرية يعرفون بالمثاينة ويظعنون مع العزة من بطون هيب من سليم ومنهم بارض التلول من افريقية ما بين تبسة الى مرماجنة الى باجة ظواعن صاروا في عداد الناجعة من عرب بني سليم في اللغة والزي وسكني الخيام وركوب لخيل وكسب الابل ومارسة للمروب وايلاف الرحلتين في الشتاء والصيف في تلولهم قد نسوا رطانة البربر واستبدلوا منها بفصاحة العرب فلا يكاد يعرف بينهم فاولهم مما يلى تبسة قبيلة ونيفن ورياستهم لهذا العهد في ولد بعرة بن حناش لاولاد سلم بن عبد الواحد بن عسكر بن محمد بن بعرة ه لاولاد زیتون بن محمد بن بعرة ولاولاد دجان بن فلان بن بعرة وكانت الرياسة قبلهم لساية من بطون ونيفن ومواطنهم ببسائط مرماجنة وتبسة وما اليها وتليم قبيلة اخرى في الجانب الشرقي منم يعرفون بقيصر ورياستم في بيت بني مومن ما بين ولد زعزاع وولد حركات ومواطنهم بنحص ابــة وما اليها من نواحي الاربس ويليم الى جانب الشرق قبيلة اخرى منم يعرفون ببصوة ورياسته في بيت الرمامنة لولد سلمان بن جامع منه ويرادفه في

اداس بن زحيك بن مادغس الابتر الذين دخلوا في هوارة فكثير فمنهم هراغة وترهونة ووشتاتة واندارة وهنزونة واوطيطة وصنبرة هولاء باتفاق من ابن حزم وسابق واحدابه وكانت مواطن الجمهور من هوارة هولاء ومن دخــل في نسبهم من اخوانهم البرانس والبتر لاول الفتح بنواحي طرابلس وما يليها من برقة كما ذكره المسعودي والبكري وكانوا ظواعن واهلين ومنهم من قطع الرمل الى بلاد القفر وجاوروا لمطة من قبائل الملثمين فيما يلى بلاد كوكود من السودان تجاه افريقية ويعرفون بنسبهم هكارة قلبت العجمة واود كافا اعجمية تخرج بين الكاف العربية والقاف وكان لهم في الردة وحروبها اتار ومقامات ثم كان لهم في الخارجية والقيام بها ذكر وخصوصا بالاباضية منها وخرج على حنظلة منهم عبد الواحد بن يزيد مع عكاشة الفزارى فكانت بينهم وبين حنظلة حروب شديدة ثم هزمها وقتلها وذلك سنة اربيع وعشرين وماية ايام هشام بن عبد الملك وخرج على يزيد بن حاقر سنة ست وخسين وماية يحيى بن فوناس منهم واجتمع اليه كثير من قومه وغيرم وزحف اليه قائد طرابلس عبد الله بن السمط الكندى على شاطى الجرر بسوارية من سواحلهم فانهزم وقتل عامة هوارة وكان منهم مع عبد الرجين ابى حبيب مجاهد بى مسلم من قواده ثم اجاز منه الى الاندلس مع طارق رجالات مذكورون واستقروا هنالك وكان من حلفهم بنو عامر بن وهب امير رندة ايام لمتونة وبنو ذي النون الذين ملكوها من ايديهم واستضافوا معها طليطلة وبغو رزين احجاب السهلة ثم ثارت هوارة من بعد ذلك على ابراهم ابن الاغلب سنة ست وتسعين وماية وحاصروا طرابلس وافتضوها تحربوها وتولى كبر ذلك منهم عياض بن وهب وسرح ابراهم اليهم ابنه ابا العباس فهنمهم وقتلهم وبنى طرابلس وجاجا هوارة بعبد الوهاب بن رسم من مكان امارته بتاهرت نجاءم واجتمعوا اليه ومعم قبائل نفوسة وحاصروا ابا العباس

اخوة المثنى لامه وبها عرف جيعه قالوا وولد المثنى بن المسور خبوزا وولـــد خبور بن المثنى ريغ الذي يقال فيه اوريغ بن برنس ومنه تفرقت قبائل هوارة قالوا وانما سميت هوارة لأن المسور لما جال البلاد ووقع بالغرب قال لقد تهورنا هكذا عند بعض نسابة البربر وعندى والله اعلم ان هذا الخبر مصنوع وان اثر الصنعة باد عليه ويعضد ذلك ان المحققين من نسابته مثل سابق واحدابه قالوا ان بطون ادّاس بن زحيك (١) دخلت كلها في هوارة من اجل ان هوار خلف زحيك على ام اداس فربي اداس في حجره وزحيك على ما في الخبر الاول هو جد هوار لان المثنى جده الاعلى هو ابن تيصكى وهي بنت زحيك فهو لخامس من زحيك فكيف يخلفه على امراته هذا بعيد ولخبر الثاني اص عند نسابتهم من الاول واما بطون هوارة فكثيرة واكثر بني ابيه اوريغ اشتهروا بنسبته لشهرته وكبر سنه من بينهم فانتسبوا جيعا اليه وكان لاوريغ اربعة من الولد هوار وهو اكبرع ومغر وقُلُدن وملد ولكل واحد منهم بطون كثيرة وكلهم ينتسبون الى هوار فهن بطون مغر ماؤس وزُمّور وكبا ومشراى ذكر هذه البطون الاربعة ابن حزم وزاد سابق المطماطي واحجابه وريجين ومُمْداسه وكركودة ومن بطون قلدن قُمْصانة وورصطيف وبياتة (١٥) وبل ذكر هذه الاربعة ابن حزم وسابق ومن بطون ملد مليلة وسَطَطَ ووَرْفُـل واسيل ومسراتة ذكرها ابن حزم وقال جيعه بنو لهان من مُلْد وُكذا عند سابق ويقال ان ونيفن ايضا من لهانة ومن بطون هوارة بنوكهان ويقال ان مليلة من بطونهم وعند نسابة البربر من بطونهم غريان وورغة وزكاود ومسُلَّاتة ومجريس ويقال أن ونيفن منهم ومجريس لهذا العهد ينتسبون الى ونيفن وعند سابق واسحابه ان بني كلان من وريجين احدى بطون مغر وان من بطون بني كهلان بني كيسي (3) وورتاكط وتيسوة (4) وهُيُوارة واما بطون (1) Dans ce chapitre les mss. B et C portent partout كرجي — (2) Ici les mss. B et C portent مشود , شود , لشود : L'orthographe de ce nom varie dans les mss. — (4) Variantes : بيانه اقتحام لمتونة عليه سنة ثلاث وستين وانقرض ملك مكناسة من المغسرب بانقراض ملك مغراوة والامر لله وحده وبقى من قبائل مكناسة لهذا العهد بهذه المواطن افاريق في حبال تازى بعد ما تمرست بعم الدول واناخت بساحتم الام وع موصوفون بوفور للباية وقوة الشكية ولع عناء في مظاهرة الدولة وحقوق عند للحشد والعسكرة وفيع مئون من للبالة ومن مكناسة غير هولاء اوزاع في القبائل لهذا العهد مفترقون في نواحى افريقية والمغرب الاوسط ان يشاء يذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز هذا اخر الكلام في بنى ورصطفى فلنرجع الى من بقى علينا من البربر وع زناتة والله ولى العون

اخبار البرانس من البربر ونبدا اولا بالخبر عن هوارة من شعوبهم وذكر بطونهم وتصاريف احوالهم وافتراق شعوبهم في عالات افريقية والمغرب

وهوارة هولاء من بطون البرانس باتفاق من نسابة العرب والبربر من ولد هوار ابن اوريغ بن برنس الا ما يزعم بعضام انام من عرب اليمن تارة يقولون من عاملة احدى بطون قضاعة وتارة يقولون من ولد المشور بن السكاسك بن واثل بن جير واذا تحروا الصواب يقولون المسور بن السكاسك بن اشرس بن كندة وينسبونه هكذا هوار بن اوريغ بن خبّوز بن المثنى بن المسور وعند هولاء ان هوارة وصنهاجة ولمطة وكزولة وهسكورة يعرف جميعام ببنى تيصكى وان المسور جدم جميعا وانه وقع الى البربر ونزل على بنى زجيك بن مادغس الابتر ودانوا اربعة اخوة لوى وضريس وادّاس ونفوس وانام زوجووه اختهم تيصكى العرجاء بنت زجيك فولدت منه المثنى ابا (۱) هوارة وتزوجها بعد المسور عاصيل بن زعزاع ابو صنهاجة ولمطة وكزولة وهسكورة كا ياتي بعد فام

<sup>(1)</sup> Le ms. B porte et les trois autres

منقد فكانوا ثلاث الاثافي واجاز البوري إلى الناصر سنة خس وثلاثين فعقد له واكرم وفادته ومنقلبه وهلك سنة خس واربعين فعقد الناصر لابنه منصور على عله وُكانت وفاته وهو محاصر لاخيه مدين بفاس واجاز ابناد ابو العيش ومنصور الى الناصر فاجراها الكرامة على سنن ابيها قد هاك مدين فعقد الناصر لاخيه ابي منقد على عله سنة [بياض] ثم غلب مغراوة على فاس (١) واعالها واستحل امرهم بالمغرب وإزاحوا مكناسة عن ضواحيسه واعاله وصاروا الى مواطنهم واجاز اسماعيل بن البورى ومحمد بن عبد الله بن مدين الى الاندلس فنزلوا بها الى ان اجازوا مع واضم ايام المنصور بن ابي عامر عند ما نقض زيري بن عطية طاعتهم سنة ست وتمانين فملك واض المغرب ورجعهم الى علها وتغلب بلكين بن زيرى على المغرب الاوسط وغلب عليسه ملوكه بنى خرر من مغراوة فاتصلت يد مكناسة به ولم يزالوا في طاعــة بنی زیری ومظاهرتم وهاك اسهاعیل بن البوری فی حروب حماد مع بادیس بشلف سنة خمس واربعماية وتوارث ملكم في اعقاب موسى ابيهم الى ان ظهرت دولة المرابطين وغلب يوسني بن تاشفين على اعال المغرب فزحني اليه القاسم بن محمد بن عبد الرجن بن ابراهم بن موسى بن ابي العافية فاستدعى اهل فاس وصريح زناتة بعد مهاك معنصر (٤) المغراوي فلقى عسكر المرابطين بوادى صفير فهزمهم وزحني اليه يوسف بن تاشفيس من مكانمه بحصار قلعة فازاز فهزم القاسم بن محمد وجوع مكناسة وزناتة ودخل فاس عنوة كا إذكرناه في اخباره ثم زحني الى اعال مكناسة فاقتمم حصن تسول وقتل القاسم وفي بعض تواريخ المغرب ان مهاك ابراهيم بن موسى كان سنة خس واربع ماية وولى ابنه عبد الله او عبد الرحين وهلك سنة ثلاثيسي وولى ابنه محمد وهلك سنة [بياض] وولى ابنه القاسم وهلك بتسول عند

<sup>(1)</sup> Les mss. B et D portent قابس — (2) Les mss. A, B et D portent ici معنصرد

بارشكول خرج اليه صاحبها ملاطفا له بالتحق وهو ادريس بن ابراهيم من ولد سلمان بن عبد الله اخي ادريس الاكبر فتقبض عليه واصطلم نجته وولى مكانه ابا العيش بن عيس منهم وإغذ السير الى القيروان سنة اربــع وعشرين ورجع موسى بن ابي العافية من الصحراء الى اعاله بالمغرب فملكها وولى على الاندلس ابايوسني بن محارب الازدي وهو الذي مدن عدوة الاندلس وكانت حصونا واحتل موسى بن ابي العافية قلعة كوماط وخاطب الناصر فبعست اليه مددا من اسطوله وزحف الى تلمسان ففرعنها ابوالعيش واعتصم بارشكول فنازله وغلبه عليها سنة خس وعشرين ولحق ابو العيش بنكور واعتصم بالقلعة التي بني هنالك لنفسه ثم رحف ابن ابي العافية الى مدينة نكور فحاصرها مدة ثم تغلب عليها وقتل صاحبها عبد البديع بن صالح وخرب مدينته ثم سرح ابنه مدين في العساكر نحاصر ابا العباس بقلعته حتى عقد له السلم عليها واستفعل امرابي ابي العافية بالغسرب الاقصي واتصل عله بعل محمد بن خرر ملك مغراوة وصاحب المغرب الاوسط وبشوا دعوة الاموية في اعالها وبعث ابنه مدين الى منازلة فاس نحاصرها وهلك موسى خلال ذلك سنة سبع وعشرين وقام ابنه مدين بامرد في قومه وعقد له الناصر على اعال ابيه بالغرب واتصلت يدد بيد الغير بن محمد كم كان بين ابائها ثم فسد ما بينها وتراجعا للحرب وبعث الناصر قاضيه منذربي سعيد لمشارفة احوالها والاصلاح بينها فتم ذلك كم اراده ولحق به سنة خس وثلاثين اخود البوري فارا من عسكر المنصور مع احمد بن بكر الجذامي عامل فاس بعد ان لحقا بابع يزيد مصار احد بن بكر الى فاس واقام بها متنكرا الى ان وثب بعاملها حسن بن قاسم اللواتي وتخلى له عسن العسل وصار البوري الى احيه مدين واقتسم اعمال ابيه معه ومع ابيها (١) الاخــر ابي

<sup>(1)</sup> Telle est la leçon des quatre mss., mais il faut certainement lire Lacal

الاكبر الداخل الى المغرب بعده فغلب موسى بن ابي العافية للحسن هذا على تلمسان وازعمه عنها الى مليلة من جزائر ملوية ورجع الى فاس وقد كان الخليفة الناصر عند ما فشت دعوته في المغرب خاطبه بالمقاربة والوعد فسارع الى اجابته ونقض طاعة الشيعة وخطب للناصر على منابر عسله فسرح اليه عبيد الله المهدى قائده ابن اخي مصالة وهو جيد بن يصلتن المكناسي قائد تاهرت فزحني في العساكر الي حربه سنة احدى وعشرين ولقيه موسى بن ابي العافية بنعص مسون فتزاحفوا اياما ثم بيته حيد فهزمه ولحق ابن ابي العافية بتسول فامتنع بها وافرج قائده ابن ابي فتح عن حصن الادارسة فاتبعوه وهزموه ونهبوا معسكره ثم نهض جهيد الى فاس ففر عنها مدين بن موسى الى ابيه واستعمل عليها حامد بن جدان كان في جملته وقفل جيد الى افريقية وقد دوخ المغرب ثم انتقض اصل المغرب على الشيعة بعد مهلك عبيد الله وثار احد بن بكر بن عبد الرحس بن سهل للجذامي على حامد بن حدان فقتله وبعث براسه الى ابن ابي العافية فارسله الى الناصر بقرطبة واستولى على المغرب وزحف ميسور الخصى قائد ابي القاسم الشيعي الى المغرب سنة ثلاث وعشرين وخام ابن ابي العافية عن لقائه واعتصم بحصن لكائي ونهض ميسور الى فاس نحاصرها واستنزل اجد بن بكر عاملها ثم تقبض عليه واشخصه الى المهدية ونذر اهل فاس بغدره فامتنعوا وقدموا على انفسهم حسن بن قاسم اللواتي وحاصرهم ميسور مدة حتى رغبوا في السلم واشترطوا على انفسهم الطاعة والاتاوة فتقبل ميسور ورضى واقر حسن بن قاسم على ولايته بفاس وارتحال الى حدرب ابن ابي العافية فكانت بينها حروب الى ان غلبه ميسور وتقبض على ابنه البورى وطير به الى المهدية واجلى موسى بن ابي العافية عن اعال المغرب الى نواحي ملوية ووطاط وما وراءها من بلاد الصحراء وقفل الى القيم وان ولما مر

واستصفاه وطرده عن عله فلحق ببني عه بالبصرة والريف وولى مصالة على فاس ويحانا الكتامي وقفل الى القيم وان فهلك وعظم ملك ابن ابي العافية بالمغرب ثر ثار بفاس سنة ثلاث عشرة الحسن بن محمد بن القاسم بن ادريس وَكان قدما شجاعا ويلقب الجام لطعنه في المحاتم دخل فاس على حين غفلة اهلها وقتل ريحانا واليها واجتمع الناس على بيعته ثر خرج لقتاله ابن ابي العافية فتزاحفوا بنحص ادّاذ ما بين تازي وفاس ويعرف لهذا العهد بوادي المطاحن واشتدت الحرب بينهم وهاك منهال بن موسى بن ابي العافية في الفين من مكناسة ثم كانت العاقبة لم وانتقض عسكر للمسن ورجسع مفلولا الى فاس فغدر به عامله على عدوة القروبيين حامد بن حمدان الهمداني واستمكن من عقاله واستحث ابن ابي العافية للقدوم وامكنه من البليد وزحني الى عدوة الاندلس فهلكها وقتل عاملها عبد الله بن ثعلبة (١) بن محارب بن عبود وولي مكانه اخاه محمدا وطالب حامدا بصاحبه للمسن فدس اليه حامد بالفرار تجافيا عن دماء اهل البيت وتدلى لحسن من السور فسقط وانكسرت ساقه ومات مستخفيا بعدوة الاندلس لثلات ليال منها وحسذر حامد من سطوة ابن ابي العافية فلحق بالمهدية واستولى ابي ابي العافية على فاس والمغرب اجمع واجلى الادارسة عنه والجام الى حصنهم بقلعة حجر النسر مما يلي البصرة وحاصره بها مرارا قد جر عليه العساكر وخلف فيع قائده ابا الفتح لحصارم ونهض الى تلسان سنة تسع عشرة بعد ان استخلف على المغرب الاقصى ابنه مدين وانزله بعدوة القرويين واستحل على عدوة الاندلس طوال بن ابي يزيد وعزل به محمد بن ثعلبة وزحف الى تلمسان فهلكها وغلب عليها صاحبها للمسن بن ابي العيش بن عيسى بن ادريس بن محمد بن سلمان من عقب سلمان بن عبد الله اخي ادريسس

<sup>(1)</sup> Les mas. B, C et D portent ici على

# للبر عن دولة بنى ابى العافية ملوك تسول من مكناسة واولية امرم وتصاريف احوال\_\_\_م

كان مكناسة الظواعن اهل مواطن ملوية وكرسيني ومليلة وما اليها من التلول بنواحي تازي وتسول ولكائي يرجعون في رياستهم الى ابي باسل بن ابي النحاك بن ابي ينرول وم الذين اختطوا بلد كرسين ورباط تازي ولم يزالوا على ذلك مذاول الفتح وكانت رياستهم في الماية الثالثة لمصالة بن حبوس وموسى بن ابى العافية بن ابى باسل واستنحل امرع في ايامه وعظم سلطانع وتغلموا على قبائل المربر بانحاء تازي الى لكائي وكانت بينهم وبين الادارسة ملوك المغرب لذلك العهد فتن وحروب وكانوا يغلبونهم على كثير من ضواحيها لماكان نزل بدولتهم من الهرم ولما استولى عبيد الله على المغسرب واستفعل امرد كانوا من اعظم اوليائه وشيعه وكان مصالة بن حبوس من اكبر قواده لانحياشه اليه وولاه مدينة تاهرت والمغرب الاوسط ولما زحن مصالة الى المغرب الاقصى سنة خس وثلاثماية واستسولي على فاس ثم على مجماسة وفرغ من شان المغرب واستنزل يحيى بن ادريس من امارته بفاس الى طاعة عبيد الله المهدى وابقاه اميرا على فاس عقد حينت ذ لابي عه موسى بن ابى العافية امير مكناسة على سائر ضواحي المغرب وامصاره مضافة الى عله من قبل بتسول وتازى وكرسيف وقفل مصالة الى القيروان وقام موسى بن ابي العافية بامر المغرب وناقضه يحيى بن ادريس صاحب فاس بما كان يضطغن له من المظاهرة عليه فلما عاود مصالة غزوالمغرب سنة تسع اغراه ابن ابي العافية بهيي بن ادريس فتقبض عليه

المنتصر سمكوشهرين وكانت جدته تدبر امرد لصغره ثد تار عليه ابن عه محمد بن الفتح بن ميمون الامير وتغلب عليه وشغل عنه بنو عبيد الله بفتنة ابن ابي العافية وتاهرت ثم بفتنة ابي يريد بعدها فدعا محمد بن الفتح لنفسه مموها بالدعاء لبني العباس واخذ بمذاهب اهل السنة ورفيض لغارجية وتلقب الشاكر لله واتخذ السكة باسمه ولقبه وكانت تسمى الدرام الشاكرية كذا ذُكر ابن حزم وقال فيه كان في غاية العدل حتى اذا فرغ له بنو عبيد من الفتن زحف جوهر الكاتب ايام المعز لدين الله معد في جهوّع كتامة وصنهاجة واوليائهم الى المغرب سنة سبع واربعين فغلب على مجماسة وملكها وفر محمد بن الفتح الى حصن تاسكدات على اميال من مجماسة واقام به ثم دخل مجماسة متنكرا فعرفه رجل من مطغرة وانذر به فتقبض عليه جوهر وقاده اسيرا الى القيروان مع احمد بن بكر صاحب فاس كا نذكره وقفل الى القيروان فلما انتقض المغرب على الشيعة وفشت به دعوة الاموية واخذ زناتة بطاعة للحكم المستنصر ثار بسجماسة قائد من ولد الشاكر وتلقب المنتصر بالله ثم وثب به اخود ابو محمد سنة ثنتين وخمسين فقتله وقام بالامر مكانه وتلقب المعتز بالله واقام على ذلك مدة وامر مكناسة يوممُّذ قد تداعا الى الانحلال وامر زناتة قد استنصل بالمغرب عليهم الى ان زحف خزرون بن فلفول من ملوك مغراوة الى مجلاسة سنة ست وستين وبمرز اليه ابومحمد المعتز فهزمه خررون وقتله واستولى على بلده وذخيرتمه وبعث براسه الى قرطبة مع كتاب الفتح وكان ذلك لاول حجابة المنصور بن ابي عامر فنسب اليمه واحتسب له جدا ويمن نقيبه وعقد لخررون على محلماسة فاقام دعوة هشام بانحائها فكانت اول دعوة اقيمت لئم بالامصار في المغرب الاقصى وانقرض امر بني مدرار ومكناسة من المغرب اجمع واديل منهم بمغراوة وبنى يفرن حسما ياتى ذكره في دولع والامراله وحدد وله البقاء سمانه

سيرته في قومه ومدينته نخلعوه وصار الى درعة واعادوا مدرارا الى امره ثم حدث نفسه بأعادة ابنه مهون ابن الرستمية الى امارته لصاغيته اليــه خلعود ورجعوا ابنه ممون بن التقى (١) وكان يعرف بالامير ومات مدرار اتر ذلك سنة ثلاث وخسين لحمس واربعين من ملكه واقام ابنه مهون في استبداده الى ان هلك سنة ثلاث وستين وولى ابنه محمد وكان اباضيا وتوفي سنة سبعين فولى اليسع بن المنتصر وقام بأمرد ولحق عبيد الله الشيعى وابنه ابوالقاسم بعجلاسة لعهده واوعز المعتضد اليه في شانها وكان على طاعته واستراب بها وحبسها الى ان غلب الشيعي بني الأغلب وماك رقادة فزحف اليه لاستخراج عبيد الله وابنه من محبسه وخبرج اليه اليسع في قومه مكناسة فهزمه ابوعبد الله الشيعي واقتمم عليه سجلاسة وقتله سنه ست وتسعين واستخرج عبيد الله وابنه من محبسها وبايع لها وولى عبيد الله المهدى على مجلاسة ابراهم بن غالب المزاتي من رجالات كتامة وانصرف الى افريقية ثر انتقض اهل سجلاسة على واليهم ابراهيم فقتلوه ومن دان معه من كتامة سنة ثمان وتسعين وبايعوا للفتح بن مهون الامير بن مدرار ولقبه واسول وميمون ابود هو ابن التقى (2) الذي تقدم ذكره وكان الباضيا وهلك قريبا من ولايته لراس الماية الثالثة فولى اخوه اجمد واستقام امرد الى ان زحنى مصالة بن حبوس في جهوع كتامة ومكناسة الى المغرب سنة تسع وثلاثماية فدوخ المغرب واخذم بدعوة صاحبه عبيد الله المهدى وافتتح سجماسة وتقبض على صاحبها اجمد بن ميمون بن مدرار وولى عليها ابي عه المعتز بن محمد بن بسّادر بن مدرار فلم يلبث ان استبد وتلقب بالمعتز وهلك سنة احدى وعشرين قبيل مهلك المهدى وتولى من بعده ابنه ابوالمنتصر محمد بن المعتز فمك عشرا ثم هلك وولى من بعدد ابنسه

<sup>(1)</sup> Les mss. B et C portent البغى المقى ا

الهجرة ودخل سائر مكناسة من اهل تلك الناحية في دينه هُ تخطوا اميرم عيسى ونقهوا عليه كثيرا من احواله فشدوه كتافا ووضعوه على قنة جبل الى ان هلك سنة خس وخسين واجتمعوا بعده على كبيرم ابي القاسم سمكو ابن واسول بن مصلان (١) بن ابي ينول كان ابود محقو (١) من حملة العملم ارتحل الى المدينة فادرك التابعين واخذ عن عكرمة مولى ابن عباس ذكره عريب بن چيد في تاريخه وكان صاحب ماشية وهوالذي بايع لعيسي بن ينهد وهل قومه على طاعته فبايعوه من بعده واقاموا بامره الى ان هلك نجاءة سنة سبع وستين وماية لثنتي عشرة سنة من ولايته وكان اباصيا صفريا وخطب في عله للمنصور والمهدى من بني العباس ولما هلك ولوا عليهم ابنه الياس وكان يدعى بالوزير ثم انتقضوا عليه سنة اربع وسبعين نخلعوه وولوا مكانه اخاه اليسع بن ابي القالم وكنيته ابو منصور فلم يزل اميرا عليهم وبني سور مجلاسة لاربع وثلاثين سنة من ولايته وكان اباضيا صفريا وعلى عهده استغمل ملكم بمجلاسة وهو الذي الله بناءها وشيدها واختط بها المصانع والقصور وانتقل اليها اخر الماية الثانية ودوخ بلاد العصراء واخذ للمهس من معادن درعة واصهر لعبد الرحين بن رسم صاحب تاهرت بابغه مدرار في ابنته اروى فانكمه اياها ولما هلك سنة ثمان ومايتين ولي بعده ابنه مدرار ولقبه المنتصر وطال امد ولايته وكان له ولدان اسم كل واحد منها ممون احدها لاروى بنت عبد الرحين بن رسم وقيل أن أسهه أيضا عبد الرجين والاخرلتقي وتنازعا في الاستبداد على ابيها ودامت الحرب بينها ثلاث سنين وكانت لابيها مدرار صاغبة الى ابن اروى فمال معه حتى غلب احاد واخرجه عن مجلاسة ولم يلبث ان خلع اباد واستبد بامرد لله ساءت

<sup>(1)</sup> Dans les mss. A et B ce nom est écrit صصلات Le texte parait altéré ; je lis أبو سمكو ou

وُلمان من اعظم قواده واوليائه وولاه تاهرت وافتتح له المغرب وفاس و بجماسة ولما هلك اقام اخاه يصلتن بن حبوس مقامه في ولاية تاهرت والمغرب ثمر هلك فاقام ابنه جيدا مقامه فانحري عن الشيعة ودءا لعبد الرحس الناصر واجتمع مع بني خرر امراء حراوة على ولاية المروانية ثمر اجاز الى الاندلسس وولى الولايات ايام الناصر وابنه للحكم وولى في بعضها تلمسان بدعوت ثم ثمر هلك واقام ابنه يصل (۱) بن جيد واخوه فياطن بن يصلتن وعلى بن عه مصالة في ظل الدولة الاموية الى ان اجاز المظفر بن ابي عامر الى المغرب فولى يصل بن جيد على بجماسة كم ان أدكره ثم ان رياسة مكناسة بالعدوة انقسمت في بني ابي ينزول وانقسمت قبائل مكناسة بانقسامها وصارت رياسة مكناسة في مواطن بجماسة وما اليها لبني واسول بن مصلان بن ابي ينزول ورياسة مكناسة بعماسة بجهات تازي وتسول وملوية ومليلة لبني ابي العافية بن ابي تاسل بن وسلطان صاروا به في عداد الملوك على ما دذكره

#### للبرعن دولة بني واسول ملوك مجماسة واعالها من مكناسة

دان اهل مواطن سجلاسة من مكناسة يدينون لاول الاسلام بدين الصفرية من الخوارج لقنود عن ايمتم وروسم من العرب لما لحقوا بالمغرب وانتروا على الاصقاع وماجت اقطار المغرب بفتنة ميسرة فلما اجتمع على هذا المذهب زهى اربعين من رجالتم نقضوا طاعة الخلفاء وولوا عليم عيسى بن يزيد الاسود من موالى العرب وروس الخوارج واختطوا مدينة سجلاسة لاربعين وماية من

فضل et فضل Dans quelques mss. ce nom est écrit فضل et

الخبر عن مكناسة وسائر بطون بنى ورصطنى وم بقية ضريسة من البرابرة البتر وماكان لكناسة من الدول بلغرب واولية ذلك وتصاريفه

دان لورصطف بن يحيى وهو اخو جانا بن يحيى وسمكان بن يحيى ثلاثة بطون وم مكناسة وورتناجة واركتة ويقال مكنة وبنو ورتناجة اربعة بطون سدْرَجة ومُكسّتة وبطالسة وكرنيطة (۱) وزاد سابق والمحابه في بطونغ هناطة وفولالة وكذلك عدوا في بطون مكنة بنى يصلتن وبنى تولالين وبنى تربن (2) وبنى جرتن (3) وبنى فوغال ولمكناسة عندم ايضا بطون كثيرة منها صولات وبنو حوّات وبنو ورفلاس (۱) وبنو وريدوس وقنصارة وونيغة ووريغلتة وبطون ورصطفى كلم مندرجون في بطون مكناسة وكانت مواطنع على وادى ملوية من لدن اعلاه بهلماسة الى مصبه في المجروما بين ذلك من نواحي تازى وتسول وكانت رياستم جميعا في بنى ابي يزول واسمه مجدول بن تافريس ابن فراديس بن ونيف بن مكناس واجاز منم الى العدوة عند الفتح اثم وكانت لم بالاندلس رياسة و تشرة وخرج منم على عبد الرجن الداخل شقبا بن عبد الواحد سنة احدى وخسين واعتصم بشنتمية ودعا لنفسه منتسبا الى العسن بن على وتسمى عبد الله بن محمد وتلقب بالفاطمي و الت بينه وبين عبد الرجن حروب الى ان غلبه ومحا اثر ضلالته و الن من رجالتم وبين عبد الرجن حروب الى ان غلبه ومحا اثر ضلالته و الله الشبعي

<sup>(1)</sup> La ponctuation de presque tous ces noms varie dans les mss. — (2) Le ms. B porte ينرين — (3) Le ms. C porte جوتق — (4) Les mss. A et C portent

شمسي وكان لها عشرة من الولد فاستفعل شانها بهم وملكت عليهم امرهم ولما تقبض السلطان ابو للمس على ابنه يعقوب المكنى بابي عبد الرجن عند ما فر من معسكره بمتية سنة تمان او تسع وثلاثين وسرح في اثره الحيالة فرجعوه واعتقله ثر قتله من بعد ذلك حسما نذكر في اخبارم لحق حينند ببني يراتي هولاء جازر من مطبخه فمود عليهم باسمه وشبه بهثاله ودعا الى الخروج على ابيه بزعه فشمرت شمسى هذه عزائمها في اجارته وجلت قومها على طاعته وسرب السلطان ابو لحسن امواله في قومها وبنيها على اسلامه فابته ثم نمي اليها الخبربكذبه وتمويهه فنبذت اليه عهده وخرج عنها الى بلاد العرب كم نذكر بعد في اخباره وقدمت على السلطان ابي الحسن في وفد من قومهـ وبعض بغيها فاستبلغ السلطان في تكريمها واحسن صلتها واجاز الوفد ورجعت بهم الى موطنها ولم تزل الرياسة في هذا البيت ١٥ زواعة واما زواعة فلم يتاد الينا من اخبارم وتصاريف احوالم ما نعمل فيها الاقلام ولم ثلاثة بطون وهی دمر بن زواغ وبنو واطیل بن زحیك (۱) بن زواغ وبنو ماخر(2) بن تیقون بن زواغ ومن دمر بنو سمكان وم اوزاع في القبائل ومنهم بنواحي طرابلسس مفترقون في براريها ولم هنالك الجبل المعروف بدمر وفي جهات قسنطينة ايضا رهط من زواغة وكذلك بجبال شلف بنو واطيل منهم وبنواحي فاس اخرون ولله الخلق والامـــر

ماحی Le ms. C porte زحیك — (2) Le ms. D porte

انما يعد ونع من ولد سمكان كم قلناه والعميم عندى ما ذكره ابن حزم ويشهد له الموطن ونحلة التشيع مع كتامه لعبيد (١) الله ويعد نسابة البربر لع بطونا كثيرة بني تَجُسْطة وبني مليكش وبني كوفي ومشدالة وبني زريقني وبني كوزيت وكرسفينة ووزلجة وموجة وزكلاوة وبني مرانة ويقال ان بني مليكش من صنهاجة والله اعلم ومن قبائلهم المشهورة لهذا العهد بنو يجر وبنو مانكلات وبنو يترون (2) وبنو ماني (3) وبنو بوغردان وبنو يتورغ وبنوبو يوسف وبنوشعيب وبنوعيس وبنوصدقة وبنو غبرين وبنوكشطولة ومواطن زواوة بنواحي بجاية ما بين مواطن كتامة وصنهاجة اوطنوا منها جبالا شاهقة متوعرة ترتد عنها الابصار وتضل في خرها المسالك مثل بني غبرين بجبل زيري وفيه شعراء من شجر الزان يشهر بها لهذا العهد ومثل بنى فراوسن وبنو يراتين (4) وجبلهم ما بيين بجاية وتداس وهواعصم معاقلهم وامنع حصونهم فلهم به الاعتزاز على الدول والخيار عليها في اعطاء المغرم مع ان كلهم لهذا العهد قد امتنع بشاهقه واعتبز على السلطان في اثناء طاعته وقانون خراجه وكانت له في دولة صنهاجة مقامات مذكورة في السلم ولحرب بماكانوا اولياء لكتامة وظهراء لهم على امرع مذاول الدولة وقتل باديس بن المنصور في احدى وقائعه بهم شيم ريري بن اجانا لاتهامه اياه في اسر جاد فد اختط بنو جاد بعد ذلك بجية بساحتهم وتمرسوا بهم فانقادوا واذعنوا لهم الى اخر الدولة واتصل اذعانهم الى هذا العهد الاتمريضا في المغرم يحملهم عليه الموثوق بمنعة جبالهم وكانت رياسة بني يراتس منهم في بني عبد الصهد من بيوتاتهم وكانت عند تغلب السلطان ابي للسن على المغرب الاوسط شيخسة عليهم من بني عبد الصمد هولاء اسمها

<sup>(1)</sup> On lit dans tous les mss. عبد (2) Le ms. B porte بابي — (3) Le ms. C porte بابي — (4) Ce nom est écrit et ponctué d'une manière différente dans chaque ms.

وجبرانع ولهاصة وكانوا يلوع في الكثرة فاشتد عضده بقومه ودخلوا في اموه وشايعوه على تمكين سلطانه بين الموحدين وخلافته ولما رجع الى المغرب وافتتح امصاره واستولى على مراكش استدى قومه للرحلة اليها والعسكرة عليه نحق جورع الى المغرب واستوطنوا مراكش لحمل سرير للخلافة والقيام بامر الدعوة والذب عن يعسوبهم والمدافعة فاعتضد بهم عبد الموس وبنود سائر الدولة وكانوا لمكانتهم فاتحة الكتاب وفذلكة للجماعة وانفقهم الملك في الفتوح والعساكر واكلتهم الاقطار في تجهيز الكتائب وتدويج الممالك فانقرضوا وبتى بمواطنهم الاولى بقاياهم وبيت بنى عابد منهم وهم في عداد القبائل الغارمة قد اثقلت زناتة كاهلهم بحمل المغرم والعسني ونهضوهم بالتكاليني ونظموهم مع جيرانهم ولهاصة في سوم الخسف والذل واقتضاء الخراج بالنكال والعذاب مع جيرانهم ولهاصة في سوم الخسف والذل واقتضاء الخراج بالنكال والعذاب

هولاء البطون من بطون البرابرة البتر من ولد سمكان بن يحيى بن ضرى بن رحيك بن ماغيس الابتر واقرب ما يليم من البرابر زنانة لان ابام جانا هو اخو سمكان ابن ابيه فلذلك كانوا ذوى قربى لم و زواوة فاما زواوة فم من بطونم وقد يقال ان زواوة من قبائل كتامة ذكر ذلك ابن حزم ونسابة البربر

<sup>(1)</sup> Ibn Khaldoun fait observer, dans différentes parties de cet ouvrage, que le nom de Zewawa رواوق, donné à la tribu qui descend de Dari, doit s'écrire Zewaza زواوق. Il paraît, cependant, avoir quelques fois confondu ces deux noms.

وان تكون له المنة في اتحاق القطر بعلومه فانتدب لها عبد الموس على مكانه من صغر السن بنشاطه للسفر لبداوته فارتحل الى بجاية للقائه وترغيبه في نزوله تلمسان فلقيه بملالة وقد استمكمت بينه وبين العزيز صاحبها النفرة وبنو ورياكل متعصبون على اجارته منه ومنعه من اذايته والوصول اليه فالقى اليه عبد المومن ما عنده من الترغيب وادى اليه رسالة طلبة العلم بتلمسان فوعاها وشانه غيرشانهم وعكني عبد المومن على التعليم والاخذ عنه في ظعنه ومقامه وارتحل الى المغرب في حجابته وحذق في العلم واثره الامام بمزيد الخصوصية والقرب لما خصه الله به من الفعم والوعى التعليم حتى كان خلاصة الامام وكبير سحابته وكان يومله لخلافته لما ظهر عليه من الشواهد الموذنة بذلك ولما اجتازوا في طريقهم الى المغرب بالثعالبة من بطون العرب الذين ذكرنام قبل في نواحي الهدية قربوا اليه جارا فارها يتخذه مطية لركوبه فكان يوثر به عبد المومن ويقول لاكابه اركبود للمار يركبكم لليبول المسومة ولما بويع له بهرغة سنة خس عشرة وخس ماية واتفقت على دعوته كلمة المصامدة وحاربوا لمتونة نازلوا مراكش وكانت بينهم في بعض ايام منازلتها حرب شديدة هلك فيها من الموحدين الذي فقيل للامام ان الموحدين قد هلكوا سائر اليوم فقال لغ ما فعل عبد المومن قالوا هو على جواده الادم قد احسن البلاء فقال ما بقي عبد الموس فلم يهلك احد ولما احتضر الامام سنة ثنتين وعشرين عهد بخلافته في امرد لعبد المومن واستراب لخلوه من العصبية بين المصامدة فكم موت المهدى وارجى امره حتى صدع الشيخ ابوحفص امير هنتاتة وكبير المصامدة بمصاهرته وامضى عهد الامام فيه فقام بالامر واستبد بشياخة الموحدين وخلافة المسلمين ونهض سغة سبع وثلاثين الى فتح المغرب فدانت له غارة ثم ارتحل منها الى الريف ثم الى بطوية ثم الى بطالسة ثم الى بنى يزناسن ثم الى مديونة ثم الى كومية

من بعده فانه كان من بني عابد احد بيوتاتهم وهو عبد المروس بن على بن مخلوف بن يعلى بن مروان بن نصر بن على بن عامر بن الامير بن موسى بن عبد الله بن يحيى بن ورزايغ بن صطفور هكذا نسبه مورخوا دولة الموحدين الى صطفور ألم يقولون صطفور بن نفور بن مطماط بن هودج بن قيس بن غيلان بن مضر ويذكر بعضهم انه منقول من خط ابي محمد عبد الواحد المخلوع بن يوسف بن عبد الموس فاما انتسابهم في قيس غيلان فقد ذكرنا انه غير صحيم وفي اسماء هذا الحمود من نسب عبد المومن ما يدل على انه مصنوع اذ هذه الاسماء ليست من اسماء البربرانما هي كا تراه كلها عربية والقوم كانوا من البرابرة معروفون بينهم وانتساب صطضور الى مطماط تخليط ايضا فانها اخوان عند نسابة البربر اجع وعبد الموس بلاشك منهم والله اعلم بما سوى ذلك وكان عبد الموس هذا من بيوتاتم واشرافه وموطنعم بتاكرارت وهو حصن في الجبل المطل على هنين من ناحية الشرق ولما نجم عبد المومن فيهم وشب ارتحل في طلب العلم فنزل بتلسان واخسة عسو مشيختها مثل ابن صاحب الصلاة وعبد السلام التونسي وكان فقيها صلحا وهو نجيع الشيخ ابي مدين في تربته ولما هلك عبد السلام هذا ولم يحذق تطيذه بعد في فنونه وكان شيخ عصره في الفقه والكلام تعطيش التطيد بعدد الى القراءة وبلغهم خبر الفقيه محمد بن تومرت المهدى ووصوله الى بجاية وكان يعرف اذذاك بالفقيه السوسي نسبة الى السوس ولم يكن لقب المهدى وضع عليه بعد وكان في ارتحاله من المشرق الى المغرب قد اخذ نفسه مع تغيير المنكر الذي كان شانه وطريقته بنشر العلم وبت الفتيا وتدريس الفقه والكلام وكان له في طريقة الاشعرية امامة وقدم واسخة وهو الذي ادخلها الى المغرب كم ذكرناه فتشوق طلبة العلم بتلسان الى الاخذ عنه وتفاوضوا في ذلك وندب بعضهم بعضا الى الرحلة اليه لاستجلابه قبلهم يجاورونهم من ناحية الشرق ومكناسة من ناحية الغرب وكومية وولهاصة من جهة الساحل وكان من رجالتهم الهذكورين جرير بن مسعود كان اميرا عليهم وكان مع ابي حاقر وابي قرة في فتنتهم وإجازالي الاندلس في طوالع الفتح كثير منهم فكان لهم هنالك استثمال وخرج هلال بن ابزيا منهم بشنتمرية على عبد الرحمن الداخل متبعا شقيا المكناسي في خروجه ثقر راجع الطاعة فتقبله وكتب له على قومه فكان راس البربربشرق الاندلس وشنتمرية ثمر خلفه بها من قومه نابتة بن عامر ولها تغلب بنوتوجين وبنو راشد من زناتة على ضواحي المغرب الاوسط وكان مديونة هولاء قد قل عددهم وفل حدم فرحلتهم زنانة عن الضواحي من مواطنهم وتملكوها وصارت مديونة الى للصون من بالادم عن الضواحي من مواطنهم وتملكوها وصارت مديونة الى للصون من بالادم يجبل تاسالة وجبل وجدة المعروف بهم وضربت عليهم المغارم وتحرست بعم الأيام فلم يبق منهم هنالك الا صبابة محترفون بالفلح ومنهم ايضا اوزاع في القبائل مندرجون فيهم وبنواحي فاس ما بينها وبين صفروي قبيلة منهم القبائر والدون الارض ومن عليها

صومیة وم المعروفون قدیما بصطفورة اخوة لهایة ومطغرة وم من ولد فاتن کا قدمناه ولهم ثلاث بطون منها تفرعت شعوبه وقبائلهم وهی ندرومــة وصغارة وبنو یلول فهن ندرومة نفوطة وحرسة وفردة وهفانـة وفرانـة ومن بنی یلول مسیفة ووتیوة وهبیشة وهیوارة ووالغة ومن صغارة ماتیلة وبنو حباسة (۱) وکان من نفوطة منهم النسابة الهشهور هانی بن مصدور بن مریس بن نفوط هذا هو الهعروی فی کتبهم وکانت مواطن کومیة بالغرب الاوسط بسینی الجر من ناحیة ارشکول وتلمسان وکان لهم کثرة موفورة وشوکة مرهوبة وصاروا اخرا من اعظم قبائل الموحدین بما ظاهروا المصامدة علی امر المهدی وکلمة توحیده وبما کانوا رهط عبد الهومن صاحبه وخلیفته

<sup>(1)</sup> Dans les mss., l'orthographe des noms qui précèdent varie beaucoup.

الاوسط عند مصب شلف في البهر من ضواحي مازونة المصر لهذا العهد ومن سلحلهم اجاز عبد الرجي الداخل الى الاندلس ونزل بالمنكب فكان منهم ابو قرة المغيلي الدائن بدين الصفرية من الخوارج ملك اربعين سنة وكانت بينه وبين امرا العرب بالقيموان لاول دولة بنى العماس حروب ونازل طبنة وقد قيل ان ابا قرة هذا من بني يفرن وهو عندي احم فلذلك اخرت ذكر اخباره الى اخبار بني يفرن من زناتة وكان منهم ايضا ابو حسان اار بافريقية لاول الاسلام وابو حاقر يعقوب بن لبيب بن مدين بن يطوفت بن ملزوز الثائر مع ابي قرة سغة خسين وماية وتغلب على القيروان فها ذكر خالد ابن خداش وخليفة بن خياط من علمائهم وذكروا من روسائهم ايضا موسى ابن خليد ومليم بن علوان وحسان بن زروال الداخل مع عبد الرحم وكان منه ايضا دلول بن جاد اميرا عليه في سلطان يعلى بن محمد اليفرني وهو الذي اختط بلد ايكري (١) على اثني عشر ميلا من الجروهي لهذا العهد خراب لم يبق منها الاالطلال ماثلة ولم يبق من مغيلة بسذلك الموطن جع ولا حي وكان جهوره الاخر بالمغرب الاقصى وم الذين تولوا مسع اوربة وصدينة القيام بدعوة ادريس بن عبد الله لما لحق بالمغرب فاجاروه وجملوا قبائل البربر على طاعته والدخول في امره ولم يزالوا على ذلك الى ان اضعلت دولة الادارسة وبقايام لهذا العهد بمواطنهم ما بين فاس وصفروى ومكناسة والله وارث الارض ومن عليها

مديونة وم اخود مغيلة ومطماطة من ولد فاتن كا قلناه وكانت مواطن جهورم بنواجى تلسان ما بين جبل بنى راشد لهذا العهد الى للجبل المعروف بع قبلة وجدة يتقلبون بظواعنه في ضواحيه وجهاته وكان بنو يلوى وبنويفون من

<sup>(1)</sup> L'orthographe de ce nom varie dans tous les mss. Le ms. A porte إيكوني; les mss. B et C

واعظمهم قدرا لديه الى ان هلك واجراه ابنه المظفر من بعده واخوه عبد الرجين الناصر على سنن ابيها في ترفيع مكانه واخلاص ولايته وكان عند ثورة محمد بن هشام بن عبد الجبار غائبا مع ابي عامر في غزاة النعمان مع من كان معه من امراء البرابر وعرفائه فلما راوا انتقاض امره وسوء تدبيره لحقوا بحمد بن هشام المهدي فكانوا معه الى ان كانت الفتنة البربريـة بالاندلس وهلك زيرى هنالك لا ادرى اى السنين كان مهلكه واجاز الى الاندلس ايضا من رجالته كهلان بن ابي لوا بن يصلاصن ونزل على الناصر وهو من اهل العلم بانساب البربر وكان من مشاهيره ايضا النسابه سابق ابن سلمان بن حرات بن مولات بن دوناس وهو كبير نسابـة البربـر فيمـا علمناه وكان منه ايضا عبد الله بن ادريس كاتب للراج لعبيد الله الهدى في اخرين يطول ذكرهم هذا ما تلقيناه من اخبار مطماطة واما موطن منداس وزعم بعض الاخباريين من البربر ووقفت على كتابه في ذلك انه سمى منداس بن مفر بن اوريغ بن كبوري بن المثنى وهو هوار وكانه يشير والله اعلم الى اداس بن زحيك الذي يقال أنه ربيب هواركم يأتي في ذكرم الا انه خلط عليه الامر قالوا وكان لمنداس ثلاثة من الولد شراود وكلثوم وتُحم قال ولما استفعل امر مطماطة وكان شيئم لذلك العهد ارهاصن بن عصفراصن فاخرج منداس من الوطن وغلبه على امره واعتمر بنسوه موطن منداس ولم يزالوا به انتهى كلامه وبقية هولاء القوم لهذا العهد بجبل وارشنيس (١) لحقوا به لما غلبهم بنو توجين من زناتة على منداس وصاروا في عداد قبائله الغارمة والله وارث الارض ومن عليها

مغيلة وهم اخوة مطماطة ولماية كم قلناه واخوتهم ملزوزة معدودون منهم وكذلك دونة وكشاتة ولهم افتراق في المواطن وكان منهم جهوران احدها بالمغسرب

وارشتیسی Le ms. A porte وارشتیسی

وسليايان فمن سليايان سابحان ووريغني ووصدى ونطسايان وعمرو ويقسال لهولاء الخمسة بنو مصطكودة سموا بامعم وكان لعصفراصن يرهاض ويصراصن فمن يصراصن ورتجين (١) ووريكول وجليدا وسكوم ويقال لهم بني تليكفتان سموا بامغم وكان ليرهاض يليت ويصلاسن فمن يليت ورسفلاسن وسكن ومحمد ومكديل (2) ودكوال ومن يصلاسن فاويولن ويتماسن وماركسن ومسافي وفلوسن ووريجيد ونافع وعبد الله وغرذاى واما يلاغف بن لوا بن مطماط فكان له من الولد دهيا وتابتة فمن تابتة ماجرسن وريغ وعجلان ويفام وقرة وكان لدهيا ورتجى ومجلين فهن ورتجى مقرين وتور وسكم وعجهيسن ومن مجلين ماكور ولشكول وكيلان ومزكون وقطار وايورة هذه شعوب مطماطة لم ذكر نسابة المربر سابق واحمابه وع مفترقون في المواطن فهذه في نواحي فاس من قبلتها في جبل هنالك معروف بهم ما بين فاس وصفروي ومنهم بجهات قابس والبلد المختط على العين الحامية من جهة غربيها منسوب اليم لهذا العهد يقال جهة مطماطة وياتى ذكرها في الدولة للخفصية وممالك افريقية وبقايام اوزاع في القبائل وكانت مواطن جهورم بتلول منداس عند وانشريس وجبل كنرول من نواحي تاهرت وكان لهم بتلك المواطن اخريات دولة صنهاجة استفعال وصولة وفي فتنة حاد بن بلكين مع باديس بن المنصور مقامات واثار وكان كبيرع يومئذ عزانة وكانت له مع البرابرة المجاورين له من وجديجين ولواتة وغيرهم حروب وايام ولما هاك عزانة قام بامرد في مطماطة ابنسه زيري فمكن فيهم اياما ثم غلبه صنهاجة على امرد فاجاز الجر الى العدوة ونزل على المنصور بن ابي عامر فاصطنعه ونظمه في طبقة الامراء من البربر الذين كانوا في جملته واستظهر بع على امره فكان من اوجه رجالتع عنده

<sup>(1)</sup> Ce nom s'écrit aussi de cette manière ورتکین — (2) Ailleurs on trouve ce nom écrit ainsi مجدید

ساكنها وخلا جوها وعفا رسمها لما يناهز عشرين من الماية السابعة والارض اله واما قبائل لماية فانقرضوا وهلكوا بهاك مصرهم الذي اختطوه وجاوروه وملكود سنة الله في عباده وبقيت فرق منهم اوزاعا في القبائل ومنهم جربة الذين سميت بهم للجزيرة الجمية تجاه ساحل قابس وم بها لهذا العهد وقد كان النصرانية من اهل صقلية ملكوها على من بها من المسلمين من قبائل لماية وكتامة مثل جربة وسدويكس (١) ووضعوا عليهم الجزية وشيدوا على ساحل البحربها معقلا لامارته مهود القشتيل وطال عرس العساكربه من حضرة الدولة الحفصية بتونس حتى كان افتتاحها اعوام عمان وثلاثين من الماية الثامنة في دولة مولانا السلطان ابي بكر وعلى يد مخلوف بن الكماد من صنائعه واستقرت بها الدعوة الاسلامية الى هذا العهد الا أن القبائل الذين بها من البربر لم يزالوا يدينون بدين الخارجية ويتدارسون مذاهبهم وبينهم مجلدات تشتمل على تواليني لايمتهم في قواعد دينهم واصول عقائدهم وفروع مذاهبهم يتناقلونها ويعكفون على دراستها وقراءتها والله خلقكم وما تعلمون ١٥ مطماطة وهم اخوة مطغرة ولماية من ولد فاتن بن تمصيت الذين مر ذكره انفا وم شعوب كثيرة وعند سابق المطماطي واحجابه من النسابة ان اسم مطماط مصكاب (2) ومطماط لقب له وان شعوبهم كلها من لـوا بن مطماط وانه كان له ولد اخر اسمه ورنشيط ولم يذكروا له عقبا قالوا وكان للوا اربعة من الولد ورماكسن وبلاغني (3) ووريكول ويليصن ولم يعقب يليصن واعقب الثلاثة الباقون ومنهم افترقت شعوب مطماطة كلها فاما ورماكسن فهنه مصمود ويونس ويفرين واما وريكول فكان له من الولد كلثام ومسيدة وفيدن ولم يعقب مسيدة ولا فيدن وكان لكلثام عصفراصين

<sup>(1)</sup> On lit dans le ms. A وسدونكس Le ms. B porte وسدونكس (2) Le ms. A porte يلاعني (1) Le ms. C ويلاعني (2) لاعني

راس الاباضية والصغرية الواصلية وكان يسلم عليه بالخلافة وكان اتباعمه من الواصلية وحدم ثلاثين الفا طواعن ساكنين في الحيام ولم يزل الماك في بني رستم هولاء بتاهرت وحاربهم جيرانهم من مغراوة وبني يفرن على الدخول في طاعة الادارسة لما ملكوا تلمسان واخذت بها زناتة من لدن ثلاث وسبعين وماية فامتنعوا عليهم سائر ايامهم الى ان كان استيلاء ابي عبد الله الشيعى على افريقية والمغرب سنة ست وتسعين فغلبهم على مدينة تاهرت وابتزهم ملكم بها وبت دعوة عبيد الله في اقطار المغربيين فانقرض امرهم بظهور هذه الدواة وعقد عروبة بن يوسف الكتامي فاتح المغرب الشيعة على تاهرت لابي حميد دواس بن صولات اللهيمي في غزاته الى المغرب سنة ثمان وتسعين فاثخن في برابرتها الاباضية من لماية وازداجة ولواتة ومكناسة ومطماطة وجماهم على دين الرافضية ونسنخ بها دين الخارجية حتى استحكمت عقائدم ثم وليها ايام اسماعيل المنصور بصلاصن بن حبوس ثم نزع الى دعوة الاموية وراء الجرولحق بالخير بن محمد بن خرر صاحب دعوتهم في زناتــة واستعـــل المنصور بعدد على تاهرت ميسور الخصى مولاد واحد بن الزجالي من صنائعه فزحف اليها حميد وللحير وانهزم ميسور واقتحموا تاهرت عنوة وتقبضوا على احد الزجالي وميسور الى ان طلقوها بعد حين ولم تزل تاهرت هذه تغرا لاعال الشيعة وصنهاجة سائر ايامهم وتغلبت عليها زناتة مرارا ونازلتها عساكر بنى امية زاحفة في اثر زيري بن عطية امير المغرب من مغراوة ايام اجاز المظفر بن ابي عامر من العدوة الى حربه ولم يزل الشان هذا الى ان انقرض امر تلك الدول وصار امر المغرب الى لمتونة ثم جاءت دولة الموحدين من بعدم وملكوا المغربين وخرج عليهم بنو غانية بناحية قابس ولم يزل يحيى منهم يجلب على ثغور الموحدين ويشن الغارات على بسائط افريقية والمغرب الاوسط ويكرر دخوله اليها عنوة مرة بعد اخسرى الى أن احتمل

منكرين على ورنجومة فغلبتهم في القيروان كم مر واجتمعوا الى ابي الخطاب عبد الاعلى بن السم المعافري امام الاباضية فملكوا طرابلس ثم ملكوا القيروان وقتلوا واليها من ورنجومة عبد الملك بن ابي الجعد واثخنوا في ورنجومة وسائر نفزاوة سنة احدى واربعين ورجع ابو الخطاب والاباضية الذين معه من زناتة وهوارة وغيرهم بعد ان استخلف على القيم وان عبد الرحمن بن وستم وبلغ الحبر بفتغة ورنجومة هذه واضطراب الخوارج من المربر بافريقية والمغرب وانتزائع على كرسي الامارة بالقيروان الى المنصور أبي جعفر فسرح محمد بن الاشعب الخيزاعي في العساكر الى افريقية وقلده حرب للوارج بها فقدمها سنة اربع واربعين ولقيم ابو لخطاب في جموعه قريبا من طرابلس فاوقع به ابن الاشعت وبقومه وقتل ابو الخطاب وطار الخبر بذلك الى عبد الرحمن بن وستم بمكان امارته في القيروان فاحمل اهله وولده ولحق باباضية المغرب الاوسط من البرابرة الذين ذكرناهم ونزل على لماية لقديم حلق بينه وبينهم فاجتمعوا اليه وبايعوا له بالخلافة وايتمروا في بنيان مدينة ينصبون بها كرسي امارتهم فشارعوا في بناء مدينة تاهرت في سغ جبل كزول السياج على تلول منداس واختطوها على وادى ميناس (١) المنبعث من عيون بالقبلة ويمر بها وبالبطاء الى ان يصب في وادى شلف فاسسها عبد الرجن بن رستم واختطها سنة اربع واربعيسن وماية فتمدنت واتسعت خطتها الى ان هلك عبد الرحمن وولى ابنم عبد الوهاب من بعده وكان راس الاباضية وزحني سنة ست وتسعين مع هوارة الى طرابلس وبها عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب من قبل ابيه خاصرد في جموع الاباضية من البربرالي ان هلك ابراهيم بن الاغلب واستقدم ابنه عبد الله لامارته بالقيم وإن فصالح عبد الوهاب على ان تكون الضاحية لهم وانصرف الى نفوسة ولحق عبد الله بالقيروان وولى بعد عبد الوهاب ابغه ميسون وكان

<sup>(1)</sup> Telle est la leçon de tous les manuscrits.

متقاوبة بعضها من بعض ائتلني منها مصر كبير مستجر بالعمران البدوي معدود في احاد الامصار بالعصراء ضاح من ظل الملك والدول لبعضه في القفر ورياسته في بيت بني سيد الملوك منهم وفي شرقيها وعلى مراحل منها قمي اخرى متناسقة على سمتها متصاعدة قليلا الى الجوف اخرها على مرحلة من قبلة جبل راشد وهي في مجالات بني عامر بن زغبة واوطانهم من القفر وقد تملكوها لحط اثقالهم وقضاء حاجاتهم حتى نسبت اليهم في الشهرة وفي جهة الشرق عن هذه القصور وعلى خس مراحل منها قليعة منوغلة في القفر تعرى بقليعة والن يعتمرها رُهيط من مطغرة هولاء وتنتهى اليها ظواعسر. الملهمين من أهل الحصراء بعض السنين اذا لنعم الكيمر ويستبردون في تلولها لتوغلها في ناحيتهم ومن مطغرة هولاء اوزاع في اعمال المغرب الاوسط وفي افريقية واله الخلق جميعا ي لماية وع من بطون فاتن بن تمزيت (١) كم ذكرناد اخوة مطغرة ولهم بطون كثيرة عدمنها سابق واصحابه بنو زكوفا ومريزة ومليزة بنومدنين (2) كلم من لماية وكانوا ظواعن بافريقية والمغرب وكان جهوره بالمغرب الاوسط موطنين بتخومه مهايلي الصحراء ولما فشا دين الخارجية في المربر اخذوا براى الاباضية فيه ودانوا به وانتجلوه وانتجله جيرانهم في مواطنهم تلك من لواته وهوارة وكانوا بارض السرسو قبلة منداس وزواغة وكانوا في ناحية الغرب عنهم وكانت مطماطة ومكناسة وزناتة جيعا في ناحية الجون والشرق فكانوا جميعا على دين الخارجية وعلى راى الاباضبة منهم وكار عبد الرحن بن رسم من مسلمة الفتح وهو من ولد رسم امير الفرس بالقادسية وقدم الى افريقية مع طوالع الفتح فكان بها واخذ بدين الخارجية والاباضية منهم وكان شيعة للمنية وحليفًا لهم ولما خرجت الاباضية بناحية طرابلس

<sup>(1)</sup> Ce nom est écrit ailleurs مدمن , sans points; on lit مدمن dans le ms. ]  $\Lambda$  .

بالمغرب فقام بها البرابرة وتولى كبرها اوربة منهم كم ذكرناه وكان على مطغرة يومند شيع بهلول بن عبد الواحد فانحرف لذلك عن ادريس الى طاعة هارون الرشيد بمداخلة ابراهيم بن الاغلب عامل القيروان فصالحه ادريس وابقاه بالسلم ثم ركد ريح مطغرة من بعد ذلك وافترق جيعهم وجرت الدول عليهم اذيالها واتحدرجوا في غار البربر الغارمين لهذا العهد بتلول المغرب ومحرائه فمنه ما بيس فاس وتلسان ام يتصلون بكومية ويدخلون في حلفهم واندرجوا من لدن الدعوة الموحدية فيهم ورياستهم لولد خليفة كان و شيع على عهد الموحدين وبني لم حصنا عواطنم على ساحل الجريسمي تاونت ولما انقرضت دولة بني عبد المومن واستولى بغو مرين على المغرب قام هارون بن موسى بن خليفة بدعوة يعقوب بن عبد الحق سلطانهم وتغلب على ندرومة وزحني اليه يغراسن بن زيان فاسترجع ندرومة من يده وغلبه على تاونت ثم زحف يعقوب بن عبد الحق اليهم واخذها من ايديهم وشحنها بالاقوات واستعمل هارون ورجع الى المغرب نحدثت هارون نفسه بالاستبداد فدعا لنفسه معتصما بذلك للصن خس سنين لله حاصره يغراسي واستنزله على صلح سنة ثنتين وسبعين وستماية ولحق هارون بيعقوب بن عبد للجق ثد اجازالي للجهاد باذنه واستشهد هنالك وقام بامر مطغرة من بعده اخود تاشفين الى ان هلك سنة ثلاث وسبعاية واتصلت وياستهم في عقبه لهذا العهد ومن قبائل مطغرة ايضا امة بجبل قبلة فاس معرف بهم ومنهم ايضا قبائل كثيرون بنواحي سجلاسة واكثر اهلها منهم وربما حدثت بها عصبية من جرام ومن قبائل مطغرة ايضا بعصراء المغرب امم كثيرون نزلوا بقصورها واغترسوا شجرة الخفل على طريقة العرب فمنهم بتوات قبلة مجماسة الى تمنطيب اخر علها قوم كثيرون موطنون مع غيرم من اصناى البربر ومنهم في فيكيك قبلة تلمسان على ست مراحل منها وهي قصور

بالذبح لاتخاذ الجلود العسلية من سخالها ولا يوجد فيها مع ذلك الا الواحد او ما قرب منه فكثر عيثهم بذلك في اموال البربر وجوره عليهم وامتعض لذلك ميسرة لحفير زعيم مطغرة وجل البرابرة على الفتك بعمروبي عبد الله عامل طخبة ففتلود سنة ثنتين وعشرين وولى ميسرة مكانه عبد الاعلى بن خديج الافريقي الرومي الاصل كان من موالي العرب واهل خارجيتهم وكان يرى راى الصفرية فولاه ميسرة على طنجة وتقدم الى السوس فقتل عامله اسماعيل ابن عبيد الله واضطرم المغرب نارا وانتقض امره على خلفاء المشرق فلم يراجع طاعتهم بعد وزحن ابن لحجاب اليه من القيروان في العساكر وعلى مقدمته خالد بن ابي حبيب الفهري فلقيهم ميسرة في جموع البرابرة فهزم المقدمة واستلحمهم وقتل خالدا وتسامع البربر بالاندلس بهذا للبر فثاروا بعامله عقبة بن المجاج السلولي وعزلوه وولوا عليه عبد الملك بن قطن الفهرى وبلغ للبر بذلك الى هشام بن عبد الملك فسرح كلثوم بن عياض القشيرى في اثنى عشر الفا من جنود الشام وولاه على افريقية وادال به من عبيد الله بن لحجاب وزحف كلثوم الى البرابرة سنة ثلاث وعشرين حتى انتهت مقدمته الى وادى سبو من اعال طخبة فلقيه البرابرة هنالك مع ميسرة وقد مخصوا عن اوساط رؤسهم ونادوا بشعار الخارجية فهزموا مقدمته ثم هزموه وقتلوه وكان كيده في لقائم اياه ان ملئوا الشنان بالجارة وربطوها باذناب الغيل تعادى بها فتقعقع الجارة في شنها ومرب بمصافي العساكر من العرب فنفرت خيولهم واختل مصافهم وانجرت عليهم الهزيمة وافترقوا وذهب بالج مع الطلائع من اهل الشام الى سبتة كما ذكرناه في اخبارهم ورجع الى القيروان اهل مصر وافريقية وظهرت الخوارج في كل جهة وانقطع المغرب عن طاعـة لخلفاء الى ان هلك ميسرة وقام برياسة مطغرة من بعده يحيى بن حارث منهم وكان حليفا لمحمد بن خزر ومغراوة ثم كان من بعد ذلك ظهور ادريس السلطان جباية مفروضة وبعث مضروب هولاء م المعروفون من بطون لواتة ولهم شعوب اخرى كثيرة اندرجوا في البطون وتوزعوا بين القبائل والله وارث الارض ومن عليها

### 

وم بطون مطغرة ولماية وصدينة وكومية ومديونة ومغيلة ومطماطة وملزوزة وكشانة ودونة وكلم من ولد فاتن (۱) بن تمصيت بن ضريس بن زحيك بن مادغيس الابتر ولهم ظهور بين البرابر وإخبار نسردها بطنا وبطنا الى اخرم مطغرة وم من اوفر هذه الشعوب وكانوا خصاصين اهلين وكان جههورم بالغرب منذ عهد الاسلام ونوبة الفتح وشؤن الردة وحروبها وكان للم فيها مقامات ولما استوسق الاسلام في البربر واجازوا الى فتح الاندلس فاجازت منهم ام واستقروا هنالك ولما فشا دين الخارجية في البربر اخذ مطغرة هولاء براى الصفرية فيه وكان شيخهم ميسرة ويعرف بالحفير مقدما فيه ولما ولى عبيد الله بن الحجاب على افريقية من قبل هشام بن عبد الملك وامره ان يحضى اليها من مصر فقدمها سنة اربع عشرة واستحل عرو بن عبد الله المرادي على طخية والمغرب الاقصى وابنه اسماعيل على السوس وما وراءه واتصل امد ولايتهم وساءت سيرتهم في البربر فنقموا عليهم احوالهم وما كانوا يطالبونم به من الوصائف البربريات والافرية العسلية الالوان وانواع طرف المغرب الغنم تستهاك به من الوصائف البربريات والافرية العسلية الالوان وانواع طرف المغرب الغائرة يتغالون في جمع ذلك وانتحالة حتى لكانت الصرمة من الغنم تستهاك

فاير. Dans le ms. D ce nom est écrit فاير.

فتنة بسبب امراة انكحها بنو وجديجن في لواتة فعيروها بالفقر فكتبت بذلك الى قومها ورئيسهم يوممد عنان فتدام وا واستحوا وراءم من زناتة فامدم يعلى بن محمد اليفرني وزحفت مطماطة من الجانب الاخر في مظاهرتم وعليهم غرانة اميرهم وزحفوا جيعا الى لواتة فكانت بينهم وقائع وحروب هاك في بعضها علان (١) وازاحوم عن لجانب الغربي السرسو والجوم الى الجبل الذي (١) في قبلة تاهرت المسمى لهذا العهد كريكرد وكان به قوم من مغراوة فغدروا بهم وتظاهروا جيعا عليهم الى ان اخرجوم عن اخر مواطنهم في جهة الشرق بجبل يعود فنزلوا من ورائه لجبل المسمى لهذا العهد دراك وانتشرت عامم ع بتلوله وما وراءه الى الجبال المطلة على متجية وع لهذا العهد في عدد القبائل الغارمة وجبل دراك في اقطاع ولد يعقوب بن موسى مشيخة العطاى من زغبة ومن لواتة ايضا بطون بالجبل المعرف بهم قبلة قابس وصفاقس ومنهم بنومكي روساء قابس لهذا العهد ومنهم ايضا بـواحات مصـر فيما ذكرد المسعودي امة عظيمة كانوا ملكوها لعهده والله اعلم بما صاروا اليه ومنهم زنارة شعب من شعوبهم يحمون ضواحي اسكندرية بالجيرة التي بينها وبين مصر وكان لما قرب من هذه العصور شيئم هنالك بدر (3) بن سلام وانتقض على الترك وسرحوا اليه العساكر فاستلحموا كثيرا من قومه وفر الى ناحية برقة وهو الان في جوار العرب بها ومن زنارة هولاء بنواحي تادلا قرب من مراكش من المغرب الاقصى ولهم هنالك كثرة ويزعم كثير من الناس ان بنى جابر من عرب جشم اختلطوا بهم وصاروا في عدادهم ومنهم ايضا اوزاع متفرقون بمصر وقمى الصعيد شاوية وفلاحين ومنهم ايضا بضواحي بجاية قبيلة يعرفون بلواتة ينزلون بسيط تاكرارت من اعالها ويعتمرونها فدنا لمزارعه ومسارح لانعامهم ومشيختهم لهذا العهد في ولد راجع بن صواب منهم وعليهم

فاصاروه خولا للجباية وعسكرا للاستنفار واصجوا من جملة رعايام وقدكان بقي حانب منهم لم تستوفه الاقطاعات وه بنو ريحان وبنو باديس فاستضافه منصور ابي مزني الى عله فطأ استبد بنو مزني على الدولة واستقل<mark>وا بالزاب صاروا</mark> يتعهدونهم بالجباية بعض السنين ويعسكرون عليهم لذلك بافاريسق الاعراب وع لهذا العهد معتصمون بجبلهم لا يجاوزونه إلى البسيط خوفا من عادية الاعراب ولبني باديس منهم اتاوات على بلد نقاوس المختطة في سفح الجبال بما تغلبوا على ضواحيها فاذا انحدر الاعراب الى مشاتيع اقتضوا منها اتاواتـــع وخفارته واذا اقبلوا الى مصايفهم رجع لواتة الى معاقلهم المتنعة على الاعراب وكان من لواتة هولاً امة عظيمة بنواحي تاهرت الى ناحية القبلة وكانوا ظواعن هنالك على وادى ميناس ما بين جبل يعود من جهة الشرق الى وارصلف من حهة الغرب يقال ان بعض امراء القيروان نقلع معه في غزوة وانزلج هنالك وَكَانِ كَبِيرِمُ اورِع بن على بن هشام قائدا لعبيد الله (١) الشيعي ولما انتقض حيد ابن يصل (2) صاحب تاهرت على المنصور ثالث خلفاء الشبعة ظاهروه على خلافه وجاورود في مذاهب ضلاله الى ان غلبه المنصور واجاز جميد الى الاندلس سنة ست وثلاثين وزحف المنصور يربد لواتة فهربوا امامه الى الرمال ورجع عنهم ونزل على وادى ميناس قد انصرف الى القيموان وذكرابي الرقيق ان المنصور وقف هنالك على اثر من اثار الاقدمين بالقصور التي على الجبال الثلاثة مبنية بالحجر المخوت تبدو للماظر على البعد كانها اسمة قبور وانه راى كتابا في حجر منها فسرله انا سلمان السردغوس خالف اهل هذا البلد على الملك فاخرجني اليهم ففتح الله لى عليهم وبنيت هذا البناء لاذكربه هكذا ذكر ابن الرقيق وكان بنو وجديجن من قبائل زناتة بمواطنهم من منداس حيرانا للواتة هولاء والتخم بينها وادى ميناس وتاهرت وحدثت بينها

<sup>(1)</sup> Les mss. portent عبد الله ct lo ms. B عبد الله ct lo ms. B

#### الغبرعن لواتة من المرابرة المتر وتصاريف احوالهم

هو بطن عظيم متسع من بطون البربر البتر ينتسبون الى لوى الاصغربي لوى الاكبرين زحيك ولوى الاصغر هو اخو نفزاوكا قلغاه ولوى اسم ابيهم والبربر اذا ارادوا العموم في الجمع زادوا الالني والتاء فصار لوات فلما عربته العرب جلود على الافراد والعقوا به هاء الجمع وذكر ابن حزم ان نسابة البربر يزعمون ان سدراتة ولواتة ومزاتة من القبط وليس ذلك بصحيح وابن حزم لم يطلع على كتب علماء البربر في ذلك وفي لواتة بطون كثيرة وفيهم قبائل كثيرة مثل سدراتة بن نيطط بن لوى ومثل عمروزة من ماصلت بن لوى وعد سابق واحدابه في بني ماصلت بطونا اخرى غير عتروزة وهم اكورة وحرمانة ومغاعة ومثل بني زاير بن لوى واكثر بطونهم مزاتة ونسابة المربر يعدون في مزاتة بطونا كثيرة مثل بلايان وقرنه ومجية (١) ودكمة وجرة (٤) ومدونة وكان لواتة هولاء ظواعن في مواطنه بنواحي برقة كم ذكره المسعودي وكان لعم في فتنة ابى يزيد اثار وكان منهم بجبل اوراس امة عظيمة ظاهروا ابا يزيد مع بسنى كلان على امره ولم يزالوا باوراس لهذا العهد مع من به من قبائل هاورة وكتامة ويدم العالية عليم تناهز خيالتم الفا وتجاوز رجالتم العددة وتستكفى بهم الدولة في جباية من تحت ايديهم بجبل اوراس من القبائل الغارمة فيهسنون العناء والكفاية وكانت البعوث مضروبة عليهم ينفرون بهاني معسكر السلطان فلما تقلص ظل الدولة عنهم صار بنوسعادة منهم في اقطاع اولاد محمد من الدواودة فاستعملوه في مثل ما كانت الدولة تستعملهم فيسه

<sup>(1)</sup> L'orthographe de ces deux noms est incertaine. — (2) Le ms. A porte

القبائل الغارمة ورياستهم في بيت بني عريض منهم وهي لهذا العهد في ولد حازم بن شداد بن حزام بن نصر بن مالك بن عريض وكانت قبلع لعسكر ابن بطان منع هذه اخبار ولهاصة فيما علمناه واما بقايا بطون نفزاوة فمنع راتيمة وبقية منهم لهذا العهد بساحل برشك ومنهم غساسة وبقية منهم لهذا العهد بساحل بطوية حيث القرية التي هنالك حاضرة الجر ومرسى لاساطيل المغرب وهي مشهورة باسمع واما زهيلة فبقيته لهذا العهد بنواحي بادس مندرجون في غارة وكان منهم لعهد مشيختنا ابو يعقبوب البادسي اكبر الاولياء واخرم اللهغرب واما مرنيسة فلا نعلم لهم موطنا ومن اعقابهم اوزاع بين احياء العرب بافريقية واما سوماتة فمنهم بقية بضواحي القيروان وَكَانَ مِنْهُ مَنْدُر بَي سعيد القاضي بقرطبة لعهد الناصر والله اعلم وأما بقايا بطون نفراوة فلا نعرف لهم لهذا العهد حيا ولا موطنا الاالقرى الظاهرة المقدرة السير المنسوبة اليهم ببلاد قسطيلية وبها معاهدون من الفرنجة اوطنوها على الجزى واعتقاد الذمة منذ عهد الفتح واعقابهم بها لهذا العهد وقد نزلها معهم كثير من بني سليم من الشريد وزغب واوطنوها وتملكوا بها العقار والضياع وكان امر هذه القرى راجعا الى عامل تبوزر ايام استبسداد لخلافة فلما تقلص ظل الدولة عنهم وحدثت العصبية في الامصار استبدت كل قرية بامرها وصار مقدم توزر يحاول دخولهم في ايالته فمنهم من يعطيه ذلك ومنهم من ياباه حتى اظلتهم دولة مولانا السلطان ابي العباس فاندرجوا كلهم في طاعته واعتصموا بحمله والله ولى الامور لا رب غيره

طرابلس بعد ان استعمل ابو الخطاب على القيم وان عبد الرحس بن وسم واضطرم المغرب نارا وعظمت فتنة ورنجومة هولاء الى ان قدم محمد بن الاشعث سنة ست واربعين من قبل المنصور فاثخين في البربر واطفا نار هذه الفتنة كم قدمناه ولما اختط عبر بن حفص مدينة طبنة سنة احدى وجسيين انزل ورنجومة هولاء بها بما كانوا شيعا له وعظم عماؤه فيها عند ما حاصره بها ابن رسم وبنويفرن أد انتقضوا بعد مهاك عرر على يزيد بن حالم عند قدومه على أفريقية سنة سبع وخسين وولوا عليهم ابا زرجونة منهم وسرح اليهم يزيد العساكر مع ابنه وقومه فاتخنوا فيهم ثم انتقضت نفزاوة على ابنه داوود ودعوا الى دين الاباضية وولوا عليهم صالح بن نصير منهم فزحفت العساكر اليهم بشقبنارية (١) وقتلوم ابرح قتل وعليهم كان ركود ريح الخوارج بافريقية وإذعان البربر وافترق بنو ورنجوم بعد ذلك وانقرض امرهم وصاروا اوزاعا في القبائل وكان زجالة منه بطنا متسعا وكان منه رجالات مذكورون في أول العبيديين وبني امية بالاندلس منهم بنو الزجالي الكتاب بقرطبة وبقى منه لهذا العهد فرق بمرماجنة وهنالك قريسة بمسيطها تنسب اليهم واما سائر ولهاصة من ورنجومة وغيره فهم لهذا العهد اوزاع لذلك اشهرم قبيلة بساحل تلمسان وإندرجوا في كومية وعدوا منهم بالنسب ولحلف وكان منهم في اواسط هذه الماية الثامنة ابراهيم بن عبد الملك استقل برياسته وتمسك بدعوة السلطان ابي للحسن بعد نكبته على القيروان واستيلاء بني عبد الواد على تلسان ونواحيها وتغلب عليه سلطانهم لذلك العهدكم نذكره عمّان بن عبد الرحمن وسجنه بالمطبق بتلسان لله قتله وس اشهر قبائل ولهاصة ايضا قبيلة اخرى ببسيط بونة يركبون لخيل وياخذون بمذاهب العرب في زيم ولغتم وسائر شعارم كم هو شان صوارة وم في عداد

<sup>(1)</sup> Ce nom est altéré dans tous les mss-

#### الغبر عن نفزاوة وبطونه وتصاريف احوالمسهم

وع بنو يطوفت بن نفزاو بن لوى الاكبرين زحيك وبطونهم كثيرة مثـــل غساسة ومرنيسة وزهيلة وسوماتة وزاتيمة وولهاصة ومجرة وورسين ومن بطونهم مكلاتة ويقال ان مكلا من عرب الهن وقع الى يطوفت صغيرا فتبناه وليس من البربر ولمكلاتة بطون متعددة مثل بني ورياغل وكزناية وبني يصلتن وبني ديماروريحون وبني سراين ويقال ان غساسة منهم هكذا عند نسابة البربر مثل سابق المطماطي وغيرد ومن بطون ولهاصة ورتدين من دحية بن ولهاصة وورنجومة من تيدغاس بن ولهاص ومن بطون ورنجومة زكولة رحالة لزكال بن إورنجوم الى بطون اخرى كثيرة وكان ورنجومة هولاء اوسع بطون نفزاوة واشدم باسا وقوة ولما انحرف عبد الرحمن بن حبيب عن طاعة ابي جعفر المنصور وقتله اخواد عبد الوارث والياس وطالبها ابغه حبيب بالثار فلحق عبد الوارث بورنجومة ونزل على اميرع عاصم بن جيل باوراس وكان كاهنا فاجاره وقام بدعوه ابي جعفر المنصور واجتمعت اليه نفزاوة وكان من رجالاتهم عبد الملك بن ابي لجعد ويزيد بن سكّوم وكانسوا يدينون بدين الاباضية من الخوارج وزحفوا الى القيروان سنة اربعين وماية وفر عنها حبيب بن عبد الرحن ودخلها عبد الملك بن ابي لجعد وقتل حبيبا واستولت نفزاوة على القيم وان وقتلوا من كان بها من قريش وسائر العمرب وربطوا دوابع بالمجد وعظمت حوادثهم ونكر ذلك عليهم الاباضية من برابرة طرابلس وتولى كمرها زناتة وهوارة فاجمعوا الى ابي الخطاب ابن السم من رجالات العرب واستولوا على طرابلس أهم على القيروان سنة احدى واربعين وقتلوا عبد الملك بن ابي الجعد واتخنوا في قومه من نفزاوة وورنجومة وزحفوا الى

## الخبر عن البرابرة البتر وشعوبهم ونبدا منهم اولا بذكر نفوسة وبطونهم ونبدا منهم اولا بذكر نفوسة وبطونهم

الم المعلقة الما المائة والمائة المربراربعة نفوس واداس وضرى بطونه فكان له من الولد فيما يذكر نسابة البربراربعة نفوس واداس وضرى ولوى فاما اداس فصار في هوارة لما يقال من أن هوارة خلف اباد زحيكا على امه قبل فصاله فانتسب اليه واختلط بولده واندرجت بطوون اداس في هوارة كا ذكرناه واما ضرى ولوى فسناتى بذكر بطونه واحدا واحدا واما نفوس فهو بطن واحد ينتسب اليه نفوسة كلها وكانوا من اوسع قبائل البرابرة وفيم شعوب كثيرة مثل بنى زمور وبنى مسكور(2) وماطوسة وكانت مواطن وهو على ثلاثة مراحل من قبلة طرابلس وما اليها وهنالك الجبل المعروف بهم لهذا العهد وهو على ثلاثة مراحل من قبلة طرابلس تسكنه اليوم بقايام وكانت باكورة الفتح مدينة صبرة قبل الفتح في مواطنه وتعزى اليم وهي كانت باكورة الفتح ورسوم خافية وكان من رجالاتم اسماعيل بن زياد المتغلب على قابس سنة ورسوم خافية وكان من رجالاتم الماعيل بن زياد المتغلب على قابس سنة متقرقون في الاقطار بعالات مصر والغوب والله وارث الارض ومن عليها واما متقرقون في الاقطار بعالات مصر والغوب والله وارث الارض ومن عليها واما

مسكور Les mss. B et C portent مادغس – (2) د الله عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله عليه عليه على الله عليه الله على الله على

بي موادعة صاحب القيروان روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب فوادعه وانخضدت شوكة البربر واستكانوا للغلب واطاعوا للدين فصرب الاسلام بجرانه والقت الدولة المضرية على المربرة بكلكلها وتقلد ابراهيم بن الاغلب التممي امر افريقية والمغرب من قبل الرشيد هارون سنة خس وثمانين وماية فاضطلع بامر هذه الولاية واحسن السيرة وقوم المناد وراب الصدع وجمع الكلمة ورضيت الكافة واستقل بولايتها غيرمنازع ولامشنو وتوارثها بنوه خالفا عن سالني فكانت لهم بافريقية والمغرب الدولة الّتي ذكرناها من قبل الى ان انقرض امر العرب بافريقية على زيادة الله عاقبتهم الفار الى المشرق امام كتامة سنة ست وتسعين ومايتيس كم نذكره وخرج كتامة على بني الاغلب بدعوة الرافضية قام بها فيهم ابوعبد الله المحتسب الشيعي داعية عبيد الله المهدي فكان ذلك اخرعهد العرب بالملك والدولة بافريقية واستقل كتامة بالامر يومند ثد بعدم من برابرة المغرب وذهبت ريح العرب ودولتم من المغرب واوريقية فلم يكن لهم به من بعد دولة الى هذا العهد وصار الملك للبربسر وقبائلهم يتداولونه طائفة بعد اخرى وجيلا بعد اخرتارة يدعسون الى الامويين الخلفاء بالاندلس وتارة الى الهاشهيين من بني العباس وبني الحسن وبني الحسين ثم استقلوا بالدعوة لانفسهم اخرا حسما نذكر ذلك كلمه مفصلا عند ما يعرض لنا من ذكر دولة زناتة والبربر الذين نحن في سياقة اخبارم

الى القيم وان نحاصروه وكانوا في ثلات ماية وخسين الفا الحيل منها خسة وثلاثون الفا وكانواكلهم اباضية وطال الحصار وقتل عربن حفص في بعيض ايامه سنة اربع وخسين وماية وصالح اهل القيروان ابا حاقم على ما احب وارتحل وقدم يزيد بن قبيصة بن المهلب سنة اربع وخسين ومايـة واليا على افريقية فزحني اليه ابوحالم بعد ان خالف عليه عربي عثمان الفهري وافترق امرهم فلقيه يزيد بن حالم بطرابلس فقتل ابوحالم وانهزم البربر ولحق عبد الرحن بن حبيب بن عبد الرحن من الحاب ابي حالم بكتامة وبعث اليه المخارق بن غفار الطائي نحاصره تمانية اشهر لله عليب عليب فقتله ومن كان معه من البربر وهربوا الى كل ناحية وكانت حروبهم مع الجند من لدن قتل عربن حفص بطبنة الى انقضاء ثلاثماية وجسة وسبعيس حرما وقدم يزيد افريقية فازال فسادها ورتب القيموان ولم تزل البلاد هادنة وانتقض ورنجومة سنة سبع وخسين وولوا عليهم رجلا منهم اسه ابو زرحونة (١) فسرح اليهم يزيد من عشيره ابن محراة المهلبي فهزموه واستاذنه ابنه المهلب وكان على الزاب وطبنة وكتامة في الزحف الى ورنجومة فاذن له وامدد بالعلاء ابن سعيد بن مروان المهلبي من عشيرهم ايضا فاوقع بهم وقتلهم ابرح قتل وانتقض نفزاوة من بعد ذلك في سلطان ابنه داوود من بعد مهلكه سنة احدى وستين وماية وولوا عليهم صالح بن نصير النفزى ودعوا الى رايهم راى الاباضية فسرح اليهم ابن عه سليمان بن الصمة في عشرة الافي فهزمهم وقتل المربر ابرح قتل فد تحيم الى صالح بن نصير من لم يشهد الاولى من البربر الاباضية واجمعوا بشقبنارية فهزمهم سلمان ثانية وانصرف الى القيروان وركدت ريم الخوارج من البربر بافريقية وتداعت بدعتهم الى الاضهلال ورغب عبد الوهاب بن رسم صاحب تاهرت سنة احدى وسبعين

<sup>(1)</sup> Ce nom est écrit ailleurs زرجونة et ورجونة

مهزمه ابن الاشعب وقتل البربر قتلا ذريعاً وفر عبد الرحن بن رسمة من القيروان الى تاهوت بالغرب الاوسط واجتمعت اليه طوائف البربر الاباضية من لماية ولواتة ورجالة من نفزاوة فنزل بها واختط مدينتها سنة اربع واربعيس وضبط ابن الاشعث افريقية وخافه البربر ثم انتقض بنويفرن من زناتة ومغيلة من البربر بنواحي تلمسان وقدموا على انفسهم ابا قرة من بني يفرن ويقال انه من مغيلة وهو الاص فيشانه وبويع له بالخلافة سنة ثمان واربعين وماية وزحني اليه الاغلب بن سودة التميمي عامل طبنة فلما قرب منه هرب ابوقرة فنزل الاغلب الزاب ثم اعتزم على تلمسان ثم طنجة ورجع عنه الجند فرجع ثم انتقض البربر من بعد ذلك ايام عربن حفص من ولد قبيصة ابي ابي صفرة اخي المهلب وكان يلقب هزارمرد سنة احدى وخسيس واجتمعوا بطرابلس وقدموا عليهم اباحاتم يعقوب بن حبيب بن مسدين بن يطوفت من امراء مغيلة ويسمى ابا قادم وزحفت اليهم جنود عربي حفص فهزموها وملكوا طرابلس وزحفوا الى القيروان نحاصروها ثم زحف البرابرة من الجانب الاخرالي عربطبنة نحاصروه في اثني عشر عسكرا وكان منع ابو قرة في اربعين الفا من الصفرية وعبد الرجن بن رسم في ستة الذي من الاباضية والمسورين هاني في عشرة الأي كذلك وجريرين مسعود فيمن تبعيه من مديونة وعبد الملك بي سكوديد الصنهاجي في الفين منهم من الصفرية واشتد للمصارعلي عربن حفص فاعل لليلة في الخلاف بين جاءتم وكان بنويفرن من زناتة اكثر البرابرة يومند جعا واشدم قوة فصالح ابا قسرة زعيم على اربعين الفا واعطى ابنه في اتمام ذلك اربعة الافي وافترقوا وارتحلوا عن طبغة ثم بعث بعثا الى ابن رسم فهرمه ودخل تاهرت مفلولا وزحف عربن حفص الى ابى حاقر والبربر الاباضية الذين معه ونهضوا اليه تخالفهم الى القيموان وشحنها بالاقوات والرجال ثم لقى ابا حاتم والبربر وهزموه ورجع

الى تىلمسان سنة خس وثلاثين فظفر بها ودوخ المغرب واذل من كان فيها من البربر ثم كانت بعد ذلك فتنة ورنجومة وسائر قبائل نفزاوة سنة اربعين وماية وذلك لما انحرف عبد الرحن بن حبيب عن طاعة ابي جعفر وقتله اخواه الياس وعبد الوارث فولى مكانه ابنه حبيب وطالبها بثار ابيه فقتل الياس ولحق عبد الوارث بورنجومة إفاجاره اميرهم عاصم بن جيل وتبعه على شانه يزيد بن سكوم امير ولهاصة واجتمعت للم كلمة نفزاوة ودعوا لابي جعفر المنصور وزحفوا الى القيروان ودخلوها عنوة وفرحبيب الى قابس فاتبعه عاصم في نفزاوة وقبائلهم وولى على القيروان عبد الملك بن ابي الجعد النفري قد انهزم حبيب الى اوراس واتبعه عاصم فاعترضه عبد الملك بن ابي للعد وجهوع نفزاوة الذين كانوا بالقيروان وقتلوه واستولت ورنجومة على القيروان وسائر افريقية وقتلوا من كان بها من قريش وربطوا دوابع بالمهد الجامع واشتد البلاء على اهل القيروان وانكرت ذلك من فعل ورنجومة ومن اليم من نفزاوة برابرة طرابلس الاباضية من هوارة وزناتة تخرجوا واجتمعوا الى ابي الخطاب عبد الاعلى بن الشيخ المعافري وقصدوا طرابلس واخرجوا عربي عمّان القرشي واستولى ابو الخطاب عليها واجتمع اليه سائر البربر الذين هنالك من زناتـة وهوارة وزحني بهم الى القيروان فقتل عبد الملك بن ابي الجعد وسائر ورنجومة ونفزاوة واستولى على القيروان سنة احدى واربعين ثم ولى على القيروان عبد الرحين بن رسم وهو من ابناء رسم امير فارس بالقادسية كان من موالي العرب ومن رءوس هذه البدعة ورجع ابو الخطاب الى طرابلس واضطرم المغرب نارا وانتزى خوارج البربر على الجهات فملكوها واجمعت الصفرية من مكناسة بناحية المغرب الاقصى سنة اربعين وماية وقدموا عليهم عيسى بن يزيد الاسود واسسوا مدينة مجملسة ونزلوها وقدم محمد بن الاشعب واليا على افريقية من قبل ابي جعفر المنصور فزحف اليه ابوالخطاب ولقيه بسرت

بينهم وقتل كلثوم وانهزمت العساكر فهضى اهل الشام الى الاندلس مع بلم بن بشر القشيري ومضى اهل مصر وافريقية الى القيموان وبلغ لخمر الى هشام بن عبد الملك فبعث حنظلة بن صفوان الكلبي فقدم القيروان سنة اربع وعشرين وماية (١) وهوارة يومئذ خوارج على الدولة اليه منهم عكاشة بن ايوب وعبد الواحد بن يزيد ني قومها من هوارة ومن <mark>تبعم من</mark> المربر فهزمهم حنظلة بالقرن ظاهر القيروان بعد قتال شديد وقتل عبد الواحد الهواري واخذ عكاشة اسيرا واحصى القتلي في هذه الوقيعة فكانسوا ماية وثمانين الفا وكتب بذلك حنظلة الى هشام وسمعها الليت بن سعد فقال ما غنرة كنت احب ان اشهدها بعد غنرة بدر احب الى من غسروة القرن والاصنام ثم خفت صوت لفلافة بالمشرق والتأت امرها لها كان بين بني امية من الفتنة وما كان من امر الشيعة والخوارج مع مروان وافضي الامر الى الادالة ببني العباس من بني امية واجاز الجرعبد الرحمن بن حبيب من الاندلس الى افريقية فملكها وغلب حنظلة عليها سنة ست وعشمين وماية فعادت هيف الى اديانها واستشرى داء البربر واعضل امر الخارجيــة ورؤسها فانتقضوا وتعاووا من المراف البقاع وتواثبوا على الامر بكل مكان داعين الى بدعتهم وتولى كبر ذلك يومئذ صنهاجة وتغلب اميرم ثابت بن وزيدون وقومه على باجة وثار معه عبد الله بن سكرديد من امرائع فيمس تبعه وثار بطرابلس عبد الجبار والحارث من هوارة وكانا يدينان براى الاباضية مقتلوا عامل طرابلس بكرين عبس القيسى لما خرج اليهم يدعوم الى الصلح وبقى الامرعلى ذلك مدة وثار اسماعيل بن زياد فيمن معه من نفوسة وتغلب على قابس ثم زحني اليهم عبد الرجين بن حبيب سنة احدى وثلاثين فقتل عبد الجمار ولحارث واوعب ني قتل البربر واثخن فيهم وزحني

اربعاية Les mss. portent tous اربعاية

العرب وجراثيم الفتنة من المربر ذريعة الى الانتزاء على الامر فاجلبوا في كل جهة ودعوا الى عقائدم طغام البربريتلون عليهم مذاهب كفرها ويلبسون الحق بالباطل فيها الى ان رسخت فيهم كلمات منها ووشجت بينهم عروق من غرائسها ثد تطاول البربرالي الفتك بامراء العرب فقتلوا يزيد بن ابي مسلم سنة ثنتين وماية لما نقموا عليه في بعض الفعلات ثم انتقض البربر بعد ذلك سنة ثنتين وعشرين وماية في ولاية عبد الله بن الحجاب ايام هشام ابن عبد الملك لما اوطا عساكرد بلاد السوس واثَّذي في البربر وسبى وغمة وانتهى الى مسوفة فقتل وسبا وداخل البربر منه رعب وبلغهم انه يخمس البربر بانهم في المسلمين فانتقضوا عليه وثار ميسرة المطغري بطنجة على عمروبن عبد الله فقتله وبايع لعبد الاعلى بن خديج الافريقي رومي الاصل ومولى العرب كان مقدم الصفرية من الخوارج في انتحال مذهبم فقام بامرم مدة ثم بايع ميسرة لنفسه بالخلافة داعيا الى نحلته من الخارجية على مذهب الصفرية ثم ساءت سيرته فنقم عليه البربر ما جاء به فقتلوه وقدموا على انفسع خالد بن جيد الزناتي قال ابن عبد للحكم هو من هترورة احدى بطون زناتة فقام بامرم وزحف الى العرب وسرح اليم عبد الله بن للجاب العساكر في مقدمته وغليهم خالد بن ابي حبيب فالتقوا بوادي شلف وانهزم العرب وقتل خالد بن ابي حبيب ومن معه وسميت وقعة الاشراف وانتقضت البلاد ومرج امر الناس وبلغ للبر هشام بن عبد الماك ثم عزل ابن الحجاب وولى كلثوم بن عياض القشيري سنة ثلث وعشرين وسرحه في اثنى عشر الفا من اهل الشام وكتب الى ثغور مصر وبرقة وطرابلس أن يمدوه نخرج إلى افريقية والمغرب حتى بلغ وادى طخهة وهو وادى سبس فزحف اليه خالد بن جيد الزناتي فيمن معه من البربر وكانوا خلفا لا يحصى ولقوا كلثوم بن عياض بعد ان هزموا مقدمته فاشتد القتال واحدا في قرى متصلة وشق ذلك على البربر فاستامنوا لحسان فامنع ووجد السبيل الى تفريق امرها وزحف اليها وهي في جوعها من البربر فانهزموا وقتلت الكاهنة بمكان البيرالمعروف بهالهذا العهد بجبل اوراس واستامن اليه المربر على الاسلام والطاعة وعلى ان يكون منهم اثنا عشر الفا مجاهدين معه فاجابوا واسلموا وحسن اسلامهم وعقد للاكبر من ولد الكاهنة على قومهم من جراوة وعلى جبل اوراس لطاعة سبقا بها اليه بايعاز امها وإشارتها عليها بذاك لاثارة علم كان لديها بذلك من شياطينها وانصـــر*ف حســـ*ان الى القيروان فدون الدواوين وصالح من التي بيدد من البربر على الحراج وكتب الخراج على عجم افريقية ومن اقام معهم على النصرانية من البربر والبرانس واختلفت ايدى البربر فيما بينهم على افريقية والمغرب نخلت اكثر البلاد وقدم موسى بن نصيرالي القيروان واليا على افريقية وراى ما فيها من الخلاء فكان ينقل التجم من الاقاصي الى الاداني واثخن في المربر ودوخ المغرب وادي اليه البربر الطاعة وولى على طخبة طارق بن زياد وانزل معه سبعة وعشمين من العرب واتنى عشر الفا من البربر وامرهم ان يعلموا البربر القراان والفقه وقفل ثم اسلم بقية البربر على يد اسماعيل بن عبد الله بن ابي الماحــر سنة احدى وماية وذكر ابو محمد بن ابي زيد ان البربر ارتدوا اثنتي عشرة مرة من طرابلس الى طنجة ولم يستقر اسلامهم حتى اجاز طارق وموسى بن نصير الى الاندلس بعد ان دوخ المغرب واجاز معه كثير من رجالات البربر وامرائع برسم الجهاد فاستقروا هنالك من لدن الفتح خينمند استقر الاسلام بالمغرب واذعن البربر بحكمه ورسخت فيهم كلمة الاسلام وتناسوا الردة ثم نبضت فيهم عروق الخارجية فدانوا بها ولقنوها من العرب الناقليها من منبعها بالعراق وتعددت طوانفهم وتشعبت طرقهم من الاباضية والصفرية الله عنه المبار الحوارج وفشت هذه البدعة واعتدها رؤس النفاق من على البربر وزحني قيس بن زهير البلوي في ولاية عبد الماك الثار بدم عقبة سنة سبع وستين وجع له كسيلة سائر البربر ولقيمه بممس من نواحي القيروان فاشتد القتال بين الفريقين ثم انهزم البربر وقتل كسيلة ومن لا يحمى منهم واتبعهم العرب الى مرمجنة (١) ثم الى ملوية وفي هذه الواقعة ذل البربر وفني فرسانه ورجاله وخضدت شوكته واضعل امر الفرنجة فلم يعد وخان البربر من زهير ومن العرب خوفا شديدا فلجئوا الى القلاع وللحصون ثم ترهب زهير بعدها وقفل الى المشرق فاستشهد ببرقة كا ذكرناه واضطرمت افريقية نارا وافترق امر البربر وتعدد سلطانع في روسائع وكان من اعظمهم شانا يومئذ الكاهنة دهما بنت تابتة بن تيفان (2) ملكة جبل اوراس وقومها من هوارة ملوك البتر وزعاؤم فبعث عبد الملك الى حسان بن النعان الغساني عامله على مصران يخرج الى جهاد افريقية وبعس اليه بالمسدد فزحف اليها سنة تسع وستين ودخل القيروان وغزا قرطاجنسة وافتتها عنوة وهرب من كان بقى بها من الافرنجة الى صقلية والى الاندلس ثم سال عن اعظم ملوك البربر فدلوه على الكاهنة وقومها جراوة فمضى اليها حتى اذا نزل وادى مسكيانة زحفت اليه فاقتتلوا قتالا شديدا ثم انهرزم المسلمون وقتل منهم خلق كثير واسر خالد بن يزيد القيس ولم تـــزل الكاهنة والبربر في اتباع حسان والعرب حتى اخرجوم من عل قابس ولحق حسان بعمل طرابلس ولقيه كتاب عبد الملك بالمقام فاقام وبنى قصورد وتعرف لهذا العهد به ثم رجعت الكاهنة الى مكانها واتخذت عهدا عند اسيرها خالد بالرضاع مع ابنيها واقامت في سلطان افريقية والبربر خس سنين ثم بعث عبد الملك الى حسان بالمدد فرجع الى افريقية سنة اربع وسبعين وخربت الكاهنة جميع المدن والضماع وكانت من طرابلس الى طخة ظلا

<sup>(1)</sup> Les mss. A, B et D portent مرکنه — (2) I a ponctuation de ces deux noms varie dans les mss.

لمدافعتهم في البحر فلم يغين شيًا وهزمهم العرب بسلحل اجم وحاصروا جلولا ومتحوها وقفل معاوية بن حديم الى مصر فولى معاوية بن ابي سفيان على افريقية بعده عقبة بن نافع فاختط القيروان وافترق امر الفرنجة وصاروا الى لحصون وبقى البربر بضواحيهم الى ان ولى يزيد بن معاوية وولى على افريقية ابا المهاجر مولى [فلان] وكانت رياسة البربر يومند في اوربة لكسيلة بن لمزم وهو راس المرانس ويرادفه سكرديد بن رومي بن مارزت من اوربــة وكمانا على دين النصرانية فاسلما لاول الفتح ثم ارتدا عند ولاية ابي المهاجر واجتمع اليها البرانس وزحف اليهم أبو المهاجر حتى نزل عيمون تلمسان مهزمهم وظفر بكسيلة فاسلم فاستبقاه ثم جاء عقبة بعد ابي المهاجر فنكبه غيظا على محابته لابي المهاجر ثم استفتح حصون افريقية مثل باغايــة ولميس ولقيه ملوك البربر بالزاب وتاهرت ففضهم جعا بعد جمع ودخل المغرب الاقصى واطاعه غارة واميرهم يومند يليان ثم اجاز الى وليلي ثم الى حبال درن وقاتل المصامدة وكانت بينه وبينه حروب وحاصروه بجبال درن ونهضت اليهم جموع زناتة وكانوا خالصة للمسلمين منذ اسلام مغراوة فافرجت المصامدة عن عقبة واثنن فيم حتى جلم على طاعة الاسلام ودوخ بلادم ثم اجاز الى بلاد السوس لقتال من بها من صنهاجة اهل اللتام وع يومئذ على دين المجوسية ولم يدينوا بالنصرانية فاتخن فيع وانتهى الى تارودانت وهزم جهوع البربر وقاتل مسوقة من وراء السوس وسبأ منهم وقفل راجعا وكسيلة اثناء هذا كله في اعتقاله يحمله معه في معسكرد سائر غزواته فلما قفل من السوس سرح العساكر الى القيروان حتى بقى في حف من الجنود وتراسل كسيلة وقومه فارصدوا له شهودا وانتهزوا فيه الفرصـة وقتلوه ومن معه وملك كسيلة افريقية خس سنين ونزل القيروان واعطى الامان لمن بقى بها من مخلف العرب اهل الذراري والاثقال وعظم سلطانه

الذي اجتمعوا عليه مع الروم كما ذكرناه حتى اذا كان الفتح وزحف المسلمون الى افريقية زمان عثمان رضى الله عنه لسنة تسع وعشرين وعليهم عبد الله ابن سعد بن ابي سرح من بني عامر بن لوى نجمع لم جرجير ملك الفرنجة يومند بافريقية من كأن بامصارها من الفرنج والروم ومن بضواحيها من جوع البربر وملوكهم وكان ملك ما بين طرابلس وطنجة وكانت دار ملكه سبيطلة فلقى المسلمين في زهاء ماية وعشرين الفا والمسلمون يومئد في عشرين الفا فكان من هزيمة العرب لم وفقم لسبيطلة وتخريبم اياه وقتلم جرجيرا ملكم وما نفلم الله من اموالم وبناتم التي اختصت منهور ابنته بقاتله عبد الله بن الزبير لعهد المسلمين له بذلك بعد الهزيمة وخلوصه بخبر الفتح الى الخليفة والملاء من المسلمين بالمدينة ما هوكله مذدور مشهور أد ازر الفرنجة ومن معم من الروم بعد الهزيمة الى حصون افريقية وانساح المسلمون في البسائط بالغارات ووقع بينهم وبين البربر اهل الصواحي زحوى وقتال ونالوا منهم بالقتل والسبى حتى لقد حصل في اسرهم يومئد من ملوكهم وزمار بن صقلاب (١) جد بني خزر وهو يومند امير مغراوة وسائسر زناتة ورفعود الى عثمان بن عفان فاسلم على يديه فهن عليه واطلقه وعقد له على قومه ويقال انما وصله وافدا وخص المسلمون رجالات البربر من الكرامة بما لم يبذلود لاحد من الامم ولا من الفرنجة واستمر الغلب للمسلمين عليهم ولاذ الفرنج بالسلم وشرطوا لابن ابي سرح ثلاثماية قنطار من الذهب على ان يرحل عنهم بالعرب ويخرجهم من بلادهم ففعل ورجع المسلمون الى المشرق وشغلوا بما كان من الفتن الاسلامية ثم كان الاجتماع والاتفاق على معاوية ابن ابي سفيان وبعث معاوية بن خديج السكوني من مصر لافتتاح افريقية سنة خس واربعين وبعث ملك الروم من القسطنطينيـــة عساكــرد

صولات بن وزمار Dans la seconde partie, l'auteur écrit ce nom صولات بن وزمار

اليهم لجباية طواعية وكان للبربر بالضواحي وراء ملك الامصار المرهوبة للحمية ما تشاءود من قوة وعدة وعديد وملوك وروساء واقيال وامراء لا يرامون بذل ولا ينالهم الروم والفرنج في ضواحيهم داك بمخطة ولا مساءة ولقد صجهم الاسلام وع في ملكه قد استولوا على رومة وكانوا يودون الجباية لهرقل ملك القسطنطينية كإكان المقوقس صاحب الاسكندرية وبرقة ومصر يبودي الجباية له وكاكان صاحب طرابلس ولبدة وصبرة وصاحب صقلية وصاحب الاندلس من القوط لما كان الروم اغلب على هولاء الامم اجمع وعنهم اخذوا كله دين النصرانية فكان الفرنجة م الذين ولوا امر افريقية ولم يكن للروم عيها ولاية وإنا دان من كان منهم بها جندا للافرنج ومن حشودم وما يسمع في كتب الفتح من ذكر الروم في فتوح افريقية فهن باب التغليب لان العرب يوممُذ لم يكونوا يعرفون الفرنج وما قاتلوا في الشام الا الروم فظنوا ادهم الغالبون على امم النصرانية وان هرقل هوملك النصرانية كلها فعلّبوا اسم الروم على جميع امم النصرانية ونقلت الاخبار عن العرب كما هي والانجرجير (١) المقتول عند الفتح من الفرنج وليس من الروم وكذا الامة الذين كانسوا بافريقية غالبين على البربر ونازلين بمدنهم وحصونهم انها كانوا من الفرنجة وكذلك ربما كان بعض هولاء البربر دانوا بدين اليهودية اخذود عن بسنى اسرائيل عند استفال ملكم لقرب الشام وسلطانه يومئذ منه كا كان جراوة اهل جبل اوراس قبيلة الكاهنة مقتولة العرب لاول الفتح وكا كان نفوسة من برابر افريقية وفندلاوة ومديونة وبهلولة وغياتة وبنو فازار من برابرة المغرب الاقصى حتى محى ادريس الاكبر الناجم بالمغرب من بى حسس ابن للمسن جميع ما كان في نواحيه من بقايا الاديان والملك فكان البربسر بافريقية والمغرب قبل الاسلام تحت منكة الفرنج وعلى دين النصرانية

<sup>(1)</sup> Telle est l'orthographe des mss. A, B et D.

الفصل الرابع في ذكر اخباره على الجهلة من قبل الفتح الاسلامي ومن بعده الفصل الرابع في ذكر اخباره على الاغلب

هولاء البربر جيل ذو شعوب وقبائل اكثر من ان تحمى حسما هو معروف في تواريخ الفتح بافريقية والمغرب وفي اخبار ردتم وحروبم فيها نقل أبي الرقيق أن موسى بن نصير لما فتح سقيوما كتب إلى الوليد بن عبد الملك انه صار لك من سبى سَقْيوما ماية الني راس فكتب اليه الوليد بن عبد الملك ويحك انى اظنها من بعض كذباتك فان كنت صادقا فهذا محسر الامة ولم تزل بلاد المغرب الى طرابلس بل والى الاسكندرية عامرة بهذا لجيل ما بير الجرالروى وبلاد السودان منذ ازمنة لايعرف اولها ولاما قبلها وكان دينهم دين المجوسية شان الاعام كلم بالمشرق والمغرب الا في بعض الاحائين يدينون بدين من غلب عليهم من الام فان الام اهل الدول العظيمة كانوا يتغلبون عليهم فقد غزتهم ملوك المين من قرارهم مرارا على ما ذكر مورخوم فاستكانوا لغلبهم ودانوا بدينهم نقل ابن الكلبي ان جير ابا القبائل المنية ملك المغرب ماية سنة وانه الذي ابتني مدائنه مثل افريقية وصقلية واتفق المورخون على غزوافريقس بن صيفي من التبابعة الى المغرب كم ذكرناه وكذلك اغزته ملوك الروم من قرارم برومة والقسطنطينية وم الذين خربوا مدينة قرطاجنة ثم جددوا بناءها كم ذكرناه في اخبار الروم واختطوا بسيني البحروما يليه من الارياف مدنا عظمة الخطة وثيقة المباني شهيرة الذكر باقية المعالم والاثار لهذا العهد مثل سبيطلة وجلولا ومرناق ووطاقة وزانة وغيرها من المدن التي خربها المسلمون من العرب لاول الفتح عند استيلائهم عليها وقد كانوا دانوا لعهدم ذلك بما تعبدوم به من دين النصرانية واعطوم المقادة وادوا

عام ثلاثة وتمانين وثلاث ماية وكان من البترمن ولد مادغس هلك على عهد عبد الرجن الناصر ومنهم ايضا محمد بن ابي زيد (١) علم الملة وهو من نفزة ايضا ومنهم علماء بالنسب والتاريخ وغير ذلك من فنون العلوم ومن مشاهمر زناتة ايضا موسى بن صالح الخرى معروف عند كافتم معرفة وضوخ وشهرة وقد ذكرناه عند ذكر غرة من شعوب زناتة وهو وان لم تقفنا الاخبار الصحيمة على الجلى من امرد في دينه فهو من محاسن هذا الجيال الشاهدة بوجود انحاء الخواص الانسانية فيهم من ولاية وكهانة وعلم وسحروكل نوع من اثار الخليقة ولقد تحدث اهل هذا الجيل فيما يحدثون به أن اخت يعلى ابن محمد اليفرني جاءت بولد من غير اب ويسمونه كلمام ويذكرون له اثارا في النجاعة خرقت العوائد ودلت على انها موهبة من الله تعالى استاثره بها لم يشركه فيها غيره من اهل جلدته وربما ضاقت حواصل الخواص منعم عن ملتقط هذه الكائنة ويجهلون ما يتسع لها ولامثالها من نطاق القدرة مينقلون ان جلهاكان اثر استحمامها في عين حامية هنالك غب ما صدر بعض السماع كانت ترد فيها على الناس ويردون عليها ويمون انها علقت من فضل ولوغه ويسمون ذلك المولود ابن الاسد لظهور خاصة النجاعة فيه وَدثير من امثال هذه الاخبار لوانصرفت اليها عناية الناقلين لملات الدواوين ولم يزل هذا دابع وحالم إلى أن مهدوا من الدول واثلوا من الملك ما نحر مي سبيل ذكرد

(1) Je suis porté à croire qu'il faut lire محمد بن أبي يزيد partout où ce nom se rencontre.

الاقتماء بالشريعة والانقياد الشاراتهم في الوقائع والاحكام ومطالعة سير الانبياء وإخبار الاولياء وقراءتم بين يديم في اواوين ملكم ومجالس احكامم وقصورعزهم والتعرض بالمقاعد الخاصة لسماع شكوى المتظلمين وانصاف الرعايا من العال والضرب على ايدى اهل الجور واتخاذ المساجد بعدن دورم وسدة خلافتهم وملكهم يعمرونها بالصلوات والسجات والقراء المرتبين لتلاوة كتاب الله احزابا بالعشى والاشراق على الايام وتحصين ثغور المسلمين بالبنيان المشيد والكتائب المجمرة وانفاق الاموال العريضة شهدت لغم بدلك اثار تخلفوها بعدم واما وقوع الخوارق فيهم وظهور الكاملين في النوع الانساني من اشخاصهم فقد كان فيهم من الاولياء المحدثين اهل النفوس القدسية والعلوم الموهوبة ومن جلة العلم عن التابعين ومن بعدم من الاءئة ومن الكهان المفطورين على المطلع للاسرار المغيبة ومن الغرائب التي خرقت العادة واوضحت ادلة القدرة ما يدل على عظيم عناية الله بذلك الجيل وكرامته لهم بما اتام من جاع الخير واثرم به من مذاهب الكال وجع لم من مفترق خواص الاناسي (١) ينقل في ذلك اخباريوم عجائب فكان من مشاهير حملة العلم فيم سعفو ابن واسول جدبني مدرار ملوك سجلاسة ادرك التابعين واخذ عن عكرمة مولى ابن عباس ذكره عريب بن جيد في تاريخه ومنهم ابويزيد مخلد بي كيداد اليفرني صاحب لحمار لخارج على الشيعة سنة تنتين وثلاثين وثلاثماية الدائن بدين الخارجية اخذ العلم بتوزر عن مشيختها وراس في الفتيا وقرا مذاهب الاباضية من الخوارج وحدق فيه ثم لقي عارا الاعي الصفرى النكار فلقس عنه من مذاهبهم ما انسلخ من اية السعادة بانتماله وهوما ذلك من الشهرة في هذا الجيل بحيث لا يغفل ومنهم مندر بن سعيد قاضى الجماعة بقرطبة من ظواعن ولهاصة ثم من سوماتة منهم مولده عام عشرة ووفاته

<sup>(1)</sup> Le ms B porte الانساني

العبيديين ومحمد بن خزر والخيرابغه وعروبة بن يوسف الكتامي القالم بدعوة عبيد الله الشيحي ويوسف بن تاشفين ملك لمتونة بالمغرب وعبد المومن بن على شيخ الموحدين وصاحب الامام المهدى وكان عظماؤم من اهل الطبقة الثانية السابقون الى الراية بين يدى دولتهم والماهدون لملكم بالمغرب الاقصى والاوسط كبيرهم يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين ويخراسن بن زيان سلطان بني عبد الواد ومحمد بن عبد القوي بن وزمار كبير بني توجين وثابت بن منديل امير مغراوة اهل شلف ووزمار بن ابراهم زعم بني راشد المتعاصرون في زمانهم المتناغون في تاثيل عزم والتهيد لقومهم كل على شاكلته وقوة جعه فكانوا من ارتخم في تلك الحلال قدما واطوله فيها يدا واكثره لها جعا طارت عنه في ذلك قبل الهلك وبعدد اخبار عنى بنقلها الاثبات من البربر وغيره وبلغت في الحمة والشهــرة مبلغ التواتر واما اقامتهم لمراسم الشريعة وإخذم بإحكام الملة ونصرم لدين الله فقد نقل عنهم من اتخاذ المعطيس كتاب الله لصبيانهم والاستفتاء في فروض اعيانهم وابتغاء الامُّة للصلوات في بواديهم وتدارس القرَّان بين احيائم وتحكيم حملة الفقه في نوازلهم وقضاياهم وصاغيتهم الى اهل الخير والدين من اهل عصره القاسا للبردة في اثاره وسوالا للدعاء من صالحيه واعتيانهم البحر لفضل المرابطة والجهاد وبيعهم النفوس من الله في سبيله وجهاد عدود ما يدل على رسوخ ايمانهم وحمة معتقداتهم ومتين ديانتهم التي كانت ملاكا لعزم ومقادا الى سلطانم وملكم وكان المبرز منهم في هذا المنتمل يوسف ابن تاشفين وعبد المومن بن على وبنوم ثر يعقوب بن عبد لحق من بعدم وبنود فقد كان لهم في الاهتمام بالعلم والجهاد وتشييد المدارس واختطاط الزوايا والربط وسد الثغور وبذل النفوس في ذات الله وانفاق الاموال في سبال لخيرات ثم مخالطة اهل العلم وترفيع مكانهم في مجالسهم ومفاوضتهم في

وما استولى عليه بنو بادين اخرا باسهام الموحدين واقطاعهم من بلاد المغرب وما كان لبنى مرين في الاجلاب على غير عبد المومن من الاتار ما يشهد اخباره كلها بانه جيل عزيز على الايام وانعم قوم مرهوب جانبهم شديد باسعم كثير جعم مضاهون لائم العالم واجماله من العرب والفرس ويونان والروم لكنم لما اصابع الفنا وتلاشت عصابته بما حصل لع من ترف الملك والدول التي تكررت فيه قلت جوعه وفنيت عصابته وعشائره واصجوا خولا للدول وعبيدا للجبابة واستنكف كثير من الناس عن النسب فيهم لاجل ذلك والا فقد كانت اوربة واميرم كسيلة عند الفتح كا سمعت وزناتة ايضا حتى اسر اميرم وزمار بن صولات وجل الى المدينة آلى عثمان بن عفان ومن بعد ذلك هوارة وصنهاجة وبعدهم كتامة وما اقاموا من الدولة التي ملكوا بها المغرب والمشرق وزاجوا بني العباس في ديارم وغير ذلك منه كثير واما تخلقهم بالفضائل الانسانية وتنافسهم في الخلال الحميدة وما جبلوا عليه من الخلسق الكريم مرقاة الشرف والرفعة بين الام ومدعاة المدح والثناء من الخلق من عرز لجوار وجاية النزيل ورعى الاذمة والوسائل والوفاء بالقول والعهد والصبر على المكاره والثبات في الشدائد وحسن الملكة والاغضاء عن العيوب والتجافي عن الانتقام ورحة المسكين وبرالكبير وتوقيراهل الدين وحل الكل وكسب المعدوم وقرى الضيني والاعانة على النوائب وعلوالهة واباية الضيم ومشاقسة الدول ومقارعة لخطوب وغلاب الملوك وبيع النفوس من الله في نصر دينه فلم في ذلك اثار ينقلها الخلف عن السلف لوكانت مسطورة لحفظ منها ما يكون اسوة لمتبعيه من الأم وحسبك ما اكتسبود من جيدها واتصفوا به من شريفها ان قادتهم الى مراقى العز واوفت بهم على ثنايا الملك حتى علست على الايدى ايديم ومصت في الغلق بالبسط والقبض احكامه وكان مشاهيرم بذلك من اهل الطبقة الاولى بلكين بن زيرى الصنهاجي عامل افريقية

## الفصل الثالث في ذكر ما كان لهذا الجيل قديما وحديثا من الفضائل الانسانية والفصائص الشريفة الراقية بعم الى مراقى العز ومعارج السلطان والمسلك

قد ذكرنا ما كان من امر هذا الجيل من البربر ووفور عدده وكثيرة قبائلهم واجيالهم وما مارسود من مغالبة الملوك ومزاجة الدول منذ الأي من السنيس من لدن حروبهم مع بني اسرائيل بالشام وخروجهم عنه الى افريقية والمغرب وما كان منهم لاول الفتح في محاربة الطوالع من المسلمين اولا ثم في مشايعتهم ومظاهرتهم على عدوم تأنيا من المقامات للميدة والاثار للجميلة وما كان لدهيا الكاهنة وقومها بجبل اوراس من الملك والعز والكثرة قبيل الاسلام وبعده حتى تغلب عليه العرب وماكان لمكناسة من مشايعة المسلمين اولا قد ردته ثانيا وتحيزه إلى المغرب الاقصى وفراره امام عقبة بن نافع (١) قد غلبهم بعد ذلك طوالع هشام بارض المغرب قال ابن ابي زيد (2) إن البربر ارتدوا بافريقية والمغرب اثنتي عشرة مرة وزحفوا فيكلها للمسلمين ولم يثبت اسلامهم الا في إيام موسى بن نصير وقيل بعدها وتقدم ذكر ما كان لهم بالصحراء والقفر من البلاد وما شيدوا من الحصون والاطام والامصار من سجماسية وقصور توات وتيكورارين وفيكيك ومصاب وواركلي وبلاد ريغة والزاب ونفزاوة والحمة وغدامس قد ماكان لع من الايام والوقائع والدول والممالك قد ماكان بينع وبين طوالع العرب من بني هلال في الماية الخامسة بافريقية وماكان لم مع دولة ال جاد بالقلعة ومع لهتونة بتلمسان وتاهرت من الموالاة والانحراف

<sup>(1)</sup> Le man. B porte عاصر — (2) Il faut probablement lire partout

وفيها ام من قبائل زناتة واما المغرب الاوسط فهو في الاغلب ديار زناتة كيان لمغراوة وبني يفرن وكان معهم مديونة ومغيلة وكومية ومطغرة ومطماطة ثر صار من بعده لبني ومانوا وبني يلوي ثر صار لبني عبد الواد وتوجيس من بنى بادين وقاعدته لهذا العهد تلسان وهي دار ملكه ويجاورد من جهـة الشرق بلاد صنهاجة من الجزائر ومتيجة والمدية وما يليها الى بجاية وقبائله كلم لهذا العهد مغلبون للعرب من زغبة ويمرفيه وادى شلف بنى واطيل النهر الاعظم منبعه من جبل راشد في بلاد العصراء ويدخل الى التل من بلاد حصين لهذا العهد أد يمر مغما ويجتمع فيه سائر اودية المغرب الاوسط مثل مينا وغيره الى أن يصب في الجر الرومي ما بين كلميتوا ومستغالم وينبع من فوهته نهر اخريذهب مشرقا من جبل راشد ويمر بالزاب الى ان يصب في سبخة ما بين توزر ونفزاوة معروفة هنالك ويسمى هذا النهر وادى شدى واما بلاد بجاية وقسنطينة فهي ديار زواوة وكتامة وعجيسة وهوارة وهي اليوم ديار للعرب الامتمنع الجبال وفيها بقاياهم واما افريقية كلها الى طرابلس فبسائط فيج كانت ديارا لنفزاوة وبني يفرن ونفوسة وهوارة ومن لا يحصر من قبائل البربر وكانت قاعدتها القيروان وهي لهذا العهد مجالات للعرب من سلم وبنو يفرن وهوارة مغلبون تحت ايديه قد تبدوا معهم ونسوا رطانة الاعاجر وتكلموا بلغة العرب وتحلوا بشعارهم في جميع احوالهم وقاعدتها لهذا العهد تونس وهي دار ملكها ويمر فيها النهر الاعظم المعروف بوادي مجردة يجتمع فيه سائر الاودية بها ويصب في الجر الرومي على مرحسلة من غربي تونس بموضع يعرف بمنزرت واما برقة فدرست معالمها وخربت امصارها وانقرض امرها وعادت مجالات العرب بعد ان كانت ديارا للواتة وهوارة وغيسره من البربر وكانت بها الامصار المستجرة مثل لبدة وزويلة وبرقة وقصر حسان وامثالها فعادت يبابا ومفاوزكان لم تكن

وبقيت البسائط من المغرب مثل ازغار وتامسنا وتادلا ودكالة اعتمرها الظواعن من البربر والعرب الطارين عليه من جشم ورياح فغص المغرب بساكنه من ام لا يحصيهم الا خالقهم وصار كانه جزيرة وبلد واحد احاطت به الجمال والجار قاعدته لبذا العبد فاس وهي دار ملكه ويمر فيه النهر العظيم المعرف بوادي ام ربيع وهو نهر عظيم يمتنع عموره ايام الامطار لاتساعـــه ويعظم مدد من الجر فينتهي الى سبعين ميلا او ما يقاربها ومصبه في الجر الكبير عند ازمور ومنبعه من جبال درن من فوهة كبيرة ينبع منها هذا النهر ويتساهل الى بسيط المغرب وينبع منها ايضا نهر اخر ويخدر الى القبلة ويمر ببلاد درعة ذات الخفل المخصوصة بنبات النياب وصناعـة استخراجه من شجره وهي قصور ذات نخل موضوعة في سفح جبل درن من اخرد وبها يسمى هذ النهر ويجاوزها الى ان يغوص في الرمل قبلة بلاد السوس واما نهر ملوية اخر المغرب الاقصى فهو نهر عظيم منبعه من فوهة في جبال قبلة تازي ويصب في البحر الرومي عند غساسة وعليه كانت ديار مكناسة المعروفة بهم في القديم ويسكنها لهذا العهدام اخرى من زناتة في قصور منتظمة الى اعلى النهر يعرفون بوطاط (١) ويجاورهم هنالك وفي سائر نواحيه ام من البربر اشهر من فيهم بطالسة اخوة مكناسة وينبع مع هذا النهر من فوهته نهر كبيريغدر ذاهباني القبلة مشرقا بعض الشيء ويقطع العرق على سمته الى ان ينتهى الى بودة لله بعدها الى تمنطيت ويسمى لهذا العهد كير وعليه قصورها ثمر الى ان يصب في القفار ويغوص في رمالها وعلى موضع مغاصه قصور ذات نخل تسهى ركان وفي شرق بودة مما وراء العرق قصور تسابيت من قصور العصراء وفي شرقي تسابيت الي ما يلي الجوني قصور تيكورارين تنتهى الى ثلاث ماية او اكثر في واد واحد فيضدر من المغرب الى الشرق

<sup>(1)</sup> Le ms. B porte Lb.

العصراء في هوائها ومياهها ومنابتها وفيها القيموان وجبل اوراس معترض وسطها وبلاد الحضنة حيث كانت طبنة ما بين الزاب والتل وفيها مقرة والمسيلة وفيها السرسو قبلة تلمسان حيث تاهرت وفيها جبل ديدو (١) قبلة فاس معترض في تاك البسائط هذا حد المغرب من جهة الجنوب والقبالة واما حدد من جهة الشرق فيختلف باختلاف الاصطلاحات فعرف اهل الجعرافيا انه بحر القلزم المنفجر من بحر المن هابطا على سمت الشمال وبانحراف يسير الى المغرب حتى ينتهى الى القلزم والسويس ويبقى بينه من هنالك وبيس سمته من الجرالروي مسيرة يومين وينقطع عند السويس والقلزم وبعدد عن مصر في جهة الشرق ثلاثة ايام هذا اخرالمغرب عندم ويدخل فيه اقليم مصر وبرقة وكان المغرب عندهم جزيرة احاطت بها البار من ثلات جهاتها كما تراد واما العرف لجارى لهذا العهد بين سكان هذه الاقالم فلا يدخل فيه اقلم مصر ولا برقة وانما يختص بطرابلس وما ورامها الى جهـة المغرب مثل افريقية والزاب والمغرب الاوسط والمغرب الاقصى والسوس الادنى والاقصى هذا هو المغرب في العرف لهذا العهد وهو الذي كان في القديم ديار البربر ومواطنهم فاما المغرب الاقصى منه وهو ما بين وادى ملوية من جهة الشرق الى اسفى حاضرة الجرالحيط وجبال درن من جهة الغرب فهو في الاغلب ديار المصامدة من اهل درن وبرغواطة وغمارة واخر غارة بطوية مما يلى غساسة ومعهم عوالم من صنهاجة ومطغرة واوربة وغيرهم يحيط به الجر الكبيم من غربيه والرومي شماليه والجبال المتصاعدة المتكاثفة مثل درن من جانب القبلة وجبال تازى من جهة الشرق لان الجبال اكثر ما هي واكثف قرب الجار لما اقتضاد التكوين من مانعة الجار بها فكانت حبال المغرب لذلك اكثم وساكنها من المصامدة في الاغلب وقليل من صنهاجة

<sup>(1)</sup> Les mss. D et E portent et le ms. A

للميد ذات نخل وانهار ففي ارض السوس قيلة مراكش تارودانت وايفسى فويان (١) وغيرها بلاد ذات نخل وانهار ومزارع متعددة عامرة وفي قبلة فاس سجلاسة وقراها بلد معرف ودرعة ايضا وهي معروفة وفي قبلة تلسان بلد فيكيك قصور متعددة ذات نخل وانهار وفي قبلة تاهرت القصور ايضا بلاد متتالية على سطر من الشرق الى الغرب اقرب ما اليها جبل راشد وهي ذات نخل ومزارع وانهار أله قصور مصاب تناهز الهاية واكثر قبلة الجزائر ذات نخل وانهار أم بلد واركلي قبلة بجاية بلد واحد مستجر العران كثير الخل وفي سمته الى جهة التلول بلاد ريغ تناهز الثلاثماية منتظهة على حفافي واد ينصدر من الغرب الى الشرق ذات نخل وانهار واقترب منها الى التلول بلاد الزاب منتظمة من الغرب إلى الشرق تناهر ماية من البلد فاكتر قاعدتها بسكرة من كبار الامصار بالمغرب ويشتمل كلهاعلى الخل والانهار والفدن والقرى والمزارع ثم بلاد للجريد قبلة تونس وهي نفطة وتوزر وقفصة وبلاد نفزاوة وتسمى كلها بلد قسطيلية مستجرة العمران مستمكمة الحضارة مشتملة على الخل والانهار ثم قابس قبلة سوسة وهي حاضرة البجر من اعظم امصار افريقية وكانت دار ملك لابن غانية كم نذكره بعد وتشمل على الخفل والانهار والمزارع ثم فزان وودان قبلة طرابلس قصور متعمدة ذات نخل وانهار وهي اول ما افتح المسلمون من ارض افريقية لما اغزاها عربن لخطاب عروبن العاصى لله الواحات قبلة برقة ذكره المسعودي في كتابه وما وراء هذه كلها في جهة الجنوب فقفار ورمال لا تنبت زرعا ولا مرعى الى ان ينتهى الى العرق الذي ذُكرناه ومن ورائعه مجلات الملتميس كم قلناه ومفاوز معطشة الى بلاد السودان وما بين بلاد النخل هذه ولجبال التي هي سياج التلول بسائط متلون مزاجها تارة عزاج التلول وتارة عزاج

مویان le ms. E porte قومای (۱) On lit dans le ms. ۸

الساحلية من المغرب الاقصى والاوسط وافريقية من لدن الخليج حيث منبعثه كلها عليه مثل طخة وسبتة وبادس وغساسة وهنين ووهران ولجزائر وبجاية وبونة وتونس وسوسة والمهدية وصفاقص وقابس وطرابلس وسواحل برقة والاسكندرية هذا وعمني هذا الجر الرومي الذي هو حد المغرب من جهة الشمال وإما حدد من جهة القبلة ولجنوب فالرمال المتهيلة الماثلة حجزا بين بلاد السودان وبلاد البربر ويعرف عند العرب الرحالة البادية بالعرق وهذا العرق سياج على المغرب من جهة الجنوب مبتدى من الجر المحيط وذاهب في جهـة الشرق على سمت واحد الى ان يعترضه النيل الهابط من الجنوب الى مصر فهنالك ينقطع وعرضه ثلاث مراحل وازيد ويعترضه في قبلة المغرب الاوسط ارض مجرة تسمى عند العرب الحمادة من دوين مصاب الى بلاد ريغ ووراءه في جهة لجنوب بعض بلاد للجريدية ذات تخل وانهار معدودة في جهلة بلاد المغرب مثل بلاد بودة وتمنطيت في قبلة المغرب الاقصى تسابليت وتيكوراريون في قبلة المغرب الاوسط وغدامس وفزان وودان في قبلة طرابلس كل واحد من هذه اقليم يشمّل على بلدان عامرة ذات قرى ونخل وإنهار وينتهى عدد كل واحد منها الى الماية فاكثر والى هذه العدوة الجنوبية من هذا العرق تنتهى في بعض السنين مجالات اهل اللثام من صنهاجة ومنقلبهم الجائلون هنالك الى بلاد السودان وفي العدوة الشمالية منه مجالات البادية من الاعراب الظواعين بالغرب وكانت قبلم مجالات للبربركا نذكره بعد هذا حد المغرب من جهة الجنوب ومن دون هذا العرق سياج اخر على المفرب مما يلى التلول منه وهو الجبال التي هي تخوم لتاك التلول مهتدة من لدن الحبر المحيط في الغرب الى برنيق من بلاد برقة وهناك ينقطع هذه الجبال ويسمى مبدؤها من الغرب جبال درن وما بين هذه الجبال المحيطة بالتلول وبين العرق الذي وصفناه انفا فبسائط وقفار اكثر نباتها الشجر ومما يلى التلول منها ويقاربها بلاد

ني ذلك ان الارض كرية الشكل والسماء من فوقها مثلها وافق البلد هو فرق بيين ما يبرى وما لايري من السماء ومن الارض والفلك ذو قطبين اذا ارتفع احدها على روس معمور انخفض الاخربقدره عنهم والعمارة في الارض كلها هي الى للانب الشمالي اكثر وليس في الجنوب عران لما تقرر في موضعه فلهذا ارتفع القطب الشمالي على اهل الحران دون الجنوبي والمار على سطح الكرة كلما ابعد في جهة ظهر له من سطح الكرة ومن السماء المقابل لها ما لم يكن يظهر فيزيد بعد القطب عن الافق كلما ابعد في الشمال وينقص كلما رجع الى الجنوب فعرض سبتة وطنجة التي هي على زقاق هذا الجر وخليمه له ودقائق ثر يتصاعد الجرالي الجنوب فيكون عرض تلمسان لد ونصف فيزيد في الجنوب فيكون عرض وهران لآب ابعد من فاس بيسير لان عرض فاس لم ودقائق ولهذا كان الحيران في المغرب الاقصى اعرق في الشمال من عيران المغرب الاوسط بقدر ما بين فاس وسبتة وصار ذلك القطركالجزيرة بين الجار لانعطاي الجرالروى الى الجنوب ثم يرجع الجر بعد وهران عن سمته ذلك فيكون عرض تنس لد والجزائر له على مثل سمته الاول عند منبعثه من الزقاق ثم يزيد في الشمال فيكون عرض بجاية وتونس لوم على مثل سمت غرناطة والمرية ومالقة ثم يرجع الى للجنوب فيكون عرض قابس وطرابلس لد (١) على مثل السمت الاول بطنجة وسبتة ثم يزيد في الجنوب فيكون عرض برقة لج على مثل سمت فاس وتوزر وقفصة ويزيد فيكون عرض الاسكندرية لا على مثل مراكش واغات ثم يذهب في الشمال عند انعطافه الي منتهي سمتــه بسواحل الشام وهكذا اختلافه في هذه العدوة للجنوبية ولسنا على علم من حاله في العدوة الشمالية وينتهى عرض هذا الجرفي انفساحه الى تسع ماية ميل او نحوها ما بين سواحل افريقية وجنوة من العدوة الشمالية والبلاد

<sup>(1)</sup> Il faut lire a

في سمتها فكل ربح عندم معروفة الغية فاذا علم ان جريته بالريح المنبعثة من مكان دذا وربما خرج من ربح الى ربح بحسب مقصده ووجهته وهذا مفقود في الجر الكبيرلانه غيرمخصر ومنبعث الريح وان كان معروفا فيه فغايته غيسر معرفة لفقدان العمران وراءه فتضل السفن اذا جرت بها وتذهب فتهلك وايضا فاذا اوغل فيه فريما وقع في المتكاثف من الغيوم والابخرة كم قلناه فهاك فلهذا كان راكبه على غرر وخطر فحد المغرب من جهة الغرب الجر الحيط كم قلناه وعليه كثير من مدنه مثل طخبة وسلا وازمور وانفي واسفى وهي كله من مدن المغرب وحواضره وعليه ايضا مجد ماسة وبلد تاكاوصت ونول من بلاد السوس وهي كلها من مساكن البربر وحواضوم وينتهي في المراكب الى وراء سواحل نول ولا تجاوزه الاعلى خطر وغرركا قلناه واما حده من جهة الشمال فالجر الروى المتفرع من هذا الجرالحيط يخرج في خليم متضايق ما مين طنجة من بلاد المغرب وطريف من بلاد الاندلس ويسمى هـــذا الخليم الزقاق وعرضه ثمانية اميال فها فوقها ودانت عليه قنطرة ركبها ماء الجر ه يذهب هذا الجر الروى في سمت الشرق الى ان ينتهى الى سواحمل الشام وتغوره وما اليها مثل انطالية والعلايا وطرسوس والمصيصة وانطأدية وطرابلس وصور والاسكندرية ولذلك يسمى الجرالشامي وهواذا خرج من الخليج ينفس في ذهابه عرضا واكتر انفساحه الى جهة الشمال ولا يزال في انفساحه ذلك متصاعدا الى الشمال الى ان ينتهى الى غايته وطوله فيما يقال خســة الاى ميل اوستة وفيه جزائر ميورقة ومنرقة ويابسة وصقلية واقريطش وسردانية وقبرس واما عرضه من جهة البنوب فانه يخرج على سمت واحد ثد يختلف في ذهابه فتارة يبعد في الجنوب وتارة يرجع الى الشمال واعتبر ذلك بعروض البلدان التي بسلحله وذلك ان عرض البلد هوارتفاع قطبه الشمالي على افقه وهو ايضا بعد ما بين سمت رؤس اهله ودايرة معدل النهار والسبب

## الفصل الثانى في ذكر مواطن هولاء المربر بافريقية والمغسرب

اعلم ان لفظ المغرب في اصل وضعه اسم اضافي يدل على مكان من الامكنة بإضاعته الى جهة الشرق ولفظ الشرق كذلك بإضافته الى جهة المغرب فكل مكان من الارض مغرب بالاضافة الى جهة الشرق ومشرق بالاضافة الى جهة الغرب الاان العرب قد يخصص هذه الاسماء بجهات معينة واقطار مخصوصة وعرف اصل الجغرافيا المعتنين بمعرفة هئة الارض وقسمتها باقاليمها ومعورها وخرابهب وجبالها وبحارها ومساكين اهلها مثل بطلموس ورجار صاحب صقلية المنسوب له الكتاب المشهور بين الناس لهذا العهد في همَّة الارض والبلدان وامثالهم ان المغرب قطر واحد مقيز الاقطار فحدد من جهة الغرب الجر المحيط وهو عنصر الماء وسمى محيطا الحاطته بما انكشف من الارض كم قدمناه اول الكتاب ويسمى ايضا الجرالاخضر لتلونه غالبا بالخضرة ويسمى بحر الظلمات لما انه تقل فيه الاضواء من الاشعة المنعكسة على سطح الارض من الشمس لبعده عن الارض فيكون مظلما ولفقدان الاضواء تقل لحرارة المحلسلة للايخسرة فلا تزال المحب والغيوم متكاثفة على سطعه منعقدة هنالك متراكمة وتسميه الاعاجر بحر اقنابس (١) يعنون به والله اعلم ما نعني نحن بالعنصسر ويسمونه ايضا بحر لبلاية (2) بتنخم اللام الثانية وهو بحر كبير غير مخصر لا تبعد فيه السفن عن مراء العين من السواحل للجهل بسموت الرياح هنالك ونهايتها اذ لا غاية من العمران ورامه والجار المخصرة انما جرت فيه السفن بالمياح لمعرفة النواتية بكثرة تجاربهم منبعث الريح من الاماكن وغية مهمه

<sup>1)</sup> Ce nom devrait s'écrire أقيانس oceanus. -- (2) Le ms. B porte لبلامه

بنوكسلوجيم بن مصرايم بن حام وملكهم جالوت سمة معروفة له وكانت بين فلسطين هولاء وبين بني اسرائيل بالشام حروب مذكرورة وكان بندو كنعان واكريكش شيعا لفلسطين على بني اسرائيل ومن هنا والله اعسلم التبس على القائل بإن جالوت من البربر وانما هو من اخوانهم فلسطيس فللا يقعن في وهك غيرهذا فهوالصحيح الذي لا معدل عنه ولا خلاف بيس نسابة العرب ان شعوب البربر الذي (١) قدمنا ذكرم كلهم من البربــر الا صنهاجة وكتامة فإن بين نسابة العرب فيم خلافا والمشهور انم من المنية وان افريقس لما اغزا افريقية انزلهم بها واما نسابة البربر فيزعون في بعص شعوبهم انهم من العرب مثل لواتة يزعون انهم من حير ومثل هوارة يزعون انهم من كندة من السكاسك ومثل زناتة تزعم نسابتهم انهم من العالقة فروا امام بني اسرائيل وربما يزعمون فيهم انهم من بقايا التبابعة ومثل غارة ايضا وزواوة ومكلاتة يزعمون في هولاء كلم نسابتهم انهم من حير حسما نذكره عند تفصيل شعوبهم في كل فرقة منهم وهذه كلها مزاعم ولحق الذي تشهد به المواطن والحجمة انهم بمعزل عن العرب الا ما تزعمه نسابة العسرب في صنهاجة وكتامة وعندى انهم من اخوانهم والله اعلم وقد انتهى بنا الكلام في انسابهم واوليتهم فلنرجع الى تفصيل شعوبهم وذكرهم امة امة ونقتصر منهم على ذُكر من كانت له منهم دولة ملك او شالف شهرة او تشعب نسل في العالم وعدد لهذا العهد وما قبله من صنفي البرانس والبتر منهم وترتيبهم شعبا حسما تادي الينا من ذلك واشتمل عليه محفوظنا والله المستعان

<sup>(</sup>١) Telle est la leçon de tous les manuscrits, mais الذيري scrait préférable.

من جانب اخر وقطر محصور والمربر معروفون في بلادم واقالمهم متميسزون بشعاره (١) من الام منذ الاحقاب المتطاولة قبل الاسلام فما الذي يحوجنا الى التعلق بهذه الترهات في شأن اوليتهم ويحتاج الى مثله في كل جيل وامة من الحجم والعرب وافريقس الذي يزعون انه نقلهم قد ذكروا انه وجدم بها وانه تجب من كثرتم وعجمتم وقال ما اكثر بربرتكم فكيف يكون هو الذي نقلم وليس بينه وبين ابرهة ذي المنار من يتشعبون فيه الى مثل ذلك أن قالوا انه الذي نقلهم واما القول ايضا بانهم من جير من ولد النعمان او من مضر من ولد قيس بن غيلان (2) فمنكر من القول وقد ابطله امام النسابيس والعلماء ابو محمد بن حزم وقال في كتاب الجمهرة ادعت طوائف من البربر انهم من اليمن ومن جير وبعضه ينتسب الى بربن (3) قيس وهذا كله باطل لا شك فيه وما علم النسابون لقيس بن غيلان ابنا اسمه براصلا ولا كان لحمير طريق الى بلاد البربرالا في تكاذيب مورخي المن واما ما ذهب اليه ابن قتيبة انهم من ولد جالوت وإن جالوت من ولد قيس بن غيلان فابعد من الصواب فان قيس غيلان من ولد معد وقد قدمنا ان معد كان معاصرا لجت نصر وان ارميا النبي خلص به الى الشام بالوجي حذرا عليه من بخت نصر حين سلط على العرب وبخت نصر هو الذي حرب بيت المقسدس بعد بناء داوود وسلمان اياها باربعاية وخسين سنة ونحوها فيكون معد بعد داوود عمثل هذا الامد فكيف يكون ابنه قيس ابالجالوب المعاصر لداوود هذا في غاية البعد واظنها غفلة من ابن قتيبة ووها ولحق الذي لا ينبغي التعويل على غيره في شانع انع من ولد كنعان بن حام بن نوح كا تقدم في انساب الخليقة وإن الم جدم مازيغ واخوتم اكريكش وفلسطين اخوانم

<sup>(1)</sup> Tous les mss. portent عيلان Le ms. A porte عيلان — (3) Les manuscrits portent بربرين

انساب البربر اختلافا كثيرا وانسب ما قيل فيع انع من ولد قبط بي حام لما نول مصر خرج ابنه يريد المغرب فسكنوا من اخر عالة مصر وذلك ما وراء برقة الى الجر الاخضر مع بحر الاندلس الى منقطع الرمل متصلين بالسودان فمنهم لواتة بارض طرابلس ونزل قوم بقربها وع نفرة ثر امتدت بع الطرق الى القيروان وما وراءها الى تاهرت الى طخبة وسجلاسة الى سوس الاقصى وع طوائني صنهاجة وكتامة ودكالة (١) من وركلاوة (٤) وفطواكة (3) من هسكورة ومزطاوة وذكر بعض اهل الاثر ان الشيطان نزغ بين بني حام وبني سام فوقعت بينها مناوشات كانت الدبرة فيها لسآم وبنيه وخرج حام الى المغرب وقدم مصر وتفرق بغوه ومضى على وجهه يؤم المغرب حــتى بلــغ السوس الاقصى وخرج بنوه في اثره يطلبونه فكل طائفة من ولده بلغت موضعا وانقطع عنهم خبره فاقاموا بذلك الموضع وتناسلوا فيه ووصلت اليهم طائفة فاقاموا معهم وتناسلوا هنالك وكان عرحام اربعاية وثلات واربعيس سنة فها ذكرد البكري وقال اخرون كان عرد خس ماية واحدى وتلاثيس سنة وقال السهيلي يمن هويعرب بن تحطان قال وهوالذي اجلي بني حام الى المغرب بعد ان كانوا الجزي من ولد قوط بين يافت هذا اخر الخالاني في انساب البربر واعلم ان هذه المذاهب كلها مرجوحة وبعيدة من الصواب فاما القول انهم من ولد ابراهيم فبعيد لأن داوود الذي قتل جالوت وكان البربر معاصرين له ليس بينه وبين اسحاق بن ابراهيم اخي نقشان الذي زعوا انه ابو البربر الانحو عشرة اباء ذكرنام اول الكتاب ويبعد ان يتشعب النسل فيع مثل هذا التشعب وإما القول بانع من ولد جالوت او العاليق وإنهم نقلوا من ديار الشام او انتقلوا فقول ساقط يكاد يكون من احاديث خرافة اذ مثل هذه الامة المشتملة على امم وعوالم ملات جانبا من الارض لا تكون منتقلة قطواله ; ms. A et E عالى - (2) Ms. C وكلاوه (3) Ms. C وطواكه ; ms. E علواله

جدّنا الاكبر فضاك الكبل معدن الحق على الخير دلل ملكوا الارض باطراف الاسل هام من كان عن الحق نكر حيك من جوهر شعر منخدل ولنا النخصر بقيص أنصه ان قيصا قيص أن قيصا قيص غيصك الن م حسبك البرّ بر قصوى انصم وببيض يضرب الهام بها البرسر عنى مدحا

وعند نسابة البربر وحكاه البكري وغيره انه كان لمضر ولدان الياس وغيلان (١) امها الرباب بنت حيدة بن عمو بن معد بن عدنان فولد غيلان ابي مضر قيسا ودهان اما دهان فولدد قليل وع اهل بيت من قيس يقال لع بنو امامة وكانت لع بنت تسمى البها بنت دهان واما قيس بن غيلان وولد له اربعة بنين وع سعد وعمو امها مزنة بنت اسد بن ربيعة بن نزار وبر وتماضر امها تمزيغ بنت مجدل بن مجدل بن غار بن مصود وكانت قبائل البربر يومئذ يسكنون الشام ويجاورون العسرب في المساكسي ويشاركونه في المياه والمراعي والمسارح ويصهرون اليهم فتنزوج بسربن قيسس بنت عه وهي البها بنت دهان وحسده اخوته في ذلك وكانت امه تمزيغ من دهاة النساء تخشيت منهم عليه ان يقتلود وبعثت لذلك الى اخوالها سرا ورحلت معم بولدها وزوجته إلى ارض البربر وع اذذاك ساكنون بفلسطين واكناف الشام فولدت البها لبربن قيس ولدين علوان ومادغس فهات علوان صغيرا وبقى مادغس فكان يلقب الابتر وهو ابو البتر من البربر ومن ولده جميع زناتة قالوا وتزوج مادغس بن بر وهو الابتسم باملل بنت واطاس بن مجدل بن مجدل بن غار (2) فولدت له زحيك (3) بن مادغس قال ابوعر بن عبد البر في كتاب التهيد في الانساب اختلف الناس في

<sup>(1)</sup> Les mss. B et D portent عيلان – (2) Les mss. A et E portent عيلان – (3) On lit رجيك dans le ms. B.

فارا من اخيه عروبن قيس وفي ذلك يقول تماضر

يبكى كل باكيسة اخاميا تحمل عسن عشيرته فانحى ومما ينسب الى تماضر ايضا

وشطت ببر دارد عس بلادنا وازرت ببر لكنة اعمية كاتا وبررًا لم نغسر بجيسادنا وانشد علماء البربر لعبيدة بن قيس العقيلي

> الا ایها الساعی لفرقـة بیننـا فاقسم انا والبرابر اخسوة ابونا ابوع قيس غيلان في الذري فنحن وه ركن منيع واخسوة فانا لبر ما بقى الناس ناصــرا نعد لمن عادی شوازب ضمرا وبربن قيس عصبة مضرية وقيس قوام الدين في كل بلدة وقيس لها المجد الذي يقتدي بــه

وينشدون ايضا ابياتا من شعر يزيد بن خالد يمدح البربر ايها السائل عين اصولنا نحسن ما نحسن بسنى بسر الندى وابتنا المجدد فاورى زندده ان قيس يعتري بسر لهسا

کا ابکی علی بے ابن قیہے ودون لقائمه انضاعييس

وطوح برنفسسه حيت عمسا وما كان بر في المجازين اعجما بنجد ولم نقسم نهابا ومغمما

توقف هداك الله سبل الاطائيب نمانا وع جد ڪريم المناصب وفي حومة يشغى غليل المحارب على رغم اعداء لئام المناقب وبر لنا ركن منيع الماكب وبيضا تقط الهام يوم التضارب وفي الفرع من احسابها والذوائب وخير معد عند حفظ المناسب وقيس لها سيف حديد المضارب

قيس غيلان بنوالعيز الأول عرق المجد وفي المجد وحسل وكفانا كل خطب ذي جملل ولبريعتزى قيس اجسل

ابن نون وقيل افريقس وقيل بعض ملوك التبابعة وعند البكري ان بي اسرائيل اخرجوم عند قتل جالوت والمسعودي والبكري انهم فروا بعد موت جالوت الى المغرب وإرادوا مصر فاجلتهم القبط فسكنوا برقة وافريقيسة والمغرب على حرب الافرنج والافارقة وإجازوهم الى صقلية وسردانية وميورقة والاندلس ثم اصطلحوا على أن المدن للفرنجة وسكنوا القفار عصورا في الخيام وانتجاع الامصار من اسكندرية الى الجر والى طخبة والسوس حتى جاء الاسلام وكان منهم من تهوّد ومن تنصر واخرون مجوسا يعبدون الشمس والقمر والاصنام ولهم ملوك وروساء وكان بينهم وبين المسلمين حروب مذكورة وقال الصولى البكرى ان الشيطان نزغ بين بني حام وسام فانجلى بنو حام الى المغرب ونسلوا به وقال ايضا ان حام لما اسود بدعوة ابيه فرالي المغرب حيا واتبعه بنود وهاك عن اربحاية سنة وُكان من ولدد بربر بن كسلوجيم فنسل بنود بالمغرب قال وإنضاى الى البربر حيان من العرب يمنيان عند خروجهم من مارب كتامة وصنهاجة قال وهوارة ولطة ولواتة بنو چير بن سبا وقال هاني بن بكور الضريسي وسابق بن سلمان المطماطي وكهلان بن ابي لوا وايوب بن ابي يزيد وغيرهم من نسابة البربر ان البربـر فرقتان كم قدمناه وهم البرانس والبتر فالبتر من بر (١) بن قيس بن غيلان والبرانس بنو بر بن سنجوبن ابذج بن حناح (2) بن وليل بن شراط بن نام (3) بين دويد بين دام بين مازيغ بين كنعان (4) بين حام وهذا هوالدي يعتمده نسابة البربر قال الطبرى خرج بر (5) بن قيس ينشد ضالة باحياء البربر فهوى جارية وتزوجها فولدت وعند غيره من نسابة البربر انه خرج

<sup>(1)</sup> Le manuscrit B porte بربر, et le manuscrit A يزيد — (2) Les manuscrits C et E portent — (3) Dans les manuscrits B et E, ce nom est écrit صام — (4) Le manuscrit D porte يزيد — (5) مام — (5) مام بربر عنان بربر عنا

قتيبة أنه ونور بن هرمل (١) بن جديلان (٤) بن جالود بن رديلان (١) بن حطى بن زياد بن زجيك بن مادغس الابتر ونقل عنه ايضا انه جالوت بن هريال (4) بي جالود بي ديال (5) بي تحطيان بي فارس قال وفارس مشهيور وسفك ابوالبربر كلعم قالوا والبربر قبائل كثيرة وشعوب حمة وهي هوارة وزناتة وضريسة ومغيلة وورنجومة ونفزة وكتامة ولواتة وغارة ومصمودة وصدينة ويزدران ودرنجين وصنهاجة ومجكسة وواركلان وغيرهم وذكر اخرون منهم الطبرى وغيره ان البردر اخلاط من كنعان والعاليق فها قتــل جالــوت تفرقوا في البلاد وغزا افريقس المغرب ونقلهم من سواحل الشام واسكنهم افريقية وسمام بربر وقيل ان البربر من ولد حام بن نوج من بربر بن تملا ابي مازيغ بي كنعان بي حام وقال الصولي هم من ولد بربر بي كسلوجيم ابى مصرائم بن حام وقيل من العالقة من بربر بن تملا بن مارب بن قاران ابن عمرو بن علاق بن لاود بن ارم بن سام وعلى هذا القول فع عالقة وقال مالك بن الموحل (6) البربر قبادئل شتى من حمير ومضر والقبط والحالقة وكنعان وقريش تالفوا بالشام ولغطوا فسماهم افريقس البربر لكنرة كلامسم وسبب خروجه عند المسعودي والطبري والسهيلي ان افريقس استجاشهم لفتح افريقية وسمام البربر وينشدون من شعره

بربرت كنعان لما سقتُها من اراض الضنك للعيش الخصب

وقال ابن الكلبى اختلف الناس فيمن اخرج البربر من الشام فقيل داوود بالوحى قيل يا داوود اخرج البربر من الشام فانتم جدام الارض وقيل يوشع

واطيل وسمكين وسياتي الكلام فيهم مستوفي عند ذكره ان شاء الله هذا اخر الكلام في شعوب هذا الجيل مجملا ولابد من تفصيل فيه عند تفصيل اخبـــارم

وإما الى من يرجع نسبهم من الامم الماضية فقد اختلف النسابون في ذلك اختلافا كثيرا وبحثوا فيه طويلا فقال بعضهم انهم من ولد ابراهيم عليه السلام من نقشان (١) ابنه وقد تقدم ذكره عند ذكر ابراهم عليه السلام وقال اخرون ان البربر يمنيون فقيل اوزاع من المن وقال المعودي من غشان وغيره تفرقوا عند ما كان من سيل العرم وقيل تخلفهم ابرهة ذو المنار بالمغرب وقيل من لخم وجذام كانت منازلج فلسطين وإخرجهم منها بعيض ملوك فارس فطأ وصلوا الى مصر منعهم ملوك مصر النزول فعبسروا النيسل وانتشروا في البلاد وقال ابوعربن عبد البر ادعت طوائف البربرانج من ولد النحان بن جمير بن سبا قال ورايت في كتاب الاسفنداد لحكم ان النحان ابن حمير بن سبا كان ملك زمانه في الفترة وانه استدى ابناءه وقال لهم اريد ان ابعث منكم الى المغرب من يحرد فراجعود في ذلك وعزم عليهم وانه بعث منهم لمت ابولمتونة ومسفو ابو مسوفة ومرطا ابو هسكورة واصناك ابو صنهاجة ولط ابو لمطة وايلان ابو هيلانة فنزل بعضه بجبل درن وبعضهم بالسوس وبعضهم بدرعة ونزل لمط عند كزول وتزوج ابنته ونزل اجانا وهو ابوزناتة بوادى شلف ونهل بنو ورتجين ومغراو باطراف افريقية من جهة المغرب ونزل مصمود بمقربة من طخبة والحكاية طويلة وانكرها ابوعر بن عمد البر وابومحمد بن حزم وقال اخرون انهم كلهم من قوم حالوت وقال على بن عمد العريز الجرجاني النسابة في كتاب الانساب له لا اعلم قولا يودي الى الصحـة الا قول من قال انهم من ولد جالوت ولم ينسب جالوت ممن هو وعند ابن

<sup>(</sup>١) Il faut lire يقشلي; voyez la Bible, Gen. xxv, 2.

بطون ورفجومة وع زجّال (١) وطو (٤) وبورغش ووانجز وكرطيط وماانجدل (٥) وسينت (٤) بنو ورنجوم بن تيدغاس بن ولهاص بن يطوفت بن نفزاو وقال ابن سابق واسحابه وبنوتيدغاس من لواتة كلم بجبل اوراس ومن دحية ورتـدين وترير ووُرْلَتُونت (٥) ومكرا ويغوين (٥) بنو دحية بن ولهاص بن يطوف بن نفزاو واما ضريسة وم بنوضرى بن زحيك بن مادّغس الابتر فيمعم جدمان عظمان بنو تمصيت بن ضرى وبنو يحيى بن ضرى وقال سابق واصحابه ان بطون تمصيت كلها من فاتن (7) بن تمصيت وانهم اختصوا بنسب ضريسة دون بطون يحيى فمن بطون تمصيت مطماطة وصطفورة وع كومية ولماية ومطغرة وصدينة ومغيلة ومكزوزة (8) وكشانة ودونة ومديونة كلهم بنوفاتين ابن تمصيت بن ضرى ومن بطون يحيى زناتة كلم وسمكان وورصطف فمس ورصطنى مكناسة واوكنة وورتناج [ومكن] بنو ورصطنى بن يحيى فمن مكناس ورتيفة وورتدوس (9, وتفليت (١٥) وفنصارة وموالات وحرات وورفلاس ومن مكن بولالين وتمين ويصلتن وجمين (١١) وفوغال ومن ورتناج مكنسة (١٤) وبطالسة وكم نيطة وسدرجة وهناطة وفولال (١٥) بنو ورتناج بن ورصطف ومن سمكان زواغة وزواوة بنو سمكان بن يحيى وابن حزم يعد زواوة الـتى بالواو في بطون كتامة وهو اظهر ويشهد له الوطن فالغالب أن زواوة الستي تعد في سكمان هي التي بالراء وهي قبيلة معروفة ومن زواغة بنو ماجر وبنو

<sup>(1)</sup> On trouve ailleurs ce nom écrit رجال (2) On lit وغمو و طعم و dans les tables. — (3) Les tables portent سیتت (4) Les tables portent سبیب, et le texte du ms. D سیتت (5) Le ms. D porte روسوتنی, le ms. C ورتیونت, et les tables tables صافح (8) Ce nom est tables portent و بیفوتن — (8) Ce nom est écrit ما ورد و الله و

بنو لهان بن ملد ويقال ان مليلة منهم ومن مغربن اوريـغ ماوس وزمـور وكبا ومشراي ومن قلدن بن اوريغ قمصانة وورصطيني وبياتة وبل واما شعوب البتر وع بنو مادغس الابتر فبيمعهم اربعة اجذام ادّاسة ونفوسة وضريسة وبنولوا الاكبر وكلهم بنو زحّيك (١) بن مادغـس فاما اداسـة بنـو اداس بن زحيك فبطونه كلها في هوارة لان ام اداس تزوجها بعد زحيك اوريغ ابي عه برنس والد هوارة فكان اداس اخا لهوارة ودخل بنسب بنيه كلم في هوارة وهم سفارة واندارة وهَنْرونة وصنبرة وهراغة واوطيطة وترهنة هولاء كلهم بغوادًاس بن زحيك بن مادغس وهم اليوم في هوارة واما لوا الاكبر فهنه بطنان عظمان وهما نفزاوة بالشين بين الزاى والشين بنو نفزاو بن لوا الاكبر ولواتة بنو لوا الاصغر بن لوا الاكبر نخلفه ابوه جلا فسي به فمن لواتة اكورة وعتروزة وبنو ماصلة بن لوا الاصغر ومنهم مزاتة بنو زايم بن لوا الاصغر ومغاغة وجدانة بنو كطوى بن لوا الاصغر وعند ابن سابق واحمابه ان معاعة وجدانة واكورة وعتروزة كلهم من ماصل بن لوا الاصغر ومن لواتة سدراتة بنو نيطط (2) بن لوا الاصغر ودخل نسب سدراتة في مغراوة قال ابو محمد ابن حزم لان مغراو تزوج ام سدراتة فصار سدراتة اخابني مغراوة لامع واختلط نسبه بعم ومن نفزاوة ايضا بطون كثيرة وع ولهاصة وغساسة وزهيلة وسوماتة وورسيف ومرنيزة وزاتيمة ووركول ومرنيسة ووردغموس ووردين كلهم بنويطوفت بن نفزاو وزاد ابن سابق واصحابه مجر ومكلاتـة وقال ويقال ان مكلاة ليس من البربر وانه من جير وقع الى يطوّفت صغيرا فتبناه وهو مكلا بن ريمان بن كلاع حاقر بن سعد بن جير ولولهاصة من نفزاوة بطون كثيرة من تيدغاس (3) ودحية ابنى ولهاص فمن تيدغاس

<sup>(1)</sup> Le man. B porte partout زجيك — (2) Oa lit aussi dans les mss. فيطط وقطيط قطيط وقطط (3) Les mss. A et E portent ici نبطط

الاصوات غير المفهومة ومنه يقال بربر الاسد اذا زار باصواته غير المفهومة واما شعوب هذا لجيل ويطونه فان علماء النسب متفقون على انسم يجمعهم جذمان عظهان وها برنس ومادغس ويلقب مادغس الابتر فلذلك يقال لشعوبه البتر ويقال لشعوب برنس البرانس وها معا ابنا بر وبيبي النسابين خلاف هل ها لاب واحد فذكر ابن حزم عن ايوب بن ابي يزيد (١) صاحب لحمار انها لاب واحد على ما حدثه عنه يوسني الوراق وقال سابق بن سليمان المطماطي وهاني بن مصدور (2) الكومي وكهلان بن ابي لوا وم نسابة البربران البرانس بنو بر وهو من نسل مازيغ بن كنعان والبتر بنو بـر وهــو ابن قيس بن غيلان وربما نقل ذلك عن ايوب بن ابي يزيد الا ان رواية ابن حزم اصح لانه اوثق وإما شعوب البرانس فعند اكثر النسابين انه يجمعه سبعة اجذام وهي ازداجة ومصمودة واوربة وعبيسه وكتامة وصنهاجة واوريغية وزاد سابق بن سلمان واصحابه لمطة وهسكورة وكنرولة وقال ابومحمد بن حزم ويقال ان صنهاج ولمط انما هما ابنا امراة يقال لها تصكى ولا يعرف لها اب تنروجها اوريغ فولدت له هوّار فلا يعرف لها اكثر من انها اخوان لهوار من امه قال وزعم قوم في اوريغ انه ابن خبوز (3) بن المثنى بن السكاسك بن كندة وذلك انه باطل وقال الكلبي ان كتامة وصنهاجة ليسا من قبائل البمبر وانماها من شعوب اليمنية تركها افريقس بن صيغي بافريقية مع من انسزل بها من الحامية هذه جاع مذاهب اهل التقيق في شانع فهدن ازداجة مسطاسة ومن مصمودة غارة بنو غار بن مسطاف بن فليل بن مصمود ومن اوريغة هوارة وملد ومغر وقلدن فمن هوارة بن اوريغ مليلة وبنوكملان ومن ملد بن اوريغ سطط وورفل واسيل ومسراتة ويقال لع جميعا لهانسة

<sup>(1)</sup> Telle est la leçon du ms. E. Les autres portent يصدور — (2) Ce nom est écrit ailleurs يصدور — (3) Le ms. B porte خيّور Dans chaque ms. ce mot est ponctué d'une manière différente.

بسم الله الرحن الرحم اللغم صلى على سيديا ومولانا محمد وعلى اله وسحبه وسلم الله الرحن الدين الماء الماء الله الماء الماء

الكناب الثالث في اخبار البربر الامة الثانية اهل المغرب وذكر اوليتم واجيالم ودولم منذ مبدا الفليقة ولهذا العهد ونقل الفلاف الواقع بين الناس في انسابــــــم

هذا الجيل من الادميين م سكان المغرب على القدم ملُّوا البسائط والجبال من تلواه واريافه وضواحيه وامصاره يتخذون البيوت من الجارة والطيس ومن للمصاص والنجر ومن الاشعار والاوبار ويظعن اهل العز منهم والغلب لانتجاع المراعى فيما قرب من الرحلة لا يجاوزون فيها الريف الى الصحراء والقفر الاملس ومكاسبهم الشاء والبقر والخيل في الغالب للركوب والنتاج وربما كانت الابل من مكاسب اهل النبعة منهم شان العرب ومعاش المستضعفين منهم في الفلح ودواجن السامَّة ومعاش المعتزين من اهل الانتجاع والاظعان في نتاج الابل وظلال الرماح وقطع السابلة ولباسعم واكشر اثاثهم من الصوف ويشتملون الصماء بالاكسية المعلمة ويفرغون عليها البرانس الكحل وراوسهم في الغالب حاسرة وربما يتعاهدونها بالحلق ولغتهم من الرطانية الاعجمية متميزة بنوعها وهي التي اختصوا لاجلها بهذا الاسم يقال ان افريقس ابن قيس بن صيفي من ملوك التبابعة لما اغزا المغرب وافريقية وقتل الملك الجرجيس وبني المدن والامصار وباسمه زعوا سميت افريقية وانه لما راى هذا لجيل من الاعاجم وسمع رطانتهم ورعا اختلافها وتنوعها تعجب من إذلك وقال ما اكثر بمبرتكم فسموا بالمربر والمربر في لسان العرب هي اختسلاط

للحراب على امصارها وقراها من دولة صنهاجة تموست بعرانها بادية العرب وناجعتهم فتحيفوها غارة ونهبا الى ان فسدت فيها مذاهب المعاش وانتقص العمران تخربت وصار معاش الاحتر من هولاء العرب الموطفيين بها لهذا العهد من الفلم يثيرون له الارض بالعوامل من الجمال والحمير وبالنساء اذا ضاق كسبهم عن العوامل وارتكبوا ضرورة المعاش وينجعون الى بلاد النخل في جهة القبلة منهم من اوجلة وسنترية والواحات وما وراء ذلك من الرمال والقفر الى بلاد السودان المجاورين لهم وم كافر وتسمى بلدم برنيق وشيخ هولاء العرب ببرقة يعرى لهذا العهد بابي ذيب من بني جعفر وركاب الج من الغرب يحمدون مسالمتم في مرم وحسن نيتم في التجافي عن حاج بيت الله وارفادم بجلب الاقوات لسوقهم وحسن الظن بهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يمره واما نسبهم فما ادري فيمن هو من العرب وحدثني الثقة من دباب عن خريص ابن شيخم ابي ذيب انهم من بقايا الكعوب ببرفة وتزعم نسابة الهلاليين انهم لربيعة بن عامر اخوة هلال بن عامر وقد مر الكلام في ذلك في اول ذكر بني سلم ويزعم بعض النسابة انعم والكعوب من العزة وإن العزة من هيب وإن رياسة العرزة لاولاد احمد وشيع ابو ذيب وان المثاينة (١) جيرانع من هوارة وذكر لي سلام ابن التركية شيخ اولاد مقدم جيرانغ بالعقبة انع من بطون مسراتة من بقية هوارة وهوالذي رايت النسابة المحققين عليه بعد ان دخلت مصر ولقيت كثيرا من المترددين اليها من اهل برقة وهذا اخر الطبقة الرابعة من العرب وبانقضائه انقض الكتاب الثاني في العرب وإجيالهم منذ مبدا لخليقة فلنرجع الى اخبار البربر في الكتاب الثالث والله ولى العون

(۱) Le man. B porte المثانية

الدولة عن اوطان قابس وطرابلس فاستبد برياسة ضواحيها واستعبدوا سائر الرعاية المعتمرة في جبالها وبسائطها واستبد اهل الامصار برياسة امصاره بنو مكى بقابس وبنو ثابت بطرابلس وضواحيها على ما نذكر في اخباره وانقسمت رياسة اولاد وشاح بانقسام المصريين فتولى الجوارى طرابلس وضواحيها وزنزور وغريان ومغرو وتولى المحاميد بلد قابس وبلاد نفوسة وجربسة

وفي دباب هولاء بطون اخرى ناجعة في القفر ومواطنهم منزاحة الى جانب الشرق عن مواطن هولاء الوشاحيين فهنام ال سلمان بن هيب بن رافع بن دباب ومواطنهم قبلة مغرو وغريان ورياستهم في ولد نصر بن زائد بن [بياض] سلمان وهي لهذا العهد لهامل بن جاد بن نصر وبنيه والبطن الاخرال. سالم بن هيب اخي سليمان ومواطنهم بلد مسراتة الى لبدة ومسلاتة وشعوب ال سالم هولاء الاحامد والحالم والعلاونة واولاد مرزوق ورياستهم في ولد مرزوق وهو ابن معلَّى ابن معدان بن فليتة بن قماص بن سالم وَكانت في اول هذه الماية الثامنة لغلبون بن مرزوق واستقرت في بنيه وهي اليوم لحميد بن سنان ابن عثمان بن غلبون والعلاونة منه مجاورون للعزة من عرب برقة والمثائمة (١) من هوارة المقيمين ويجاور دباب هولاء في مواطنهم من جهة القبلة ناصرة وم بطون ناصرة بن خفاف بن امر القيس بن بهثة بن سليم فان كان زغب ابو دباب لملك بن خفاى كم زعم التجاني فع اخوة نامدة ويبعد ان يسمى قوم باسم اخوانهم وإن كانوا لناصرة كا زعم ابن الكلبي فهو اقرب ويكون هولاء اختصوا باسم ناصرة دون دباب وغيره من بنيه مكذا كثير من بطون القبائل والله اعلم ومواطنهم بلاد فزان وودان هذه اخبار دباب هولاء واما العزة جيرانهم في الشرق الذين قدمنا ذكرم فع موطنون من ارض برقة خلاء لاستيلاء

<sup>(1)</sup> La ponctuation de ce nom propre varie dans les mss.

عارة فعرفه الحبر فاتفقوا على التلبيس وزينوا ذلك لهولاء العرب فقبلود وتولى كبر ذلك مرغم بن صابر وتبعه قومه وداخلهم في الامر ابومموان عبد الملك بن مكى رميس قابس فكان من قدر الله ما كان في تمام امره وتلويت كرسى الخلافة بجسده حسما نذكره في اخبار الدولة للفصيــة وكان السلطان ابو حفص يعتمد عليهم فغلبهم في دعوة عمارة نخالفوا عليه وسرح لحربهم قائده ابا عبد الله الفازازي واستصرخوا بالامير ابي زَدرياء ابي اخيمه وهو يومند صاحب يحاية والثغر الغربي من افريقية ووفد عليه منع عبد الملك بن رحاب بن محمود فنهض لصريخه سنة سبع وثمانيس وستمايــة وحاربوا اهل قابس وهزموم واثخنوا فيهم ثد غلبهم الفازازي ومانعهم عني وطن افريقية ورجع الامير ابوزكرياء الى ثغره وكان مرغم بن صابر بن عسكر شيخ الجوارى قد اسرد اهل صقلية من سواحل طرابلس سنة ثنتين وتمانيو وبأعود لاهل برشلونة فاشتراه ملكم وبقى اسيرا عنده الى ان نزع اليه عثمان ابن ادريس الملقب بابي دبوس بقبة الخلفاء (١) من بني عبد المومن واراد الاجازة الى افريقية لطلب حقه في الدعوة الموحدية فعقد ملك برشلونة بينه وبين مرغم حلفا وبعثها ونزلا بساحل طرابلس واقام مرغم الدعوة لابن ابعي دبوس وجل عليها قومه وحاصر طرابلس سنة ثمان وثمانيين اياما ثم تركوا عسكرا لحصارها وارتحلوا لجباية الوطن فاستفرغوه وكان ذلك غاية امرهم وبقى ابن (2) دبوس يتقلب في اوطانهم مدة واستدعاه الكعوب لاول الماية الثامنة واجلبوا به على تونس ايام السلطان ابي عصيدة من العصييس وحاصروها اياما فلم يظفروا ورجع الى نواحي طرابلس واقام بها مدة ثم ارتحل الى مصرواقام بها الى ان هاك كا ياتى ذكره في خبر ابنه مع السلطان ابى لحسن بالقيروان ولم يزل هذا شان لجوارى والمحاميد الى ان تقلص ظل

ابو (1) Le ms. A porte الخفاء — (2) Je lis

في اى بطن من دباب ينتسبون ومنهم النوائل بنو نائل بن عامر بن جابر واخوتهم اولاد سنان بن عامر واخوتهم اولاد وشاح بن عامر وفيهم رياسة هدذا القبيل من دباب كلهم وع بطنان عظيمان المحاميد بنومحمود بن طوق بن بقية ابن وشاح ومواطنهم ما بين قابس ونفوسة وما الى ذلك من الضواحي والجبال ورياستهم لهذا العهد في بني رحاب بن محمود لاولاد سباع بن يعقرب بن عطية بن رحاب والبطن الاخر الجواري بنوجيد بن جارية بن وشاح ومواطنهم طرابلس وما اليها مثل تاجورا (١) وهراغة (٤) وزنزور وما الى ذلك ورياستم لهذا العهد في بني مرغم بن صابر بن عسكر بن حيد لصابر بن عسكر بن على بن مرغم ومن اولاد وشاح بطنان اخران صغيران مندرجان مع الجواري والمحاميد وهما الجواوبة بنو حوّاب بن وشاح والحور بنوعم وبن وشاح هكذا زعم التجاني في الحمور هولاء وفي هلال بن عامر بطن الحموركا ذكرناه وع يزعمون ان عور دباب هولاء منهم وانهم انها جعهم مع دباب الموطن خاصة وليسوا من سلم والله اعلم بحقيقة ذلك وكان من اولاد وشاح بنو حريز بن تميم بن عمرو بن وشاح كان منع فائد بن حريز من فرسان العرب المشاهير وله شعر متداول بينهم لهذا العهد سمر للحي وفكاهة المجالس ويقال انه من المحاميد فائد بن حريز بن حربي بن محمود بن طوق وكان بنو دباب هولاء شيعة لقراقش الغزى وابن غانية ولها فيهم اثار وقتل قراقس مشيخة الجواري في بعض ايامه ثم صاروا بعد مهاك ابن غانية الى خدمة الامير ابي زُ الله واهل بيته من بعده وم الذين اقاموا امر الداعي ابن ابي عارة وعليم كان تلبيسه لان نصيرا مولى الخلوع كان فر اليم بعد مهلك مولاد وبنيه ونزل عليهم حتى اذا مربهم ابن ابي عمارة راي فيه شبها بينا بالفضل ابن مولاد يحيى المخلوع نحن وجزع وفزع الى البكاء والصريح فسائله ابن ابي

<sup>(1)</sup> On lit باجورد dans le ms. B. - (2) Les mss. A et B portent عراعه

بطون اولاد مرى واولاد صورة ويجمعها معا عون بن اجد بن على بن حصن شر اولاد نهى والبدرانة واولاد ام اجد وللحضرا والرجلان وع مقعد وللجمعات وللحمر والمسانية والحسين وحجرى وقد يقال ان حجرى ليسوا لسلم وانه من بطون كندة صاروا معهم بالحلق فانتسبوا بنسبهم ورياسة بنى على في اولاد صورة وشيئهم لهذا العهد ابو الليل بن اجد بن سالم بن عقبة بن شبل بن صورة بن مرى بن حسن بن عون ويرادفهم المراعنة (۱) من السل نسبهم اولاد مرى بن حسن بن عون ومواطنهم ما بين الاجم والمباركة من نواحى قابس وناجعتهم احلاق الكعوب اما لاولاد ابى الليل او اولاد مهلهل وغالب احوالهم لاولاد مهلهل والله مقدر الامور لا رب غيرد

ذباب من سليم قد ذكرنا لخلاف في نسبهم وانهم من دباب بن ربيعة بن رغب الاكبر وان ربيعة اخو زغب الاصغر وضبط هذه اللفظة لهذا العهد بضم الزاى وقد ضبطها الاجداني (2) والرشاطي بكسر الزاى كذا نقل ابسو بخمد التجاني في رحلته ومواطنهم ما بين قابس وطرابلس الى برقة ولسهم بطون فهنهم اولاد احمد بن دباب ومواطنهم غربي قابس وطرابلس الى برقة عيون رحال مجاورون لحصن ومن عيون رحال بلاد زغب ومن بطون دباب بنويزيد مشاركون لاولاد احمد في هذه المواطن وليس هذا بابه ولا هو اسم رجل وانها هو اسم لحلفهم انتسبوا به الى مدلول الزيادة كذا قال التجاني وهم بطون اربعة الصهبة بسكون الهاء بنو صهب بن جابر بن فائد (3) بن رافع بن دباب واخوتهم للحمارنة بنو حمران بن جابر ولخرجة بسكون الراء بطن من ال سليمان منهم اخرجهم ال سليمان من مواطنهم بمسلاتة نحالفوا مولاء ونزلوا معهم والاصابعة نسبه الى رجل ذي اصبع زائدة ولم يذكر التجاني

<sup>(1)</sup> Il faut probablement lire المراعية (2) Les mss. D et E portent الجدابي — (3) Les mss. A et D portent قايد

ابى للمسن حين اجلب عليه بغو سليم بالقيروان وداخله مع اولاد مهلهل في الخروج عن القيروان نخرج معهم جميعا إلى سوسة ومنهم بو زيد بن عمر بن يعقوب وابنه خليفة ولم يزل محمد بن مسكين على رياسته ايام السلطان ابي يحيى وكان مخالصا له ومنهالكا في نصيبته والانحياش اليه ولما هلك خلفه في رياسته ابن اخيه خليفة بن عبد الله بن مسكين وهو احد الاشياخ الذين تقبض عليهم السلطان ابوللمسن بتونس بين يدى واقعة القيروان تم اطلقه وهو محصور بالقيروان فكان له به اختصاص من بعد ذلك ولما تغلب العرب على النواحي بعد واقعة القيروان تغلب بنو مسكين هولاء على سوسة فاقطعها السلطان خليفة هذا وبقيت في ملكته وهلك خليفة فقام برياستهم في حكيم ابن عمه عامر بن محمد بن مسكين ثر قتله (١) محمد بن تبينة بن حامد من بنی کعب قتله یعقوب بن عبد السلام ثر قتله محمد هدذا غدرا بجهات الجريد سنة خس وخسين وسبعاية ثم افترق امرهم واستقرت رياستهم لهذا العهد بين احمد بن محمد بن عبد الله بن مسكين ويلقب ابو صعنونة وهو ابن اخي خليفة المذكور وعبد الله بن محمد بن يعقوب بن عبد السلام بن يعقوب وهو ابن اخي ابي الهول المذكور ولما غلب السلطان ابسو العباس على تونس وملكها انتزع سوسة من ايديهم فامتعض احمد لذلك وصار الى ولاية صولة بن خالد بن حزة من اولاد ابي الليل وسلكوا سبيل الخلاف والفتنة وابعدوا في شاوع وع لهذا العهد مشردون عن الضواحي والارياف منزاحون الى القفر واما عبد الله بن محمد ويلقب الرواى فحيز الى السلطان وأكد حلفه مع اولاد مهلهل على ولايته ومظاهرته فعظمت رياسته في قومه وهو على ذلك لهذا العهد أد راجع ابوصعنونة خدمة السلطان وانقسمت رياسة حكيم بينها وم على ذلك لهذا العهد واما بنوعلى اخوة حكيم فلم

<sup>(1)</sup> Le ms. B porte عبله

اولاد حابر والشراعبة ونعير وجُوين لمقدام بن طريف وزياد بن طريف ومنهم بنو وائل بن حكيم وم بنوطرود بن حكيم وقد يقال ان طريد ليس لسليم وانعم من سنبس احدى بطون هلال بن عامر ويقال ان منهم زيد التجاج ابن فاضل المذكور في رجالات هلال والصحيح في طريد انهم من بني فهم بن عمروبن قيس بن غيلان مثل عدوان اوني تعددهم وكانت طرود احلاف الدلَّاج قد قاطعوم وحالفوا ال ملاعب ومن بطون حكيم ال حسين ونوال ومقعد والجميعات ولاادرى كيني يتصل نسبهم ومنهم بنونميربي حكيم ولنهير بطنان ملاعب واجد فمن اجد بنو محمد والبطين ومن ملاعب بنو هيكل بن ملاعب وهم اولاد زمام والفُريات (١) واولاد ميّاس واولاد قائد ومن اولاد قائد الصرح والمدافعة واولاد يعقوب بن عبد الله بن شكر بن حرقوص بن قائد واليهم رياسة حكيم وسائر بطونهم ومواطن حكيم هولاء لهذا العهد ما بين سوسة والاتم والناجعة منهم احلاف لبني كعب تارة لاولاد ابي الليـــل وتارة لاقتالهم اولاد مهلهل ورياستهم في بني يعقوب بن القوس كان منهم يعقوب بن عبد السلام بن يعقوب شيخا عليهم وانتقض ايام اللحياني ووفد على السلطان ابي يحيى بالثغم الغربي من افريقية في بجاية وقسنطينـة (2) وجاء في جملته فلما ملك تونس عقد له على قومه ورفعه على انظاره وغص به بنو كعب نحرض عليه جزة من الاعشاش محمد بن حامد بن يزيد فقتله في موقف شوراهم وولى الرياسة فيهم من بعدد ابن عمه محمد بن مسكين بن عامر بن يعقوب بن القوس وانتهت اليه رياستهم وكان يرادفه اوينازعه جاعة من بني عمه فمنهم سحيم بن سلمان بن يعقوب وحضر واقعة طريف مع السلطان ابي للسن وكان له فيها ذكر ومنهم ابو الهول وابو القاسم ابنا يعقوب بن عبد السلام وكان لابي الهول مناحجة السلطان (1) On trouve aussi الفرنات dans quelques mss. — (2) Ce nom est estropié dans presque tous

واستباحة اموالع ودمائع حتى شردع كل مشرد وعلت بذلك كلمته على ال حصن وصلحت السابلة بافريقية ما بين تونس والقيروان وبلاد الجريد وطار له ذكر نفسه عليه قومه واجهع عداوته واغتياله بغو مهلهل بن قاسم بن اجهد وتنصحوا ببعض ذلك للسلطان بتونس الاميرابي حفص وان دعوة هذا الرجل قادحة في امر الجماعة والدولة فاغضى لم عن ذلك وتركم وشانم تخرجوا من عنده مجمعين قتله ودعود في بعض ايامهم الى المشاورة في شؤنم معه على عادة العرب ووقفوا معه بساحة حيم ثد خلصوا معه نجيا وطعنه س خلفه محمد بن مهلهل الملقب بابي عذبتين نخر صريعا لليدين والفم وامتعض له اولاد ابي الليل وطلبوا بدمه فافترقت احياء بني كعب من يومئذ بعد ان كانت جيعا وقام بامره بعده ابنه رافع على مثل طريقته الى ان هلك في طلب ذلك الامر على يد بعض رجالات ال حصن سنة ست وسبعاية ولم بزل بنوابي الليل على الطلب بثار قاسم بن مرا الى ان ظهر فيهم حزد ومولام ابنا عمرين ابي الليل وصارت اليهم الرياسة على احيائهم واتفق في بعض الايام اجتماع اولاد مهلهل بن قاسم في منتدى حزة ومولام في مشاتيهم بالقفر فاجعوا اغتيالهم وقتلوم عن اخرم بثار ابن عمم قاسم بن مرا وإ يفلت منه الاطالب بن مهلهل م يحضر معهم وعظمت الفتنة من يومند بين هذين الحيين وانقسمت عليهم احياء بني سليم وصاروا يتعاقبون في الخلاف والطاعة على الدولة وع على ذلك لهذا العهد والرياسة في بني مهلهل اليوم لحمد بن طالب بن مهلهل واخيه يحيى والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين

بنو حصن من علاق واما حصن هولاء من بطون علاق وحصن اخو يحيى بن علاق كم مروم بطنان ايضا بنو على وحكم وقد يقال ان حكما ليس محصن وانما ربى في حجره فانتسب اليه فاما حكم فلام بطون منهم بنو طريف وم

ضاحين من ظل الملك ولما اصطنعهم بنوابي حفص كانوا معهم بمنياة من الذل وسوم للحسني حتى كانت واقعتهم بالسلطان ابي للحسن وقومه من زناتة بالقيروان فنهوا سبيل الاعتزاز لغيرهم من العرب على الدول بالمغرب فتحامل المعقل وزغبة على ملوك زناتة واشتطوا في طلابهم بعد ان كانوا مكبوحين بحكهة الغلب عن التطاول الى مثلها والله مالك الامور

## العبر عن قاسم بن مرا من الكعوب القائم بالسنة في سليم ومال امره وتصاريف احسواله

كان هذا الرجل من الكعوب ثم من اولاد اجمد بن كعب منهم وهو قاسم بن مرا ابن اجمد نشا بينهم ناسكا منتخلا للعبادة ولقى بالقيروان شيخ الصلحاء لعصرد ابا يوسف الدهاني واخذ عنه ولزمه ثم خرج الى قومه مقتفيا طريقة شيخه في التزام الورع والاخذ بالسنة ما استطاع وراى ما هم العرب عليه من افساد السابلة والخروج عن الجادة فاخذ نفسه بتغيير المنكر فيهم واقامة السنة لهم ودعى الى ذلك عشيره من اولاد اجمد وإن يقاتلوا معه على ذلك فاشار عليه اولاد ابي الليل منهم وكانوا عيبة نص له ان ينكب عن طلب ذلك من قومه مخافة ان يلجوا في عداوته فيفسد امرد ودفعود الى مطالبة غيرهم من سليم وسائر الناس بذلك وانهم منعة له ممن يرومه خاصة نجمع اليه اوشابا من البادية تبعود على شانه والتزموا طريقه والمرابطة معه وكانوا يسمون بالجنادة وبدا بالدعاء الى اصلاح السابلة بالقيروان وما اليها من بلاد الساحل وتتبع الحاربين بقتل من يعثر عليه منه بالطرق وغزو المشاهير منه في بيوتهم

عر فجهد بعض الشيء في خدمة السلطان ومناحجته ثم رجع الى العصيان وكشف القناع في الخلاف واتصلت حاله على ذلك ثلاثا وإدال السلطان منه ومن قومه باقتالهم اولاد مهلهل ورياستهم لحمد بن طالب فرجع اليهم رياسة البدو وجعل لهم المنع والاعطاء فيهم ورفع رتبتهم على العرب وتحيز اليه معهم اولاد مولاهم بن عرابن ابي الليل وتقلب اولاد حمزة سائر هذد الايام في الحسلاف ونهض السلطان سنة ثمانين الى بلاد للمريد لتقويم روسائها عن المراوغة وجملع على جادة الطاعة فتعرضوا لمدافعته عنها باملاء هولاء الروساء ومشارطتم لهم على ذلك وبعد ان جعوا له الجموع من ذوبان الاعراب وذياب البدو فغلبهم عليها جيعا وازاحه عن ضواحيها وظفر بفرائسه من اولائك الروساء واصجوا بين معتقل ومشرد واستولى على قصورهم وذخائرهم وابعد اولاد حمزة واحلافهم من حكيم المفر وجاوزوا تخوم بلادهم من جهة المغرب واعتزت عليهم الدولة اعتزازا لاكفاء له فنامت الرعايا في ظل الامن وانطلقت منهم ايدي الاعتمار والمعاش وصلحت السابلة بعد الفساد وانفتحت ابواب الرجمة على العباد وقد كان اعتزاز هولاء العرب على السلطان والدولة لاينتهى اليه اعتزاز ولهم عنجهية واباية وخلق في الكبر والزهو غريبة لما انهم لم يعرفوا عهدا للذل ولا سيموا باعطاء الصدقات منذ العهد الاول اما في دولة بني امية فللعصبية التي كانت للعرب بعضها مع بعض تشهد بـذلك اخبـار الردة ولخلفاء معهم ومع امثالهم مع ان الصدقة كانت لذلك العهد بتصرى الحسق وبحانب عن الاعتزاز والغلظة فليس في اعطائها كبر غط ولا مذلة واما ايام بنى العباس حين استفعال الملك وحدوث الغلظمة على اهمل العصابمة فلانتباذهم بالقفر من بلاد نجد وتهامة وما وراعها واما ايام العبيديين فكانت للحاجة تدعوالدولة الى استمالتهم للفتغة التي كانت بينهم وبيسن بنى العباس واما حين خرجوا بعد ذلك الى فضاء برقة وافريقية فكانوا

اعتزازا لا كفاء له وانبسطت ايدى العرب على الضاحية واقطعتهم الدولة حتى الامصار والقاب (١) الجباية ومختص الملك وانتقضت الارض من اطرافها ووسطها وما زالوا يغالبون الدولة حتى غلبوا على الضاحية وقاسموع في جباية الامصار بالاقطاع ريفا ومحراء وتلولا وجريدا ويحرضون بيس اعياص السدواة ويجلبون بع على لحضرة لما يوملونه طمعة (2) من الدولة ويرميهم السلطان باقتالهم اولاد مهلهل بن قاسم بن اجد يديل بهم منهم حتى احفظوها ويحرش بينهم لقضاء اوطارها حتى ادا اراد الله انقاذ الامة من هوة الحسن وتخليصهم من مكارد الجوع والخوف وادالتهم من ظلمات العين بنور الاستقامة بعت هة السلطان امير المومنين ابي العباس اجد ايدد الله لطلب ارثه من لفلافة بالحضرة فانبعث اليها من مكان امارته بالثغر الغربي ونزع اليه امير البدومنصورين حزة هذا وذلك سنة احدى وسبعين وسبعاية على حين مهاك عه السلطان ابي اسحق مقتعد كرسي للحضرة وصاحب عصى لخلافة والجماعة وقيام ابنه خالد بالامر من بعده فنهض الى افريقية ودخل تونس عنوة واستولى على الحضرة سنة ثنتين بعدها وارهف حده للعرب في الاعتزاز عليهم وقبض ايديهم عن المفاسد وذويهم نحدثت لمنصور نفرة عن الدواة ونصب الاميرابا يحيى زكرياء ابن السلطان ابي يحيى جدم الاكبركان في احياء العرب منذ سنين كل نذكر ذلك كله في اخبار الدولة واجلب به على تونس لسنة ثلاث وسبعين فامتنعت عليهم ولم يظفروا بشى وراجع منصور حاله عند السلطان وكشف عن وجه المناجحة وكان عشيرته قد ملئوا منه حسدا ومنافسة بسوء ملكته عليهم فعدا عليه محمد ابن اخيه ابي الليل وطعنه فاشواه وهلك ليومه سنة خمس وسبعين وافترق جعهم وقام بامرم من بعده صولة ابن اخيه خالد بن حمزة ويرادفه اولاد ممولام بن

<sup>1)</sup> On lit dans le ms. D الغاب (2) Le ms. B porte طعنه

مدخلها وقتله اخود عركم نذكرد في موضعه وقتل معه اخام الاالهـول بي جزة فاسفع بذلك ووفد خالد على صاحب المغرب السلطان ابى للحسن فيمن وقد عليه من وجود الدولة وكافة المشيخة من افريقية وجاء في جلته حتى اذا استولى على البلاد قبض ايديم عا كانت تمتد اليه من افساد السابلة وإخذ الاتاوة وانتزع الامصار التي كانت مقطعة بايديم وللقم بامثالم من اعراب بلاده بالمغرب الاقصى من المعقل وزغبة فثقلت وطاته عليهم وتنكروا له وساء ظنه بعم وفشت غارات المفسدين من بواديهم بالأطراف فنسب ذلك اليهم ووفد عليه بتونس من رجالاتهم خالد بن حزة واخود احمد وخليفة ابن عبد الله بن مسكين وخليفة بن بو زيد من شيوخ حكم فسعى بنم عنده انهم داخلوا بعض الاعياص من اولاد الحياني من بني ابي حفص كان في جلته كم نذكره في موضعه فتقبض عليهم وبلغ خبرهم الى للحي فثاشبوا بقسطيلية والجريد فظفروا بذنابي من بقية ال عبد المومن من عقب ابي العلاء ادريس الملقب بابي دبوس اخرخلفائهم بمراكش وقتيل يعقوب بن عبد للق عند غلبه على الموحدين بمراكش واستيلائه على المغرب وهو احد بن عشان ابن ادريس فنصبود وبايعود واجتمعوا عليه وتاشب معهم بنوعهم مهلهال اقتالهم وكان طالب هلك وقام مكانه فيهم ابنه محمد فصرخهم بقومه واصفقوا جيعاً على حرب زناتة ونهص اليهم السلطان ابو للسن من تونس فاتح تسعة واربعين فاجفلوا امامه حتى نزل القيروان ثد ناجزود ففضوا جوعه وملئوا حقائبهم باسلابه واسلابهم وخضدوا من شوكة السلطان والانوا من حد الملك وخفضوا من امر زناتة وغلبهم الامم وكان يوم له ما بعدد في اعتزاز العرب على الدول اخر الايام وهلك ابو الليل بن حزة فجز عر عن مقاومة اخوته واستبد بالرياسة عليه اخود خالد ثم من بعدد احوها منصور واعتز على السلطان ابي اسحق بن السلطان ابي يحيى صاحب تونس لعهدد

وزحفوا الى افريقية خرج اليهم السلطان وهزمهم برغيس ولم يزل حرزة من بعدها مجلباً على السلطان ابي يحيى بالمرشحين من اعياص البيت العفصى وابو تاشفين صاحب تلمسان يمدم بعساكرد وتكررت بينهم الوقائع والايام سجالاكم نذكره في مواضعه حتى اذا استولى السلطان ابوالحسن وقومه من بني مرين على تكمسان والمغرب الاوسط سغة سبع وثلاثين وسبعاية واستتبعوا بني عبد الواد وسائر زناتة اقصر حزة عن فتنته وانقطع حملها في يدد ولحق بالسلطان ابي للمسن مستشفعا به فتقبل السلطان ابو يحيى شفاعته وعفا له عن جرائره واحله محل الاصفاء والخلوص فشهر عن نصمه واجتهاده وظاهر قائده محمد بن الحكيم على تدويج افريقية وقبهر البدو من الاعراب فاستقام امر الدولة وتوثر مهادها وهلك جزة سنة اربعين وسبعاية بيد ابي عون نصر بن ابي على عبد السلام من ولد كثير بن زيد المتقدم الذكر في بني على من بطون بني كعب طعنه في بعض الحروب فاشواد وكان فيها مهلكه وقام بامرهم من بعدد ابنه عر بمظاهرة شقيقه فتيتة ويكنى ابا الليل فغلب سائر الاخوة والقرابة واستبد برياسة بني كعب وسائر بني يحيى واقتاله بنومهلهال يغافسونه ويترقبون الادالة منه وكان مساهه في امرد معز بن مطاعس من فزارة وزير ابيه وخرجوا على السلطان بعد مهلك جهزة ابيهم واتهموا ان قتل ابي عون ابام انهاكان بممالاة الدولة فنازلوا تونس وجعوا لمحاصرتها اولاد مهلهل اقتالهم فد اختلفوا ورحلوا عن البلد وانخزل طالب بن مهلهل وقومه الى السلطان ونهض في اثرهم فاوقع بهم في القيروان ووفدت مشيختهم على ابنـــه الاميرابي العباس بقفصة يداخلونه في الخروج على ابيه وكان فيهم معز بن مطاعن وزيرهم فتقبض عليه وقتله وإفلت الباقون وراجعوا الطاعة واعطوا الرهن ولما هلك السلطان ابويحيى وقام بالامر ابنه عر انحرفوا عنه وظاهموا اخاد ابا العباس صاحب الجريد وولى العهد وزحفوا معه بظواعنهم الى تونس من مكانه بوطن دباب نجامها واجلبا به على تونس ونزل كدية الزعتر بظاهرها وبرز اليهم الوزير ابو عبد الله بن يرزيكن (١) فهزمهم واستخدم احد بن ابعي الليل ثد تقبض عليه واعتقل بتونس الى ان هلك ووفد بعد ذلك مولاه ابن عمر سنة ثمان فاعتقل معه ولحق اخود حزة بالامير ابي البقاء خالد ابن الاميرابي زكرياء صاحب الثغر الغربي من افريقية بيس يدي مهلك السلطان ابي عصيدة ومعه ابو على بن كثير ويعقوب بن القوس من شيوخ بنى سلم هولاء ورغبوا الامير ابا البقاء في ملك الحضرة وجاءوا في حجبته واطلق اخاه مولاع من الاعتقال عند دخول السلطان تونس سنة عشر وسبعاية كم نذكر في خبره أله لحق حزة بالسلطان ابي يحيى زكرياء ابن الحياني واتصلت به يده فرفعه على سائر العرب حتى لقد نفس ذلك عليه اخوه مولام ونزع الى السلطان ابي يحيى الطويل امد الخلافة ولي سبعا بجاية وثلاثين بعداستيلائه على للضرة وسائر بلادافريقية فاستخلصه السلطان لدولته ونابذه حزة فاجلب عليه بالقرابة واحد بعض واحدكما نذكره وداهن اخود مولام في مناحجة السلطان ومالا جزة على شانه وربمانمي عنه الغدر فتقبض السلطان عليه وعلى ابنه منصور وعلى ربيبيه زغدان ومعزان ابني محمد بن ابي الليل وكان الساعي بعم الى السلطان ابن عهم عون بن عبد الله بن احمد واحمد أبن عبد الواحد بن عبيد وابو هلال بن محمود بن فائد وناجی بن بو علی بن کثیر ومحمد بن مسکین وبو زید بن عربن يعقوب وص هوارة فيصل بن زعازع فقتلوا لحينه سنة تنتيسن وعشرين وبعث اشلاءهم الى حمزة فاشتد حنقه ولحق صريخا بابى تاشفيسن صاحب تلمسان لعهده من ال يخراسن ومعه محمد ابن السلطان الخياني المعروف بابى ضربة قد نصبه للملك وامدم ابو تاشفين بعساكر زناتة

<sup>(1)</sup> On trouve quelquefois ce nom écrit برزیکی

تونس يرجو بذلك كثرة رياسته فهلك دون مرامه وقبر بجياية وانقرضت رياسة اولاد شية بمهلكه واستبد ابوالليل بالرياسة في الكعوب ووقع بينه وبين السلطان ابي حفص وحشة فقدم على الكعوب مكانه محمد بن عبد الرحين بن شية وزاحه به اياما حتى استقام على الطاعمة ولما هماك قام بامره ابنه احد واتصل امر رياسته ونكبه السلطان ابو عصيدة فهلك في سجنه وولى بعدد اخود عر بن ابي الليل وزاحمه هداج بن عبيد بن احمد ابن كعب الى ان هلك هداج كما نذكرد ولما هلك عرقام بامرد في قومه اخوه محمد بن ابي الليل وكفل مولام وجزة ابني اخيه عر وكان عر مضعفا عاجزا فنازعه اولاد مهلهل ابن عه قاسم وه محمد ومسكيانة ومرغم وطالب وعون في اخرين لم يحضرني اسماؤهم فترشحوا للاستبداد على قومهم ومجاذبة محمد ابن عهم ابى الليل حبل الرياسة فيهم ولم يزالوا على ذلك سائر ايامهم ولما ظهر هداج بن عبيد بن احمد بن كعب وعظم طغيانه وعتود وافساد الاعراب من احيائه السابلة وساء واثره في ذلك اسفي السلطان بالاعتزاز عليه والاشتراط في ماله وتوغلت له صدور الغوغاء والعامة فوف على تونسس عام خسة وسبعاية ودخل المجديوم الجمعة لابسا خفيه ونكر الناس عليه وطئه بيت الله بجنى لم يغزعه وربما قال له في ذلك بعض المصلين الي جنبه فقال اني ادخل بها بساط السلطان فكيني للجامع فاستعظم الناس كلمته وثاروا به لحينه فقتلوه بالمعجد وارضوا الدولة بفعلهم وكان امره مذكورا وقتل السلطان بعد ذلك اخاه كسابا وابن عه شبل بن منديل بن احد وقام بامر الكعوب من بعد محمد بن ابي الليل وهداج بن عبيد مولام وجزة ابنا عر واستبدا برياسة البدو من سلم بافريقية على مزاحة من بني عم مهلهل ابن قاسم واقتالهم وخول شولهم وانتقض احد بن ابي الليل وابن اخيه مولام ابن عرعلى السلطان سنة سبع وسبعاية واستدعيا عثمان بن ابي دبوس

لبني شية بن يعقوب لعبد الله اولا لله لابراهيم اخيه لله لعبد الرحين الثعا على ما ياتي وكان بنوعلى يرادفونهم في الرياسة وكان منهم بنو كثير بن ينيد بن على وبنو كعب بن على وكان كعب هذا يعرف بينهم بالحاج لما كان قضى فرضه وكانت له حجابة مع ابى سعيد العود الرطب شيخ الموحدين لعهد السلطان المستنصر افادته جاها وثروة واقطع له السلطان اربعا من القرى اصارها لولده كان منها بناحية صفاقس وبإفريقية وبناحية الجريد وكان له من الولد سبعة اربعة لام وم احمد وماضي وعلى ومحمد وثلاثة لام وم بريك وبركات وعبد العلى فنازع احمد اولاد شيمة في رياستهم على الكعوب واتصل بالسلطان ابي اسحق واحفظهم ذلك فلحقوا بالدعى عند ظهوره وكان من شانه ما قدمناه وهاك احمد واستقرت الرياسة في ولده وكان له من الولد جاعة فمن غزية احدى نساء بني يزيد من صنهاجة قاسم ومرا وابوالليل وابو الفضل ومن الحكهية فائد وعبيد ومنديل وعبد الكريد ومن السرية كليب وعساكر وعبد الملك وعبد العزيز ولما هلك احمد قام بامرهم بعدد ابنه ابسو الفضل أم من بعده اخوه ابوالليل بن احد وعلت رياسة بني احمد صولاء على قومهم وتالفوا ولد اخوتهم جميعا وعرفوا بين احيائهم إبالاعشاش الم. هذا العهد ولما كان شان الدي ابن ابي عارة ولبس بانه الفضل بن يحيى المخلوع واوقع بالسلطان ابي اسحق وقتله واكثر بنيه كما نذكر في موضعه لحق ابو حفص اخوه الاصغر بقلعة سنان من حصون افريقية وكان لابي الليل ابن احد في نجاته ثم في القيام بامره اثر وقع منه احسن المواقع فاصطنعه به وشيد من رياسته على قومه عند ما ادال الله به من الدعى فاضطلع ابو الليل هذا بامرهم وزاح اولاد شيمة بمنكب قوى ولحق اخرهم عبد الرحمين بن شهة بجاية عند ما اقتطعها الامير ابو ركميا ابن السلطان ابي اسحق عن ملك عه السلطان ابي حفص فوفد عليه مستجيشا به ومرغبا له في ملك

ومنها قوله

سلوا دمنة بين الغضا والسواجر هل استن فيها واكفات المواطر فاجاب عن هذد عنان بقوله

خليلي عوجا بين سلع وحاجر بعوج عناجيم نواج ضوامر يقيم عذره في النزوع عنهم ويستعطف السلطان بعض الشيء كما نذكره في اخبار الدولة للعفصية ثم لحق بمراكش بالخليفة السعيد من بني عبد المومن محرضا له على افريقية وال ابي حفص وهلك في سبيله تلك وقبر بسلا ولم يزل حال مرداس بين الغفرة والاسحاب الى ان هلك الاممر ابو زكمياء واستفعل ملك ابنه المستنصر من بعده وعلق الكعوب بذمة قوية من السلطان وكان شيم لعهده عبد الله بن شية فسعى عند السلطان في مرداس وكان ابن جامع مبلغا سعايته واعصوصبت عليه سائر علاق نحاربوا المرداسيين هولاء وغلبوم على الاوطان ولحظ من السلطان واخرجوم عن افريقية وصاروا الى القفر وم اليوم به من جهلة بادية الاعراب اصل الفلاة يخعون الى الرمل ويمتارون من اطراف التلول تحت احكام سليم او رياح ويختصون بالتغلب على ضواحي قسطيلية ايام مرابع الكعبوب ومصائفه بالتلول فاذا انحدروا الى مشاتيهم بالقفر اجفلت احيا مرداس هذه الى القفر البعيد او يخالطونه على حلف ولهم على توزر ونفطة وبلاد قسطيلية اتاوة يودونها اليهم بما هي مواطنهم ومجالاتهم ويصرفهم ولاتها في الكثير من اغراضهم وصاروا لهذا العهد الى تملك القفار بها فاصطفوا منه كثيرا واصبح عسران قسطيلية لع مرتافا واستقام امر بني كعب من علاق في رياسة عوفي وسائسر بطونهم من مرداس وحصن ورياح ودلاج ومن بطون رياح حبيب وعلا شانهم عند الدولة واعتزوا على سائر بني سلم بن منصور واستقرت رياستم في ولد يعقوب بن كعب وم بنوشية وبنو طاعس وبنوعلى وكان التقدم

لعهد المعز وبنيه لرافع بن حاد وعندد راية جدد التي حضربها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جد بني كعب فيما يزعمون فاستظهر بهم السلطان على شانه وانزلع بساح القيروان واجزل لع السلطان الصلك والعوائد وزاجوا الدواودة من رياح بمنكب بعد ان كانت لهم استطالة على جميع بلاد افريقية وكانت أبّة اقطاعا لمحمد بن مسعود بن سلطان ايام الشيخ ابي محمد بين ابي حفص فاقبل اليه مرداس في بعض السنين عيره للمكيل ونزلوا به فراوا نعة الدواودة في تلولهم تلك فشرهوا اليها واجعوا طلبها نحاربوم فغلبوم وقتلوا رزق بن سلطان واتصلت الفتنة فلما حرضهم الامير ابو زكريا و صادى عندم القبول لتحريضه فاعصوصبوا جميعا على فتنة الدواودة وتاهموا لها وتكررت بينهم وبيين رياح للمروب والوقائع حتى ازاحوم عن افريقية الى مواطنهم لهذا العهد بتلول قسنطينة وبحايـة الى الزاب وما اليه ثم وضعوا اوزار لحرب واوطن كل بحيث قسمت له قدمه وملك بنوعوني سائر ضواحي افريقية وتغلبوا عليها واصطنعهم السلطان واثبتهم في ديـوان العطاء ولم يقطعهم شيًا من البلاد واختص بالولاية منهم اولاد جامع وقومـــه فكانوا له خالصة وتم تدبيره في غلب الدواودة والرياح على ضواحي افريقية وانزعاجهم عنها الى ضواحي الزاب وبجاية وقسنطينة وطال تمرس مسرداس بالدولة واختلفت حالهم في الاستقامة معها والنفرة وضرب السلطان بينهم وبين علاق فنشات الفتنة ومخط عنان بن جابر شيخ مرداس من اولاد جامع مكانه من الدولة فذهب مغاضبا عنها واقام بناجعته من مرداس ومن اليم بنواحي المغرب في بلاد رياح من زاغر الى ما يقاربها وخاطبه ابو عبد الله بن ابى لحسين خالصة السلطان ابى زكريا صاحب افريقية يومد بشعسر كثير يونبه على فعلته ويرغبه في مراجعة السلطان منها قوله وهي طويلة قد المهامة بالمهرية القرود واطوالفلاة بتصويب وتصعيد

هولاء المتاخرين منهم مثل حمزة بن عرشيج الكعوب وغيره أن يحيى وعلاق اخوان ولبني يحيى ثلاثة بطون حمير ودلاج ورياح ولحمير بطنان ترج ودردم ومن ترجم الصعوب بنو صعب بن احمد بن ترجم ولحصن بطنان بنوعلى وحكيم ونحن ناتي على للحكاية عن جميعهم بطنا بطنا وكانوا عند اجازتهم على اثر الهلاليين مقيمين بمرقة كم ذكرناه وهنالك نزل عليهم القاضى ابو بكر ابي العربي وابوه حين غرقت سفينتهم ونجوا الى الساحل فوجدوا هناك بنى كعب ونزل عليهم واكرمه شيه كا ذكر في رحلته ولما كانت فتنة ابن غانية وقراقش الغزى بحهات طرابلس وقابس وضواحيها كم نذكر في اخبارهم كان بنو سلم هولاء فيمن يجمع اليهم من ذوبان العرب واوشاب القبائل واعصوصبوا عليهم وكان لم معم خطوب وقتل قراقش تمانيين من الكهوب وهربوا الى برقة واستصرخوا برياح من بطون سليم ودبكل بن حمير فصارخوم الى ان تجلت عامة تلك الفتنة بمهلك قراقش وابي غانية من بعده وكان رسوخ الدولة للغصية بافريقية ولما هلك قراقش واتصلت فتنة ابن غانية مع ابي محمد بن ابي حفص ورجع بنو سليم الي ابي محمد صلحب افريقية وكان مع ابن غانية الدواودة من رياح وشيئم مسعود البلط فرص المغرب ولحق به فكان معه هو وبنود وبنوعوف هولاء من سلم مع الشيخ ابي محمد فلما استبد ابنه الامير ابو زكريا، بملك افريقية رجعوا جيعا اليه والشفوف للدواودة فلما انقطع دابر ابن غانية صرف عزمه الى اخراج رياح من افريقية لما كانوا عليه من العيث بها والفساد نجاجا بمرداس وعلاق وها بنو عوف بن سليم هولا من مواطنهم بنواحي الساحل وقابسس واصطنعهم ورياسة مرداس يومئذ في اولاد جامع منهم لعون بن جامع وبعده لابنه يوسف وبعده لعنان بن جابر بن جامع ورياسة علاق في الكعسوب لاولاد شيمة بن يعقوب بن كعب وكانت رياسة علاق عند دخولهم افريقية

وهيتب وعوبي فاما زغب فقال ابن الكلبي في نسبه زغب بن ناصرة بن خفاي ابن امر القيس بن بهثة بن سليم وقال ابو محمد التجاني من مشية التونسيين في رحلته انه زغب بن جرو بن مالك بن خفاف وزعم انه ابو دباب وزغب الاصغر الذين هم الان من احياء بني سليم بافريقية وقال ابمو للمسن بن سعيد هو زغب بن مالك بن بهثة بن سليم كانوا بين للرمين وهم الان بافريقية مع اخوانهم ونسب دباب بن مالك بن بهشة فالله اعلم بالصحيح من ذلك ونسب ابن سعيد والتجانى لهولاء قريب بعضه من بعض ولعله واحد وسقط لابن سعيد جرو واما هيب فهـو ابن بهشـة بن سليـم ومواطنهم من اول ارض برقة مما يلي افريقية الى العقبة الصغيرة من جهة الاسكندرية اقاموا هنالك بعد دخول اخوانهم الى افريقية واول ما يلى الغرب منه بنواجد له اجدابية وجهاتها وم عدد يرهبم الحاج ويرجعون الى شماخ وقبائل شماخ لها عدد ولم العزني هيد بكونها حازت خصب برقة الذي منه المرج وفي شرقيهم الى العقبة الكبيرة من قبائل هيب بنو لبيد وم بطون عديدة وبين شماخ ولبيد فتن وحروب وفي شرقيهم الى العقبة الصغيرة شمال ومحارب والرياسة في هاتين القبيلتين لبنى عسزاز وم المعروفون بالعزة وجميع بطون هيب هذه استولت على اقليم طويل خربوا مدنه ولم يبق فيه مملكة ولا ولاية الا لاشياخهم وفي خدمتهم بربر ويهود يحترفون بالفلاحة والتجر ومعهم من رواحة وفزارة امم واشتهر لهذا العهد ببرقة من شيوخ اعرابها ابوذيب ولا ادرى نسبه فيمن هو وم يقولون من العزة وقوم يقولون من بنى احمد وقوم يجعلونه من فرزارة وهو بعيد لان فزارة هذالك قليل عددم والغلب لهيب فكيني تكون الرياسة لغيرم واما عوف فهو ابن بهشة بن سليم ومواطنهم من وادى قابس الى ارض بونة ولهم جذمان عظيمان مرداس وعلاق ولعلاق بطنان بنويحيى وحصن وفي اشعار

الخبر عن بنى سُلم بن منصور من هذه الطبقة الرابعة وتعديد بطونهم وذكر انسابهم واولية امرهم وتصاريف احوالهم ونبدا اولا بذكر بنى كعب واخبارهم

واما بنوسليم هولاء فبطن متسع من اوسع بطون مضر واكثرم جوعا وكانت منازلهم بنجد وم بنوسلم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس وفيهم شعوب كثيرة ورياستهم في الجاهلية لبني الشريد بن رياح بن ثعلبة بن عصية بن خفاف بن امر القيس بن بهشة بن سلم وعروبن الشريد عظم مضر لعصره وابناه سخر ومعوية فمخراخو النساء وزوجها العباس بن مرداس حمابي حضرت معه القادسية ومن بطون سلم عُصية ورعل وذكوان المذين دعا عليهم وسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتكوا باحجابه فخمل ذكرهم وكانوا بنوسليم لعهد الخلافة العباسية شوكة بني وفتنة حتى لقد اوصى بعيض خلفائهم ابنه أن لايتزوج فيهم وكانوا يغيرون على المدينة وتخرج الكتائب من بغداد اليهم وتوقع بهم وم منتبذون بالقفر ولما كانت فتنة القرامطة صاروا حلفاء لابي الطاهر البنابي وبنيه امراء الجرين من القرامطة مع بني عقيل ابن كعب ثم لما انقرض امر القرامطة غلب بنو سليم على الجرين بدعوة الشيعة لما ان القرامطة كانوا على دعوتهم ثم غلب بنو الاصفر بن تغلب على الجرين بدعوة العباسية ايام بني بويه وطردوا عنها بني سليم فلحقوا بصعید مصر واجازم المستنصر علی ید الیازوری وزیره الی افریقیة کے رب المعزبن باديس عند خلافه عليهم كم ذكرنا ذلك اولا فاجازوا مع الهلالييس واقاموا ببرقة وجهات طرابلس زمانا ثم صاروا الى افريقية كم نذكره في الحبر عنهم وبافريقية وما اليها لهذا العهد من بطونهم اربعة بطون زغمب ودباب

على بن الحسن امامه الى جبال نكيسة عند صنهاجة ثم رجع ثم غلب السلطان ابو الحسن على اخيه واستولى على المغرب كله ورغبه العسرب في مثلها من قصور السوس فبعن معهم عساكره وقائده حسون بن ابراهيم ابن عيسى من بني يرنيان فهلكها وجبا بلاد السوس واقطع فيه للعبرب وساههم في لجباية فاستقامت حاله مدة ثم انقرض امر السلطان ابي لحسن فانقرض ذلك ورجع السوس الى حاله وهو اليوم ضاح من ظل الدولة والعرب يقتسمون جبايته ورعاياه من قبائل المصامدة وصنهاجة قبائل للجباية والظواعن منهم يقتسمونهم خولا للعسكرة مثل كزولة مع بنى حسان وزكن ولخس من لطة مع الشبانات هذه حالهم لهذا العهد ورياسة ذوى حسان في اولاد ابي الخليل بن عمر بن غفير بن حسن بن موسى ابن حامد بن سعيد بن حسان بن مختار لمخلوف بن ابي بڪربن سلمان ابن حسن بن زيان بن ابي الخليل ولاخوانه ولا ادرى رياسة الشبانات لمن هي منهم الا انهم حرب لبني حسان اخر الايام والرقيطات في غالب احوالم احلاني للشبانات وم اقرب الى بلاد المصامدة وجبال درن وذوى حسان ابعد في القفر والله يحلق ما يشاء لا اله الا هو ي حريسز (١) بن على بن عامر بن على ابن شبانة شيخ الشبانات لعهد على بن يدّر سلطان السوس والذي استصرخ الشبانات انما مم شيوخ كزولة للفتنة التي بينهم وبين اهل السوس وغلبوا بهم اعداءهم فاستوطن الشبانات من يومئذ وملكوا السوس ثم لحقهم ذوي حسان وملكوا نول وكانوا براس العين وكارت الى صيدور ثم اقتتلوا مع على ابن يدر وقتلوه في حرب وقعت بينهم وبينه وبنو وراء مساكنهم بكارت ومعنى وراء للجوار (2) باللسان البربري

للحوار Le man. B porte جرير – (2) Les mss. A et B portent

المواطن في سوس ونول ووضعوا عليها الاتاوات مثل تارودنت من سيوس وهي على ضفة وادى سوس حيث يهبط من لجبل وبيس مصب ومصب وادى ماسة حيث الرباط المشهور مرحلة الى القبلة ومن هنالك الى زوايا اولاد بسو نعمان مرحلة اخرى في القبلة على ساحل البحر وتاكاوصت على وادى نول حيث يدفع من حبل نكيسة غربا وبينها وبين ايفرى مرحلة والعرب لا يغلبونها وانما يغلبوا على البسائط في نواحيها وكانت هذه المواطن لعهد الموحدين من جملة ممالكهم واوسع عالاتهم فلما انقرض امر الموحدين فحت من ظل الدولة وخرجت عن ايالة السلطان الاماكان بها لبني يدر هولا الذين قدمنا ذكرهم فكان على بن يدر مالكا لقصورها وكان له من الجند نحو الف فارس وولي من بعده عبد الرجين بن للسين بن يدر وبعده اخود على بن للسن وكان لعبد الرجن معهم حروب وفتن بعد استظهاره بهم وهزمود مرات متتابعة اعوام خسة وسبعاية وما بعده وغدر هو بمشينهم وقتلم بتارودنت سنة ثمان بعد ذلك وكان لبني مرين على هولاء المعقل بالسوس وقائع وإيام وظاهر يعقوب بن عبد الحق ببني مرين في بعضها الشبانات على بنى حسان واستلحم منهم عددا وحاصرهم يوسف بن يعقوب بعدها المسكروط (١) واغرمهم ثمانية عشر الفا من الابل واتخن فيهم يوسف بن يعقوب ثانية سنة ست وثمانين وحاربتهم جيوشه ايضا ايام لحق بهم بنو كمي من بني عبد الواد وخالفوا على السلطان فترددت اليهم العساكسر واتصلت الحروب كم نذكر في اخباره ولما استفعل امر زناتة بالمغرب وملك ابو على ابى السلطان ابى سعيد مجماسة واقطعها عن ملك ابيه بصلح وقع على ذلك انضوى اليه هولاء الاعراب اهل السوس من الشبانات وبني حسان ورغبوه فى ملك هذه القصور فاغزاها من تخوم وطنه بدرعة ودخل ايفرى عنوة وفر

<sup>,1)</sup> Le ms. D porte Home

العابد ومنه له ذا العهد سلهان بن ناجى بن عارة يخبع في القفر ويتشر الغزوالي اعتراض العيرس تجار السودان وقصور الصحراء ورياسة المنبات لهذا العهد لمحمد بن عبوبن حسين بن يوسف بن فرح بن منبا وكانت ايام السلطان ابي عنان لاخيه على من قبله ويرادفه في رياستهم ابن عهم عبد الله بن الحاج عامر ابن بو البركات بن منبا والمنبات والعارفة اليوم اذا اجتمعوا جميعا يتشره اولاد حسين وكان للمنبات كثرة لاول دولة بني مرين وكان حلفهم مع بني عبد الواد وكانوا مقدمة يغيراسن بن زيان في افتتاح مجلسة وتملكها من ايدى الموحدين ثم تغلب بنو مرين عليها وقتلوا من كان بها من مشيختهم مع بني عبد الواد ثم اوقعوا بالمنبات من بعد ذلك في مجالاتهم بالقفر واستلحموهم فنقص عدده لذلك اخر الايام والله مالك الامور [مواطن العثامنة تلى مواطن بني منصور من جانب الغرب ويليهم اولاد سالم وفي حيز مواطنهم مواطن بني منصور من جانب الغرب ويليهم اولاد على واولاد بو ثابت واولاد درعة ولم عليها القفر ويليهم اولاد جلال عند منتهى عارة درعة مها يها الغرب والقبلة ويليهم غربا الى الجر الشبانات وهم اولاد على واولاد بو ثابت واولاد حسان وراءهم من ناحية القبلة والغرب وينزلون مواطنهم بالغلب الذي لهم

ذوى حسان عرب السوس وإما بنومختار بن محمد فع كم قدمناه ذوى حسان والشبانات والرقيطات ومنعم ايضا الجياهنة وإولاد برية وكانت مواطنعم بنواحى ملوية الى مصبه في الجرمع اخوانعم ذوى منصور وعبيد الله الى ان استصرخه على بن يدر الزكندرى صاحب السوس من بعد الموحدين ونسبه بزعه في عرب الفتح وكانت بينه وبين كزولة الظواعن ببسائط السوس وجباله فتنة طويلة استصرخ لها بنى مختار هولاء فصارخود وارتحلوا اليه بظعونهم وجدوا مواطن السوس لعدم المزاح من الظعائن فيها فاوطنوها وصارت مجالاتهم بقفوها وغلبوا حزولة واصاروم في جلتهم ومن ظعونهم وغلبوا القصور التي بتلك

وجبال درن هي الجبال العظيمة الجاثمة سياجا على المغرب الاقصى من اسفى الى تازى وفي قبليها حبل نكيسة لصنهاجة واخرد حبل ابن حُيدي من طري هسكورة ثم تنعطف من هذالك جبال اخرى متوازية حتى تنتهى الى ساحل بادس من الجر الروى وصار الغرب لذلك كالجزيرة احاطت الجبال بمه من القبلة والشرق والجرمن الغرب ولجوف واعتمر هذه الجبال والبسائط التي بينها ام من البربر لا يحصيه الا خالقه والمسالك بين هذه الجبال الى المغرب مخصرة معدودة وبزحام القبائل المعتمين لها كاطّة ومصب وادى درعة هذا الى العصراء والرمال ما بين سجماسة وبلاد السوس ويمتد إلى إن يصب في البحر ما بين نون ووادان وحفافيه قصور لا تحمى شجرتها الخل وقاعدتها بلد تأدُنُسْت (١) بلد كبير يقصده التجر السلم في النيلج وانتظار خروجه بالصناعة ولاولاد حسين هولاء استيلاء على هذا الوطن ومن بازائه وفي سفر جبله من قبائل البربر صناكة وغيره ولم عليم ضرائب وخفارات ووضائع وله في مجابي السلطان اقطاعات ويجاوره الشمانات من اولاد حسان من ناحية الغرب فلغ بسبب ذلك على درعة بعض الاتاوات واما الاحلاف من ذوى منصور وع العارنة والمنبات فمواطنه مجاورة لمواطن اولاد حسين من ناحية الشرق وفي مجالاته بالقفر تافيلالت ومحراؤها وبالتل ملوية وقصور وطاط وتازي وبطويسة وغساسة لع على ذلك كله الاتاوات والوضائع وفيها الاقطاعات السلطانية وبينهم وبين اولاد حسين فتنة وتجمعهم العصبية في فتنة من سوام ورياسة العارنة في اولاد مظفر بن ثابت بن مخلف بن عران وكان شيع لعهد السلطان ابي عنان طلحة بن مظفر وابنه الزبير ولهذا العهد محمد بن الزبير واخود موسى ويرادفهم في رياستهم اولاد عارة بن فلان بن مخلف فكان منهم محمد

<sup>(1)</sup> Je suis la leçon des mss. E et B; mais on lit en marge de ce dernier la note suivante : تيديسي وفي صوابه تبدسي وفي صوابه نظر

الصدقات الموع ما يكون الى ان فشل ريح الدولة واعتزت العرب فصاروا يمنعون الصدقة الا في الاقال يغلبهم السلطان على اعطائها ولما استولى السلطان ابو عنان على تلمسان اعوام خسين وسبعاية وفرصغيربي عامر الى الصحراء نزل عليهم واستجار بهم فاجاروه ونكر السلطان عليهم ذلك فاجعوا نقض طاعته واقاموا مع صغير بالحصراء متولين كبر ذلك الخلاف حتى اذا هاك ابو عنان وكان من سلطان ابي حمو بتلمسان ما نحن ذاكروه وزحني بنومرين الى تلسان ففر منها ابوجو وصغير ونزلوا عليهم فاوقعوا بعسكر بني مرين بمواحى تلسان واتسع النرق بينهم وبيين بني مرين فانحازوا الى ابي حمو وسلطانه واقطعهم بضواحيه ثم رجعوا الى اوطانهم بعد مهلك السلطان ابي سالم اعوام ثلاث وستين على حين اضطراب المغرب بفتنة اولاد السلطان ابي على وننرولهم بجلماسة فكان لهم في تلك الفتنة اثار الى ان انقشعست ثم كان لاچد بن رحومع ابي حو جولة واجلب عليه بابي زيان حافد ابي تاشفين فقتل في تلك الفتنة كما نذكره ثم اعتزوا على الدولة بعد ذلك واكثر مغارم درعة لهذا العهد اقطاع لهم ببلاد تادلا والمعدن من تلك الثنايا التي منها دخولهم الى المغرب المربع والمصيف ولميرة الاقوات وسجماسة من مواطن اخوانهم الاحلاف كم نذكر وليست من مواطنهم فاما درعة فهي من بلاد القبلة موضوعة حفاني الواد الاعظم المخدر من جبل دور من فوهة يخرج منها وادى ام ربيع ويتساهل الى البسائط والتلول ووادى درعة يخدر الى القبلة مغربا إلى أن يصب في الرمل ببلاد السوس وعليه قصور درعة وواد اخركبير ايضا ينحدرالي القبلة مشرقا بعض الشيء الى ان يصب في الرمل دون تيكورارين وفي قبلتها وعليه من جهة الغرب قصور توات ثم بعدها تمنطيت ثم بعدها ركان وعندها يصب في الرمل وفي الشمال عن ركان قصور تسابيت وفي الشمال عنها الى الشرق قصور تيكوراريني والكل وراء عرق الرمل فى اخبارد ثمر زحف اليه ابو حمو وحاصره بجبال متيه اياما قلائك واستنزله على عهد ثمر اخفرد وتقبض عليه وقاده الى تلمسان اسبرا وقتله قعصا بالرماح وذهب اثرد وماكان له من الرياسة التي لم تكن الثعالبة لها باهل ثمر تتبع اخوانه وعشيرد وقبيله بالقتل والسبي والنهب الى ان دثروا والله يخلق ما يشاء

ذوى منصور واما بنو منصور بن محمد فع معظم هولاء المعقل وجهورع وموطنهم تخوم المغرب الاقصى من قبلته ما بين ملوية ودرعة وبطونهم اربعة اولاد حسين واولاد بو الحسيس وها سقيقان والعمارنة اولاد عسران والمنبات اولاد منبا وهما شقيقان ايضا ويقال لهذين البطنين جيعا الاحلاف فاما اولاد بو لحسين فجروا عن الظعن ونزلوا قصورا اتخذوها بالقفر ما بين تافيلالت وتيكورارين واما اولاد حسين فغم جههور ذوى منصور ولغم العزة عليهم ورياستهم ايام بني مرين في اولاد غالم بن جرمون بن جرار بن عرفة ابن فارس بن على بن فارس بن حسين بن منصور كانت ايام السلطان ابي للمسن لعلى بن غانم وهلك اثركائنة طريف وصارت لاخيه يحيى ثم لابنه عبد الواحد بن يحيى ثم لاخيه زُكرياء ثر لابن عه احد بن رحو بن غالم لله للخيه يعيش لله لابن عه يوسف بن على بن غالم لهذا العهدد وكانت لبني مرين فيهم وقائع ايام يعقوب بن عبد الحق وابنه يوسف وسياتي في اخبار بني مربن غزوة يوسف بن يعقوب من مراكش اليهم وكين اوقع بعم بصحراء درعة ولما اقام بالشرق على تلسان محاصرا لها اجلب هولاء العرب من المعقل على اطراف المغرب ما بين درعة وملوية الى تاوريون وكان العامل يوممُذ بدرعة عبد الوهاب بن صاعد من صنائع الدولة وكبار ولاتها فكانت بينه وبينه حرب قتل في بعضها ثم هلك يوسني بن يعقبوب ورجع بنو مرين الى المغرب فاخذوا منهم بالثارحتي استقاموا على الطاعة وكانوا يعطون

المغارم والوظائق وياخذهم بالعسكرة معه ودخل الثعالبة في ايالة مليكش من صنهاجة ببسيط متية واوطنوا تحت ملكتهم وكان لهم عليهم سلطان كا نذكره حتى اذا غلب بنو مرين على المغرب الاوسط واذهبوا ملك مليكش منها استبد الثعالبة هولاء بذلك البسيط وملكوه وكانت رياستهم في ولد سباع بن ثعلب بن على بن مكن بن صقيل ويزعون ان سباعا هذا كان اذا وفد على الموحدين يجعلون من فوق عامته دينارا ينن عددا من الدنانمر مبالغة في تكرمته وترفيعه وسمعت من بعض مشيختنا ان ذلك لماكان من كرامته للامام المهدى حين اجازبهم فانه مربهم ساعيا نحملوه واستقرت الرياسة في ولد سباع هذا في بني يعقوب بن سباع اولا فكانت لهم مددا لله في عقب حنيش منهم لله غلب السلطان ابوالحسن على ممالك بني عبد الواد ونقلهم الى المغرب وصارت الولاية عليهم لابي للحملات بن عايد بن تابت وهوابن عم حنيش وهلك في الطاعون للجارف اواسط هذه الماية الثامنة لعهد ننرول السلطان ابي لحسن بالحزائر من تونس فولي عليهم ابراهيم بن نصر وم تزل رياستهم اليه الى ان هلك بعد استيلاء السلطان ابي عنان على المغربين كا نذكره في اخباره وقام برياستهم ابنه سالم وكانوا اهل مغارم ووضيعة لمليكش ومن بعدهم من ولاة الجزائر حتى اذا هبت ريح العسرب ايام خسروج ابي زيان وحصين على ابي جمو اعوام ستين وسمعاية كا ذكرناه وكان شيخهم لناك العهد سالم بن ابراهيم بن نصر بن حنيش بن بو چيد بن ثابت بن محمد ابن سباع فاخب في تلك الفتنة واوضع وعاقد ابو جمو وانتقض عليه مرارا وغلب بنو مرين على تلمسان فتحيز اليهم وكانت رسله ووفده تقدموا اليهم بالمغرب ثد هلك السلطان عبد العريز ورجع ابوجموالي ملكم وترصد له الغوائل نخشيه سالم واستدعى ابا زيان ونصبه بالجزائر وزحف اليه ابو حمسو سنة تسع وسبعين ففض جعه وراجع سالم خدمته وفارق ابا زيان كم نذكره

عبيد الله ومواطنع في ناحية الغرب عن الخراج فيجاورون ذوى منصور ولهم تأوّريرت وما اليها وخدمته في الغالب لبنى مرين واقطاعاته من ايديه ومواطنع تحتهم ورجوعه الى عبد الواد في الاقل وفي بعض الاحيادين ورياستهم في ولد يعقوب بن هما بن هداج لاولاد حريز بن يعقوب واولاد مناد بن رزق الله بن يعقوب واولاد فكرون بن محمد بن عبد الرحن بن يعقوب فمن ولد حريز يحيى الصغير بن موسى بن يوسف بن حريز كان شيئا عليه ايام السلطان عبد العزيز وهاك عقب مهلكه وراس عليهم ابنه ومن ولد مناد ابو يحيى الكبير ابن مناد وكان شيئا قبل ابي يحيى الصغير وبالاضافة اليه وصف بالصغير ومنهم ابو جيدة محمد بن عيسى بن مناد وهو لهذا العهد ويف لشيئهم من ولد ابي يحيى الصغير وهو كثير التقلب في القفر والغزو

الثعالبة وإما الثعالبة اخوتم من ولد ثعلب بن على بن مكن بن صقيبل الحى عبيد الله ابن صقيل فمواطئم لهذا العهد عتيبة من بسيط الجزائر وكانوا قبلها بتيطرى وطن حصين لهذا العهد نزلوها منذ عصور قديمة واقاموا بها حيا حلولا ويظهر ان نزوليم بها حين كان ذوى عبيد الله في مواطن بني عامر لهذا العهد وكان بنو عامر في مواطن بني سويد فكانت مواطنه لذلك العهد متصلة بالتلول الشرقية فدخلوا من ناحية كزول وتدرجوا في المواطن الي ضواحي المدينة ونزلوا جبل تيطري وهو جبل اشير الذي كانت فيه المدينة الكبيرة فلما تغلب بنو توجين على التلول وملكوا وانشريش زحف محمد بن عبد القوى الى المدينة فملكها وكانت بينه وبينهم حروب وسلم الى ان وفدت عليه مشيختهم فتقبض عليهم واغنوا من وراءم من بقية الثعالبة فاستلحمهم واكتبح اموالهم وغلبهم بعدها على تيطري وازاحهم عنها الى متيجة وانزل قبائل حصين بتيطري وكانوا معه في عداد الرعايا يؤدون اليه

والوضائع فصار معظم جبايتها لهم وضربوا على بلاد هنين بالساحل ضربة الاجازة منها الى تلمسان فلا يسير ما بينها مسافر ايام حلولم بساحتها الا باجازته وعلى ضريبة يودونها اليهم وه بطنان الهداج والخراج فالخراج من ولد خراج بن مطرف بن عبيد الله ورياسته في اولاد عبد الملك بن فرح بن على ابن بوالريش بن نهاربن عثمان بن خراج لاولاد عيسي بن عبد الملك ويعقوب ابن عبد الملك وينجور بن عبد الملك وكان يعقوب بن ينهور شيخه لعهد السلطان ابي الحسن ولما تغلب على تلمسان استخدم له عبيد الله هولاء وكان يحيى بن العز من رجالات بني يزناسن اهل الجبل المطل على وجدة وكان له قدم في خدمة الدول فاتصل بالسلطان ابي للحسن ورغبه في ملك قصور هذه الصراء فبعثه مع هولاء العرب في عسكر ودخل معمّ إلى الحصراء وملك تلك القصور واستولى عليها واسنى عبيد الله بانتزاع املاكم وسوء المعاملة لهم فوثبوا به وقتلوه في خبائه وانتهبوا معسكر السلطان الذي معه ونقيض الطاعة وفريعقوب بن يخور فلم يزل شريدا بالصمراء سائر ايامه وراجع بعد ذلك أله عادت دولة بني عبد الواد فصدق في ولايتها ولم يزل على ذلك الى ان هلك وخلفه ابنه طلحة وكان ايام خلاف يعقوب وانتقاضه راس على الخراج من اهل بيته منصور بن يعقوب بن عبد الملك وابنه رحومن بعده وجاء ابوجوفكان له في خدمته ومخالصته قدم فقدمه شيخا عليهم فرياستهم لهذا العهد منقسمة بين رحوبن منصور بن يعقوب بن عبد الملك ويرادفه طلحة بن يعقوب المذكور انفا وربما نازعه ولهم بطون كثيرة منهم للعاونة من جعوان بن خراج والعُسل من غاسل بن خراج والمطارفة من مطرف بن خراج والعثامنة من عثمان بن خراج وفيهم رياستهم كا قلناه ومعهم ناجعة يسمون بالمهاية ينتسبون تارة الى المهاية من عياض وقد قدمنا ذكرم وتارة الى مهيا ابن مطرف بن خراج واما الهداج فهن ولد هداج بن مهدى بن محمد بن

عبيد الله وثعلب فهن عبيد الله ذوى عبيد الله البطن الكبير فيه ومن ثعلب الثعالبة الذين ببسيط متهية من ضواحي الجزائر وولد محمد مختار ومنصور وجلال وسالم وعثمان فولد مختارين محمد حسان وشبانة فهممس حسان ذوى حسان البطن المذكور اهل السوس الاقصى ومن شبانة الشبانات جيرانع هنالك ومنع بطنان بنو ثابت وموطنع تحت جبل السكسيوي من جبال ادرن وشيخ لهذا العهد او ما قبله يعيش بن طلحة والبطن الاخر ال على وموطنهم في برية هنكيسة تحت جبل كزولة وشيهم لهذا العهد او ما قرب منه حريز بن على ومن جلال وسالم وعثمان الرقيطات بادية لذوى حسان ينتجعون معهم وولد منصور بن محمد حسين وابو الحسين وعمران ومنبا ويقال لع جيعا ذوى منصور وهو احد بطونع الثلاثة المذكورة ذوى عبيد الله فاما ذوى عبيد الله وع المجاورون لبنى عامر من زغبة وفي سلطان بنى عبد الواد من زناتة فمواطنهم ما بين تلسان الى وجددة الى مصب وادى ملوية في الجر ومنبعث وادى صاص القبلة وتنتهى رحلتهم في القفر الى قصور توات وتمنطيت وربما عاجوا ذات الشمال الى تسابيت وتيكورارين وهذه كلها ركاب السفر الى بلاد السودان وبينهم وبين بني عامر فتن وحروب موصولة وُدان لهم مع بني عبد الواد مثلها قبل السلطان والدولة بما كانوا احلافا لبني مرين وكان المنبات من ذوى منصور احسلافا لبني عبد الواد فكان يغيراسن يوقع بهم في اكثر اوقاته وينال منهم الي ان احجبوا بسبب للجوار واعتزت عليهم الدولة فاعطوا الصدقة والطوائك وعسكروا مع السلطان في حروبه ولم يزل ذلك الى ان لحق الدولة الهرم الذي يلحق مثلها فوطوا التلول وتهلكوا وجدة وندرومة وبنى يزناسن (١) ومديونة وبني سنوس اقطاعا من السلطان الى ما كان لهم عليها قبل من الاتاوات

<sup>(1)</sup> On lit aussi dans les mss. يبرناسي

اقطاع من الدول يمدون الى اخذه اليد السفلي وفيهم من سليم وسعيد من رياح والعمور من الاثبج وعدد عم كم قلناه قليل وانما اجتمع اليهم من القبائل من غير نسبهم فان فيهم من فزارة ومن اشجع احياء كثيرة وفيهم الشظة من كرفة والمهاية من عياض والشعراء من حصين والصبّاح من الاخضر ومن بني سلم وغيرهم واما انسابهم عند للجمهور نخفية ومجهولة ونسابة العرب من هلل يعدونهم من بطون هلال وهو غير صحيح وم يزعون ان نسبهم في اهل البيت الى جعفر بن ابى طالب وليس ذلك ايضا بحيي لان الطالبيين والهاشميين لم يكونوا اهل بادية ونجعة والله اعلم من امرم انعم من عرب اليمو فان فيهم بطنين يسمى كل واحد منها بالمعقل ذكرها ابن الكلبي وغيرد فاحدها من قضاعة بن مالك بن چير وهو معقل بن كعب بن عُليم بن حِمَابِ بن هُبُل بن عبد الله بن كمَانة بن بكر بن عوف بن عدورة بن ريد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عران بن للحاف بن قضاعة والاخر من بني للحارث بن كعب بن عمر بن علة ابن جلد بن مذج واسمه مالك بن ادد بن زيد بن يشجب بن عربب بن رید بن کہلان وہو معقل واسمه ربیعة بن کعب بن ربیعة بن کعب بن للارئ والانسب ان يكونوا من هذا البطن الاخير الذي من مذج لأن اسمــه ربيعة وقد عد الاخباريون في بطون هلال الداخلين الى افريقية ربيعة هولاء مع ان مواطن بني الحارث بن كعب قريب من الجرين حيث كان هولاء العرب مع القرامطة قبل دخولهم الى افريقية ويويده ان ابن سعيد لما ذكر مذج وانه بجهات الجبال من اليمن وذكر من بطونه عنس وزبيد ومراد ثم قال وبافريقية منهم فرقة وبرية ترحل وتنزل وهولاء الذين ذكر انما هم المعقل الذين بافريقية وهي فرقة من هولاء الذين بالمغرب الاقصى ومن املاء نسابتهم ان معقل جدم كان له من الولد صقيل ومحمد وولد صقيل

معصور من تاوريرت الى بلاد درعة فيستولون على ملوية كلها الى مجملاسة وعلى درعة وعلى ما يحاذيها من التل مثل تازي وغساسة ومكناسة وفاس وبلاد تادلا والمعدن ومواطن ذوي حسان من درعة الى الجر المحيط وينزل شيوخه في بلد نول قاعدة السوس فيستولون على السوس الاقصى وما اليها وينتجعسون كله في الرمال الى مواطن الملهين من كدالة ومسوفة ولمتونة وُدان دخولهم الى المغرب مع الهلاليين في عدد قليل يقال انهم لم يبلغوا المايتين واعترضهم بنوسليم فاعجزوهم وتحيزوا الى الهلاليين منذعهد قدير ونزلوا باخر مواطنهم مما يلى ملوية ورمال تافيلالت وجاوروا زناتة في القفار الغربية فعفوا وكثموا وانبتوا في كارى المغرب الاقصى فجموا رماله وتغلبوا في فيافيه وكانوا هنالك احلافا لزناتة سأئر ايامهم وبتى منهم بافريقية جع قليل اندرجوا في جهلة بني كعب بن سليم وداخلوم حتى كانوا وزراء لهم في الاستخدام للسلطان واستملاف العرب فلما ملكت زناتة بلاد المغرب ودخلوا الى الامصار والمدن اقام هـولاء المعقل في القفار وتفردوا في البيداء فهوا نهوا لا كفاء له وملكوا قصور الصحراء التي اختطها زياتة بالقفر مثل قصور السوس غربا ثد توات ثد بودة ثد تمنطيت ثم ركان ثم تسابيت ثم تيكورارين شرقا وكل واحد من هذه وطن منفرد يشمّل على قصور عديدة ذات نخل وإنهار وإكثر سأكنها من زناتة وبينهم فتن وحروب على رياستها نحاز عرب المعقل هذه الاوطان في مجالاتهم ووضعوا عليها الاتاوات والضرائب وصارت لع جباية يعتدون فيها ملكا وكانوا مندذ المدد السالفة يعطون الصدقات لملوك زناتة وياخذونهم بالدماء والطوائـــل ويسمونها حمل الرحيل وكان له الخيار في تعيينها ولم يكن هولاء العسرب يستبيهون من اطراف المغرب وتلوله حيى ولا يعرضون لسابعة سجماسة ولا غيرها الى بلاد السودان باذاية ولا مكروه لما كان بالمغرب من اعتزاز الدول وسد الثغور وكثرة لحاميه ايام الموحدين وزناتة بعدم وكان لم بازاء ذلك

البرابر من عبز عن الظعن من بيوتهم ولهم بطون مذكورة اولاد خليفة وللماقنة وشريفة والتحارى وذوى زيان واولاد سليمان ورياستهم جميعا في اولاد خليفة بن الغضر بن عروة وهي لهذا العهد لمحمد بن زيان بن عسكر ابن خليفة بن المنفر واكثر التحارى ابن خليفة ورديفه سمعون بن بويحيى بن خليفة بن عسكر واكثر التحارى موطنون بحبل المشنتل الذي ذكرناه ورياستهم في اولاد [بماني في النسخ] وناجعة هولاء النضر احلاف لزغبة دائما فتارة للحرب وحصين جيرانهم في المواطن وتارة لبنى عامر في في في في منافرة للحرب وحصين ويرانهم في المواطن وتارة لبنى عامر في فتنتهم مع سويد ونديتهم مع بني عامر فيما يزعون بال تحافة وسمعت من مشايخهم انه ليس باب لهم وانما هو اسم واد كان به حلفهم قديما وربما يظاهرون سويدا على بني عامر الا انه في الاقل والندرة وم الى حلق بني عامر اقرب واسرع لما ذكرناه وربما ظاهروا رياحا بعض المرات في فتنتهم لجوار الوطن الا انه قليل ايضا وفي النادر ويتناولون عن الكثر مع المادية من رياح مثل مسلم وسعيد وربما وقعت بينهم حروب في القفر يصيبون فيها بعض من دماء بعض هذه بطون زغبة وما تادى الينا من اخبارها ولله الخلق والامر وهو رب العالمين

## للبر عن المُعْقل من بطون هذه الطقبة الرابعة وانساب م

هذا القبيل لهذا العهد من اوفر قبائل العرب بالمغرب ومواطنهم بقفار المغرب الاقصى مجاورين لبنى عامر من زغبة في مواطنهم بقبلة تلسان وينتهون الى الجرالحيط من جانب الغرب وم ثلاثة بطون ذوى عبيد الله ودوى منصور وذوى حسان فذوى عبيد الله منهم م المجاورون لبنى عامر ومواطنهم ما بين تلسان وتاوريرت في التل وما يواجهها من القبلة في مواطن ذوى

مطارحهم الى شيخهم ساسى بن سليم ونزلوا جبعا مع عروة واوفد اخوانه على السلطان ابي العباس صاحب افريقية لهذا العهد متذمها به وصريخا على عدود فتلقاد من البر والاحسان بها يناسبه وافاض في وفدد العطاء وصرف بالوعد الجهيل وشعر بذلك ابو جو فبعث من عيونه من اغتاله في بيته ووفد بعدها على السلطان ابني العباس صاحب افريقية على بن عربى ابراهيم وهو ابن عم خالد بن عامر وكبير النفر المخالفين من بنى عامر على ابي جو وفد معه سليمان بن شعيب بن عامر فوفدوا عليه بتونس يطلبون صريخه فاجابهم ووعدهم واحسب بالاحسان والمبرة امالهم ورجعوا الى قومهم ثمر راجع على ابن عر خدمة ابني جو وقدمه على بني عامر وادال به من سليمان بن ابراهيم بن عامر غربي عامر وادال به من سليمان بن ابراهيم الذين ابراهيم ونزلوا مع بنى يعقوب باحياء ابني بكر بن عريف وه على ذلك لهذا العهد والله مقدر الليل والنهار

عروة بن زغبة واما عروة بن زغبة فع بطنان النضر بن عروة ومُحيس بن عروة وبطون جيس ثلاثة عبيد الله وفرغ ويقظان ومن بطون فرغ بنونايل احلاف لاولاد محيا من الحيور القاطنيين بجبل راشد وبنويقظان وعبيد الله احلاف لسويد يظعنون لظعنع ويقيمون لمقاماتع ورياستهم لاولاد عايد من بطري يقظان وإما النضر بن عروة فمنتبذون بالقفر ينجعون في رماله ويصعدون الح الطراف التلول في ايالة الديالم والعطاف وحصين وتخوم اوطادهم وليسس لهم ملك ولا اقطاع لحجزه عن دخول التلول بقلتهم ومانعة بطون زغبة الاخرين عنها الا ما تغلبوا عليه في اذناب الوطن بجبل المشئتل (۱) مما يلي وطن رياح يسكنه قوم من غرة وزناتة استمر عليهم غلب العرب منذ سنين فوضع النفور هولاء عليهم الاتاوة واصاروهم خولا ورعيا وربما نزل منهم مع هدولاء

<sup>(1,</sup> Le ms. I) porte Jimil

قرابة لهم اخرين وصار فلهم شريدا الى الصحراء ولحقوا بالديالم والعطاف واجمعوا جيعا الى سالم بن ابراهيم كبير الثعالبة وصاحب وطن متية وكان يتوجس ص ابى حمو الديفة فاتفقوا على الخلاف وبعثوا عن الامير ابي زيان بمكانه من وطن رياح نجاءم وبإيعود وامكنه سالم من الجزائر ثم هلك خالد في بعد تلك الايام فافترق امرهم وولى على بنبي عامر المسعود بن صغير ورحى اليهم ابو حمو في سويد واوليائه من بني عامر واستخدم سالم بن ابراهيم وخسرج ابو زيان الى مكانه من وطن رياح ولحق المسعود بن عامر وقومه بالقفسر ولحق ساسي بن سلم بيعقوب بن على وقومه من الدواودة ثد راجعوا جميعا خدمة السلطان واوفدوا عليه فامنهم وقدموا عليه واظهر البر والرحسب بالمسعود وساسي وطوى لهم على النت ألله داخل بطانته من بني عامر وسويد في نكبتهم فاجابوه ومكر بهم وبعث ابغه ابا تاشفين لقبض الصدقات من قومه على اذا اجمع له ما اراد من الجموع تقبض على المسعود وعشرة من اخوانه بنى عامر بن ابراهيم ونهض ابو تاشفين والعرب جيعا الى احياء بني يعقوب وكانوا بسيرات وقد ارصد لم سويد بوادي مينا فصجتم بنو عامر بمكانه واكتدوم وصار فلم الى المصراء فاعترضه ابو تاشفيس ببنى راشد فلم يبق لهم باقية ونجا ساسى بن سلم الى الصحراء في فل قليل من قومه ونزل على النضر بن عروة واستبد برياسة بني عامر سلمان بن ابراهيم بن يعقوب عم صغير ورديفه عبد الله بن عسكر بن معرف بن يعقوب وهو اقرب مكانا من السلطان وخلة ثم بعن صاحب المغرب السلطان ابو العباس احمد ابن المولى ابي سالم بالشفاعة في المسعود واخوانه بــوسيــلة س ونزمار بن عريف بعد ان كان مداخلا لابي حمو ولاخوانه في نكبتم فاطلقهم ابو حموبتلك الشفاعة فعادوا الى الخلاف وخرجوا الى الصحراء واجتمع اليم الكثير من اولاد ابراهم بن يعقوب واجتمع ايضا فل بني يعقوب من

بها أله هلك صغير لسنتين او نحوها جهل نفسه في جولة فتنة في الحي يروم تسكينها على بعض الفرسان فاعترضه سنان رمح عن غير قصد فانفذد وهلك لوقته وولى رياستهم من بعده اخود خالد بن عامر يرادفه عبد الله ابن احيه صغير وخلصت زغبة كلها للسلطان ابي حمو ياسًا من بني مرين لما كان بينم من الفتنة فاستخدمم جيعاً على مضاربم وعوائدم من سويد وبني يعقوب والديالم والعطاي حتى اذاكانت فتنة ابي زيان ابن السلطان ابي سعيد عم ابي حموكا نذكره في خبرم جاش مرجل الفتغة من زغبة واختلوا على ابى حمو وتقبض على محمد بن عريف امير سويد لاتهامه اياد بالادهان في امره فنزع اخوه ابو بكر وقومه الى صاحب المغرب عبد العزيز ابن السلطان ابى لحسن سنة سبعين وسبعاية وجاء في مقدمته واستولسوا على مواطنهم ولحق بنو عامر وابوحمو بالصحراء وطال ترددهم فيها وسعى عند ابى حمو في خالد من عومته واقاربه عبد الله بن عسكر بن معرف السلطان وعينا فاستفسد بذلك قلب خالد وتغير ونبذ اليه عهده ونزع عنه الى السلطان عبد العزيز وجاءته عساكر بني مرين فاوقع بالسلطان ابى حموومن معه من العرب وهلك عبد العريز سنة اربع وسبعين فارتحل الى المغرب هو وعبد الله بن اخيه صغير ولحقهم ساسى بن سلم بن داوود شيخ بني يعقوب كان قومه بنو يعقوب قتلوا ابنا لمحمد بن عريف خدات بينهم الفتنة ولحق ساسى هذا وقومه بالمغرب وحصب خالدا يومل به الكرة ويمسوا من صريح بنى مرين لما بينهم من الفتنة فرجعوا الى اوطانهم سنة سبع وسبعين واضرموا نار الفتنة وحرجت اليهم عساكر السلطان ابي حمو مع ابنه ابي تاشفين وزحفت معه سويد والديالم والعطاي فاوقعـــوا بهم على وادى مينا قبلة القلعة وقتل عبد الله بن صغير واخود ملوك في

ابن يخراسن الدائل بتلسان بعد واقعة القيروان اعوام خسين وسبعاية فكان له ولقومه فيها مكان ولحق سويد وبنويعقوب بالمغرب حتى جاءوا في مقدمة السلطان ابي عنان ولما هلك بنوعبد الواد وافترق جعهم فرصغير الى الصراء على عادته واقام بالقفر يترقب الخوارج ولحق به اكثر قومه من بنى معرف بن سعيد فاجلب بع على كل ناحية وخالف اولاد حسين من المعقل على السلطان ابي عنان اعوام خس وخسيس وما بعدها ونازلوا مجماسة فكاثره وكان معهم واوقعت بهم عساكر بني مرين في بعض سنى خلافع وع بنكور يمتارون فاكتهوا عامة اموالع واثخنوا فيع قتلا واسرا ولم يزالوا كذلك شريدا في الحصراء وسويد وبنو يعقوب بمكانع من المجالات وفي حظم عند السلطان حتى هلك السلطان ابو عنان وجاء ابو جو موسى ابن يوسف اخ السلطان ابي سعيد عثمان بن عبد الرحن لطلب ملك قومه بتلمسان وكان مستقرا بتونس منذ غلبهم ابوعنان على امره فرحل صغير الى وطن الدواودة ونزل على يعقوب بن على ازمان خلافسه على السلطان ابي عنان وداخله في استخلاص ابي حمو هذا من ايالة الموحدين للاجلاب على وطن تلمسان وبنى مرين الذين به فارسلود معه واعطوه الالة ومضى به صغير وصولة بن يعقوب بن على وزيان بن عثمان بن سباع وشبل ابن اخيه ملوك بن عثمان ومن بادية رياح دُغـــار بن عيسى بن رحاب بقومه من سعيد وبلغوا معم الى تخوم بلادم فرجـع عنـم رياح الادغار بن عيسى وشبل بن ملوك ومضوا لوجههم ولقيتهم جموع سويد وكان الغلب لبنى عامر وقتل يومند شيخ سويد عيسى بن عريف واسراخود ابو بكر شد من عليه على بن عربي أبراهم واطلقه ولم يتصل الحبر بفاس الا والناس منصرفون من جنازة السلطان ابي عنان ثم اجلب ابو جو بالعرب على تلمسان فاخذها وغلب عساكر بنى مرين عليها واستوسق ملك

هولاء ثر تلاحقت ظواعن سوید بعریف بن یحیی فی مکانه عند بنی مرین واستطال ولد عامر بن ابراهيم بقومهم على بني يعقوب فلحقوا بالمغسرب ولم يزالوا به الى ان جاءوا في عساكرالسلطان ابي للحسن وهلك شيخهم عثمان قتله اولاد عریف بن سعید بثار عامر بن ابراهیم وولی بعده ابن عمه مجرس ابن غافه بن هلال وكان رديفا له في حياته ثم هلك وقام بامرم بعده عه سليم بن داوود ولما تغلب السلطان ابو الحسن على تلسان فربنو عامربن ابراهيم الى العصراء وكان شيخهم لذلك العهد صغير ابنه واستالف السلطان على يد عريف بن يحيى سائر بطون جيد واولاد رباب نخالفوا صغيرا واخوانه الى السلطان وولى عليهم شيخا من بني عهم عريف بن سعيد وهويعقوب ابن العباس بن مهون بن عريف ووفد بعد ذلك عربن ابراهيم عم صغير وولاد عليهم واستخدمهم ولحق بنو عامر بن ابراهيم بالمدواودة ونزلوا على يعقوب بن على ولم يزالوا هنالك حتى شبوا نار الفتنة بالدعى بن هيدور الملبس بشبه ابى عبد الرجن بن السلطان ابى لحسن واعانه على ذلك اهل لعقود على الدولة والاضطغان من الديام واولاد ممون بن عشمان من سويد نقموا على الدولة مكان عريف وابنه ونزمار منها فاجتمعوا وبايعوا لهذا الدي واوعز السلطان الى ونزمار بحربهم فنهض اليهم بالعرب كافة واوقع بهم وفضهم ومزق جوعهم وطال مفرصغير بن عامر واخوته في القفار وابعدوا في الهرب حتى قطعوا العرق الرمل الذي هو سياج على مجالات العرب ونزل قليعة والرّ (١) واوطنها ووفد من بعد ذلك على السلطان ابي لحسن متذمها به فقبل وفادته واسترهن اخاه ابا بكر ومحب السلطان الى افريقية وحضر معه واقعة القيروان ثم رجع الى قومه وعادوا جميعا لولايــــة بنى يخراسن واستخدموا قبائلهم لابي سعيد عثمان بن عبد الرحن بن يحيى

والن et والر والد 1. L'ortographe de ce nom est incertaine; on le trouve écrit والر والد et

ابن يعقوب تلمسان وطال حصاره لها فوفد عليه داوود مؤملا صلاح حاله لديه وجاله صاحب بجاية رسالة الى يوسف بن يعفوب فاستراب بـ من اجلها فلما قفل من وفادته بعث في اثره خيالة من زناتـة بيتـود ببـني يبقى (١) في سيك وقتلوه وقام بامره في قومه ابنه سعيد ونفس مخنق الحصار عن تلسان وكان قبل بني مرين لابيه وسيلة رعاها لثم بنو عثمان بن يتحراسن فرجعوم الى مواطنهم ومع قومهم وقد اعتز اولاد معرف بن سعيد في غيبته تلك فساجلوم ني رياسة بني عامر وغص كل واحد بمكان صاحب واختص بنو معرى بقبول الدولة عليهم لسلامتهم من الجرائر والخلاف ونزع سعيد بن داوود لاجل هذه الغيرة الى بنى مرين ووفد على السلطان ابي ثابت من ملوكم يومل به الكرة فلم يصادف لها محلا ورجع الى قومه وكانوا مع ذلك حيا جيعا ولم تزل السعايات تدب بينهم حتى عدا ابرهيم بي يعقوب بن معرف على سعيد بن داوود فقتله وتناول قتله ماض بن روان من اولاد معرف من بني عامر بمالاته وتعصب عليه اولاد رباب كافــة فافترق امر بنى عامر وصاروا حيين بنو يعقوب وبنو جيد وذلك لعهد ابي چوموسی بن عثمان من ال زیان وقام بامر بنی یعقوب بعد سعید ابنه عثمان أله هلك بعد حين ابرهم بن يعقوب شيخ بنى جميد وقام مكانسه من قومه ابنه عامر بن ابراهيم وكان شها حازماً وله ذكر ونزع الى المغرب قبل عمين بن يحيى ونزل على السلطان ابي سعيد واصهر اليه في ابنته فانكحه عامر اياها وزفها اليه ووصله بمال له خطر فلم يزل عثمان يحاول ان يثار منه بابيه بالفتنة تارة والصلح والاجتماع اخرى حتى غدره في بيته وقتله وارتكب فيه الشنعاء التي تنكرها العرب فتقاطع الفريقان لذلك اخر الدهر وصار بنو يعقوب هولاء احلافا لسويد في فتنتم مع بني حيد

<sup>(1)</sup> Le ms. D porte ليقى

بى يريد الى غرارة واستمرت لم عادة عليم ولما نقلم يخراسن الى مواطنم هذه بهاذاة تلسان ليكونوا حجرا بين المعقل وبين وطنها فاستقروا هنالك يتقلبون في قفارها في المشاتي ويظهرون الى التلول في المرابع والمصايف وكان فيهم ثلاثة بطون بنو يعقوب بن عامر وبنو چيد بن عامر وبنو شافع بن عامر وم بنوشقارة وبنومطرى ولكل واحد من البطنيس الاخرين انخاذ وعائر ولبني حميد فصائل اخرى فمنهم بنوعبيد ومن عبيد الجزوم بنوججازبي عبيد وكان له من الولد مجوش ومجيش ابني حجاز ولجوش حامد ومحمد ورباب ومن محمد الولالدة بنو ولاد بن محمد ومن رباب بنو رباب وم معرفون لهدذا العهد ومن عبيد ايضا العقلة بنو عقيل بن عبيد والمحارزة بنو محرز بن حزة بن عبيد وكانت الرياسة على جيد لعلان من هولاء المحارزة وهوالذي قتل مجوش جد بني رباب وكانت الرياسة على بني عامر كافة لبني يعقوب على عهد يخراسن وابغه لداوود بن هلال بن عطاف بن رداد بن حريش بن عياد بن منيع بن يعقوب منهم وكان بنو چيد ايضا برويسهم وشيم الا انه رديف لشيخ بني يعقوب وكانت رياسة جيد لاولاد رباب بن حامد بن مجوش بن مجاز بن عبيد بن جيد ويسمون الجز وعلى عهد يغمراسن لمعرف بن سعيد بن رباب منهم وهو رديني لداوود كم قلناد ووقعت بين عثمان بن يخراسن وبين داوود بن عطاف مغاضبة ومخطه عثمان لما اجار الامير ابا زكرياء بن السلطان ابي اسحن من ال ابي حفص حين فرمن تلسان طالبا الخروج على الخليفة بتونس وكان عثمان بن يخراسن في بيعته فاعتزم على رجعه فابي داوود من اخفار ذمته في ذلك ورحل معه حتى لحق بعطمة بن سلمان من شموخ الدواودة وتغلب على بجايسة وقسنطينة كم نذكر في اخباره واقطع داوود بن هلال رعيا لفعلته وطنا من بلاد حزة تسمى كدارة واقام داوود هنالك في مجالاته الاولى الى ان نازل يوسف ابو عنان باشارة عريف بن يحيى واغرائه وهلك في محبسه وفيم بطون كثيرة منم بنو بو زياد بن ابراهيم بن روى والدهاقنة اولاد دهقان بن حسن وبنو نوال من حسن ايضا ولمم اخوة ديلم بن حسن وبنو عكرمة بن مزروع بن صالح ويعرفون بالعكارمة وهولاء العطاف والديالم اقل عددا من سويد واوليائم في فتنتم مع بنى عامر لمكان العصبية من نسب مالك ولسويد عليم اعتزاز بالكثرة والديالم ابعد مجالا منم في القفر ويحاذيم في مواطنم من جانب التلول بطن من بطون الحارث يعرفون بغريب نسبم الى غريب بن الحارث عى حلول بتلك المواطن يطلبم السلطان في العسكرة وياخذ منم المغارم وم اهل شاء وبقر ورياستم في ابناء مزروع بن خليفة ابن خلوف بن يوسف بن بركة بن مناهف بن مكترب بن منيع (۱) بن مغيث بن محمد الغريب وهو جدم بن الحارث ويرادفم في رياستم على غريب اولاد يوسف وم جيعا اولاد بو منيع وسائر غريب من الاحلاف شيوخم غريب اولاد يوسف وم جيعا اولاد بو منيع وسائر غريب من الاحلاف شيوخم الولاد كامل والله مالك الخلق والامر

بنو عامر بن زغبة وإما بنو عامر بن زغبة فمواطنه فى اخر مواطن زغبة من المغرب الاوسط قبلة تلمسان مما يلى المعقل وكانت مواطنه من قبل ذلك فى اخرها مما يلى المشرق وكانوا مع بنى يزيد حيا جميعا وكانوا يقبلون غيره فى مواطن حمزة والدهوس وبنى حسن لميرة اقواتهم فى المصيف ولهم على وطن بنى يزيد ضريبة من الزرع متعارفة بين اهله لهذا العهد يقال افها كانت لهم ازمان تقلبهم فى ذلك الوطن وقيل أن ابا بكر بن زغلى فى فتنته مع رباح غلبود على الدهوس من وطنه فاستصرخ ببنى عامر فتنته مع رباح غلبود على الدهوس من وطنه فاستصرخ ببنى عيد يعقوب الين معرف وعلى بنى جيد يعقوب ابن معرف وعلى شافع صالح بن بالغ وغلبوا رياحاً بعزلان وفرض له على وطن

<sup>(1)</sup> Le ms. A porte

والعطاف على نواحي مليانة والديالم على وزينة وسويد على بلاد بني توجين كلها ما عدى جبل وانشريش لتوعره بقيت فيه لمة من توجيبي رياستم لاولاد عربن عثمان من الجشم بني تيفرين كما نذكره وبنو عامر على تاسالة وملاتة الى صيدور (١) الى كيدزة الجبل المشرف على وهران وتماسك السلطان بالامصار واقطع منها كلميتو لابي بكر بن عريف ومازونة لمحمد بن عريف ونزلوا له عن سائر الضواحي فاستولوا عليها كافة واوشك بهم ان يستولوا على الامصار وكل اول فالى اخر ولكل اجل كتاب وع على ذلك لهذا العهد ومن بطون سويد هولاء بطن بنواحي البطاء يعرفون بهبرة ينسبهم الناس الى مجاهر بن سويد وهم يزعون انهم من قوم مقداد بن الاسود وهم بهراء من قضاعة ومنهم من يزعم انهم من تجيب احدى بطون كندة والله اعسلم ومن ظواعن سويد هولاء ناجعة يعرفون بصُبيع ونسبهم الى صبيع بن عسلاج بن مالك ولئم عدة وقوة وع يظعنون بظعن سويد ومقيمون بمقامع واما لحارث ابن مالك وعم العطّاف والديالم فموطن العطاف قبلة مليانة ورياسة ظعونهم لولد يعقوب بن موسى بن يعقوب بن نصر بن عروة بن منصور بن ابي الذيب بن حسن بن عياض بن عطاف من زيان بن يعقوب وابن اخيه على بن احمد وبنيهم ومعهم طائفة من براز احدى بطون الاتسيم واقطعهم السلطان مغارم حبل درّاك وما اليه الى وادى شلف وحال بينهم وبين موطن سويد جبل وانشريش لجاثه هنالك وموطن الديالم قبلة وانشريش ولم بلاد وزينة في قبلة الجبل ورياستم في ولد ابراهيم بن رزق بن رعاية ابى مرروع بن صالح بى ديلم ولسعد بن العباس بن ابراهيم منه لهدذا العهد وكانت من قبل لعمه ابي يحيى بن ابراهيم وتقيض عليه السلطان

<sup>(1)</sup> Le ms. B porte هيدور

فرفع ونزمار بن عريف على سائر روساء البدو من زغبة واقطعه السرسو وقلعة ابن سلامة وكثيرا من بلاد توجين وهاك ابود عريني بن يحيى فاستقدمه من البدو واجلسه بمكان ابيه من مجلسه جوار اريكته ولم يزل على ذلك وعقد لاخيه عيسى على البدو من قومه ثم ان بني عبد الواد بعد مهاك السلطان ابي عنان عادت لهم الدولة بابي حمو موسى بين يوسني ابن عبد الرحن بن يحيى بن يغيراسن من اعياس ملوده وتولى كبر ذلك صغُير بن عامر وقومه لما لهم مع ال زيان من الولاية وماكان لبني ممين فيهم من النقمات فملكوا تلمسان ونواحيها وعقدوا على سويد لممون بن سعيد بن عثمان وثاب لونزمار بن عميف واى في الترهب والخروج عن الرياسة فبنا حصنا بوادى ملوية من تخوم بنى مرين وننزل به واقام هنالك لهذا العهد وملوك بنى مرين يرعون له ذمة اختصاصه بسلفع فيوثرونه بالشورى والمداخلة في الاحوال الخاصة مع الملوك والروساء من سائر النواحي فتوجهت اليه بسبب ذلك وجوه اهل الجهات من الملوك وشيوخ العرب وروساء الاقطار ولحق اخواه ابوبكر ومحمد بقومهم فهكروا بالممون ودسوا عليه من قتله غيلة ببيته من ذويهم وحاشيتهم واستبدوا برياسة البدو ثم لا نصب بنو حَصين ابا زيان ابن عم السلطان ابي جوالملك كا نذكره ور شحود للمنازعة سنة سبع وستين وسبعاية هبت من يومئذ ريح العرب وجاش مرجلهم على زناتة ووطنوا من تلول بلادم بالمغرب الاوسط ما عجروا عن حمايته وولجوا من فروجها ما قصروا عن سده ودبوا فيها دبيب الظلال في الفيوء فقلكت زغبة سائر البلاد بالاقطاع من السلطان طوعا وكرها وليه رعيا لخدمته وترغيبا فيها وعدوه تسكينا لغربه حتى افرجت لم زناتة عن كثيرها ولجوا الى سين الجر وحصل كل منه في التلول على ما يلي موطنه من بلاد القفر فاستولى بنويزيد على بلاد جزة وبني حسن كأكانوا

ولحق اخوه مهمون بن عثمان وولده بملك المغرب وذرل عريف بن يحيى من سلطان بني مرين اكرم نزل وادني مجلسه واكرم مشواد ثم اتخذه ابنه السلطان ابو لحسن من بعده بطانة لشوراه ونجيا الخلواته ولم يزل يحرضهم على ال زيان بتلمسان ونفس ميمون بن عثمان وولده على عريني رتبتــه عند السلطان ابي للحسن فنزعوا الى اخيه ابي على بتافيلالت وم يزالوا بها الى ان هلك ميمون ثم تغلب السلطان ابو للمسن على اخيه ابي على وصار اولاد ميمون في جملته وزحف السلطان ابو لحسن الى تلمسان يجرام المغرب واحجر ال زيان بتلمسان عامين ثم افتتها عليهم عنوة وابتزم ملكهم وقتل السلطان ابا تاشفين عند سدته وبعن كلمته في اقطار المغرب الاقصى والادنى الى تخوم الموحدين من الاندلس وجمع كلمة زياتة واستتبعهم تحسب لوائه وفر بنو عامر من زغبة اولياء بني عبد الواد الى القفر كم نذكره ورفع السلطان ابوللسن قدم عريف بن يحيى بعبلسه على كل عربى في ايالته من زغبة والمعقل وكان عقد لسمعون بن سعيد على الناجعة من سويد وهاك ايام دزول السلطان بتاسالة سنة ثنتين وثلاثين قبل فيح تلمسان وولى من بعده اخوه عطية وهاك لاشهر من ولايته بعد فتح تلمسار فعقد السلطان لونزمار بن عريف على سويد وسائر بني مالك وجعل له رياسة البدو حيث كانوا من اعاله واخذ الصدقات منهم والاتارات فعكفت على بيته ام البدو واقتدى بشوراه روساؤه وفر ابن عه المسعود بن سعيد ولحق ببنى عامر واجلبوا على السلطان بدعى جزار شبه بابنه ابي عبد الرجن نجمع لعم ونزمار وهزمهم كا نذكره وسفر عريف بين السلطان ابي للمسن وبين الملوك لعهده من الموحدين بافريقية وبنى الاحسر بالاندلسس والترك بالقاهرة ولم ينل على ذلك الى ان هلك السلطان ابو للحسن ولما تغلب السلطان ابو عنان على تلسان كما نذكره رعى لسويد ذمة الانقطاع اليه

س دوى منصور ودوى حسان وارتفع امر البكرات عن زغبة لهذا العهد لله حدث بين يغيراسي وبينهم فتنة هلك فيها عربي مهدى وارتحلوا عن التلول والارياف من بلاد عبد الواد الى القفر المحاذي لاوطان بني توجين منزلوه وحالفوا توجيين على المهادنة والمظاهرة فصاروا لهم حلفا على بنى عبد الواد ومن عجز منهم عن الظعن نزل ببسائط البطاء وسيرات من بطونهم كلها من شبابة ومجاهر وفليتة وغفير وشافع ومالف وبو رجمة وبسو كامل ونزل بخيس بن عار اخوة سويد بضواحي وهران فوضعت عليهم الاتاوات والمغارم وصاروا من عداد الرعايا اهل الجباية وولى عثمان بين عمر امر الظعون من سويد ثر هلك وقام بامرد ابنه ميمون وغلب عليه اخود سعيد واستبد وكان بين سويد وبين بني عامر بن زغبة فتنة اتصلت على الايام وثقلت وطاة الدولة الزيّانية عليهم وزحف يوسف بن يعقوب الى منازلة تلسان وطال مقامه عليها فوفد عليه سعيد بن عثمان بن عربن مهدى شيعم لعهده فادنى مجلسه وكرم وفادته ثم اجع قتله ففر ولحق بقومه واجلب على المراف التلول وملك السَّرُسُّو قبلة بلاد توجين ونزعت اليه طائفة من عكرمة بنى يزيد وعجزوا عن الظعن فانزلهم بجبل كركرة (١) قبلة السرسو ووضع عليهم الاتاوة ولم يزل كذلك الى ان هلك يوسف بن يعقبوب واتصل سلطان ال يخراسن ولما ولى ابو تاشفين بن موسى بن عتمان بن يعمراسن استخلص عريف بن يحيى لذمة محابة كانت له معه قبسل الملك ثمر اسفه ببعض النزعات الملوكية وكان هلال مولاه المستولى عليه يغص بمكان عريف منه فنزع عريف بن يحيى الى بنى مرين ملوك المغرب الاقصى ونزل على السلطان ابي سعيد منهم سنة عشرين وسبعاية واعتقل ابو تاشفين عه سعيد بن عثمان الى ان هلك في محبسه قبيل فتح تلسان

<sup>(1)</sup> Les mss. A, D et E portent of

بالرباسة عليهم لله ابنه يوسف بن مهدى لله اخود عربن مهدى واقطع يخراسن يوسف بن مهدى ببلاد البطاء وسيرات واقطع عنتر بن طراد ابن عيسى قرارة البطاء وكانوا يقتضون اتاوته على الرعايا ولايناكرم فيها وربما خرج في بعض حروبه واستخلف عربن مهدى على تلسان وما اليها من ناحية الشرق وفي خلال ذلك خلت مجالاتهم بالقفر من ظعونهم وناجعته الا احياء من بطونهم قليلي العدد من الجوثة وفليتة ومالف غُفير وشافع وامثاله فغلب عليهم هنالك المعقل وفرضوا عليهم اتاوة من الابل يعطونها ويختارونها عليهم من البكرات وكان المتولى لاخذها منهم من شيوخ المعقل ابوالريش بن نهار بن عثمان بن عبيد الله وقيل على بن عثمان اخو نهار وقيل ان البكرات انها فرضها المعقل على قومه عامرين حيد الجل مظاهرة له على عدود وبقيت للمعقل عادة الى ان تمشت رجالات من زغبة في بعض ذلك وغدروا برجال المعقل ومنعوا تلك البكرات اخبرني يوسف بي على بن غالم عن شيوخ من قومه من المعقل ان سبب البكرات وفرضها على زغبة كم ذكرناه واما سبب رفعها فهو ان المعقل كانوا يقولون غرامتها ادالة بينهم فلما دالت لعبيد الله الدولة في غرامتها جع ثوابة بن جوثة قومه وحرضهم على منعها فاختلفوا واحتربوا مع عبيد الله ودفعوه الى جانب الشهرق وحالوا بينهم وبين احيامهم وبلادم وطالت الحرب ومات فيها ابن جُوثة وابن مرمح من رجالاته وكتب بنو عبيد الله الى قومهم من قصيدة

بنى معقل آن لم تصرخونا على العد فلا بدّكم تذكروا ما طرا لنا قتلنا ابن جوثة والهام بن مرجع على الوجه مكبوب وذا من فعالنا

فاجتمعوا وجاءوا الى قومهم وفرت احياء زغبة واجتمع بنو عبيد الله واخوانهم

ابن مسعود واولاد فرج بن مظفر وریاستهم فی بغی خلیفة بن عثمان بن موسی بن فرج واولاد طریف بن معبد بن خراش ویعرفون بالمعابدة وریاستهم فی اولاد عریف بن طریف لزیان بن بدر بن مسعود بن معرف بن عریف ولمصباح بن عبد الله بن کثیر بن عریف وربما انتسب اولاد مظفر من خراش الی بنی سلیم ویزجون ان مظفر بن محمد الکامل جاء من بنی سلیم ونول بهم والله اعلم بحقیقة ذلك

بنو مالك بن زغبة واما بنو مالك بن زغبة فهم بطون ثلاثة سويد بن عار ابن مالك ولحرث بن مالك وم بطنان للعطاى من ولد عطاى بن رومى بن حارث والديالم من ولد ديلم بن حسن بن ابراهيم بن رومي فاما سويد فكانوا احلافا لبنى بادين من قبل الدولة وكان لهم اختصاص ببنى عبد الواد وكانت لهم لذلك العهد اتاوات على بلد سيرات والبطاء وهوارة ولما ملك بنوبادين تلول المغرب الاوسط وامصارد كان قسم بني توجين منه سياج التلول القبلي ما بين قلعة سعيدة في الغرب إلى المدينة في الشرق فكان لهم قلعة ابن سلامة ومنداس وانشريش ووزينة (١) وما بينها فاتصل جوارهم لبني مالك هولاً في القفر والتل ولما ملك بنو عبد الواد تلمسان ونزلوا في ساحتها وضواحيها كان سويد هولاء اخص بحلفهم وولايتهم من سائر زغبة وكان لسويد هولاء بطون مذكورون من فليتة وشبابة (2) ومجاهر وجوثة كلهم بنو سويد وللساسنة بطن من شبابة نسبة الى حسان بن شبابة وغفير وشافع ومالف كلهم بنو سليمة بن مجاهر وبورجة وبوكامل وجدان كلهم بنو مقدر بن مجاهر ويزعم بعض نسابتهم ان مقدر ليس بجد لهم وانما وضع ذلك اولا بوكامل وكانت رياستهم لعهدهم يخراسن وما قبله في اولاد عيسى ابن عبد القوى بن جدان وكانوا ثلاثة مهدى وعطية وطراد واختص مهدى شبانة et le ms. E وريته; et le ms. E وورلنه On lit وورثته

بالقتل وبهضوم بالتكاليف وصيروم في عداد القبائل الغارمة وباثر ذلك كان تغلب بني مرين على جميع زناتة كا نذكره فكانوا لم الموع ولدولتم اذل فلما اعاد بنو عبد الواد الى ملكم لعهد ابي حو موسى بن يوسف بعد مهاك السلطان ابى عنان وهبت ربح العز للعرب وفشل ربح زناتة ولحق دولتهم ما يلحق الدول من الهرم نزل حصين هولاء بتيطرى وهو جبل اشير وملكود وتحصنوا به وكان ابو زيان ابن عم السلطان ابي جو المالك من قبله لحق بتونس مفلتا من حبالة بني مرين وخرج طالبا لملك ابيه ومنازعا لابن عه هذا ونزل في خبر طويل نذكره بقبائل حصين هولاء احوج ماكانوا لمثلها لما رامود من خلع ماكان باعناقهم من الذل وطوق الاهتضام والعسف فتلقود بما يجب له ونزل مغم باكرم نزل واحسن مثوى وبايعود وراسلوا اخوانهم وكبراءم من روساء زغبة بني سويد وبني عامر فاصفقوا عليه وترددت عساكر السلطان ابي جووبني عبد الواد اليهم فتحصنوا بجبل تيطري واوقعوا بهم ونهض اليهم السلطان ابوجو بعساكره ففلوه ونالوا منه ونالت زغبة بذلك ما ارادود من الاعتزاز على الدولة اخر الايام وتملكوا البلاد اقطاعات وسعمانا ورجع ابو زیان الی ریاح فنزل بع علی سلم عقده مع ابن عه وبقی لحصیدن اثر الاعتزاز من جراه واقطعتهم الدولة ما ولود من نواحي المديّـة وبلاد صنهاجـــه ولحصين هولاء بطنان عظيمان جندل وخراش فمن جندل اولاد سعد بن خنفر بن مبارك بن فضيل بن سنان بن سباع بن موسى بن كام بن على ابن جندل ورياستهم في بني خليفة بن سعد لعلى وسيدم واولاد خشعة ابن جندل وكانت رياستهم على جندل قبل اولاد خليفة ورميسهم الان على ابن صالح بن ذباب بن مبارك بن ميا بن مهلهل بن شكر بن عامر بن محمد بن خشعة ومن خراش اولاد مسعود بن مظفر بن محمد الكامل بن خراش ورياستهم لهذا العهد في ولد رحاب بن عيسى بن بوبكر بن زمام



ببني عامر نجاء اولاد شافع وعليهم صالح بن بالغ وبنويعقوب وعليهم داوود ابن عطاف وتهيد وعليهم يعقوب بن معرف واسترجع وطنه وفرض لهم على وطنه غرارة الزرع واستمرت لبنى عامر فلها ملك يخراسن بن زيان تلمسان ونواحيها ودخلت زناتة الى التلول والارياني كثر عين المعقل وفسادم في وطنها نجاجا يغراسن ببني عامرهولاء من مجالاتهم بمحراء بني يزيد وانزلهم في جوارد بصراء تلسان كيادا للمعقل ومزاحة لهم باقتالهم فنزلوا هنالك وتبعتهم هُيّان من بطون بني يزيد وهم لعقبة بن يزيد ما كانوا بطونا وناجعة ولم يكونوا حلولا فصاروا في عداد بني عامر لهذا العهد وتولت بنو يزيد بلاد الريف وخصمه فاوطن اكثرهم وقل اهل الناجعة منهم الا افاريق من عكرمة وبعض بطون عبس يظعنون مع اولاد زغلي في قفم م واقصروا عن الظعن في القفر الافي القليل ومع احلافهم من ظعون رياح او زغبة وم على ذلك لهذا العهد ومن بطون بني يزيد بن عبس بن زغبة هولاء بنوخشين وبنوموسي وبنومعافا وبنولاحق وكانت الرياسة لهم ولبني معافا قبل بني سعد بن مالك وبنو حواب وبنوكرز وبنومربع وم المرابعة وهولاء كلهم بوطن حزة لهذا العهد ومن المرابعة حي ينتجعون بضواحي تونس لهذا العهد وغلب عليهم نسب زغبة والله لخلاق العليم

حصين بن زغبة واما بنو حصين بن زغبة فكانت مواطنهم في جوار بنى يزيد الى الغرب عنهم كانوا حيا حلولا هنالك وكان الريف المحاذى لهم من تيطرى ونواحى المدية مواطن للثعالبة من بطون المعقل ثم من بني توجين من بطون بادين لما غلبوا عليها الثعالبة وكان حصين هولا ظعونا لهم يضربون عليهم البعوث وياخذون منهم الاتاوات والصدقات حتى اذا ذهب سلطان بنى توجين من ارض المدية وغلبهم عليها بنو عبد الواد ساموا حصينا هولاء خطة الخسف والذل والزموم الوضائع والمغارم واستلحموم

واقتضاء مغارمها وه على ذلك لهذا العهد وهم بطون كثيرة فهنه حيان بن عقبة بن ينيد وجوّاب وبنوكم ز وبنوموسي والمرابعة والخشنة وم جميعا بنو ينيد بن عبس بن زغبة واخوانهم عكرمة بن عبس من ظعونهم وكانت الرياسة في بني ينيد لاولاد لاحق أثر لاولاد معافا أثر صارت في بيت سعد بن مالك بن عبد القوى بن عبد الله بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن مهدى ابى يزيد بن عبس بن زغبة وم يرعون انه مهدى بن عبد الرحن بن ابي بكر الصديق نسب تاباه رياستم على غير عصبتم وقد مر ذلك قبل وربما نسبهم اخرون الى سلول وم بنو مرة بن صعصعة اخي عامر بن صعصعة وليس بمحيم لما قلناه وقد يقال ان سلول وبني ينهد اخوة ويقال لهم جميعا اولاد فاطمة وبنو سعد هولاء ثلاثة بطون بنو ماضي بن رزق بن سعد وبنو منصور بن سعد وبنو زغلي بن رزق بن سعد واختصت الرياسة على الظعون وللحلول ببني زغلي وكانت لزيان بن زغلي فيما علمناه ثم من بعده لاخيه ديفل ڤر لاخيها ابي بڪر ثم لابنه ساسي بن ابي بڪر ثم لاخيـه معتوق بين ابي بكر ثم لموسى ابين عهم ابي الفضل بين زغلي ثم لاخيــه اجد بن ابي الفضل ثم لاخيها على بن ابي الفضل ثم لابي الليل بن موسى بين ابي الفضل وهو رئيسهم لهذا العهد وتوفي سنة احدى وتسعين وخلفه في قومه ابنه وكان من احلافهم فيما تقدم بنو عامر بن زغبة يظعنون معهم في مجالاتهم ويظاهرونهم في حروبهم وكانت بين رياح وزغبة فتنة طويلة لعهد موسى بن محمد بن مسعود وابنه شبل ايام المستنصر ابن ابي حفص فكان بغويزيد هولاء يتولون كبرها لمكان الجوار وكان بنو عامر احلافهم فيها وظهرامهم وكان لهم على مظاهرتهم وضيعة من الزرع تسمى الغرارة وهي الف غرارة من الزرع وكان سببها فها يزعون ان بوبكربن زغلى غلبته رياح على الدهوس من وطن جزة ازمان فتنته معهم فاستصرح على من وجدوا من مخلق زغبة هولاء بتلك القفار وجعلوا عليه خفها المحذونها من ابله ويختارون عليه البكرات منها وانفوا لذلك وتدامروا وتعاقدوا على دفع هذه الهضمة وتولى كبرها من بطونه ثوابة بن جوثة من سويدكا نذكر بعد فدفعوه عن اوطانه من ذلك القفر ثم استفحلت دولة زناتة وكفوا العرب عن وطيء تلوله لما تنشا عنه من العيث والفساد فرجعوا الى صحرائه وملكت الدولة عليه التلول والخبوب واستصعب المير وهزل الكراع وتلاشت احوالهم وضربت عليه البعوث واعطوا الاتاوة والصدقة حتى اذا فشل رئح زناتة وداخل الهرم دولتهم وانتزى الخوارج من قرابة الملك بالقاصية وجدوا السبيل الفتن الى طرق التلول ثم الى التغلب فيها ثم غالبوا زناتة عليها فغلبوه في الفتن الى طرق التلول ثم الى التغلب فيها ثم غالبوا زناتة عليها فغلبوه في اكثر الاحايين واقطعتهم الدولة الكثير من نواحى المغرب الاوسط وامصاره في سبيل الاستظهار به فتمشت ظعونه فيه وملكود من كل جانب كما نذكرد وبطون زغبة هولاء متعددون من يزيد وحصين ومالك وعامر وعروة وقد وبطون زغبة هولاء متعددون من يزيد وحصين ومالك وعامر وعروة وقد

بنو يزيد بن زغبة كان لبنى يزيد هولاء محل من زغبة بالتثرة والشرف وكان للدول بع عناية فكانوا لذلك اول من اقطعته الدول من العرب بالتلول والضواحي اقطعه الموحدون في ارض جزة من اوطان بجاية مها يلي بلاد رباح والاثام عنزلوا هنالك وولجوا تلك الثنايا المفضية الى تلول جزة والدهوس وارض بنى حسن ونزلوها ريفا ومحراء وصار الدولة استظهار بعم على جباية تلك الرعايا من صنهاجة وزواوة فلما عجزت عساكر بجاية عن جبايتهم دفعوم لها فاحسنوا في اقتضائها وزادت الدولة بعم تكرمة وعناية لذلك واقطعتهم الكثير من تلك الاوطان ثم غلبت زناتة الموحدين على تلك الاوطان واقتطعوها عن اوطان بحاية واصاروها من ممالكم فلما فشل ويم زناتة وجاش بحر فتنتهم مع العرب استبد بنويزيد هولاء بملكة تلك الاوطان وغلبوا عليها من جميع جوانبها وفرغوا لجبايتها بنويزيد هولاء بملكة تلك الاوطان وغلبوا عليها من جميع جوانبها وفرغوا لجبايتها

غير متصفين من الدين والتعق في الورع بما يناسبها ويقضى حقها بل يجعلونها ذريعة لاخذ الزكاة من الرعايا ويتظاهرون بتغيير المنكر يسرون بذلك حسوا في ارتغاء فيخيل امره لذلك وتخفق مساعيم ويتنازعون على ما يحصل بايديم ويفترقون على غير شيء والله متولى الامور لا اله الا هو سجانه

## الخبر عن زُعْبة وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة

هذا القبيل اخوة رياح ذكر إبى الكلبى أن زغبة ورياحا أبنا أبي رببعة بن نهيك بن هلال بن عامر هكذا نسبهم وم لهذا العهد معا يزعون أن عبد الله يجبعهم بكسر دال عبد ولم يذكر أبى الكلبى ذلك وذكر عبد الله في ولد هلال فلعل انتسابهم اليه بما كفلهم أو أشتهر دونهم وكثيراً ما يقع مثل هذا في أنساب العرب أعنى انتساب الابناء لعهم أو كافلهم والله أعلم وكانت لم عزة وكثرة عند دخولهم أفريقية وتغلبوا على نواحي طرابلس وقابس وقابس وقتلوا على خزرون من ملوك مغراوة بطرابلس ولم يزالوا بتلك لحال ألى أن علب الموحدون على أفريقية وثار بها أبي غانية وتحيزت اليه أفاريق هلال من رياح وجثم فنزعت زغبة ألى الموحدين وانحرفوا عن أبي غانية فرعوا لهم حق نزوعهم وصاروا يدا واحدة مع بني بادين من زناتة في جاية المغرب الاوسط من نوعهم وصاروا يدا واحدة مع بني بادين من زناتة في جاية المغرب الاوسط من ونزلوا بأمصارد دخل زغبة هولاء ألى التلول ولما ملكت زناتة بلاد المغرب الاوسط ونزلوا بأمصارد دخل زغبة هولاء ألى التلول وتغلبوا فيها ووضعوا الاتاوة على طرقهم من ألما المها علم عرب العقل المجاورون له من جانب الغرب وغلبوا المعونه وحاميته فطرقته عرب العقل المجاورون له من جانب الغرب وغلبوا طعونه وحاميته فطرقته عرب العقل المجاورون له من جانب الغرب وغلبوا طعونه وحاميته فطرقته عرب العقل المجاورون له من جانب الغرب وغلبوا

وحرج ابنه على بينهم بعساكر السلطان وتزاحفوا بالعصراء سنة ثلاث عشرة فغلبهم المرابطون وقتل على بن مزنى وتقبض على على بن احمد فقادود اسيرا ثم اطلقه عيسى بن يحيى رعيا لاخيه ابي يحيى بن احد واستخصل امر هولاء السنية ما شاء الله ان يستنحل ثم هلك ابو يحيى بن احمد وعيسى ابن يحيى وخلت احياء اولاد محرز من هولاء السنية وتفاوض السنية فيمس يقيمونه بينهم للفتيا في الاحكام والعبادات فوقع نظره على الفقيه ابي عبد الله محمد بن الازرق من فقهاء مقرة وكان اخذ العلم بجايـة على ابي محمد الرواوي من كبار مشيختها فقصدوه في ذلك واجابهم وارتحل معهم ونزل على حسن بن سلامة شيخ اولاد طلحة واجتمع اليه السنية واستنحل بهم جانب اولاد سباع واجلبوا على الزاب وحاربوا على بن احمد طويلا وكان السلطان ابوتاشفين حين كان يجلب على اوطان الموحدين ويخيب عليم اولياؤهم من العرب يبعث الى هولاء السنية بالجوائز يستدى بذلك ولايتهم ويبعث معهم للفقيه ابن الازرق بجائزة معلومة في كل سنة ولم يزل ابن الازرق مقيما لرسمع الى ان غلبع على امرع ذلك على بن احمد شيخ اولاد محمد وهلك حسن بن سلامة وانقرض امر السنية من رياح ونزل ابن الازرق بسكرة استدعاه يوسف بن مزنى لقضائها تفريقا لامر السنية فاجابه ونزل عنده فولاه القضاء ببسكرة الى ان هلك سنة [بياض في النسخ] ثم قام على بن احمد بهذه السنة بعد حين ودعا اليها وجع لابن مزني سنة اربعين وسبعاية ونازل بسكرة وجاء مدد اهل ريغ واقام محاصرا لها اشهرا وامتنعت عليه فاقلع عنها وراجع يوسف بن مزني وصاروا الى الولاية الى ان هلك على بن احمد وبقى ص عقب سعادة في زاويته بنون وحفدة يوجب لغم ابن من في رعاية وتعرف لهم اعراب الفلاة من رياح حقا في اجارة من يجيم ونه من اهل السابلة وبقى هولاء الدواودة ينزع بعضم احيانا الى اقامة هذه الدعوة فياحذون بها انفسم

قومهم وكان لذلك العهد على بن احمد بن عربن محمد قد قام برياسة اولاد محمد وسليمان بن على بن سباع قد قام برياسة اولاد يحيى واقتسموا رياسة الدواودة فظاهروا ابن مزنى على مدافعة سعادة واصحابه المرابطيس من اخوانهم وكان امر ابن مزنى والزاب يومئذ راجعا الى صاحب بجاية من بني ابي حفص وهو الامير خالد بن الامير ابي زكرياء والقائم بدولته ابو عبد الرحمن بن عر وبعث اليه ابن مزنى في المدد فامدد بالعساكر والجيوش واوعزالي اهل طولقة بالقبض على سعادة نحوج منها وابتنى بجانبها زاوية ونزل بها هو واحدابه ألم جمع احدابه المرابطيين وكان يسميهم السنية وزحفوا الى بسكرة وحاصروا ابن مزنى سنة [هنا بياض في النج] وقطعوا نخيلها وامتنعت عليهم فرحلوا عنها ثم عادوا حصارها سنة [هنا بياني اخر] وامتنعت ثم انحدر احجاب سعادة من الدواودة الى مشاتيهم سنة خس وسبعاية واقام المرابط سعادة بزاويته من زاب طولقة وجمع من كان اليه من المرابطين المتخلفين عن الناجعة وغزا مليلي وحاصرها اياما وبعثوا بالصريخ الى ابن مزنى والعسكر السلطاني مقيم عندد بمسكرة فاركبهم ليلا مع اولاد حربى من الدواودة وصهوا سعادة واتحابه على مليلي فكانت بينهم جولة قتل فيها سعادة واستلحم الكثير من اسحابه وجمل راسه الى ابن مزنى وبلغ الحبر الى احجابه بمشاتيهم فظهروا الى الزاب وروساؤم ابسو عيى بن احمد بن عمر شيخ اولاد محرز وعطية بن سلمان شيخ اولاد سباع وعيسى بن يحيى شيخ اولاد عساكر ومحمد بن حسن شيخ أولاد عطيــة ورياستهم جيعا راجعة لابي يحيى بن احمد ونازلوا بسكرة وقطعوا نخيله وتقمضوا على عال ابن مزنى فاحرقوم بالنار واتسع الخرق بينهم وبينه ونادى ابن مزنى في اوليائه من الدواودة فاجتمع اليه على بن اجمد شيخ اولاد محمد وسليمان بن على شيخ اولاد سباع وهما يومئذ نحلاء الدواودة المستجر بازغار فصاروا الى عدد قليل ولحقوا بالقبائل الغارمة ثم دئروا وتلاشوا شان كل امة والله خير الوارثين

## الخبر عن سعادة القائم بالسنة في رياح ومال امرد وتصاريف احواله

كان هذا الرجل من مسلم احدى شعوب رياح ثد من رجمان منهم وكانت امه تدعى حضيبة وكانت في اعلى مقامات العبادة والورع ونشأ هو منتملا العبادة والزهد فارتحل الى المغرب ولتى شيخ الصالحين والفقهاء لذلك العهد بنواحي تازي ابا امحاق التسولي واخذ عنه ولزمه وتفقه عليه ورجع الي وطن رياح بفقه محيج وورع واقد ونزل طولقة من بلاد الزاب واخذ نفسه بتغيير المنكر على اقاربه وعشيرد وس محبه او عرفه فاشتهر بذلك وكثرت غاشيته ص قومه وغيرهم ولزم محابته منهم اعلام عاهدود على التزام طريقه كان ص اشهرم ابو يحيى بن احد بن عرشيخ بني محمد بن مسعود ص الدواودة وعطية بن سلمان بن سباع شيخ اولاد سباع بن يحيى منهم وعيس بن يحيى بن ادريس شيخ اولاد ادريس من اولاد عساكر منهم وحسن بن سلامة شیخ اولاد طلحة بن یحمی بن درید بن مسعود منهم وهجرس بن علی من اولاد يزيد بن زغبة ورجالات من العطّاف من زغبة في كثير من اتباعهم والمستضعفين من قومهم فكثر بذلك تابعه واستظهر بهم على شانه في اقامة السنة وتغيير المنكر على من جاء به واشتد على قاطع الطريق من شرار البوادى لله تخطى في ذلك إلى العال فطلب عامل الزاب يومند منصور بن فضل بن مزنى باعفاء الرعايا من المكوس والظلامات فامتنع من ذلك واعتزم على الايقاع به نحال دونه عشائر احجابه وبايعود على اقامة السنة والموت دونه في ذلك وإذنهم ابن مزني بالحرب ودعا لذلك اقتالهم ونظراءم من

ورياستم في اولاد جماعة بن سالم بن جاد بن مسلم بين اولاد شكر بن حامد ابن ڪسلان بن غيث بن رحال بن جماعة وبين اولاد زرارة بن موسى بن قطران بن جماعة واما الاخضر فيقولون انهم من ولد خضر بن عامر وليس عامرين صعصعة فان ابناء عامرين صعصعة معروفون كلهم عند النسابيين وانما هو والله اعلم عامر اخر من ابناء رياح ولعله عامر بن يزيد بن مرداس المذكور في بطونهم او لعلهم من الخضر الذين هم ولد ملك بن طريف بن ملك ابن حفصة بن قيس بن غيلان ذكرهم صاحب الاغاني وقال انها سموا لخضر لسوادم والعرب تسمى الاسود اخضر قال وكان ملك شديد السمرة فاشبهه ولده ورياستهم في اولاد المربي على بن تمام بن عاربي خضربي عامربي رياح واختصت من بين اولاد المر في ولد عامر بن صالح بن عامر بن عطية ابن ثامر وفيهم بطن اخر لزائدة بن تمام بن عار وفي رياح ايضا بطن من عنزة ابن اسد بن ربیعة بن نزار يظعنون مع باديتهم واما من نزل من رياح ببلاد الهبط حيث انزلع المنصور فاقاموا هنالك بعد رحلة رئيسهم مسعود بي زمام بتلك المواطن الى ان انقرضت دولة الموحدين وكان عثمان بن نصر رءيسهم ايام المامون وقتله سنة ثلاثين وستماية ولما تغلب بنو مرين على ضواحي المغرب ضرب الموحدون على رياح هولاء البعث مع عساكرم فقاموا بحماية ضواحيهم وتحيز اليهم بنوعسكربن محمد من بني مرين حين كانوا حربا لاخوانهم بنى جامة بن محمد سلق الملوك منهم لهذا العهد فكانت بين الفريقيس حولة قتل فيها عبد الحق بن محيو بن ابي بكر بن حمامة ابوالملوك وابنه ادريس فاوجدوا السبيل لبني مرين على انفسهم في طلب الترة والدماء قاثخنوا فيهم واستلحموم قتلا وسبيا مرة بعد اخرى وكان من اخر من اوقع بهم السلطان ابو ثابت حافد يوسف بن يعقوب سنة سبع وسبعاية تتبعهم بالقنل الى ان لحقوا برءوس الهضاب واسنمة الربي المتوسطة في المسرح

عامل الزاب ياخذ منه في الاكثر جباية غير مستوفاة يعسكر لها ببادية رياح باذن من كبيرهم يعقوب واشراكه في الامر وبطون رياح كلها تبع لهولاء الدواودة ومقتسمون عليهم وملقسون مما في ايديهم وليس لهم في البلاد ملك يستولون عليه واشدم قوة وأكثرهم جعا بطون سعيد ومسلم والاخضر يبعدون الخعة في القفار والرمال ويظاهرون الدواودة في فتنة بعضع مع بعض ويختصون في الحلق فريقا دون اخر فسعيد احلاف الولاد محمد سأمر ايامهم الا قليلا من الاحيان ينابذونهم ثم يراجعونهم ومسلم والاخضر احلاف لاولاد سباع كذلك الانى الاحايين فاما سعيد فرياستهم لاولاد يوسف بن زيد منهم في ولد ميمون بن يعقوب بن عريب بن يعقوب بن يوسف واردافهم اولاد عيسى بن رحاب بن يوسف وم ينتسمون بزعم الى بني سليم في اولاد القوس ص حليم والصحيح من نسبهم انهم من رياح بالحلف والموطن ومع اولاد يوسف هولاء لفائني من العرب يعرفون بالمخادمة والغيوث والبحور فاما المخادمة والغيوت من ابناء مخدم فمن ولد مشرق بن الاثيج واما البحور ففيهم من المرابر من لواتة وزنارة احدى بطونهم وفيهم من نفأت فاما نفات فمن بطون جذام وسياتي ذَكرهم واما زنارة فهم من بطون لواتة كها ذكرناه وفي بني جابر بتادلا كثير منهم واجاز منهم الى العدوة لعهد بني الاجر سلطان الزناري وكانت له في الجهاد اثار وذكر ومنهم بارض مصر والصعيد كثير وص احلاف اولاد محمد من الدواودة بطن رياب بن سوءات بن عامر بن صعصعة اندرجوا في عداد رياح ولهم معهم ظعن ونجعة ولهم مكان من حلفهم ومظاهرتهم واما احلاف اولاد سباع من مسلم والاخضر فقد قدمنا ان مسلم من ولد عقیل بن مرداس بن ریاح ومرداس بن ریاح اخو حواز بن ریاح وبعصهم ينتسب الى الزبيربي العوام وهو غلط ويقول بعض ينكره عليهم أنما هو نسب الى الزبير من المهاية الذين عم من بطون عياض كما ذكرناه

باولاد عساكرتم هلك سباع بن شبل وقام بامرهم ابنه عثمان ويعرف بالعاكر فنازعه الرياسة بنوعه على بن احمد بن عمر بن محمد بن مسعود وسلمان ابن على بن سباع بن يحيى بن دريد بن مسعود وفرقوا جاعة بني مسعود هولاء بعد ان كانوا جميعا وصاروا فريقين اولاد محمد بن مسعود واولاد سباع ابن يحيى ولم يزالواكذلك لهذا العهد ولثم تغلب على ضواحي بجاية وقسنطينة ومن بها من سدويكش وعياض وامثالهم ورياسة اولاد محمد الان ليعقوب بن على بن احمد وهو كبير الدواودة بمكانه وسنه وله شهرة وذكر ومحل من السلطان متوارث ورياسة اولاد سباع في اولاد على بن سباع واولاد عقسان ابن سباع واولاد على اشف منهم واعز بالكثرة والقعدد ورياستهم في ولد يوسف بن سلمان بن على بن سباع ويرادفهم اولاد يحيى بن على بن سباع واختص اولاد محمد بنواحي قسنطينة واقطعتهم الدول كثيرا من اريافها واختص اولاد سباع بنواحي بجاية واقطاءهم فيها قليل لمنعة بجاية وضواحيها عن ضم العرب وتغلبهم بالجبال المطيفة بها وتوعر مسالكها على رواحل الناجعة وإما ريغ وواركلى فقسمة بينهم منذ عهد سلفه كم قلناه واما الزاب فالجانب الغربي منه وقاعدته طولقة لاولاد محمد واولاد سباع بن يحيس وكانت لابي بكر بن مسعود فلما ضعنى بنود ودثروا اشتراها منهم على بن احمد شيخ اولاد محمد وسلمان بن على شيخ اولاد سباع واتصلت بينهم بسببها الفتنة وصارت في مجالات اولاد سباع بن يحيى فصار غلب سلمان وبنيه عليها اكثر والجانب الوسط وقاعدته بسكرة لاولاد محمد وفي مجالاتهم وليعفوب بن على على عامله بسبب ذلك سلطان وعزة وله به تمسك واليه انحياش في منعته من الدولة واستبداده بوطمه وجاية ضواحيه من عيث الاعراب وفسادهم غالب الاوقات واما للجانب الشرقي من الزاب وقاعدته بادس وتنومــة فهو لاولاد نابت روساء كرمة بما هو من مجالاتهم وليس من مجالات رياح الا ان مهون بن درید بن مسعود ومعهم درید بن تازیر شیخ اولاد نابت من کرفة فتقبض عليهم لحين قدومهم وضرب اعناقه في مصرع واحد بزراية حيث بايعوا ابا اسحاق اخاه والقاسم بن بو زيد بن ابي حفص النازع اليهم لطلب للمروج على الدولة وافترقت ظواعنهم وفروا امامه واتبعهم الى اخر الزاب وتسرك شبل بن موسى سباعا ابنه طفلا صغيرا فكفله عه مولام بن موسى ولم تزل الرياسة لعم وترك سباع بن يحيى ايضا ابنه طفلا فكفله عه طلحة بن يحيى ولحق فلهم بملوك زباتة بالهغرب فاولاد محمد لحقوا بيعقوب بن عبد الحق بفاس واولاد سماع بن يحيى لحقوا بيغه راسن بن زيان بتلمسان فكسوم وجملوم حتى ارتاسوا وتابلوا واحتالوا ورجعوا الى اوطانهم فتغلبوا على المراف الزاب واقتسموا بلد واركلان وقصور ريغ وصيروها اسهاما بينهم وانتزعوها الموحدين فكان اخر عهدم ملكها ثم تقدموا الى بلاد الزاب وجع لم عاملها ابو سعید عثمان بن محمد بن عثمان ویعرف بابن عتمو من روساء الموحدين وكان منزله عقرة فزحف اليهم عكانهم من الزاب واوقعوا به وقتلوه بقطاوة وغلبوا على الزاب ونواحيه لهذا العهد تم تقدموا الى حبل اوراس فغلبوا على من به من القبائل ثر تقدموا الى التل وجع لع من كان به من اولاد عساکر وعلیهم موسی بن ماضی بن مهدی بن عساکر نجمع قومه ومن في حلفهم من عياض وغيرهم وتزاحفوا فغلبهم اولاد مسعود وقتلووا شيخم موسى بن ماضى وتولوا الوطن بما فيه ثم تلافت الدولة امرم بالاصطناع والاستمالة واقطعوم ما غلبوا عليه من البلاد يجبل اوراس والزاب تم الامصار التي بالبسيط الغربي من جبل اوراس المسمى عندم بالحضنة وهي نقاوس ومقرة والمسيلة واختص اقطاع المسيلة بسباع بن شبل ثم صارت لعلى ابن سباع بن يحيى من بعد ذلك فهي في قسم بغيه وسهانهم واختص اقطاع مقرة باجد بن عر بن محمد وهو عم شبل بن موسى ابي سباع ونقاوس

لذلك العهد بقابس وطرابلس وما اليها والتقدم فيه يوممه لمرداس والكعوب كا نذكره في اخبارهم واصطنعوهم لمشايعة الدولة وضربوا بينهم وبين قبائل رياح وانزلوم بالقيروان وبلاد قسطيلية وكانت أبّة لمحمد بن مسعود ووقد عليه في بعض السنين وقد مرداس يطلبون الهكيل ونزلوا عليهم فشرهوا الى نعمتهم وقاتلوهم عليها وقتلوا رزق بن سلطان عسم محمد بن مسعود فكانت بينهم وبين رياح ايام وحروب حتى رحلوم عن جانب الشرق من افريقية واصاروم الى جانبها الغربي وملك الكعوب ومرداس من بني سلم ضواحي للجانب الشرقي كلها من قابس الى بونة ونفطة وامتاز الدواودة بملك ضواحي قسنطينة وبجاية والتلول ومجالات الزاب وريغ وواركلا وما وراءها من القفار في بلاد القبلة وهلك محمد بن مسعود فولي رياسته موسى بن محمد وكان له صيت وغناء في قومه واعتزاز على الدولة ولما هلك يحيى بن عبد الواحد وبويع ابنه محمد المستنصر الطائر الذكر المصنوع له في الشهرة وخرج عليه اخوه ابراهيم ولحق بالدواودة هولاء فبايعوه بجهات قسنطينة واتفقوا على تقديمه ونهض اليهم المستنصر سنة ست وستيس وستماية مفروا امامه وافترق جعم وتحيز اليه بنو عساكر بن سلطان منهم ورياستم يومنذ لولد مهدى بن عساكر ونبذوا العهد الى ابراهم بن يحيى ولحق بتمسان واحاز الجرالي الاندلس واقام بها في جوار الشيخ ابن الاحر قد هاك موسى بن محمد وولى رياسته ابنه شبل بن موسى واستطال على الدولة وكثر عيثم فنبذ المستنصر عهدم ونهض اليم بعساكره وجوعه من الموحدين والعرب من بنى سلم واولاد عساكر اخوانهم وعلى مقدمته الشيخ ابو هلال عياد بن محمد الهنتاتي وكان يومئذ اميرا بجاية وحاول عليهم فاستقدم روساءهم شبل بن موسى بن محمد بن مسعود واخاه يحيى وسباع بن يحيى ابی درید بی مسعود وحداد بی مولام بی خنفر بی مسعود وفضل بی

المنصور رياحا الى المغرب تخلق عساكر اخو مسعود في جماعات منع لما بلاه السلطان من طاعته وانحياشه وانزل مسعودا وقومه ببلاد الهبط ما بين قصور كتامة المعروف بالقصر الكبير الى ازغار البسيط الفسيج هنالك الى ساحل الجر الاخضر واستقروا هنالك وفر مسعود بن زمام من بينهم في لمة من قومه سنى تسعين وخسماية ولحق بافريقية واجتمع اليه بنسو عساكر اخمه ولحقوا بطرابلس ونزلوا على زغب ودباب يتقلبون بينهم ثر نزع الى خدمة قراقس وحضر معه بقومه فتح طرابلس كما نذكره في اخبار قراقش شرجع الى ابن غانية الهيورتي ولم يزل في خلافه ذلك الى ان هلك وقام بامره من بعده ابنه محمد وكانت له رياسة وعنا في فتنة الميورقي مع الموحدين ولها غلب ابو محمد بن ابي حفص يحيى الميورقي في سنة ثماني عشرة على الحمة من بلاد الجريد وقتل من العرب من قتل كان فيمس قتله ذلك يوم عبد الله بن محمد هذا وابن عمه ابسو الشيخ بن حركات بن عساكر ولما هلك الشيخ ابومحمد رجع محمد بن مسعود الى افريقية وغلب عليها واجتمع اليه مخلف الاثيم ظواعن من الضحاك ولطيني فكأثموه واعتزوا به على اقتالهم من دريد وكرفة الى أن عجزت طواعن الضحاك ولطبن عسن الرحلة وافترقوا في قرى الزاب ومدره وبقي محمد بن مسعود متقلبا في رحلته وصارت رياسة البدو بضواحي افريقية ما بين قسطيلية والسزاب والقيروان والمسيلة له ولقومه ولها هلك يحيى بن غانية سنة احمى وثلاثين كما نذكره انقطع ملكم واستغلظ سلطان ال ابي حفص واستقل منهم الامير يحيى بن عبد الواحد بخطة الخلافة عندما فسد كرسيها بحراكس وافترق اتباع يحيى ابن غانية من العرب من بني سليم ورياح فنكر ال ابي حفص هولاء الدواودة ومكانهم من الوطن لما سلف من عنادم ومشايعتهم لابن غانية عدوم نجاجا الامير ابو زكرياء بني سليم من مواطنهم سنة سبع وسبعاية ولم يزل دابه هذا وكانت له ولابيه مع يعقوب بن عبد للحق قبل ذلك مقامات في الجهاد مذكورة وبقيت رياسته في بنيه الى ان انقرض امرهم وامر مقدم ودثروا وتلاشوا والله خير الوارثين

للبرعن رياح وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة

كان هذا القبيل من اعز قبائل هلال واكثرم جها عند دخولم افريقيـة وم فيما ذكرد ابن الكلبي بنو رياح بن ابي ربيعة بن نهيك بن هـلال بن عامر وكانت رياستم حينئذ لمونس بن يحيى الصنبري من بطون مرداس ابن رياح وكان من رجالاتم لذلك العهد الفضل بن بوعلى مذكور في حروبم مع صنهاجة وكانت بطونم عهر ومرداس وعلى كلم بنو رياح وسعيد ابن رياح وخضر بن عامر بن رياح وم الاخضر ولرداس بطون كثيرة دواد (۱) ابن رياح وخضر بن عامر بن رياح وم الاخضر ولرداس بطون كثيرة دواد (۱) ومن اولاد عامر بن يزيد بن مرداس بطون اخرى منه بنو موسى بن عامر ومن اولاد عامر بن يزيد بن مرداس بطون اخرى منه بنو موسى بن عامر وحبر بن عامر وقد يقال انه من لطيف كها قدمنا وسودان ومشهور ومعاو وجبر بن عامر بطون ثلاثة واسم سودان على بن محمد وقد يقال ايضا بنو محمد بن عامر بطون ثلاثة واسم سودان على بن محمد وقد يقال ايضا على رياح في هذه البطون كلها لمرداس وكانت عند دخولم افريقية في صنبر منم منه منه منازت للدواودة ابناء دواد بن مرداس بن رياح ويزعم بنو عهو بن منهم منه منه ورياح ان ابام كفله ورياد وكان رئيسه لعهد الموحدين مسعود بن سلطان ابن زمام بن رديني بن دواد وكان يلقب البلط لشدته وصلابته ولما نقل

<sup>(1)</sup> Le nom propre عواد son pluriel s'écrivent quelquefois avec un point sur le premier dal. Cette dernière orthographe est probablement la bonne.

الناصر ابغه ولحق بعم الوزير للحسن بن عمر عند نزوعه عن السلطان ابي سالم سنة ستين وسبحياية ونهضت اليعم عساكر السلطان فامكنوا منه لله حق بعم ابوالفضل بن السلطان ابي سالم عند فراره من مراكش سنة عمان وستين ونازله السلطان عبد العزيز واحيط به فلحق ببرابرة صناكة من فوقع ثم امكنوا منه على مال جمل اليعم ولحق بعم اثناء هذه الفتسن الأمير عبد الرحمن بن بويَفلوسن على عهد الوزير عربن عبد الله المتغلب على المغرب وطلبه عر فاخرجوه عنع وطال بذلك مراس الناصر هذا للفتنة فنكرته الدواة وتقبض عليه واودع الحبن فمكن فيه سنين وتجافت الدواة عنه من بعد ذلك واطلق عقاله ثم ج ورجع من المشرق فتقبض عليه واودع البخرن على ابن السلطان عبد العزيسز واودعه الحبن ونقلوا الرياسة عن بنى على هولاء والله يقلب الليل والنهار وقد يزعم كثير من الناس ان ورديغة من بنى جابر ليسوا من جشم وانع وطن من بطن من بطون سدراتة احدى شعوب لواتة من البربر ويستدلون على ذلك عواطنع وجوارم للبربر والله اعلم بحقيقة ذلك

العاصم ومقدم من الاتبج هولاء الأحياء من الاتبج كما ذكرنا في انسابهم ونزلوا تامسنا معهم وكانت لهم عزة وغلب الا ان جشم اعز منهم لمكان الكثرة وكان موطنهم ببسيط تامسنا وكانت للسلطان عليهم عسكرة وجباية شان اخوانهم من جشم وكان شيخ العاصم لعهد الموحدين ثم عهد المامون منهم حسن بن زيد وكان له اثر في فتنة يحيى بن الناصر ولها هاك سنة ثلاث وثلاثين امر الرشيد بقتل حسن بن زيد مع قائد وفائد ابنى عامر شيوخ بنى جابر فقتلوا جميعا ثم صارت الرياسة لابي عياد وبنيه وكان منهم لعهد بنى مرين عياد بن ابي عياد وكان له تقلب في النفرة والاستقامة ورائي تلسان ورجع منها اعوام تسعين وستماية وفر الى السوس ورجع

قد اخوها مبارك على مثل حالع ايام السلطان ابي عنان ومن بعدد الى ان كانت الفتنة بالمغرب بعد مهلك السلطان ابي سالم واستولى على المغرب الخود عبد العزيز واقتطع ابنه ابو الفضل ناحية مراكش فكان مبارك هذا معه ولما تقبض على ابي الفصل تقبض على مبارك واودع الهجن الى ان غلب السلطان عبد العزيز على عامر بن محمد وقتله فقتل معه مبارك هذا لما كان يعرف به من صحابته ومداخلته في الفتن كما نذكره في اخبار بني مرين وولى ابنه محمد على قبيل الخلط الا ان الخلط اليوم دثرت كان الم تكن بما اصابع من الخصب والترفى منذ مايتين من السنين بذلك البسيط الافيج زيادة للعز والدعة فاكلتهم السنون وذهب بعم الترفى والله غالب على امسود

بنو جابر بن جثم بنو جابر هولاء من عداد جشم بالمغرب وربما يقال انهم من سدراتة احدى فرق زناتة او لواتة والله اعلم بذلك وكان لامم اثسر في فتنة يحيى بن الناصر بما كانوا معه ومن احزابه ولما هلك يحيى بن ناصر سنة ثلاث وثلاثين وستماية بعث الرشيد بقتل شيخم فائد بن عامر واخيه قائد وولى بعده يعقوب بن محمد بن قيطون ثم اعتقله يعلو قائد الموحدين بعثه المرتضى لذلك وقدم يعقوب بن جرمون السفياني على بنى جابر واقاموا كذلك مرة ثم انتقض امر يعقوب بن جرمون وولى مشيخة بنى جابر اسماعيل بن يعقوب بن قيطون ثم تحيز بنو جابر هولاء من احياء بنى جابر اسماعيل بن يعقوب بن قيطون ثم تحيز بنو جابر هولاء من احياء بمشم الى سفح الجبل بتادلا وما اليها يجاورون هنالك صناكة الساكنين بقنتة وهضابة من البربر فيسهلون الى البسيط تارة وياوون الى الجبل في حلف البربر وجوارم اخرى اذا دهمتم مخافة من السلطان او ذى غلبة والرياسة فيم لهذا العصور في ورديغة من بطونهم ادركت شيخا عليه لعهد السلطان ابي عنان حسين بن على الورديني ثم هلك واقيم مقامه لعهد السلطان ابي عنان حسين بن على الورديني ثم هلك واقيم مقامه لعهد السلطان ابي عنان حسين بن على الورديني ثم هلك واقيم مقامه

قومه سنة ثنتين وثلاثين وولى امر لخلط بعده يحيى ابن اخيه هلل وتحيز بقومه الى يحيى بن الناصر وحاصروا مراكش ومعهم ابن اوقاريط وخرج الرشيد الى مجماسة واستولوا على مراكش وعاثوا فيها ثم جاء الرشيد سنة ثلاث وثلاثين وغلبهم عليها ولحق ابن اوقاريط بالاندلس وافدا على ابن هود ببيعة الخلط وعلموا انها حيلة من ابن اوقاريط وانه تخلص من الورطة فطردوا عنهم يحيى بن الناصر الى المعقل وراجعوا الرشيد فتقبض على على ووشاح ابني هلال وسجنهم بازمور سنة خس وثلاثين ثم اطلقهم ثم غدر بعد ذلك بمشيختم بعد الاستدعاء والتانيس وقتلم جيعا مع عر ابن اوقاريط كان اهل اشبيلية بعثوا به اليه ثم حضروا مع السعيد في حركته الى بنى عبد الواد وجروا عليه الواقعة التى قتل فيها بفتنتهم مع سفيان يومد فلم يزل المرتضى يعمل لليلة فيهم الى ان تقبض على اشياخهم سنة ثنتين وخسين وقتلهم ولحق عواج بن هلال ببني مرين وقدم المرتضي عليهم على بن بوعلى بن بيت الرياسة فيهم ثم رجع عواج سنة اربع وخمسين واغزاد على بن بوعلى فقتل في غزواته ثم كانت واقعة ام الرجلين على المرتضى سنة ستين فرجع على بن بوعلى الى بنى مرين ثم صار لخلط كلهم الى بنى مرين وكانت الرياسة فيهم لاول سلطان بنى مرين لمهلهل بن يحيى بن مقدم واصهر اليه يعقوب بن عبد لحق فانحه ابنته التي كان منها ابنه السلطان ابوسعيد ولم يزل مهلهل عليهم الى ان هلك سنة خس وتسعين ثم ابنه عطية وكان لعهد السلطان ابي سعيد وابنه ابي للسر وبعثه سفيرا الى سلطان مصر الملك الناصر ولما هلك قام بامرد اخود عيسى ابن عطية ثم اخود على بن عطية ثم ابن اخيها زمام بن ابراهيم بن عطية وبلغ المبالغ من العز والترف والدالة على السلطان والقرب من مجلسه الى ان هلك فولى امرد ابنه جوبن ابراهيم ثم اخود سليمان بن ابراهيم

وسبعاية كانذكر استخلصم ورفع منزلتم واستقدمم بعض ايامه للعرض بفرسانم ورجلم على العادة وشيهم منصور بن يعيش من اولاد مطاع فتقبض عليم اجعين وقتل من قتل منم واودع الاخرين سجونه فذهبت مثلا في الايام وخضدت شوكتم والله قادر على ما يشاء

الخلط من جشم هذا القبيل يعرفون بالخلط وهم في عداد جشم هولاء لكن المعموف ان الخلط بنو المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر وكان بنو عُقيل بن كعب كلم شيعة القرامطة بالجرين ولما ضعف امر القرامطة استولى بنوسُلم على الجرين بدعوة الشيعة ثم غلبهم عليها بنوابي الحسين من بطون تغلب بالدعوة العباسية فارتحل بنوسليم وبنو المنتفق هولام المسمون بالخلط الى افريقية وبقى سائر بنى عقيل بنواحي الجرين الى ان غلب منهم على التغلبيين بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر بن عقيل اخوة لخلط هولاء لكنهم بالغرب منسوبون الى جشم تخليطاً في النسب فهن يحققه من العوام ولما ادخلهم المنصور إلى المغرب كما قلناد استقروا ببسائط تامسما وكانوا اولى عدد وقوة وكان شيخم هلال بن چيدان بن مقدم بن محمد بن هبيرة بن عواج لا نعرف من نسبه اكثر من هذا فلما ولى العادل بن المنصور خالفوا عليه وهزموا عساكرد وبعث هلال ببيعته الى المامون سنة خس وعشرين واتبعه الموحدون في ذلك وجاء المامون وظاهروه على امره وتحيز اعداؤم سفيان الى يحيى بن الناصر منازعه ولم يزل هلال مع المامون الى ان هلك في حركة سبتة وبايع بعدد لابنه الرشيد وجاء به الى مراكش وهزم سفيان واستباحهم ثم هلك هلال وولى اخود مسعود وخالف على الرشيد عربن اوقاريط شيخ الهساكرة من الموحدين وكان صديقا لمسعود بين جيدان فاغراه بالخلاف على السلطان نخالف وحاول عليه الرشيد حتى قدم عليه بمراكش وقتله في طائفة من سفيان وحضر مع المرتضى حركة عامان ايملولين سنة تسع واربعين فرحل عن السلطان واختل عسكره ورجع فاتبعه بنوم مين وكانت الهزيمة ثم راجع المرتضى وعفاله عنها تد قتله سنة تسع وخسين مسعود وعلى ابنا اخيه كانون بثار ابيها ولحقا بيعقوب بن عبد للحق سلطان بني مرين وقدم المرتضى ابنه عبد الرحن فتجز عن القيام بامره فقدم عه عبيد الله بن جرمون فعبز فقدم مسعود بن كانون ولحق عبد الرحن ببنى مرين ثم تقبض المرتضى على يعقوب بن قيطون شيخ جابر وقدم عوضا منه يعقبوب ابن كانون السفياني ثم راجع عبد الرحمي بن يعقوب سنة اربع وخسين فتقبض عليه واعتقل واقام مسعود بن كانون شيخا على سفيان وكان لابني عه معه ظهور وها حطوش وعيسي ابنا يعقوب بن جرمون ونزع مسعود عن يعقوب بن عبد للق ولحق بهسكورة وشب نار الفتنة وللحرب واقيم حطوش بن يعقوب مقامه الى ان هلك سنة تسع وستين فولى مكانه اخود عيسى وهلك مسعود بهسكورة سنة ثمانين ولحق ابنه منصور بي مسعود بالسكسيوي الى ان راجع الخدمة ايام يوسف بن يعقوب ووفد عليه بمعسكره من حصار تلمسان سنة ست وسبعاية فتقبله واتصلت الرياسة على سفيان في بني جرمون هولاء الى عهدنا وادركت شيها عليه لعهد السلطان ابي عنان يعقوب بن على بن منصور بن عيسى بن يعقوب بن جرمون بن عيسى وكان سفيان هولاء حيا حلولا باطراف تامسنا ما يلى انفي وملك بسائطها الفسيمة عليهم الخلط وبقى من احيائهم الحرب والكلابية ينتجعون ارض السوس وقفاره ويطئون ضواحي بلاد حاحة من المصامدة فبقيت فيهم لذلك باس وشدة ورياستهم ني اولاد مطاع من الحارث وطال عيثه في ضواحي مراكش وافسادم فلما استبد سلطان مراكش الامير عبد الرجن بن بو يُفلُوسُنْ على إبن السلطان ابي على سنمة ست وسبعين

بني مهلهل بعد ان كانت على عهد الموحدين في سفيان لله ضربت الايام ضرباتها واخلفت جدتهم وفشل ريحهم ونسوا عهد البداوة والناجعة وصاروا في عداد القبائل الغارمة للجباية والعسكرة مع السلطان ولنذكر الأن فرقهم الاربع وإخباركل وإحدة منها وتحقق الكلام في انسابهم فليست راجعة الى جشم على ما يتبين ولكن الشهرة بهذا النسب متصلة والله اعلم بحقائق الامور المعدودة في جشم هذه القبائل معدودة في جشم وجشم المعهود هو جشم ابن معوية بن بكر بن هوازن او لعله جشم اخر من غيرها وكان شيع المشهور لعهد المامون وبنيه جرمون بن عيسى ونسبه فيما يزعم بعض المورخين لايام الموحدين في بني قرة وكان بينهم وبين الخلط فتن طويلة وكان الخلط شيعة للمامون وبنيه فصار سفيان لذلك شيعة لهيي بن الناصر منازعه في الخلافة عراكش ثم قتل الرشيد مسعود بن حيدان شيخ لخلط كما نذكر بعد فصاروا الى يحيى بن الناصر وصارت سفيان الى الرشيد ه ظهر بنو مريى بالغرب واتصلت حروبهم مع الموحدين ونزع جرمون سنة عمل وثلاثين عن الرشيد ولحق بعمد بن عبد للق امير بني مرين حياء مها وقع له معه وذلك انه ذات ليلة نادمه حتى سكر وجهل عليه وهو سكران ان يرقص فرقص طربا قد افاق فندم وفر الى محمد بن عبد لحق وكان ذلك سنة ثمان وثلاثين وستماية وهلك سنة تسع وثلاثين بعدها وعلا كعب كانون ابنه من بعده عند السعيد وخالف عليه عند نهوضه الى بني مرين سنة ثلاث واربعين ورجع الى ازمور فملكها وفت ذلك في عضد السعيد فرجع عن حركته وقصد كانون بن جرمون ففر امامه وحضر حركته الى تأمُزُرْدُن وقتل قبل مهلكه بيوم قتله الخلط في فتنة وقعب بينهم بكلة السعيد وهي التي جرت عليه تلك الواقعة وقام بامر سفيان من بعده اخود يعقوب بن جرمون وقتل محمد ابن اخيه كانون وقام بامر الخبر عن جشم الموطنين بسائط المغرب وبطونهم من هذه الطبقة

هولاء الاحياء بالمغرب الهذا العهد فيهم بطون من قرة والعاصم ومقدم والاثبج وجشم ولخلط وغلب عليهم جميعاً اسم جشم فعرفوا بـه وهم جشم بن معو<mark>يـة بن</mark> بكر بن هوازن وكان اصل دخولهم الى المغرب ان الموحدين لما غلبوا على افريقية اذعنت لهم هولام القبائل من العرب طوعا وكراهية ثم كانت فتنة ابن غانية فاجلبوا فيها وانحرفوا عن الموحدين ثم واجعوا الطاعة لعهد المنصور فنقل جهور هولاء القبائل الى المغرب ممسن له كثرة وشوكة وظواعن ناجعة فنقل العاصم ومقدم من بطون الأثيج ومعهم بطون ونقل جشم هولاء الذين غلب اسمع على من معم من الاحماء وانزلم تامسنا ونقل رياحا وانزلهم الهبط فنزل جشم بتامسنا البسيط الافيح ما بين سلا ومراكش اوسط بلاد المغرب الاقصى وابعدها عس الثنايا المفضية الى القفار لاحاطة جبل درن بها وشموخه بانفه حذامها ووشوج اعراقه حجرا عليها فلم ينتجعوا بعدها قفرا ولا ابعدوا رحلة واقاموا بهاحيا حلولا وافترقت شعوبهم بالمغرب الى الخلط وسفيان وبنى جابر وكانت الرياسة لسفيان من بينهم في اولاد جرمون سائر ايام الموحدين ولما وهن امــر بني عبد المومن وفشل ريحم استكثروا بجموعهم فكانت لهم سورة غلب واعتزاز على الدولة بكثرتهم وقرب عهدم بالبداوة وضربوا بين الاعياس وظاهروا لللافة بمراكش وظاهروا عليها وساءت اثارم في البغى ولما اقتحم بنو مرين بلاد المغرب على الموحدين وملكوا فاس وقريتيها لم تكن به حامية اشد باسا منهم وص رياح لقرب العهد بالبداوة كها قلناه فكانت لهم معهم وقائع وحروب استلحمهم فيها بنو مرين الى ان حق الغلب واستكانوا لعز بتى مرين وصولتهم واعطوم صفقة الطاعة واصهر بنو مرين الى الخلط منهم في بيت

اولاد محیا بن سعید بن سبیط بن شکر بطن واولاد زکریر بن صبیح بن شکر بطن ايضا فاما اولاد فارس واولاد عزيز واولاد ماضى فموطنهم بسغ جبل اوراس المطل على بسكرة فاعدة الزاب متصلين كذلك غربا الى مواطن غرة وع في جوار رياح وتحت ايديهم وخول لاولاد محمد خصوصاً من الدواودة المتوليس موطنع بالمجال ولصاحب الزاب عليهم طاعة لقــــرب جواره وحاجتهم الى سلطانه فيصرفهم لذلك في حاجاته متى عنت من اخفار العير ومنازلة مدن الزاب مع رجلة وغير ذلك واما اولاد شكر وع اكبر رياســة فيعم فنزلوا جمل راشد وكانوا فريقين وافتتنوا واحتربوا وغلب اولاد محيا بن سعيد منه اولاد زكرير ودفعوم عن حمل راشد فصاروا الى حمل كسال محاذيه من ناحية الغرب واوطنوه واتصلت فتنتهم معهم على الايام واقتسمتهم رجال زغبة باقتسام المواطن فصار اولاد محيا اهل جبل راشد في ايالة سويد من زغبة وإحلافا لهم واولاد ركرير اهل حبل كسال في ايالة بني عامر واحلافا لهم وربما يقتسمون بادية زغبة من الغضر احلافا لهم في فتنه كها نذكر في اخبار زغبة وكان شيخ اولاد محيا فيما قسرب من عهدنا عامر بن بو يحيى بن محيا وكان له فيهم ذكر وشهرة وكان ينتمل العبادة وج ولقى بمصر شيخ الصوفية لعصره يوسف الكوراني واخذ عنه ولقن طرق هدايته ورجع الى قومه وجملهم على طريقه ونحلته فاتبعه الكثير منهم وغزا المفسدين من بادية النضر في جواره وجاهدم الى ان اغتالوه بعض الاثام في الصيد فقتلود وکان شیخ اولاد زکریر ینجور بن موسی بن بو زید بن زکریر وکان يسامى عامرا ويعاهضه في شرفه الا ان عامرا كان اسود منه لخله العبادة والله مصرف للخلق والامر

ابن جرى ومزنة من ديفل بن محيا واليه يرجع نسب بني مرزى الولاة بالزاب لهذا العهد وكانت للطيني هولاء كثرة ونجعة ثم عجزوا عن الظعن وغلبهم على الضواحي الدواودة من بعدهم لما قل جعهم وافتسرق ملوكهم وصار الى المغرب من صار منهم من جهور الاتبج فاهتضموا وغلبهم رياح والدواودة فنزلوا بلاد الزاب واتخذوا بها الاطام والمدن مثل الدوسن وغريبوا وتهودة وتنومة وبادس وع لهذا العهد ص حملة الرعايا الغارمة لامير الزاب وله عنجهية منذ رياسته القديمة لم يفارقوها وع على ذلك لهذا العهد وبينه في قصوره بالزاب فتن متصلة بين المتجاورين منهم وحروب وقتل وعامل الراب يدراء بعضا ببعض ويستوفي جبايته منهم جيعا والله حير الوارثيين ويلحق بهولاء الاثبج الحور ويغلب على الظن انهم من عمو بن عبد منانى بن هلال اخوة قرة بن عبد منانى وليسوا من عمرو بن ابى ربيعة بن نهيك بن هلال لان رياحا وزغبة والاتبج من ابي ربيعة ولا نجد بينهم انتماء بالجملة ونجد بينهم وبين قرة وغيرهم من بطون هلال الانتماء فدل على انهم لعمرو بن عبد مناف او يكونون من عمرو بن رويبه بن عبد الله بن هلال وكلم معروف ذكره ابن الكلبي والله اعلم بذلك وم بطنان مرة وعبد الله وليس لغم رياسة على احد من علال ولا ناجعة تظعن لقلتهم وافتراق ملائهم انمام ساكنون بالضواحي ولجبال وفيهم الفرسان واكثرم رجل وموطنه ما بين جبل اوراس شرقا الى جبل راشد وكسال كل ذلك من ناحية لحضنة والمحراء واما التلول فع مدفوعون عنها بقلتع وحوفهم من حامية الدول فتجدم اقرب الى مواطن القفر والجدب فاما بنوقرة منهم فبطن متسع الا انهم مفترقون في القبائل والمدن وحدانا وبنو عبد الله منهم محل رياسة فيهم وم عبد الله بن على وبنود محمد وماضى بطغان وولد محمد عنان وعزيز بطنان وولد عنان شكر وفارس بطنان ومن ولد شكر

وانزلم بتامسنا مع جشم وياتي خبرم وبقيت عياض والضحاك بمواطنع من افريقية فعياض نزلوا بجمل القلعة قلعة بني حاد وملكوا قبائله وغلموم على امرهم وصاروا يتولون جبايتهم ولما غلبت عليه الدولة بمظاهرة رياح صاروا الى المدافعة عن تلك الرعايا وجبايتهم للسلطان وسكنوا ذلك الجبل بطوله من المشرق الى المغرب ما بين ثنية غنية والقصاب الى وطن بني يزيد من زغبة فاولهم مما يلى غنية المهاية ورياستهم في اولاد ديفل ومعهم بطن منهم يقال لهم الزبير وبعدهم المرتفع والخراج من بطونهم فاما المرتفع فثلاثة بطون اولاد تبان ورياستهم في بني محمد بن مسوسي واولاد حماش ورياستهم في بني عبد السلام واولاد غندوس ورياستهم في بني صالح وتدعى اولاد حناش واولاد تبان جميعا اولاد حناش واما للخراج فرياستهم في اولاد زائدة لبنى عباس بن خضير ويجاور الخراج من جانب المغرب اولاد صخـــر واولاد رجمة من بطون عياض وع مجاورون لبني يزيد بن زغبة في اخر وطن الاثام من الهلاليين وإما الخاك فكانوا بطونا كثيرة وكانت رياستهم مفترقة بين اميرين منهم وها ابو عطية وكلب بن منيع وغلب كلب ابا عطية على رياسة قبيلها لاول دولة الموحدين فارتحل فيما يزعون الى المغــرب وسكن حجراء سجماسة وكانت له فيها اثار حتى قتله الموحدون او غربـــود الى الاندلس هكذا ينقل احجاب اخباره وبقى نجعهم بالزاب حتى غلب مسعود ابي زمام والدواودة عليهم واصاروم في جلتهم أله عجروا عن الظعن ونزلوا بلاد الزاب واتخذوا بها المدن فع على ذلك لهذا العهد واما لطيه فهم بطون كثيرة منهم اليتامي وهم ولد كسلان بن خليفة بن لطيف بين ذوى مطرف وذوى بو لخليل وذوى جلال بن معافا ومنهم اللقامنــة اولاد لقمان بن خليفة بن لطيف ومنهم اولاد جرير بن علوان بن محمد بن لقمان وبراز بن معن بن محیا بن جری بن علوان وجبر یزعــون انهم من محیا وهو توبة بن عطاى بن جبر بن عطاى بن عبد الله وكانت لهم بين هلال رياسة كبيرة ومدحهم شعراؤم بشعر كثير فمن ذلك قول بعض شعرائهم

لكن معا جالة دريد خوارها كماكل ارض منقع الماخيارها بطرق المعالى ما ينو في قصارها وقد كان ما يقوى المطايا حجارها

تحق الى اوطان صبرة ناقستى دريد سراة البدو للجود منقع وم عربوا الاعراب حتى تعرفت وتركوا طريق البارمين ثنية

فاما اولاد عطية فكانت رياستهم في بني مبارك بن حباس وكانت لهم تلة ابن حلوف من اراضى قسنطينة ثد دثروا وتلاشوا وغلبهم توبة على تلة بن حلوف زحفوا اليها من مواطنهم بطارف مصقلة فملكوها وما اليها ثم عجزوا عن رحلة القفر وتركوا الابل واتخذوا الشاء والبقر وصاروا في عداد القبائل الغارمة وربما طالبهم السلطان بالعسكرة معه فيعينون له جندا منسم ورياستهم في اولاد وشاح بن عطوة بن عطية بن كهون بن ضرح بن توبـة وفي اولاد مبارك بن عابد بن عطية بن عطوة وم على ذلك لهـــذا العهـــد ويجاورهم اولاد سرور واولاد جار الله على سننهم في ذلك فاما اولاد وشاح فرياستهم لهذا العهد منقسمة بين مجيم بن كثير بن جاعة بن وشاح ويين احمد بن خليفة بن رشاش بن وشاح واما اولاد مبارك بن عابد فرياستهم ايضا منقسمة بين نجاح بن محمد بن منصور بن عبيد بن مبارك وعبد الله بن احمد بن عنان بن منصور ورثها عن عمه راج بن عمان بن منصور واما اولاد جار الله فرياستهم في ولد عنان بن سلام منهم واما العاصم ومقدم والخماك وعياض فهم اولاد مشرق بن اثبج ولطيف هدو ابن حندج بن مشرق وكان لم عدة وقوة بين الاثابج وكان العاصم ومقدم انحرفوا عن طاعة الموحدين الى ابن غانية فاشخصهم يعقبوب المنصور الى المغرب

واقطعتهم الدولة حباية الجانب الشرقي من حبل اوراس وكثير من بلاد الزاب الشرقية حين كانت مجالاتهم الشتوية حتى اذا فشل ريح الدولة واخلفت جدتها واعتزت رياح عليها وملكوا المجالات على من يظعن فيها نزل كرفة هولاء بحبل اوراس حيت اقطاعاتهم وسكنوه حللا متفرقة واتخذوه وطنا وربما يظعن بعضهم الى تخوم الزاب كها نذكر عن بطونهم وم بطون كثيرة فاولهم بنو محمد بن كرفة والمراونة بنوكثير بن مروان بن قطن بن كرفة وهولاء ظواعن بادية في القفار تد العدلجات وم اولاد كليب بن عطية بن قطن بن كرفة ويعرفون بالكلبة واولاد شبيب بن محمد بن كليب ويعرفون بالشببة واولاد صبح بن فاضل بن محمد بن كليب ويعرفون بالصجمة واولاد سرحان ابن فاضل ايضا ويعرفون بالسراحنة هولاء م الحدلجة وم موطنون بحسل اوراس مما يلى زاب تهونا قد اولاد نابت بن فاضل وم اهل الرياسة في كرفة ولع اقطاعات السلطان التي دكرناها وع ثلاثة الخاذ اولاد مساعد واولاد ظافر واولاد قطيفة والرياسة اخص باولاد مساعد في اولاد على بن جابر بن مفتاح بن مساعد بن نابت واما بنو محمد والمراونة فهم ظواعن جائلة في القفار تلقاء مواطن اولاد نابت ويكتالون للحبوب لاقواتهم من زروع اهل الجبل واولاد نابت وربما يستعلهم صاحب الزاب في قصاريك امره من عسكرة او اخفار عير او غير ذلك من اغراضه واما دريد فكانوا اعز الاثيم واعلام كعبا بما كانت الرياسة على الأثيم كلهم عند دخولهم الى افريقية لحسن بن سرحان من وبرة احدى بطونهم وكانت مواطنهم ما بيس بلد العناب الى قسنطينة الى طارف مصقلة وما يحاذيها من القفر وكانت بينهم وبين كرفة الفتنة التي هلك فيها حسن بن سرحان كما ذكرناه وقبره هنالك وكانوا بطونا كثيرة منهم اولاد عطية بن دريد واولاد سرور بن دريد واولاد جار الله من ولد عبد الله بن دريد وتوبة من ولد عبد الله ايضا

لخبر عن الاتبج وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة كان هولاء الاثيم من الهلاليين اوفر عددا وانثر بطونا وكان التقدم لم في جملتهم وكان منهم الخحاك وعياض ومقدم والعاصم ولطيف ودريد وكرفة وغيره حسما يظهر في نسبهم وفي دريد بطنان توبة وبختر ويقولون بزعم ان اثبج هو ابن ابي ربيعة بن نهيك بن هلال فكرفة هو ابن اثبج وكان لعم جع وقوة وكانوا احياء عزيزة من جهلة الهلاليين الداخليس لافريقيـة وكانت مواطنهم حمال حمل اوراس من شرقيه ولما استقر امر الاتبج بافريقية على غلب صنهاجة على الضواحي وقعت الفتنة بينهم وذلك أن حسن بن سرحان وهو من دريد قتل شبانة بن الاحمر من كرفة غيلة فطوت درمة له على النت ثد ان اخته الجازية غاضبت زوجها ماضى بن مقرب من قرة ولحقت باخيها فمنعها منه فاجتمعت قرة وكرفة على فتنة حسن وقومه وظاهرتهم عياض ولم تزل الفتنة الى ان قتل حسن بن سرحان قتله اولاد سبانة وثاروا منه بابيهم ثم كان الغلب بعدد لدريد على كرفة وعياض وقرة واسمرت الفتنة بين هولاء الاتابج وافترق امرهم وجاءت دولة الموحدين وم على ذلك الشتات والفتنة وكانت لبطونهم ولاية لصنهاجة فلما ملك الموحدون افريقية نقلوا منهم الى المغرب العاصم ومقدم وقرة وتوابع لهم من جشم وانزلوا جميعهم بالمغرب كها نذكره واعتزت رياح بعدم بافربقية وملكوا ضواحي قسنطينة ورجع اليهم شيهم مسعود بني زمام من المغرب واعتز الدواودة على الامراء والدول وساء اثرهم فيها وغلبوا بقايا الاتيج فنزلوا قرى الزاب وقعدوا عن الظعن واوطنوا بالقرى والاطام ولما نبذ بنو ابي الحفص العهد للدواودة كما ياتي في اخبارهم واستجاشوا عليهم بني سليم وانزلوم القيروان اصطنعوا كرفة من بطون هولاء الاثابج فكانوا حربا لرياح وشيعة للسلطان

الهلاليين وتحيروا الى فمتم وصاروا جيعا قبلة المغرب الاوسط من مصاب الى حبل راشد بعد ان كانت قسمتم الاولى بقابس وطرابلس وكانت لم حروب مع اولاد خزرون احماب طرابلس وقتلوا سعید بن خررون فصاروا الى هذا الوطن الاخر لفتنة ابن غانية وانحرافهم عنه الى الموحدين وانعقد ما بينهم وبين بني بادين حلف على الجوار والذب عن الاوطان وحايتها من معرة العدوني اهتبال غرتها وانتاز الفرصة فيها فتعاقدوا على ذلك واجتوروا واقامت زغبة في القفار وبنو بادين بالتلول والضواحي ثد فر مسعود ابي سلطان بن زمام امير الرياحيين من بلاد الهبط ولحق ببلاد طرابلس ونزل على زغبة ودباب من قبائل بنى سليم ووصل الى قراقش برياح وحصر معه طرابلس حين افتتها وهلك هنالك وقام بامرد في قومه ابنه محمد ولما استبد ابو محمد عبد الواحد بن ابي حفص بولاية افريقية زحف الى الميورقي ولقيه بالحمة فهزمه وقتل الكثير من قومه واسرت طائفة من قوم عمد بن مسعود منهم ابنه عبد الله وابن عمه حركات بن ابي الشيخ بن عساكر بن سلطان وشيخ من شيوخ قرة فضرب اعناقهم وفسر يحيى بن غانية الى مسقطه من العصراء واستمرت على ذلك احوال هذه القبائل من هلال وسليم وإنباعها ونحن الان نذكر اخبارهم ومصائر امورهم ونعددهم فرقة فرقة ونخص منهم بالذكر من كان لهذا العهد بحيه وناجعته ونطوى ذكر من انقرض منع ونبدا بذكر الاتبج لتقدم رياستع ايام صنهاجة كما ذكرناه ثر نقفي بذكر جثم لانهم معدودون فيهم ثر نذكر رياحا وزغبة ثر المعقل لانع من عداد هلال ثم ناتي بعدم بذكر سلم لانع جاءوا من بعدم والله لخلاق العليم

العباسية التي كان امراؤه بنوتاشفين بالمغرب يتمسكون بها فاقاموها فيمن اليهم من القبائل والمالك ونزلوا بقابس وطلبوا من الخليفة ببغداد المستنصر تجديد العهد لع بذلك واوفدوا عليه كاتبع عبد البربي فرسان فعقد لابي غانية واذن له في حرب الموحدين واجتمعت اليه قبائل بني سلم بن منصور وَدانوا جاموا على اثر الهلاليين عند اجازتهم الى افريقية وظاهرد على امرد ذلك قراقش الارمني ونذكر اخباره في اخبار الميورقي واجتمع لعلى بن غانية من الملثمين والعرب والغز عساكر جمة وغلب الضواحي وافتتح بلاد الجريد وملك قفصة وتوزر ونفطة ونهض اليه المنصور من مرأدش يحرام الغرب ص زناتة والمصامدة وزغبة ص الهلاليين وجهور الاثبج فاوقعوا بمقدمت بغص عرة من جهات قفصة ثم زحف اليهم من تونس فكانت له الكرة وفل جموعهم واتبع اثارم الى ان شردم الى محارى برقة وانتزع بلاد قسطيلية وقابس وقفصة من ايديهم وراجعت قبائل جشم ورياح من الهلاليبين طاءته ولاذوا بدعوته فنقلع الى المغرب الاقصى وانزل جشم ببلاد تامسنا ورياحا ببلاد الهبط وازغار مما يلى سواحل طنجة الى سلا وكانت تخوم بلاد زناتة مذ غلبهم الهلاليون على افريقية وضواحيها ارض مصاب ما بيسن محسواء افريفية ومحراء المغرب الاوسط وبها قصور اتخذوها فسميت باسم من ولى خطها من شعوبهم وكان بنو بادين من زناتة وهم بنو عبد الواد وتوجين ومصاب وبنو زردال وبنو راشد اشد شيعة للموحدين منذ اول دولتهم فكانوا اقرب اليهم من اقتالهم بني مرين وانظاره كا ياتي بعد وكانوا ينولون من ارياف المغرب الاوسط وتلوله ما ليس يليه احد من زناتة ويجوسون خلاله في رحلة الصيف بما لم يوذن لاحد ممن سوام في مثله حتى كانع من جلة عساكر الموحدين وحاميتهم وامرهم اذ ذاك راجع الى صاحب تلمسان من سادة القرابة ونزل هذا للى من زغبة مع بنى بادين هولاء ولما اعتزلوا احوانه

سائر ايامه فر افترق جع الاثبج وذهبت بذهاب صنهاجة دولتم ولما غلب الموحدون سائر الدول بالمغرب في سنى احدى واربعيس وجسماية وزحنى شيخ الموحدين عبد المومن الى افريقية وفد عليه بالجزائر اميران منهم لذلك العهد ابو الخليل (١) بن كسلان امير الاتبج وحبّاس بن مشيفر من رجالات جشم فتلقاها بالمبرة وعقد لهما على قومها ومضى لوجه وفتح بجاية سنة تسع وخسين ثم انتقض العرب الهلاليون واعصوصبوا على دعوة صنهاجة وكان امير رياح فيهم محرز بن زياد بن فادغ احدى بطون بنى على من رياح فلقيتهم جيوش الموحدين بسطيف وعليهم عبد الله بن عبد المومن فتواقفوا ثلاثا عقلوا فيها رواحلهم واثبتوا في مستنقع الموت اقدامهم أثم انفضض في الرابعة جعم واستلحم الموحدون وغفوا اموالم واسروا رجالم وسبوا نساءم واتبعوا ادباره الى خص تبسة ثم راجعوا من بعد ذلك بصائره واستكانوا لعز الموحدين وغلبهم فدخلوا في دعوتهم وتمسكوا بطاعتهم واطلق عبد الموس اسرام ولم يزالوا على استقامتهم وُدان الموحدون يستنفرونهم في جهادم بالاندلس وربما بعثوا اليهم في ذلك المخاطبات الشعرية فاجازوا مع عبد الموس ويوسف ابنه كما هو في اخبار دولتهم ولم يزالوا على استقامتهم الى ان خرج على الدولة بنو غانية المسوفيون امراء ميورقة اجازوا الجرفي اساطيلهم الى بجاية فكبسوها سنة احدى وثمانين وخسماية لاول دولة المنصور وكشفوا القناع في نقض طاعة الموحدين ودعوا العرب لها فعادت هيف الى اديانها وكأنت قبائل جشم ورياح وجههور الاثبج من هولاء الهلاليين اسرع اجابة اليها ولها تحركت حموش الموحدين الى افريقية لكن عدوانه تحيرت قبائل زغبة اليه وكانوا في جملتهم ولحق بنوغانية بقابس ومعهم كافة جشم ورياح ولحق بهم فسل قومهم من مسوفة وإخوانهم لمتونة من اطراف البقاع واستمسكوا بالدعوة

<sup>(1)</sup> Le us. D porte partout الجليل

والنجدة بالبداوة نحاربوم وزحفوا اليم من افريقية والمغرب الاوسط وجهز صاحب تلسان من بني خرر قائده ابا سعدي اليفرني فكانت بينه وبينم حروب الى ان قتلوه بنواحي الزاب وتغلبوا على الضواحي في كل جهة وعجزت زناتة عن مدافعته بافريقية والزاب وصار التهم بينه في الضواحي حبل راشد ومصاب من بلاد المغرب الاوسط فلما استقر لهم الغلب وضعت الحرب اوزارها وصالحهم الصنهاجيون على خطة خسف في انفرادم علات الضواجي دونع وصاروا الى التضريب بينع وظاهروا الاثبج على رياح وزغبة وحشد الناصر بن علناس صاحب القلعة لمظاهرتم وجمع زناتة وكان فيم المعزبن ريري صاحب فاس من مغراوة ونزلوا الاربس جميعا ولقيتهم رياح وزغبة بسبيمة ومكر المعز بن زيرى المغراوي بالناصر وصنهاجة بدسيسة زعوا من تميم بن المعزبن باديس صاحب القيروان نجر عليهم الهزيمة واستماحت العرب وزناتة خزائن الناصر ومضاربه وقتل اخموه القاسم ونجا الى قسنطينة ورياح في اتباعه ثم لحق بالقلعة فنازلوها وخربوا جناتها واحتطبوا عروشها وعاجوا على ما هنالك من الامصار مثل طبنة والمسيلة فخربوها وانزعجوا ساكنها وعطفوا على الممازل والقرى والضياع والمدن فتركوها قاعا صفصفا اقفرس بلاد الجن واوحش من جوف العير وغوروا المياه واحتطبوا الشجر واظهروا في الارض الفساد واججروا ملوك افريقية والمغرب من صنهاجة وولاة اعالهم في الامصار وملكوا عليهم الضواحي يتحيفون جوانبهم ويقعدون لهم بالمراصد وباخذون منع الاتاوة على التصرف في اوطانع ولم يزل هذا دابع حتى لقد هجر الناصر ابن علناس سكني القلعة وإختط بالساحل مدينة بجاية ونقل اليها ذخيرته واعدها لنزله ونزلها الهنصور ابنه من بعده فرارا من ضيم هذا الجيل وفسادهم بالضواحي الى منعة الجبال وتوعر مسالكها على رواحلها واستقروا مها بعد وتركوا القلعة وكانوا يختصون الأثيم من هولاء الاحياء بالرياسة

عساكر للحاكم ورجع الى مكة وهلك سنة ثلاثين واربعاية وولى بعده ابنه شكر هذا وهلك سنة ثلاث وخسين وولى ابنه محمد الذي يزعم هولاء الهلاليون انه من الجازية هذه وقد مر ذلك كله في اخبار العلوية هكذا نسبه ابن حزم وقال ابن سعيد هو من السلمانيين من ولد محمد ابن سلمان بن داوود بن حسن بن الحسين السبط الذي بايع له ابو السرايا الشيباني بعد ابن طباطبا وتسمى الناهض ولحق بالمدينة فاستولى على الجاز واستقرت امارة مكة في بيته الى ان غلبهم عليها هولاء الهواشم وما ذكرد ابن حزم احم لانهم جميعا يقولون فيه الشريف بن هاشم يميزونه بذلك عن سائر الشرفاء ولا يصح ذلك الا ان يكون هاشم او ابوهاشم جدا قرب من الحسن وللحسين واما هاشم الاعلى فمشترك بين سائر الشرفاء فلا يكون مميرا لبعضه عن بعض واخبرني من اثنق به من الهلاليين لهذا العهد انه وقني على بلاد الشريفي شكر وانها بقعاء من ارض نجد مما يلي الفرات وان ولدد بها لهذا العهد والله اعلم ومن مزاعهم ان الجازية لما صاروا الى افريقية وفارقت الشريف خلفه عليها منهم ماضي بن مقرب (١) من رجالات دريد وكان المستنصر لما بعثهم الى افريقية عقد لرجالاتهم على امصارها وثغورها وقلدم اعالها فعقد لمونس بن يحيى المرداس على القيموان وباجة وعقد لزغبة على طرابلس وقابس وعقد لحسن بن سرحان على قسنطينة فل غلبوا صنهاجة على الامصار وملك كل ما عقد له سمت الرعايا بالامصار عسفع وعيثهم باختلاف الايدى اذ الوازع مفقود بين اهل هذا الجيل العربي مذ كانوا فثاروا بهم واخرجوم من الامصار وصاروا الى ملك الضواحي والتغلب عليها وسوم الرعايا بالخسف في النهب والعيث وافساد السابلة هكذا الى هلم ولما تغلبوا على صنهاجة اجمعت زناتة مدافعتهم بما كانوا املك للباس

مغرب Dans les manuscrits ce nom est quelquefois écrit مغرب

وتحيلوا عليه في استرجاع هذه للازية فطلبته في زيارة قومها فازارها ايام وخرج بها الى حللم فارتحلوا به وبها وكموا رحلتم عنه وموهوا عليه بانم يباكرون به للصيد والقنص ويرجعون به الى بيوتم بعد بنائها فلا يشعر بالرحلة الى ان فارق موضع ملكه وصار الى حيث لا يملك امرها عليهم ففارقود فرجعود الى مكانه من مكة وبين جوانحه من حبها داء دخيـل وانها من بعد ذلك كلفت به بمثل كلفه الى ان ماتت من حبه ويتناقلون من اخبارها في ذلك ما يعني عن خبر قيس وكثير ويردون كثيرا من اشعارها محكمة المبانى مثقفة الاطراف وفيها المطبوع والمنتحل والمصنوع لم يفقد فيها من البلاغة شي وانما اخلوا فيها بالاعراب فقط ولا مدخل له في البلاغة كما قررنا ذلك في الكتاب الاول من كتابنا هذا الا ان الحاصة من اهل العلم بالمدن ينهدون في روايتها ويستنكفون عنها لها فيها من خلل الاعراب ويحسبون ان الاعراب هو اصل البلاغة وليس كذلك وفي هذه الاشعار كثير دخلته الصنعة وفقدت فيه حجة الرواية فلذلك لا يوثق به ولو حمت روايته لكانت فيه شواهد بايامم ووقائعم مع زناتة وخروبهم وضبط لاسماء رجالاته وكثير من احوالهم لكنا لا نثق بروايتها وربما يشعر البصير بالبلاغة بالمصنوع منها ويتهه وهذا قصاري الامر فيه وم متفقون على الخبر عن حال هذه الجازية والشريف خلفا عن سلف وجيل عن جيل ويكاد القادح فيها والمستريب في امرها ان يرمى عندم بالجنون والجهل المفرط لتواترها بيتهم وهذا الشريف الذي يشيرون اليه هو من الهواشم وهو شكر بن ابي الفتوح الحسن بن جعفر بن ابي هاشم محمد بن موسى بن عبد الله ابي الكرام بن موسى الجون بن عبد الله بن ادريس وأبود ابو الفتوج هو الذي خطب لنفسه بحجة ايام لحاكم العبيدي وبايع له بنو الجراح امراء طئى بالشام وبعثوا له فوصل الى احيائم وبايع له كافة العرب ثم غلبتم

والله اعلم وكان شيخ ايام لحاكم مختار بن القاسم ولما بعث لحاكم يحيى بن على الاندلسي لصريخ فلفول بن سعيد بن خررون بطرابلس على صنهاجة كها نذكره في اخبار بني خررون اوعز اليهم بالسير معه فوصلوا الي طرابلس وجروا الهزيمة على يحيى بن على ورجعوا الى برقة وبعث عنه فامتنعوا ثد بعدى لم بالامان ووصل وفدم الى الاسكندرية فقتلوا عن اخرم سنة اربع وتسعين وثلاثماية وُدان عندم معلم للقران اسمه الوليد بن هشام ينسب الى المغيرة بن عبد الرحمن من بني امية وكان يزعم ان لديـه اثارة من علم في احتياز ملك ابائه وقبل ذلك منه البرابرة من مزاتة وزناتة ولواتة وتحدثوا بشانه فنصبه بنوقرة وبإيعود بالخلافة سنة خمس وتسعيبي وتغلبوا على مدينة برقة وزحف اليهم جيوش لحاكم فهزموها وقتل الوليد بن هشام قائدها من الترك ثم زحفوا به الى مصر فانهزموا ولحق الوليد بارض البيا (١) من بلاد السودان ألم اخفرت ذمته وسيق الى مصر وقتل وهدرت لبني قرة جنايته هذه وعفا عنه ولماكان سنة ثنتين واربعاية اعترضوا هدية باديس بن المنصور ملك صنهاجة من افريقية الى مصر فاخذوها وزحفوا الى برقة فغلبوا العامل عليها وفر في الجر واستولوا على برقة ولم يزل هذا شانع ببرقة فلما زحف اخوانع الهلاليون من زغبة ورياح والاثبج واتباعهم الى افريقية كانوا فيمن زحف معهم وكان من شيوخهم ماضي بن مقرب المذكور في اخبار هلال ولهولاء الهلاليين في الحكاية عن دخولهم الى افريقية طرق في الخبر غريبة يزعون ان الشريف ابن هاشم دان صاحب الجاز ويسمونه شكر بن ابي الفتوح وانه اصهر الى حسن بن سرحان في اخته الجازية فانكحه اياها وولدت منه ولدا اسمه محمد وانه حدث بيدهم وبين الشريف مغاضبة وفتنة واجعوا على الرحلة عن نجد الى افريقية (1) Les manuscrits B, C et D portent

ورياح والاثبج وقرة وكلم من هلال بن عامر وربما ذكر فيم بنوعدى ولم نقف على اخبارم وليس لم لهذا العهد حى معروف فلعلم دثروا وتلاشوا وافترقوا في القبائل وكذلك ذكر فيم ربيعة ولم نعوفم لهذا العهد الا ان يكونوا م المعقل كما تراه في نسبم وكان فيم من غير هلال لفائق كثيرة من فزارة واثبع من بطون غطفان وجثم بن معوية بن بكر بن هوازن وسلول ابن مرة بن صعصعة بن معوية والمعقل من بطون المهنية وعترة بن اسد ابن ربيعة بن نزار وبنى ثور بن معوية بن عبادة بن ربيعة البكا بن عامر ابن صعصعة وعدوان بن عربن قيس بن غيلان وطرود بطن من فم بن قيس الا ادم كلم مندرجون في هلال وفي الاثبج منم خصوصا لان الرياسة تيس الا ادم كلم مندرجون في هلال فاندخلوا في منم حصاوا مندرجين في جلتم وقرة من هولاء الهلاليين لم يكونوا من الذين اجازوا النيل لعهد البازورى او الجرجرائي وإنما كانوا من قبل ذلك ببرقة ايام الحاكم العبيدي ولم فيها اخبار ومع الصنهاجيين ببرقة والشبعة بمصر خطوب ونسبم ولم فيها اخبار ومع الصنهاجيين ببرقة والشبعة بمصر خطوب ونسبم الى عبد مناى بن هلال كا ذكره شاعرم في قوله

طلبنا الغفر منهم وجدناه عندم فلا عيب من عرب سجاح جهودها وبت عن ذا قرة مناف ونسبها طراد كدانا نحن ما لا يكودها ماتت ثلاثة آلاف قرة ومن بقى مجرحة منا تداوى كبودها

### وقال اخرهم

ایا رب جیر الخلق من نام البلا الا القبیل الخارسا لا تجیسرها وخص بها قرة منای ونسبها دیما لاریاء البوادی تشیسرها فذکر نسبه فی مغاف ولیس فی هلال منای هکذا منفردا انما هو عبد منای

في قصورها وشملوا بالعيث والنهب سائر من فيها وتفرق اهلها في الاقطار فعظمت الرزية واستشرى الداء واعضل لخطب ثم ارتحلوا الى المهدية فنازلوها وضيقوا عليها بمنع المرافق وافساد السابلة ثد حاربوا زناتة من بعد صنهاجة وغلبوم على الضواحي واتصلت الفتنة بينهم واغزام صلحب تلمسان من اعقاب محمد بن خرر جيوشه مع وزيره ابي سعدى خليفة اليفرني فهزموه وقتلوه بعد حروب طويلة واضطرب امر افريقية وخرب عرانها وفسدت سابلتها وكانت رياسة الظواعن من زناتة والبربر لبني يفرن ومغراوة وبني ومانوا وبنى يلومان ولم يزل هذا داب العرب وزناتـة حتى غلبـوا صنهاجـة وزناتة على ضواحي افريقية والزاب وغلبوا عليها صنهاجة وقهرواس بها س البربر وإصاروم عبيدا وخولا للجباية وكان في هولاء العرب لعهد دخولهم افريقية رجالات مذكورون وكان من اشهرم حسن بن سرحان واخود بدر ابن سرحان وفضل بن ناهض وينسبون هولاء في دريد من الاتيج وماضى بن مقرب وينسبونه في قرة وسلامة بن رزق في بني كثير من بطون كرفة من الاثيم وشبانة بن الاحمر واخود صليصل وينسبونهم في بني عطية من كرفة وذياب بن غانم وينسبونه ني بني ثور ومونس بن يحيى وينسبونه في مرداس ويعنون مرداس رياح لا مرداس سلم فاحذر من الغلط في هذا وهو من بسي صنبر بطن من بطون مرداس رياح وزيد بن زيدان وينسبونه في الضحاك وثليان بن عابس وينسبونه في جمير وزيد العجاج بن فاضل ويزعون انه مات بالحجاز قبيل دخولهم الى افريقية وفارس بن ابي الغيث وعابد (١) اخود والفضل بن ابي على وينسبهم اهل الاخبار منهم ني مرداس والمعنى بالمرداس مرداس رياح كل هولاء مذكورون في اشعارهم وكان ذياب بن غاند رائده في دخولهم افريقية ويسمونه لذلك ابا مخيبر وشعوبهم لذلك العهدكم قلناه زغبة

<sup>(1)</sup> Le ms. B porte ale

وان ابن بادیس لافضل مالك لعری ولاكن لا لدیه رجال تلاثون الفا منع هزمته هزمت لائه وذاك ضلل

ثم نازلود بالقيروان وطال عليه امد للصار وهلكت الضواحي والقرى بافساد العرب وعيثه وانتقام السلطان منهم باتهامهم في ولاية العرب ولجا الناس الى القيموان وكثر النهب واشتد الحصار وفر اهل القيروان الى تونس وسوسة وعم النهب والعيث بلاد افريقية ودخلت بلد الاربص وابنة سنة خسس واربعين واحاطت زغبة ورياح بالقيروان ونزل مونس قريبا من ساحة البلد وفر القرابة والاعياص من ال زيري فولام مونس قابس وغيرها ثم ملكوا بلاد قسطيلية كلها وغزا عابد بن ابي الغيث منهم زناتة ومغراوة فاستباحهم ورجع واقتسمت العرب بلاد افريقية سنة ست واربعين فكان لزغبة طرابلس وما يليها ولمرداس من رياح باجة وما يليها ثم اقتسموا البلاد ثانية فكان لهلال من قابس الى الغرب وع رياح وزغبة والمعقل وجشم وقرة والاتبج وشداد ولخلط وسفيان وتصرم الملك من يد المعز وتغلب عابد بن ابي الغيث على مدينة تونس وسباها وملك ابو مسعود من شيوخهم بونة صلحا وعامل المعز على خلاص نفسه وصاهر ببناته ثلاثة من امراء العرب فارس بن ابي الغيث واخاد عابد والفضل بن بوعلى المرداسي وقدم ابنه تميما الى المهدية سنة ثمان واربعين ولسنة تسع بعدها بعن الى اصهاره من العرب وتدنم بهم ولحق بالقيروان واتبعود فركب الجر من الساحل واصبح اهل القيروان فاخبرم ابنه المنصور بخبر ابيه فساروا بالسودان والمنصور وجاء العبرب فدحلوا البلد واستباحوه واكتحوا المكاسب وخربوا الهباني وعاثوا في مساكنها وطمسوا من الحسن والرونق معالمها واستصفوا ما كان لال بلكين

رواحة وناصرة وعميرة بارض برقة وسارت قبائل دباب وعوف ورغب وجميع بطون هلال الى افريقية كالجراد المنتشر لا يمرون بشىء الااتوا عليه حتى وصلوا الى ام يقية سغة ثلاث واربعين وكان اول من وصل منه امير رياح مونس بن يحيى الصنبرى فاستماله المعز واستدعاه واستخلصه لنفسه واصهر اليه وفاوضه في استدعاء العرب من قاصية وطنه للاستغلاظ على خوارج بني عمه بالثغر الغربي وابي عليه فاستدعام فعاثوا في البلاد واظهروا الفساد في الارض وبادوا بشعار الخليفة المستنصر وسرح اليهم العساكر من صنهاجة والاولياء فاوقعوا بها فتخمط المعز لكبره واستشاط لغضبه وتقبض على اخي مونس وعسكر بظاهر القيروان وبعث بالصريخ الى ابن عه صاحب القلعة القائد بن جاد بن بلكين فكتب اليه كتيبة من الني فارس سرحهم اليه واستنفر ظواعن زناتة فوصل اليه المنتصر بن خزرون المغراوي في الني فارس من قومه وكان بالبدومن افريقية مع الناجعة من زناتة وهمو من اعظم ساداتهم وارتحل المعز في اولائك النفر ومن لق لفهم من الاتباع والحشم والاولياء ومن في ايالتهم من بقايا عرب الفتح وحشد زناقة والبربر وصمد نحوم في امم لا تحصى يناهز عدد م فيما يذكر ثلاثين الفا وكانت رياح وزغبة وعدى بقبلي حيدران من جهة قابس ولما تزاحف الفريقان انخزل بقية عرب الفتح وتحيزوا الى الهلاليين للعصبية القديمة وخانته زناتة وصنهاجة ودانت الهزيمة على المعز وفر بنفسه وخاصتة الى القيروان وانتهب العرب جميع مخلفه من المال والمتاع والذخيرة والفساطيط والفارات وقتلوا فيها من البشر ما لا يحصى يقال ان القتلى من صنهاجة بلغوا ثلاثة الذي وثلاثماية وفي ذلك يقول على بن رزق الرياحي كلمته ويقال انها لابن شداد واولها

لقد زار وهنا من اميم خيال وايدى المطايا بالذميل عبال

وبعث بالبيعة الى بغداد ووصله ابو الفضل البغدادي رسولا من لخليفة بالتقليد والخلع وقرئى كتابه بحامع القيروان ونشرت الزايات السود وهدمت دار الاسماعيلية وبلغ لخبرالي المستنصر معد لخليفة بالقاهرة والي الشيعة الرافضة من كتامة وصنائع الدولة فوجوا وطلع عليهم المقيم المقعد من ذلك وارتبكوا في امرهم وكان احياء هلال هولاء الاحياء من حشم والأثيج وزغبة ورياح وربيعة وعدى في مجالاتهم بالصعيدكا قدمناه وقد عم ضررهم واحرق البلاد والدولة شررهم فاشار الوزير ابو محمد للمسن بن على اليازوري باصطناعهم واستقدام مشايخهم وتوليتهم اعال افريقية وتقليدهم امرها ودفعهم الى حرب صنهاجة ليكونوا عينة نص للشيعة وسيني دفاع عن الدولة فان صدقت النفيلة في ظفرهم بالمعز وصنهاجة كانوا اولياء للدعوة وعالا بتلك القاصية وارتفع عدوانهم من ساحة الخلافة وان كانت الاخرى فلها ما بعدها وامر العرب البادية اسهل من امر صنهاجة الملوك فتقبلوا رايه وشكروا هدايته وقيل ان الذي اشار بذلك وفعله وادخل العرب الى افريقية إنما هو ابو القاسم للحرجسوائي وليس ذلك بحميج فبعن المستنصر وزيرد عن هولاء الاحياء سنة احدى واربعين وارضخ لامراًم في العطا ووصل عامتهم بفرو ودينار لكل واحد واباح لهم اجازة النيل وقال لهم قد اعطيتكم المغرب وملك المعزبي باديس الصغهاجي العبد الابق لا تفتقرون ابدا وكتب البازوري الى المغرب اما بعد فقد انفذنا اليكم خيولا نحولا فولا وارسلنا عليها رحالا كهولا ليقضى الله امرا كان مفعولا فطمعت العرب اذذاك واجازوا النيل الى برقة ونزلوا بها وافتتحوا امصارها واستباحوها وكنبوا لاخوانع بشرقي النيل يرغبونع ني البلاد فاجازوا اليهم بعد أن أعطوا دينارا عن كل رأس فاحذ منهم أضعن ما اخذوه وتقارعوا على البلاد نحصل لسلم الشرق ولهلال الغرب وحسربوا المدينة للمهراء واحدابية واسموا وسرت واقامت هيب من سليم واحلافها على عادة ابائه كما نذكر ذلك بعد وكان لعهد ولايته غلاما يفعة ابن ثماني سنين علم يكن مجمها للامور ولا بصيرا بالسياسة وكانت فيهم عزة وانفة ثر هلك الظافر سنة سبع وعشرين وولى ابنه المستنصر بالله معد الطويل امد لخلافة بما لم ينله احد من خلفاء الاسلام يقال ولي خسا وسبعين وقيل خسا وستين والصحيح ثلاث وسبعون لان مهلكه كان على راس الماية الخامسة وَكان في المعزبّ بل باديس صاغية الى مذاهب اهل السنة وربما كانت شواهدها تظهر عليه وكبا به ورسه لاول ولايته في بعض مذاهبه فنادي مستغيثا بالشيخين ابي بكر وعر ومعته العامة فثاروا بالرافصة وقتلوم واعلنوا بالمعتقد الحق ونادوا بشعار الايمان وقطعوا من الاذان حي على خير العسل واغضى له الظاهر عن ذلك وابنه معد المستنصر من بعده واعتذر بالعامة فقبل واستمر على اقامة الدعوة والمهاداة وهوني اثناء ذلك يكاتب وزيرهما وصلحب دولتها المضطلع بامورها ابا القاسم احمد بن على الجرجرائي ويستميله ويعرض ببني عبيد وشيعتهم وكان الجرجرائي يلقب بالاقطع بماكان قطعه للاعم لجناية ظهرت عليه في الاعال وانهضته السيدة ست الهلك عة المستنصر فطا ماتت استبد بالدولة سنة اربع عشرة واربعاية الى ان هاك سنة ست وثلاثين وولى الوزارة بعده ابو محمد للمسن بن على المازوري الم اصله من قرى فلسطين وكان ابود ملاحا بها فلما ولى الوزارة خاطبه اهل الجهات ولم يمولود فانني من ذلك وعظم عليه وعتب ثمال بن صالح صاحب حلب والمعز بن باديس صاحب افريقية فانحرفوا عنه وحلف المعز لينقضن طاعتهم وليحولن الدعوة الى بني العباس ولينحون اسم بني عبيد من منابره ولج في ذلك وقطع اسماءهم من الطرز والرايات وبايع للقائد ابي جعفر بن القادر من خلفاء بني العباس وخاطبه ودعا له على منابرد سنة سبع وثلاثيس

<sup>1</sup> Les quatre manuscrits portent partout (1)

الملك الذي حصل لع يمنعع من سكني الضاحية ويعدل بع الى المدن والامصار فلهذا قلنا أن العرب لم يوطنوا بلاد المغرب ثم أنع دخلوا اليه في منتصف الماية الخامسة وأوطنوه وافترقوا باحيائع وحلله في جهاته كما نذكر الان ونستوعب اسبابه أن شاء الله

### لخبر عن دخول العرب من بنى هلال وسُلم المغرب من الطبقة الرابعة والمرابعة واخبارع هنالك

كانت بطون هلال وسلم من مضر لم يزالوا بادين منذ الدولة العباسية وكانوا احياء ناجعة بهالاتهم من قفل الجاز بجد فبنو سلم مما يلي المدينة وبنو هلال في جبل غزوان عند الطائق وربما كانوا يطرقون رحلة الشتاء والصينى اطراف العراق والشام فيغيرون على الضواحي ويفسدون السابلة ويقطعون على الرفاق وربما اغار بنو سليم على للاج ايام الموسم بمكة وايام الزيارة بالمدينة وما زالت البعوث تجهز والكتائب تكتب من باب الخلافة ببغداد للايقاع به وصون الحاج عن معرات مجومه ثم تحيز بنو سلم والتثير من ربيعة بن عامر الى القرامطة عند ظهوره وصاروا جندا لهم بالبحرين وعان ولما تغلب الشيعة بنو عبيد الله المهدى على مصر والشام وكان القرامطة قد تغلبوا على امصار الشام فانتزعها العزيز منهم وغلبهم عليها وردم على اعقابهم الى قرارهم بالجمين ونقل اشياعهم من العرب من بنى هلال وسليم فانزلم بالصيعد وفي العدوة الشرقية من بحر النيل فاقاموا هنالك وكان لم اضرار بالبلاد ولما انساق ملك صنهاجة بالقيروان الى المعز بن باديس بن المنصور سنة ثمان واربعاية وقلده الظاهر لدين الله على بن لحاكم بامر الله منصور بن العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله معد امير افريقية

خفاجة بن عمو بن عقيل كان انتقالهم الى العراق فاقاموا به وملكوا ضواحيه وكانت لهم مقامات وذكر وم احماب صولة وكثرة وم الان ما بين دجلة والفرات ومن عقيل هولاء بنو عبادة بن عقيل وع الاخائل لان عبادة كان يعرف بالاخيل وم لهذا العهد بالعراق مع بنى المنتفق وفي البطائح التي بين البصرة والكوفة وواسط والامارة فيهم على ما يبلغنا لرجل اسمه قيان ابن صالح وهو في عدد ومنعة وما ادرى هو من بني معروف امراء البطائح بني المنتفق اومن عبادة الاخائل هذه احوال بني عامر بن صعصعة واستيلائم على مواطن العرب من كهلان وربيعة ومضر فاما بنو كهلان فلم يبق للم احياء فيما نسمع واما ربيعة فاجازوا بلاد فارس وكرمان فعم ينجعون هنالك ما بين كرمان وخراسان وبقيت بالعراق منهم بقية ينزلون البطائح وانتسب الى الكرفة منه بنو مياح ومعهم لفائن من الاوس والخررج فامير ربيعة اسمه الشيخ ولى وعلى الاوس والخزرج طاهر بن خضر منعم هذه شعوب الطبقة الثالثة من العرب لهذا العهد في ديار المشرق عا ادى اليه الامكان والاجتهاد ونحن الان نذكر شعوبهم الذين انتقلوا الى المغرب فان امة العرب لم يكن لم قط المام بالمغرب لا في جاهلية ولا في اسلام لان امة البربر الذين كانوا به كانوا يمانعون عنه الام وقد غزاه افريقس بن صيغي الذي سميت به الافريقية من ملوك التبابعة وملكها قد رجع عنها وترك بها كتامة وصنهاجة من قبائل جير فاستحالت صبغتهم الى البربر واندرجوا في عدادهم وذهب ملك العرب منها ثم جاءت الملة الاسلامية وظهر العرب على سائر الام بظهور الدين فسارت عساكره في المغرب وافتتحوا سائر امصاره ومدنه وعانوا من حروب البربر شدة وقد تقدم لنا ما ذكره ابن ابي زيد (١) من انع ارتدوا اثنتي عشرة مرة ثم رسخ فيهم الاسلام ولم يسكنوا في جهاته بالخيام ولا نزلوه احياء لان

<sup>(</sup>١) Les mss. portent زيد, mais la vraie leçon paraît être ينيد

ولنرجع الى من بقى من شعوب هذه الطبقة فنقول كان بنو عامر بن صعصعة كلم بنجد فبنو كلاب في جاصرية والربدة من جهات المدينة وكعب بن ربيعة فيما بين تهامة المدينة وارض الشام وبنو هلال بن عامر في بسائط الطائف ما بينه وبين جبل غزوان ونير بن عامر معم وجشم محسوبون منهم من نجد وانتقلوا كلهم في الاسلام الى الجزيرة الفراتية فملك نمير حران ونواحيها واقام بنو هلال بالشام الى ان طعنوا الى المغرب كها نذكره في خبره وبقى منه بقية بجبل بني هلال المشهور به الذي فيه قلعة صرخد واكثرهم اليوم يعنون بالفلح وبنوكلاب بن ربيعة ملكوا ارض حلب ومدينتهاكما ذكرناه وبغوكعب بن ربيعة دخلت الى الشام منهم قبائل عقيل وقشير وللحريش وجعدة فانقرض الثلاثة في دولة الاسلام ولم يبق الا عقيل وذكر ابن حزم ان عددهم يفي عدد جميع مضر فملك منهم الموصل بنوالمقلد بعد بني حدان وتغلب واستولوا عليها وعلى نواحيها وعلى حلب معها ثد انقرض ملكهم ورجعوا الى البادية وورثوا مواطن العرب في كل جهة ممنه بنو المنتفق بن عامر بن عقيل وكان بنوعامر بن عقيل في ارض تهاء من نجد وع الان بجهات البصرة في الاجام التي بينها وبين الكوفة المعروفة بالبطائح والامارة منهم في بني معروف وبالمغرب من بني المنتفق احماء دخلوا مع هلال بن عامر يعرفون بالحلط ومواطنهم بالمغرب الاقصى ما بيسن فاس ومراكش وقال الجرجاني ان بني المنتفق كلم يعرفون بالخلط ويليم في حنوب البصرة اخوتهم بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر وعوف احوالمنتفق قد غلبوا على البحرين وعمان وملكوها من يد ابي لحسين الاصغرمن تغلب وكانت هذه المواطن للازد وبني تميم وعبد قيس فورت هولاء ارضع ميها وديارهم قال ابن سعيد ملكوا ايضا ارض اليمامة من بني كلاب وكان ملوكع فيها لعهد الخمسين والستماية بنوعصفور وكان من بني عقيل

سنة ست واربعين وولي مكانه احد بن مهنا بن عيسي قد جع سيني بن عضل ولقيه فياض بن مهما وانهزم سيف ثم ولى السلطان حسن الناصر في دولته الاولى وهو في كفالة بيبغاروس احد بن مهنا فسكنت الفتنة بينهم ثر توفي سنة تسع واربعين فولى مكانه اخوه فياض وهلك سنة ثنتين وستين مولى مكانه اخود خياربن مهنا ولاه حسن الناصر في دولته الثانية ثم انتقض سنة خس وستين وإقام سنتين بالقفر عاصيا الى ان شفع فيه نائب جاة فاعيد الى امارته ثم انتقض سنة سبعين فولى السلطان الاشرف مكانه ابن عه زامل بن موسى بن عيسى وجاء الى نواحى حلب واجتمع اليه بنو كلاب وغيرهم وعاثوا في البلاد وعلى حلب يومئذ قشتمر المنصوري فبرزاليهم وانتهى الى مخيم واستاق نعم وتخطى الى الحيام فاستماتوا دونها وهزموا عساكره وقتل قشمر وابنه في المعركة تولى نعير قتله بيده وذهب إلى القفر منتقضاً فولي الاشرى مكانه ابن عه معيقل بن فضل بن عيس لله بعث معيقل حاجبه سنة احدى وسبعين يستامن لخيار فامنه ثم وفد خيار ابن مهنا سنة خس وسبعين فرضى عنه السلطان واعاده الى امارته ثم تونى سنة سبع وسبعين فولى اخود قارة الى ان هلك سنة احدى وثمانيس فولى بعده معيقل بن فضل بن عيسى وزامل بن موسى بن عيسى بن مهنا شريكين في امارتها ثمر عزلا لسنتها وولى نعير بن خيار بن مهنا واسمه محمد وهو لهذا العهد امير على ال فضل وجيع احيام طئى بالشام والسلطان الظاهر لعهده يزاحه متى تخطه بعمد ابن عه قارا ثم اتصل انتقاضه على السلطان وخلافه وظهر السلطان على موالاة محمد بن قارا فتخطه وولي مكانه ابن عها موسى بن عساني بن مهذا فقام بامر العرب وبقى نعير منتبذا بالقفر وعبز عن الميرة فقل تابعه واختلت احواله وهو على ذلك لهذا العهد والله ولى الامور

الى حربندا واستوحش هو من السلطان وإقام في احيائه منقبضا عن الوفادة ووفد اخوه فضل سنة ثنتي عشرة فرعى له حق وفادته وولاه على العسرب مكان اخيه مهنا وبقى مهنا مشردا أله لحق سنة ست عشرة بخربندا ملك الططر فاكرمه واقطعه بالعراق وهلك خربندا في تلك السنة فرجع مهنا الى احيائه واوند ابنه اجد وموسى واخاد محمد بن عيسى مستعتبين الماصر ومتطارحين عليه فكرم وفادتهم وانزلهم بالقصر الابلق وشملهم بالاحسان واعتب مهنا ورده على امارته واقطاعه وذلك سنة سبع عشرة وج هذه السنة ابنه عيسى واخوه محمد وجاعة من ال فضل في اثني عشر الني راحلة ثمر رجع مهنا الى دينه في ممالاة الططر والاجلاب على الشام واتصل ذاك منه فنقم السلطان عليه وسخط قومه اجمع وتقدم الى نواب الشام سنة عشريون بعد مرجعه من الح بطرد ال فضل عن البلاد وادال منهم بأل على عديلة نسبهم وولى منهم على احياء العرب محمد بن ابي بكر وصرف اقطاع مهنا وولده الى محمد وولده فاقام مهنا على ذلك مدة ثمر وفد سنة احدى وثلاثيبي مع الافضل بن المويد صاحب هاة متوسلا به ومتطارحا على السلطان فاقبل عليه ورد عليه اقطاعه وامارته وذكر لي بعض كبار الامراء بمصر ممن ادرك وفادته او حُدت بها انه تجاني في هذه الوفادة عن قبول شيء من السلطان حتى انه ساق عدة من النياق المعلوبة والغذاء بها وانه لم يغش باب احد من ارباب الدولة ولا سال منع شيئا من حاجاته قد رجع الى احيائه وتوني سنة اربع وثلاثين فولي ابنه مظقر الدين موسى وتوني سنة ثنتين واربعين عقب مهلك الناصر وولى مكانه اخود سليمان ثر هلك سليمان سنة تلاث واربعين فولى مكانه شرف الدين عيس ابن عه فضل بن عيسى هم توفى سنة اربع واربعين بالقريتين ودفن عند قبر خالد بن الوليد وولى مكانه اخود سيف بن فضل لله عزله السلطان عصر الكامل بن الناصر

واقاموا بالفرات تحت خفارة هولاء الامراء من طئى واما ترتيب رياستع على العرب بالشام والعراق منذ دولة بني ايوب ايام العادل والى هذا العهد وهمو اخرست وتسعين وسبعاية فقد ذكرنا ذلك في دولة الترك ملوك مصب والشام وذكرناهم واحدا بعد واحد على ترتيبهم ولنعد ذكرهم هاهنا على ذلك الترتيب فنقول كان الامير لعهد بني ايوب عيسى بن محمد بن ربيعة ايام العادل كما كان بعدد حسام الدين مانع بن حديثة بن غضية بن فضل وفي سنة ثلاثين وسمّاية وولى عليهم بعده ابنه مهما ولما ارتجع قطز السنه ملوك الترك بمصر الشام من ايدى الططر وهزم عساكرم بعيس جالسوت اقطع سلمية لمهنأ بن مانع وانتزعها من عل المنصور بن مظفر بن شاهنشاد صاحب جماة ولم اقف على تاريخ وفاة مهنا أله ولى الظاهر على احياء العرب بالشام عند ما استفعل ملك الترك وسارالي دمشق لتشييع الخليفة الحاكم عم المستعصم الى بغداد فولى على العرب عيسى بن مهنا بن مانع ووفر له الاقطاعات على حفظ السابلة وحبس ابن عه زامل بن على بن ربيعة من ال على بسعايته وإغرائه ولم ينزل اميرا على احياء العرب وصلحوا في ايامه لانه خالف اباه في الشدة عليهم وهرب اليه سنقر الاشقر سنة تسع وسبعين وكاتبوا ابغا واستحثوه لملك الشام وتوفي عيسى بن مهنا سنة اربع وثمانين فولى المنصور قلاوون بعده ابنه مهنا لله سار الاشرف بن قلاوون إلى الشام ونزل حمص ووفد عليه مهنا بن عيسى في جهاعة من قومه فقبض عليه وعلى ابنه موسى واخويه محمد وفضل ابني عيسى بن مهنا وبعن بهم الى مصر خبسوا بها حتى افرج عنه العادل كتبغا عند ما جلس على التخت سنة اربع وتسعين ورجع الى امارته أثر كان له في ايام الناصر نفرة واستقامــة وميل الى ملوك الططر بالعراق ولم يحضر شيئًا من وقائع غازان ولما انتقض قرا سنقر واقوش الافرم واصحابها سني عشر وسبعاية لحقوا به وساروا من عنده

ال فضل بن ربيعة بن فلاح بن مفرج في طئى فبعضهم يقول ان الرياسة في طئي كانت لاياس بن قبيصة من بني هُنا بن عمر بن الغوث بن طئي وايلس هو الذي ملكه كسرى على الحيرة بعد ال المنذر عند ما قتل النجان ابن المنذر وهو الذي صالح خالد بن الوليد عن لليرة على الجزية ولم تسزل الرياسة على طئى في بنى قبيصة هولاء صدرا من دولة الاسلام فلعل بسنى للجراح وال فضل هولاء من اعقابهم وان كان انقرض اعقابهم فعم من اقرب الحي اليهم لان الرياسة على الاحياء والشعوب انها يتصل في اهل العصبية والنسب كها مر اول الكتاب وقال ابن حزم عند ما ذكر انساب طئى انهم لما خرجوا من اليمن مع بني اسد نزلوا جبلي اجاء وسلمي واوطنوها وما بينها ونسزل بنو اسد ما بينه وبين العراق وفصل كثير منه وع بنو خارجة بن سعد بن قطرم (i) ويقال لهم جديلة نسبة الى امهم وتيم الله وحبيش والاسعد اخوتهم رحلوا عن الجبلين في حرب الفساد فلحقوا بحلب وحاضر طئي واوطنوا تلك البلاد الا بني رومان بن جندب بن خارجة بن سعد فانع اقاموا بالجبلين فكان يقال لاهل الجبلين الجبليون ولاهل حلب وحاضر طئي من بني خارجة السهليون انتهى فلعل هذه الاحياء الذين بالشام من بنى الجراح وال فضل من بنى خارجة هولاء الذين ذكر ابن حزم انهم انتقلوا الى حلب وحاضر طئى لان هذا الموطن اقرب الى مواطنه لهذا العهد والى مواطن بني الجراح بفلسطين من جبلي اجاء وسلمي الذي هو موضع الاخرين فالله اعلم اي ذلك يصم من انسابهم وتحت خفارتهم بنوحي الفرات من كلاب بن ربيعة بن عامر دخلوا مع قبائل عامر بن صعصعة من نجد الى للجزيرة ولما افترق بنو عامر على الممالك الاسلامية اختص هولاء بنواحي حلب وملكها منع بنوصالح بن مرداس من بني عمو بن كلاب ثر تلاشي ملكم ورجعوا عنها الي الاحياء

<sup>1)</sup> Le ms. B porte : قطرة

وجاء به الى العزيز فاكرمه ورقاه في دولته ولم يزل شان مفرج هذا وتونى سنة اربع واربعاية وكان من ولده حسان ومحمود وعلى وجرار وولى حسان بعده وعظم صيته وكان بينه وبين الخلفاء الفاطمييس نصرة واستقامة وهو الذي هدم الرملة وهزم قائدهم باروق التركي وقتله وسبا نساءه وهو الذي مدحه التهامي ويذكر المسجى وغيره من مورخي دولة العبيديين في قرابة حسان بن مفرج هذا فضل بن ربيعة بن حازم بن جراح واخاه بدر بن ربيعة وابنى بدر ولعل فضلا هذا هو جد ال فضل وقال ابن الاثير ان فضل بن ربيعة بن حازم كان اباؤد اسحاب البلقاء والبيت المقدس وكان فضل تارة مع الفرنج وتارة مع خلفاء مصر ونكره لذلك طغدكين اتابك دمشق وكافل بني تتش وطرده من الشام فنزل على صدقة بن مزيد بالحلة وحالفه ووصله صدقة بسبعة الذي دينار فلما خالف صدقة بن مزيد على السلطان محمد بن ملكشاد سنة جسماية وما بعدها ووقعت بينها الفتنة اجتمع له فضل هذا وقرواش بن شرف الدولة ومسلم بن قريش صاحب الموصل وبعض امراء التركمان كانواكلهم اولياء صدقة فساروا في الطلائع بين يدى لحرب وهربوا الى السلطان فاكرمه وخلع عليهم وانزل فضل بن ربيعة بدار صدقة بن مزيد ببغداد حتى اذا سار السلطان لقتال صدقة استاذنه فضل في النم وج الى المرية لياخذ بحجرة صدقة فاذن له فعبر الى الانبار ولم يراجع السلطان بعدها انتهى كلام ابن الأثير ويظهر من كلامه وكلام المسجى ان فضلا هذا وبدرا من ال جراح بلا شك ويظهر من سياقة هولاء نسبهم ان فضلا هذا هو جدم لانهم ينسبونه فضل بن ربيعة بن على بن مفرج وهو عند الاخرين فضل بن ربيعة بن للجراح فلعل هولاء نسبوا ربيعة الى مفرج الذى هو كبير بني للجراح لطول العهدوقلة المحافظة على مثل هذا من البادية الغفل واما نسبة هذا للحي من

لام وبنونبهان والصولة بالجازلبني لام بين المدينة والعراق ولم حلى مع بني الحسين امراء المدينة قال وبنو صخر منه في جهة تماء بين خيبر والشام قال وعزية من طئي بنو عزية بن افلت بن معبد بن معن بن عمو بن عنبس بن سلامان بن نعل (١) بلادم عين القر والانبار ورثوها من عنزة ومنازله لهذا العهد في مصائفه بالكبيسات وفي مشاتيه مع بني لام من طئى وع اهل غارة وصولة بين الشام والعراق ومن بطونهم الاجـود والبطنيين وإخوتهم زبيد نازلون بالموصل فقد جعل ابني سعيد زبيد هولاء من بطون طئى ولم يجعلهم من مذج ورياسة ال فضل لهذا العهد في بنى مهنا وينسبونه هكذا مهنا بن مانع بن حديثة بن غضية بن فضل بن بدر بن على بن مفرج بن بدر بن سالم بن قصية بن بدر بن سميع ويقفون عند سميع ويقول زعاؤه ان سميعا هذا هو الذي ولدته العباسة اخت الرشيد من جعفر بن يحيى البرمكي وحاش لله من هذه المقالة في الرشيد واخته ومن انتساب كبراء العرب من طئي الى موالى العجم من بني برمك وامثالهم ثم ان الوجود يحيل رياسة مثل هولاء على هذا للحي اذ لم يكونوا من نسبهم وقد تقدم مثل ذلك في مقدمة الكتاب وكان مبدا رياستهم من اول دولة بني ايوب قال العاد الاصبهاني في كتاب البرق الشامي نزل العادل بمرج دمشق ومعه عيس بن محمد بن ربيعة شيخ الاعراب في جموع كثمرة وكانت الرياسة قبله لعهد الفاطميين لبني جراح من طئي وكان كبيرهم مفرج بن دغفل بن جراح وكان من اقطاعه الرملة وهوالذي قبض على افتكين مولى بني بويه لما انهزم مع مولاه بختيار بالعراق وجاء الى الشام سنة اربع وستيس وثلاثماية وملك دمشق وزحف مع القرامطة لقتال العزيز بين المعز لدين الله صاحب مصر فهزمهم العزيز وهرب افتكين فلقيه مفرج بن دغفل

<sup>(1)</sup> Dans le ms. D ce nom est écrit بعل

### خبرال فضل وبنى مهنا منع ودولتع بالشام والعراق

هذا للحى من العرب يعرفون بال فضل وم رحالة ما بين الشام والجريدرة وبرية نجد من ارض الجاريتقلبون مكذا بينها في الرحلتين وينتسبون في طئى ومعم احياء من زبيد وكلب وهذير ومذج احلاف لهم ويناهضم في الغلب والعدد ال مرا ويزعون ان فضلا ومرا ال ربيعة ويزعون ايضا ان فضلا ينقسم ولده بين ال مهما وال على وإن ال فضل كلم كانوا بارض حوران فغلبهم عليها ال مرا واخرجوم منها فنزلوا جص ونواحيها واقامت زبيد من احلافه بحوران فه بها حتى الأن لا يفارقونها قالوا ثد اتصل ال فضل بالدول السلطانية وولوم على احياء العرب واقطعهم على اصلاح السابلة ما بين الشام والعراق فاستظهروا على ال مرا وغلبوم على المشاتى فصار عامة رحلتهم في حدود الشام قريبا من التلول والقرى لا ينتجعون الى البرية الا في الاقل وكانت معم احياء من افاريق الاعراب مندرجون في لفيفم وحلفم من مذج وعامر وزبيد كما كان لال فضل الاان اكثر من كان من ال مرا اولائك الاحياء واوفرهم عددا بنو حارثة بن سنبس احدى شعوب طئى هكذا ذكر الثقات عندى من رجالاتم وحارثة هولاء متقلبون لهذا العهد في تلول الشام لا يجاوزونها الى القفار ومواطن طئى بنجد قد اتسعت وكانسوا اول خروجه من اليمن نزلوا جبلي اجاء وسلمي وغلبوا عليها بني اسد وجاوروم وكان لعم من المواطن سميرا وفيد من مغازل الحاج ثد انقرض بنواسد وورثت طئى بلادم فيما يلى الكرخ من ارض نجد وكذلك ورثوا منازل تميم بارض نجد فيما بين البصرة والكوفة والهامة وكذلك ورثوا منازل غطفان بنجد مما يلى وادى القرى هكذا قال ابن سعيد وقال اشهر الجازيين منهم الان بنو

وملكم وزاجوا للحبشة في بلادم وشاركوم في اطرافها والذين يلون اسوان منهم يعرفون باولاد الكنزكان جدم كنز الدولة وله مقامات مع الدول مذكورة ونزل معه في تلك المواطن من اسوان الى قوص بنو جعفر بن ابي طالب حين غلبه بنو لحسين على نواحي المدينة واخرجوم منها فع يعرفون مينهم بالشرفاء للمعافرة ويحترفون في غالب احوالهم بالتجارة وبنواحي مصر من جهة القبلة الى عقبة ايلا احياء من جذام جهرورم من العائد (١) وعليهم درك السابلة بتلك الناحية ولهم على ذلك الاقطاع من السلطان يمترونها ويليهم الى جهة الشرق بالكوك ونواحيها احياء بني عقبة من جذام ايضا رحالة ناجعة تنتهى رحلتهم الى المدينة النبوية وعليهم درك السابلة فيما بينهم وفيما وراء عقبة ايلا الى الازلم قبائل بلى من قضاعة وص الازم الى الينبع قبائل من جهينة ومن الينبع الى بدر ونواحيه قبائل من زبيد احدى بطون مذيج ولم مع الامراء بمكة من بني حسن حلى ومواخاة وفيما بين مكة والمهم مما يلي اليمن قبائل بني شعبة من كنانة وفيما بين الكرك وغزة شرقا قبائل جرم من قضاعة في جوع وافرة ولهم امراء اعزة يقطعهم السلطان على العسكر وحفظ السابلة وينتجعون في المشاتي الى معان وما يليها من اسافل نجد مها يلى تيماء وبعده في ارض الشام بنو حارثة من سنبس وال مرا من ربيعة اخوة ال فضل الملوك على العرب في برية الشام والعراق و نجد واخبرني بعض امراء حارثة ان سنبس من بطون طئى فلنذكر الان خبر اولاد فضل امراء الشام والعراق من طئى فبه يتبين حال اعراب الشام جيعا

<sup>(1)</sup> Le ms. B porte sil

احياء بني جعفر وكان شيع اواسط هذه الماية الثامنة ابو ذيب واخوه حامد بن كيل وم ينتسبون في العرب فتارة في العزة ويزعون انهم من بني ععب بن سلم وتارة في هيب كذلك وتارة في فزارة والحميم في نسبهم انهم من مسراتة احدى بطون هوارة سمعته من كثير من نسابتهم وبعدم فيما بين برقة والعقبة الكبيرة اولاد سلام ومابين العقبة الكبيرة والاسكندرية اولاد مقدم وع بطنان اولاد التركية واولاد فايد ومقدم وسلام معا ينتسبون الى لبيد فبعضه يقول لبيد بن هينة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر وبعضهم يقول في مقدم مقدم بن عزاز بن كعب بن سلم وذكر لي سلام شيخ اولاد التركية ان اولاد مقدم من ربيعة بن نزار ومع هولاء الاحياء حي محارب ينتهون بال جعفر ويقال انهم من جعفر بن كلاب وحى رواحة ينتهون بال زبيد ويقال من جعفر ايضا والناجعة من هولاء الاحياء كلم ينتهون في مشاتيهم الى الواحات من بلاد القبلة وقال ابن سعيد ومن غطفان في برقة هيب ورواحة وفزارة نجعل هولا من عطفان فالله اعلم بحصة ذلك وفيما بين الاسكندرية ومصر قبائل رحالة ينتقلون في نواحي الجيرة هنالك ويعمرون ارضها بالسكني والفلح ويخرجون في المشاتي الى نواحي العقبة وبرقة من مزاتة وهوارة وزنارة احدى بطون لواتة وعليهم مغارم الفلح ويندرج فيهم اخلاط من العرب والبربر لا يحصون كثرة وبنواحي الصعيد قبائل من العرب من بني هلال وبني كلاب بن ربيعة [ هنا في النسخ كلها بياض طوله سطر واحد ما احياء كثيرة يركبون الحمل ويحملون السلاح ويعسرون الارض بالفلاحة ويقومون بالخراج للسلطان وبينهم مع ذلك من الفتن وللمروب ما ليس يكون بين احياء القفر وبالصعيد الاعلى من اسوان وما ورائما الى ارض النوبة ثم الى بلاد الحبشة قبائل متعددة واحياء مفترقة كلم من جهينة احدى بطون قضاعة ملئوا تلك القفار وغلبوا النوبة على مواطنهم

وكانوا يروعون الملوك بأن بمدوا وان نبتت في الماء نبت الغلافيق فهاجوك اهدى في الفلاة من القطا وابدى بيوتا من بيوت النقانــق واقامت هذد الاحياء في عجاري الجنوب من المغرب والمشرق بافريقية والشام والمجاز والعراق وكرمان كما كان سلفهم من ربيعة ومضر وكهلان في الجاهلية وعفوا وكثروا وانقرض الملك العربي الاسلامي وطرق الدول الهرم الذي هو شانها واعتز بعض هذا لجيل غربا وشرقا فاستعملتهم الدول وولوم الامارة على احيائهم واقطعوه في الضاحبة والامصار والتلول واصهوا جيلا في العالم ناشئا كثروا سائر اهله من التجم وله بتلك الامارة دول فاستحقوا ان تذكر اخبارهم وتلحق بالاجمال من العرب سلفهم ثمر أن اللسان المضرى الذي وقع به الاعباز ونزل به القران فسد فيهم وتبدل اعرابه فعالوا الى العجمة وان كانت الاوضاع في اصلها محيحة فاستحقوا ان يوصفوا بالجمة من اجل الاعراب فلذلك قلنا فيهم العرب المستجمة فلنذكر الأن بقية هولاء الشعوب في هذه الطبقة في المغرب والمشرق ونخص منهم بالذكر اهل الاحياء الناجعة والاقدار النابهة ونلغى المندرجيس في غيرم ثم نرجع الى ذكر المنتقلين من هذه الطبقة الى افريقية والمغرب فنستوعب اخباره لأن العرب لم يكن لهم بالمغرب في الايام السالفة موطن وانما انتقل اليه في اواسط الماية الخامسة افاريق من بنى هلال وسلم اختلطوا بالدول هنالك فكانت اخبارهم من اخبارها فلذلك استوعبناها ١ واما اخر مواطن العرب فكانت برقة وكان فيها بنو قرة من هلال بن عامر وكانت للم في دولة العبيدييس اخبار وحكايته في الثورة ايام لحاكم والبيعة لابي ركوة من بني امية الاندلسي معروفة وقد اشرنا اليها في دولة العبيدييين ولما اجاز بنو هللال وسلسم الى المغرب خالطوم في تلك المواطن ثم ارتحلوا معم الى المغرب كما نذكر في دخول العرب الى افريقية والمغرب وبقى في مواطنهم مبرقة لهذا العهد

وكافة بطونها من عنس ومراد وزبيد والنفع والاشعربيين وبني الحرث بن ععب قد من طبى وبطونها ولخم وبطونها قد كندة وملوكها واما من حمير ابن سبا فقضاعة وجميع بطونها ومن الى هذه القبائل من الانخاذ والعشائر والاحلاى هولاء كلهم انفقتهم الدولة الاسلامية العربية فابتلعتهم الثغرور القصية واكلته الاقطار المتباعدة واستلحمته الوقائع المذكورة فلم يبق منع مي يطرق ولا حلة تنجع ولا عشير يعرف ولا قبيل يذكر ولا عاقلة تحمل جناية ولا عصابة لصريح الاما يسمع من ذكر المائم في انساب اعقاب متفرقين في الامصار الوي الخمول بجملتهم فتقطعوا في البلاد واندخلوا بين الناس فامتهنوا واستهينوا واصجوا خولا للامراء وبها للذائد وعالة على الحرى قام بالاسلام والملة غيرهم وصار الملك والامر في ايدى سوام وجلبت بضائع العلوم والصنائع الى عير سوقهم فغلب اعاجم المشرق من الديالم والسلجوقية والاحراد والغرز والترك على ملكه ودولته فلم تزل متناقلة فيهم الى هذا العهد وغلب اعاجم المغرب من زناتة والبربرعلى امرد ايضا فلم تزل الدول تتناقل فيهم على ما نذكره بعد الى هذا العهد وانقرض اكثر الشعوب الذين كان لع الملك من هولاء فلم يبق لع ذكر وانتبذ بقية شعوب هذه الطبقة بالقفار واقاموا احياء بادين لم يفارقوا الحلل ولا تركوا البداوة والخشونة فلم يتورطوا في مهلكة الترى ولا غرفوا في بحر النعيم ولا قعدوا في غيابات الامصار والحضارة حتى لقد انشد شاعرهم

فهن تكن للحضارة اعجبته فاى رجال بادية تــــوانا

وقال المتنبى يمدح سيف الدولة ويعرض بذكر العرب الذين اوقع به لما كثر عيثه وفساده

الشارة وانني السلطان من المساهة في المجد والمشاركة في النسب مجزعوا انوف المتطاوليين اليه من اعيامهم وعشائرهم ووجود قبائلهم وغضوا من عنان طموحهم واتخذوا البطانة لقهرم من موالى الاعجام وصنائع الدولة حتى كثروا بع قبيلع من العرب الذين اقاموا الدولة ونصروا الملة ودعوا لخلافة واذاقوم وبال القهر وساموم خطة الخسف والذل فانسوم ذكر الجمد وحلاوة العز واسلموم نصرة العصبية حتى صاروا اجزاء عن الحماية (1) وخولالمن يستعبدم من الحاصة واوزاعا متفرقين بين الامة وصيروا لغيرم الحل والعقد والابرام والنقض من الموالي والصغائع فدخلته اريحية العز وحدثوا انفسع بالمك نجروا لخلفاء وقعدوا بدست الامر والنهى واندرج العرب اهل لعامية في الغمار واختلطوا بالهج ولم يراجعوا احوال البداوة لبعدها ولا تذاكروا عهد الانساب لدروسها فد شروا وتلاشوا شان من قبلم وبعدم من الام سنة الله التي قد خلت في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا و وكان المتولون لتمهيد قواعد الامر وبناء اساسه من اول الاسلام والدين والفلافة من بعده والملك قيائل من العرب موفورة العدد غزيرة الاحياء اظهروا الايمان والملة ووطدوا اكناى الخلافة وفتحوا الامصار والاقاليم وغلبوا عليها الام والدول اما من مضر مقريش وكنانة وخزاعة وبنواسد وهذيل وتميم وغطفان وسليم وهوازن وبطونها من ثقيني وسعد بن بكر وعامر بن صعصعة ومن اليهم من الشعوب والبطون والانحاذ والعشائر والحلفاء والموالي واما من ربيعة فبنو تغلب بن وائل وبنوبكرين وائل وكافة شعوبهم من بني يشكر وبني حنيفة وعجل وبني ذهل وبني شيبان وتيم الله ثم بغو النمر بن قاسط ثم عبد القيس ومن اليهم واما من المنبة ثم من كهلان بن سبا منه فانصار الله الاوس والخزرج ابنا قيلة من شعوب غسان وسائر قبائل الازد ثد هدان وخثعم وبجيلة ثد مذج

<sup>(1)</sup> Le ms. B porte على لعامية

## 

بسم الله الرحن الرحم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله ومحبه وسلم تسليما الطبقة الرابعة من العرب وع العرب المستجمة اهل الجيل الناشي لهذا العهد من بقية اهل الدولة الاسلامية من العرب

لما استقلت مضر وقريشها وانصارها من اليمن بالدولة الاسلامية فيمن تبع دينم من اخوانم ربيعة ومن لني لفع من احياء اليمنية وغلبوا الام والملا على امرم وانتزعوا الامصار من ايديم وانقلبت احوالم من خشونة البداوة وسداجة الخلافة الى عز الملك وترف الخضارة ففارقوا الحلل وافترقوا على الثغور البعيدة والاقطار النائية من ممالك الاسلام فنزلوا بها حامية ومرابطيسي عصبا وفرادى وتناقل الملك من عنصر الى عنصر الى ومن بيت الى بيست واستثمل ملحم في دولة بنى امية وبنى العباس من بعد بالعراق ثم دولة بنى امية الأخرى بالاندلس وبلغ من الترف والبذخ ما لم تبلغه دولة من دول العرب والجم من قبلم فانخسوا في الدنيا ونبتت اجيالم في ماءالنعيم واستوثروا مهاد الدعة واستطابوا خفض العيش وطال نومهم في ظل العز والسلم حتى الفوا الحضارة ونسوا عهد البادية وانفلتت من ايديم الملكة التي نالوا بها الملك وغلبوا الام من خشونة الدين وبداوة الاخلاق ومضاء المضرب فاستوت الحامية والرعية لولا الثقافة وتشابه الجيل والحضر الا في

ر1) Le ms. B porte : عيص الى عيص.

حركة السلطان الى قابس ١١٥ ، رجوع المنتصر الى ولاية توزر وولاية اخيه زكرياء على نفطة ونفزاوة ٩١٧ ، فتنة الامير ابراهيم صاحب قسنطينة مع الدواودة ووفاة يعقوب بن على ثم وفاة الامير ابراهـم ١١٧ ، منازلة نصارى الفرنج المهدية ١١٠ ، انتقاض قفصة وحصارها ٩٢٠ ، ولاية عبر ابن السلطان على صفاقس واستيلاؤه على قابس وجربة ٩٢٧ ، وفاة السلطان ابي العباس ٩٧٣ ، ولاية ابي فارس عنوز ٩٢٣ ، للعبر عن بني مزني امراء بسكرة والزاب ٩٢٠ ، رياسة بني يملول بتوزر وبني الخلف بنفطة وبني ابي منيع بالحاه ة ١٩٣٧ الخبر عن بني مكي روساء قابس ١٨٠٠ الخبر عن بني ثابت روساء طرابلس ١٠٩ ه هــــنا وقبل الاختتام الله المكلام الله عن ذكر سبب الاسقاط الثجار الانساب و الموجودة في نصات هذا الكتاب و مصورة للعيان و ما في النص على الكمال قد استبان ۾ وهو ان فيها معيبات قبيمة ۾ وفايدة قليلة وروايات غير محمية ١٥ ولان تصويرها بحروف الطباعة ١٥ فوق طاقة اهل الصناعة ى قد اننى لما فرغت من شغلى تنبهت على بعض ما فاتنى من الغلطات الم ما بين غليظة هي تحيفات وخفيفة هي سقوط نقطات ١٥ فاسال من يعثر عليها ان يحسن الظن بي ويسامح في ذم هذه الذموم الله وان لا ينسبني الي الجهل او الكسل مع التحدى في ان اكون غير ملوم ١٥ اللم اني عند البروز الي هذا الميدان والحبيب في هذا المجال الله تحققت قصوري عن الاصابة ونقص قوتي عن تحصيل الكمال ١٥ وقد كنت وردت الى حوض العلم نشيطا بحسن الاعتماد و لكن صدرت منه تحيّبا بعيدا من المراد و وكنت اظن أن في العناية الكفاية ١٥ وان بالجد والجهد يدرك غاية النهاية ١٥ لكن ما ابين الامال من الاحال و وبئس حديث النفس الفادع للسرجال و ومع ذلك خسبى صدق النية ثوابا ي وهيهات ان اسعى في الحاميد والتي عتابا ي والله اسال ان يوفقني ذهابا وماباج امين ۾ ثم بعد كلامنا هذا يتلو كلام ابن خلدون وهـو

مهلك الوزير ابي الدباس بن تافراكين ١٦٥ ، مهلك الاهير ابي زكريا صاحب بجاية عمه ٬ مهاك السلطان ابي بكر وولاية ابنه الاممر ابي حفص ٢ءه٬ زحف الامير ابي العباس الي لحضرة ومقتل اخويه ابي فارس عزوز وابي البقا ١٥٥٠ , استيلاء السلطان ابي لحس ن على افريقية ومهاك ابي حفص ١٩٥٠ ولاية ابي العماس الفاضل على : رنة ١٥٥ ، بنعة الدب لابن ابي دبوس وواقعتهم مع السلطان بالقيم وان ٥٠٥ ، حصار القصمة بتونس والافراج عنها وعن القد وان ٥٠٥ · استيلاء الامير الفضل على قسنداينة وبجارة فر اله ". لاء ام رائه اعليها وده · حركة الفضل الى ترنس ٥٠٥ ، مهاك الفضل و: - ته اخيه المركى ابي اسحلق . وه · حركة صاحب منظيمة الى تونس وج ابة ابي العباس بن مكي qyo ، وفادة صاحب بجاية على ابي عنان عهد استدلاء النصاري على طر رابلس ١٩٥٠ ، بيعة السلطان ابي العباس ٩٩٠ ٬ واقعة مسوسي بن ابراهيم واستيلاء ابي عدان على قسنطد ، ته ۱۰۰۱ انتقاض الامدر ابي يه يي زكم ياء ١٠٥٠ استيلا الساطان ابي المه اق على بحاية ٥٠٥ ٬ ذُدر فتح جربة ٥٠٩ ٬ عودة امراء المغرب واستيلاء ابي العباس على قسنطينة ١٠٠٩ ، المستراح ابي يحيى زكرياء لبوزة ٥٠٠٠ ، استراد الاصير ابي د.د الله على بحاية ٥٨١ ، مهلك الحاجب ابي محمد بن تافراكين ٩٨٠ ، استيلاء السلطان ابي العداس على بجاية عمه ، زحف ابي حروبني عدد الراد الي بجاية وفتح تدلس ٥٨٩ ، زحق العساكر إلى ترزس ٥٨٨ ، مهاك السلطان ابي اسحاق ٨٨٠٠ فتح تونس ٩٠٠ انتقاض ٥ نصور بن حزة ٩٨٠ ' فتح سوسة والمهدية عهد · فتح جرية ٩٩٠ ، استقلال الامراء من الابناء ٩٩٠ ، فتح قفصة وتوزر وانتظام قسنطينة في اعال السلطان ٩٩٥ ، ثورة اهل قفصة ومهلك ابن الخلف ٩٠٧ ، في قابس ١٠٠٠ ذكر استقامة ابن مزني ٢٠٠٠ انتقاض اولاد ابي الله ل ١١٠ تغلب ابن ۽ لول على توزر 411 ء ولاية الامير ركرياء على تـوزر 411 ، وفاة الامدر ابي عبد الله صاحب بحاية سابه ، حركة السلطان الى النواب ١١١٠ ،

يحيى الحياني لحصار جربة ٢٨٧ ، مهلك السلطان ابي عصيدة وبيعة ابي بكر الشهيد ٨٨٨ ، استيلاء السلطان ابي البقاء على للحضرة ٨٨٩ ، بيعة ابن مزني ليميى بن خالد . ٤٩ ، بيعة السلطان ابي بكر بقسنطينة ٤٩١ ، استيلاء السلطان على بجاية ومقتل ابن خلوف سهم ، مهلك السلطان ابي البقاء خالد واستيلاء السلطان ابي يحيى بن الحياني على الحضرة ١٩٥، قدوم ابن غر على السلطان ونكبة ابن ثابت وظافر الكبير ٤٩٧ ، منازلة عساكر بني عبد الواد بحاية ٧٠٦ ، استبداد ابن غر بجاية ... ، تجاني السلطان ابي يحيى الحياني عن الخلافة ١٠٥ ، فهوض السلطان ابي بكر الى الحضرة ورجوعه ١٠٥ ، استبلاء ابي بكر على للحضرة وايقاعه بابي ضربة عنه ، مهلك للحاجب ابن غر وولاية حمد بن القالون قد ولاية ابن سيد الناس ٢٠٠٩ ، امارة الامير ابي عبد الله على قسنطينة والامير ابي زكمياء على بجاية وتولية القالون الجابة ٨٠٠ ، ادالة ابن القالون بابن سيد الناس وبظافر الكبير ٥٠٠ ، ظهور ابن ابي عوان ١٠٠ ، مقتل مولاهم بن عمر ١١٠ ، واقعة رغيس مع ابن الحياني وواقعة الشقة مع ابن ابي عران ١١٥ ، اجلاب حزة بابراهيم بن الشهبد وتغلبه على لخضرة ١١٥ ، حصار بجاية وبناء تهزردكت وانهزام عساكر السلطان ١١٩ ، مهاك لعاجب المزوار وولاية ابن سيد الناس ومقتل ابن القالون ١١٠ ، ولاية الفضل على بونة .٥٠ ، مهلك الامير ابي فارس ولخمر عين واقعة الرياس .٥٠ ، مسراسلة ملك المغرب في الاستجاشة على بني عبد الواد مهو ، حركة السلطان الى المغرب وتخريب تامز دكت عود ، نكبة محمد بن سيد الغاس وود ، فتح قفصة وود ، ولاية الامير ابي فارس بن عزوز وابي البقاء خالد . ١٠٠٠ وفاة الامير ابي عبد الله صاحب قسنطينة ١٨٥ ، الخبر عن شان العرب ومهاك جزة وإحلاب بنيه على لخضرة سره ، مه الله الحاجب ابن عبد العزيز وولاية ابي محمد بن فافراكين دسه ، الخبر عن شان الجريد وولاية احمد بن مكي على جزيرة جربة ١٩٥٩

من الاندلس ودخول اهل بجاية في طاعته ٢٤٩ ، خروج الامير ابي حفص للقاء ابي الحكاق . وم ، استيلاء السلطان ابي المحاق على الحضرة . وم ، مقتل الواثق وولده ٢٠٥ ، ولاية ابي فارس بن السلطان ابي اسحاق على بجاية ١٠٦ ، ثورة ابن الوزير بقسنطينة عدم ، الخبرعن قيادة ابناء السلطان العساكرالي الجهات ٢٥٩ ، صهر السلطان مع عمّان بن يغيراسن ١٠٩ ، ظهور الدي ابن ابي عارة ١٠٠ ، انتقاض عساكر السلطان ٢٥٨ ، لحاق السلطان ابي اسحاق بجاية ودخول الدعى الى تونس ١٥٩ ، استبداد الامير ابي فارس بالامر ٢٩٠ ، انهزام ابي فارس ومهلكه واخوته ومهاك السلطان ابي المحاق ، ٢٦ ، ظهور الامير ابي حفص وبيعته ١٧٦ ، خروج الـ دعى واستيلاء السلطان ابي حفص على ملكه وغلبه ومهلكه ٢٧٦ ، استيلا العدوعلى جزيرة جربة وميورقة ومنازلته المهدية ٢٧٦ ، استيلا الامير ابي زكميا على بجاية ولجزائر وقسنطينة ١٩٥ ، حركة الاميرابي ركرياء الى طرابلس ومنازلة عمّان بن يغراسن بجاية ٢٩٩ ، الخبر عن فاتحة استبداد اهل الجريد ٧٩٧م، خروج عثمان بن السلطان ابي دبوس داعيا لنفسه ١٩٠٨ ، مهلك ابي للحسين بن سيد الناس صاحب بجاية وولاية ابن ابي حبي مكانه ومه , خروج الزاب عن طاعة الامير ابي حفص ٢٠٠ ، مهلك ابي عبد الله الفازازي وابي القاسم بن الشيخ مهم ، مهاك السلطان ابي حفص ٢٠١ ، بيعة السلطان ابي عصيدة ٢٧٤ ، نكبة عبد للق بن سليمان وخبر بنيه ٢٧٥ ، مراسلة يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين ٢٧٩ ، مقتل هداج وفتنة الكعوب ٢٧٨ ، استبداد ابي علان بالحزائر ٢٠٩، مهلك الامير ابي زكريا عاحب بجاية ٢٨٠ سفارة القاضي الغبريني ومقتله ٨١١ ، سفارة للحاجب ابن ابي جبي الى تونس ٨١١ ، حجابة ابي عبد الرحن بن غر ١٨م ، ثورة ابن الامين بقسنطينة وبيعة السلطان ابي عصيدة وفتح السلطان ابي البفا خالد لها وقتله ١٨٤ ، حركة ابي البقء الى الجزائر ٢٠٠٩ ، الخمر عن السلم بين صاحب تونس وصاحب بجاية ٢٨٩ ، سفر ابي انتقاض ابي دبوس ووس ، الخبر عن بقايا قبائل الموحدين من المصامدة بجبال درن ٥٠٨ ، للعبر عن بني يدر امرا، السوس ١٨٨ ، للعبر عن دولة بني ابي حفص ملوك افريقية س٧٣ ، امارة ابي محمد بن ابي حفص ٣٧٧ ، وقيعة تاهوت ٧٧٩ ، واقعة نفوسة ومهلك العرب والملقين بها ١٠٠٩ ، مهلك الشيخ ابي محمد بن ابي حفص ٣٨١ ، ولاينة ابي العلا وابنه ابي زيد على افريقية ٣٨١ ، ولاية ابي محمد عبد الله بن ابي محمد بن ابي حفص سهم ، ولاية الامير ابي زُكرياء ١٠٥٠ استبداد الاميرابي زَدرياء بالامردمم، فتح بحاية وقسنطينة ٢٨٨، مهلك ابن غانية وولاية الامير ابي يحيى زكمياء ١٨٨٠ ، سطوة السلطان بهوارة ١٨٨ ، ثورة الهمغى بطرابلس ١٨٩ ، بيعة بلنسية ومرسية واهل شرق الاندلس ١٩١ ، الخبر عن للجوهري وهم ، للعبر عن فتح تالمسأن ١٩٩٩ ، العبر عن دخول اهال الاندلس في الدعوة لحفصية ١٩٩٩ ، بيعة اهل سبتة وطخبة وقصر ابن عبد الكريم ٤٠١ ، بيعة المرية ١٠٦، بيعة ابن الاجر ١٠٠٨، بيعة مجللسة وانتقاضها ١٠٠٨، بيعة مكناسة ع.ع ، مهلك ابي يحيى زكرياء ه.ع ، مهلك السلطان ابي زكرياء ٨٠٠ ، بيعة السلطان ابي عبد الله المستنصر ٤١٠ ، ثورة محمد الخياني ١١٠ ، الخبر عن اثار هذا السلطان ١١٦ ، فرار ابي اسحاق وبيعة رياح له ١١٤ ، الخبر عن بني النعمان ونكبتهم ١١٥ ، دخول اهل مكة في الدعوة للفصية ١١٩ ، وفود بني مرين والسودان وغيرهم ٢٦٨ ، الغبر عن اولية ابن الابار ومقتله ٢٢٩ ، مقتل اللياني اسم ، انتقاض ابي على الملياني السم ، فرار ابي القالم بن ابي زيد بن ابي محمد سعه ، خروج السلطان الى المسيلة دسم ، مقتل مشيخة الدواودة وسع ، للجبر عن طاغية الافرنجة ومنازلته تونس ١٣٨٠ مهلك رعيس الدولة ابي عبد الله بن ابي للمسين وابي سعيد العود الرطب عجم . انتقاض اهل للجزائر وفيها دعم ، مهلك السلطان المستنصر ٢٤٩ ، بيعة السوائق يحيى بن المستنصر ٢٤٧ ، نكبة ابن ابي الحسين واستبداد ابن الحبير مهم ، اجازة السلطان ابي اسحاق لخبر عن بني خراسان ٢١٠ ، لغبر عن بني الرند ملوك قفصة ٢١٣ ، لغبر عن بني جامع الهلاليين امراء قابس ٢١٤، ثورة ابي مطروح بطرابلس والفرياني بصفاقس على النصاري ٢١٦ ، الخبر عسن الثوار على صنهاجة ٢١٨ ، الخبر عن دولة ال جاد بالقلعة ٢٢١ ، الخمر عن ملوك بنى حموس بن ماكسن ابن زيري ٢٣٠ ، الطبقة الثانية من صنهاجة وع الملقون ٢٣٠ ، الحبر عن دولة المرابطيين ٢٣٧ ، الخبر عن دولة ابن غانية ٢٤٨ ، الخبر عن ملوك السودان من وراء الملثمين ٢٦١ ، الخبر عن لمطة وكزولة وهسكورة بني تسكى ٢٦١ ، الطبقة الثالثة من صنهاجة ٢٧١ ، الخبر عن المصامدة ٢٧٤ ، الخبر عن برغواطة ٢٧٦ ، للعبر عن غارة ٢٧٩ ، للعبر عن دولة بني عصام بسبقة ٢٨١ ، الخبر عن بنى صالح بن منصور ملوك نكور ٢٨٢ ، الخبر عن حاميم المتنبى من غارة ٢٨٩ ، للحبر عن دولة الادارسة في غارة ٢٨٧ ، للعبر عن دولة بني جود بسبتة وطخية ٢٩٢ ، الخبر عن اهل جبال درن بالغرب الاقصى من بطون المصامدة ٢٩٠ ، مبدا امر المهدى والموحدين ٢٩٧ ، الخبر عن دولة عبد الموس ٣٠٣ ، فتح الاندلس ١٠٠ ، فتح افريقية ١١٣ ، بقية فيخ الاندلس ١١٥ ، بقية فتح افريقية ٣١٩ ، اخبار ابن مردنيش ٣١٧ ، دولة الخليفة يوسف بن عبد الموس ٣١٨ ، فتنة غارة ١١٩ ، اخبار الاندلس ١١٩ ، انتقاض قفصة واسترجاعها ٣٢٢ . معاودة للجهاد ٣٢٢ ، دولة يعقوب المنصور ٣٢٤ ، للحبر عني شان أبي غانية ٣٢٢ ، اخبار الجهاد ٣٢٨ ، الخبر عن وصول ابن منقذ بالمهدية ٣٣٠ ، دولة الناصر بن المنصور ٣٣١ ، فتح ميورقة ٣٣٢ ، تغلب ابن غانية على افريقية واولية ابي محمد بن ابي حفص سهم ، اخبار الجهاد ١٣٠٩ ، ثورة ابن الفرس ١٣٣٧ ، دولة المستنصر بي الناصر ٣٣٨ ، دولة الخلوع اخي المنصور ٣٣٩ ، دولة العادل بي المنصور ٣٤٠ ، دولة المامون بن المنصور ١٣٨٠ ، دولة الرشيد بن المامون ٣٤٠ ، دولة السعيد بن المامون ٣٤٨ ، دولة المرتضى ابن اخي المنصـور ٣٠١ للحبر عن

سميته الكتاب المغرب في تاريخ الدول الاسلامية بالمغرب ١٥ ليكون العنوان دالًا على مضمونه واليه انسب ي فاما هذا الجزء وهو الأول ففيه ذكر المغرب والبربر والعبيديين ۾ وبني زيري بن مناد والمرابطين والموحدين ۾ وبني ابي حفص وملوك طوائني ﴿ وقبائل عديدة ما بين محض ولفائض ﴿ واما الجزُّ الثاني وهو الاخر فيشتمل على اخبار زناتة وبني ابي العافية بيين أخرين 🛪 🕉 ذكر ملوك بنى عبد الواد وسلاطين بنى مرين ١٥ وليتناول ما لمزت الهه متصلا ١٥ نشرح هاهنا فهرست الابــــوات منفصلا ١٥ وهي ٠٠٠ العرب المستجمة صحيفة ١، خبر ال فصل وبني مهما ٧، دخول العرب من بنى هلال وسليم المغرب ١١ , خبر الأثيم من هلال وبطونهم ٣٠ ، الحبر عن جشم الموطنيين بسائط المغرب وبطونهم الخلط وبني جابر والعاضم ٣٦ ، الخبر عن رياح وبطونهم من هلال بن عامر سم ، الغبر عن سعادة القائم بالسنة في رياح .ه ، الخبر عن زغبة وبطونه ٥٣ ، الخبر عن معقل ٧٢ ، الخبر عن بني سلم بن منصور ٨٠ ، الحبر عن قاسم بن مرا القام بالسنة في سلم ٩٠ . ني اخبار البربر واوليتهم ١١٦ ، في مواطن البربر ١١١ ، في ذكر فضائل البربر١٢٩ ، اخبار البربر على الجملة الى ولاية بني الاغلب ١٣١ ، الخبر عني البرابرة البتر ونفوسة منهم ١٤٣ ، للبر عسن نفزاوة وبطونهم ١٤٢ ، للبر عن لواتة ١٤٧ ، الخبر عن فاتن من ضريسة ١٥٠ ، الخبر عن زواوة وزواغة من ضريسة ١٦٣ ، لخبر عن مكناسة وسائر بطون بني ورصطف ١١١ ، للبر عن دولة بني واسول ملوك مجمالسة ١١٧ ، الخبر عن دولة بني ابي العافية ملوك تسول ١٧١ ، اخبار البرانس من البربر ١٧١ ، لخبر عن ازداجة ومسطاسة وعيسة ١٨٢ ، الخبرعن اوربة ١٨٠ ، الخبر عن كتامة ١٨٨ ، الخبر عن سدويكش ١٩٠ ، للعبر عن بني ثابت ١٩٢ ، ذكر زواوة من كتامة ١٩٣ ، للعبر عن صنهاجة ١٩٤ الطبقة الاولى من صنهاجة ١٩١، الخبر عن دولة ال زيري بن مناد ١٩٩،

## بس وبه يستعان ا

لحمد لله الذي بقدرته يحرى تصاريف الامور والحاكم الذي بحكمته يدور دواير الدهمور ١ العالم الذي بعلمه يهممو الفتن وتفور ١ القادر الذي بتقديره ينبع الدول وتغور ع حد معترف التقصير في ادراك ادني مرتبة ثنائه لا في الاجهار بتهيده ١ المقر ببعد القرار عن قضاء موجبات حقه لا عن الاقرار بتوحيده المتضرّع الى رجته بقلبب مشفق من خشيته المتشوق الى وجهه بصدر يضيق من غيبته و حدا يتبين دامًا على السن للجوارح ولسان للال ته ويفوح نشره ابدا ما دام العبد ذا فع وبال امـــ ا بعد فان تاريخ ابي زيد عبد الرحدي بن محمد بن خلدون من نفائس الكتب وهو معتبر الان كما في عنفوانه المرد فيم المصنى اخمار الام كلها من ابتداء الدنيا الى اوانه ١٥ ومن فصوله المرغوبة فيها الفصل الذي يشقل على اخبار برابر الغرب وقبائلهم و وسير الملوك والروساء وشمائلهم الله ولما بفتح مملكة للجزائر على يد جيوشنا المنصورة صار تحت حكمنا هذه البلاد و فيقيل من دولتنا في ظل ظليل ما لا يحصى من عباد ١ خاطر في بال سعادة وزير للحرب انه من لوازم الامور ١ ان يتعرف احوال هذه الاقاليم في ما مرّ من العصور و وكان لا يخفي عنه فضيلة كتاب ابن خلدون وارتفاع مثابته ١٥ وانه المطلب الذي يستخرج المطلوب من قعر غيابته و فامرني اسعده الله ان انسخ هذا الكتاب واصلح نصه وازيل عنه الغلطات ١٥ وبعد النظر في طبعه بدار الطباعـة ان انقله الى اللغة الفرانصوية في اقسرب الاوقات الله فشهرت ذيسلي في طسساعته المتثالا لاشارته ۾ وجمعت من اماڪن شتي ست نڪات من هذا الکتاب ۾ ونگنت النص واخترت من الروايات ما ظهر لى ادنى الى الصواب ١٥ ثد بعد طبعه



### الجراء الأول من

# حتاب تاريخ اللول الاسلامية بالمغرب

وهو

القسم الأخـــر من التاريخ الكبير

11\_m\_A

حَتاب العبر وديــوان المبتداء والخبر في ايــام العــرب والعجم والبربر

لابي زيد عبد الرجدي بن محمد بن محمد بن محمد الرجدي خالدور،

وقـــد اعتنى بازالة الغلطات عن نصّه وبتصحيه والنظر في طبعه العبد الفقيم الى رحمة ربه

السمسارون دسسسلان

طبع في ثغر جزائر المغرب المحمية في دار الطباعة السلطانية



# حتاب الدول السلامية بالمغرب

لابن خالدون





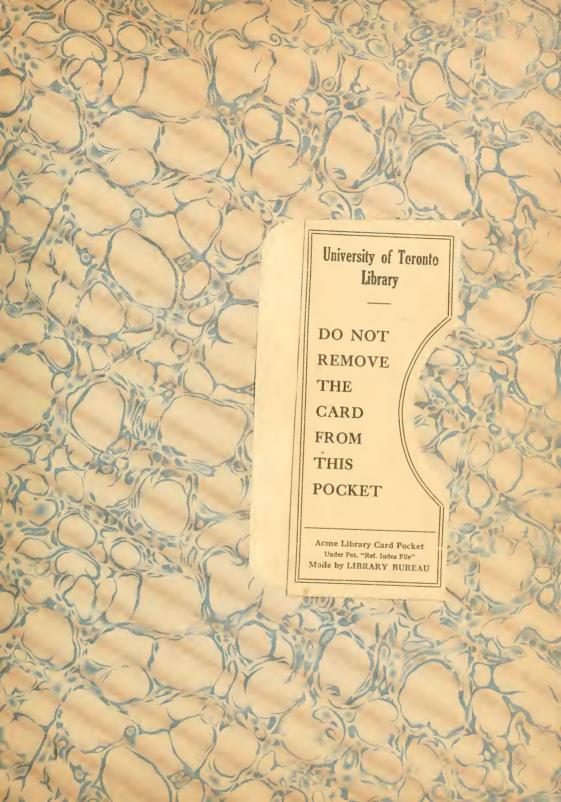

